erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# تاریخ الیکریهٔ الیکریهٔ الیکریهٔ الیکریهٔ الیکاری الیک

تأليف: الدكتوريونان لبيب رزق ايشواف: حسس يوسف





مركزالدراسات السياسية والاسنتراتيجية بالأهرام وحدة الوسشائق والبحوث التاريخية

# تاريخ الوزارات المصرية

تأليف: الدكتوريونان لبيب رزق اشراف: حسن يوسمن

1940



#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# المحتوبات

| ٥        | •   | •     | ٠     | ٠          | ٠        | ٠               | ٠        | ٠              | ٠            | ٠            | •            | ٠                | •                       | ٠             | تقسدب |
|----------|-----|-------|-------|------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------------|---------------|-------|
| Y        | •   | •     | •     | •          | •        | •               | •        | ٠              | •            | •            | ٠            | ٠                | بيدية                   | ة تم          | دراسا |
| 1        |     |       | •     | •          |          | •               | •        | ية             | ياس          | رها<br>الس   | وتطو<br>بعاد | ارة ,<br>_ الأ   | ة الوز<br>ارة _         | نشياً<br>الوز |       |
| 77<br>73 | •   | •     | •     | •          | •        | •               | ية<br>ية | ئتماء<br>ــتور | الاج<br>دســ | سات<br>سة ال | طاق<br>إسس   | ـ المؤ<br>ـ المؤ | ارة _<br>ارة _<br>ارة _ | الوز<br>الوز  |       |
| 01       | •   | •     | ۱۸    | ۸۲ -       | - 1/     | <b>\</b> YA .   | جنبى     | ل الأد         | لتدخ         | ىھد ا        | افق ء        | ظارة             | ،: الن                  | الأول         | الباب |
| 01       | •   | •     | •     | •          | يل       | سهاء            | ىر اد    | وعص            | لمارة        | النذ         | : J          | الأو             | نفصل                    | 11            |       |
| ٧١       | ٠   | •     | •     | •          | ية       | المصر           | لاة      | والنظ          | ئىق          | : توا        | نی           | الثا             | لفصل                    | 11            |       |
| ٨٧       | وية | لخدير | لطةا  | والس       | ٰبية ,   | العرا           | ورة      | ين الث         | ارة ب        | النظ         | ث :          | الثاا            | لفصل                    | LY .          |       |
|          |     |       |       |            |          |                 |          |                |              |              |              |                  |                         |               |       |
| 1.1      | •   | •     | •     | 11         | ١٤ -     | <u> </u>        | ۲۸۸      | نتلال          | ועב          | ، ظل         | ارة فو       | النظا            | ي :                     | الثانم        | الباب |
| 1.1      |     | •     | ۱۸    | ۹۲ -       | <u> </u> | ۲۸۸             | سلام     | است            | هد ال        | : عر         | J.           | الأو             | لفصل                    | 11            |       |
| 171      |     | 1.4   | ٧.٧   | <u> </u>   | ۸۹۲      | ول ا            | ن الأ    | شقاق           | هد ال        | : عر         | نی           | الثا             | غصل                     | 11            |       |
| 187      |     | •     | 14    | 111        |          | ١٩٠١            | اق ٧     | وغب            | بد ال        | : عو         | لث           | الثا             | غصل                     | 11            |       |
| 175      | •   | . '   | 1111  | <b>i</b> — | 111      | نی ۱            | الثاة    | سقاق           | د الث        | عه           | ابع :        | الرا             | فصل                     | 11            |       |
|          |     |       |       |            |          |                 |          |                |              |              |              |                  |                         |               |       |
| ۱۸۳      | •   | •     | •     | 19         | 177      | _ !             | 111      | اية }          | الحم         | حت           | رةتد         | لوزا             | ث: ا                    | الثاك         | الباب |
| ۱۸۳      | •   | ٠,    | لأولى | لية ا      | العا     | ىر ب            | ء الد    | ة أثنا         | وزار         | : الر        | J            | الأو             | غصل                     | 11            |       |
| 199      | •   | •     | •     | •          | ة        | لو <b>ز ا</b> ر | و ا      | 1111           | رة           | : ثو         | نی           | الثا             | غصل                     | 11            |       |
| 111      | ٠   | •     | ٠     | ىية        | مياب     | ة الم           | وزار     | هد ال          | ية ء         | ا بدا        | لث :         | الثاا            | غصل                     | 11            |       |
|          |     |       |       |            |          |                 |          |                |              |              |              |                  |                         |               |       |
| 777      | •   | •     | •     | 11         | ۳٦.      | <u> </u>        | 177      | نؤاد           | لك ،         | هد ال        | ت عـ         | زارا             | <b>ع</b> : و            | الراب         | الباب |
| 777      | ٠   | ٠     | •     | •          | }        | 117             | ور       | دسنا           | نحو          | :            | J            | الأو             | غصل                     | <u>,</u> 11   | -     |

```
الفصل الثاني: الوزارة الشعبية ١٩٢٤ . . . ٢٥٩
     الفصل الشالث: الوزارات الملكية ــ التجـربة الأولى
(3761 - 7761) \cdot \cdot \cdot \cdot (1377 - 1378)
     الفصل الرابسع: وزارات الائتلاف الوندية ( ١٩٢٦ ــ
277
     . . . . . . (197)
الفصل الخامس: وزارات اليد القوية (١٩٢٨ – ١٩٢٩) ٣١٩
     الفصل السادس: الوزارات الدستورية ـ المرحلة الثانية
TTO . . . . . 19T. - 1979
     الفصل السابع: دستور ١٩٣٠ والوزارات الملكية _
     التجرية الثانية ( ١٩٣٠ ــ ١٩٣٤ ) .
     الفصل الثامن : الوزارات الدستورية _ المرحلة الثالثة
779 · · · · (1977 — 1978)
                       الباب الخامس: وزارات عهد الملك ماروق:
     الفصل الأول: استمرار المرحلة الثالثة من عهد
الوزارات الدستورية يولية ــ ديسمبر٣٨٧ ٣٨٧
     الفصل الشائى: وزارات الائتلاف اللاوندية _ المحلة
     الأولى ( ١٩٣٧ -- ١٩٤١ ) . . .
٤.٥
    الفصل الثالث: وزارات } نبراير ( ١٩٤٢ ــ ١٩٤٤ )
244
     الفصل الرابع : وزارات الائتلاف اللاوفدية _ المرحلة
    الثَّانَيةَ ( ١٩٤٤ ــ ١٩٤٩ ) . . .
804
     الفصل الخامس : محاولات الوزارة القــومية . .
{Yo
    الفصل السادس: عودة الوفد الأخيرة (١٩٤٩ ــ ١٩٥٢)
190
```

الفصل السابع: وزارات الاحتضار (يناير \_ يوليو ١٩٥٢)

ـ من عهد الى عهد: وزارات عهد الوصاية (يولية ٥٢ ـ يونية ١٩٥٣)

011

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# تقتديم

جرت فى السنوات الأخيرة محاولات جادة تهدف الى اعادة تقييم تاريخ مصر المعاصر . ولقد كانت مبادرة وزارة الثقافة بانشاء دار للوثائق التاريخية القومية سنة ١٩٥٤ ، ودعوتها للسياسيين القسدامى لموافاتها بمذكراتهم وانطباعاتهم عن الاحداث التى عاشوها أو شاركوا فيها ، كانت تلك المبادرة خطوة هامة فى سبيل « جمع شتات الوثائق القديمة وترتيبها ترتيبا علميا ييسر على المؤرخين البحث فيها والاطلاع عليها » فالتاريخ فى مفهومه العلمى لل كما قال أحد الكتاب الفرنسيين للله هو فى المقام الأول معرفة الحقائق مسندة الى دراسة متعمقة للوتائق .

واسهاما من مركز الدراسات الاستراتيجية « بالأهرام » في هذا الميدان فقد عن له أن يقوم بدراسة حقبة من تاريخ مصر ، من خلال تاريخ الوزارات المصرية ، في الفترة من ۱۸۷۸ أول عهد الوزارة المسئولة ، الى سسنة ١٩٥٣ تخر عهد الملكية والانتقال الى نظام الجمهورية .

والدراسة التى يقدمها المركز اليوم ، تقوم اساسا على الوثائق البريطانية والكتب والمذكرات والمراجع المصرية المعتمدة .

ولقد تداخلت في اعداد هذا المشروع ، الذي استغرق اربع سنوات ، عوامل متباينة منها ما هو مثبط ، ومنها ما هو مشجع . .

# من عوامل التثبيط:

ا ــ امتداد المسطح الزمنى للموضوع ( ٧٥ سنة ) على نحو قد لا يسمح بالتحرك بالعمق ، مما يسلب الدراسة أهم مقوماتها العلمية ، ولذا نقد التزمنا بتاريخ الوزارات ، دون الانزلاق الى غيره من جوانب التاريخ المصرى .

٢ — تعذر الحصول على الوثائق المصرية ، وقد كنا ومازلنا نطمع فى الاطلاع عليها ، رغبة فى عقد مقارنة صحيحة بينها وبين ما يقابلها من الوثائق البريطانية . على أن للوثائق الأخيرة اهميتها فى التأريخ لتلك الحقبة ، نقد كانت انجلترا فى ذلك الوقت ، تؤثر فى مجرى الحياة السياسية فى مصر وبخاصة فى قيام الوزارات واسقاطها . وقد ذكر لورد كرومر فى احدى كتاباته « نحن لا نحكم مصر ولكننا نحكم الذين يحكمون مصر » . . .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# ومن عوامل التشميع :

١ \_\_ وفرة الوثائق وخاصــة البريطانية ، التى قــام المركز بجمعها وتصويرها عن دور الوثائق في الداخل والخارج ، على نحو ربما لم يتح لباحث في تاريخ مصر الحديث من قبل ، وقد نشر « الأهرام » في مارس سـنة ١٩٦٩ في متطفات منها وصدر بها كتاب « خمسون عاما على ثورة ١٩١٩ » .

٢ ــ وجود شاهد ، عايش جزءا من تاريخ الوزارات المصرية ، وشارك في احداثها خلال السنوات العشرة الأخيرة ( ١٩٤٢ ــ ١٩٥٢ ) وهي الفترة التي لم تتناولها الوثائق بدرجة كانية .

وبعد ، فاننا لم نجد حاجة لعمل كثمانى لمحتويات هذا الكتاب ، اكتفاء بما سبقنا اليه ، مشكورا ، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر بوزارة الثقافة ، من نشر سجل كامل شامل ، لنصوص المراسيم والأوامر الملكية ، وبه مجموعة فهارس منسقة . .

.. ونحن اذ نقدم ثمرة هذه الدراسة الى القارىء العربى نأمل أن يكون حافزا للباحثين والمؤرخين لتقديم مزيد من الكتابات المتخصصة في هذا الموضوع .

والله ولى التونيق

د. يونان لبيب رزق حسن يوسف

يوليسو ١٩٧٥

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# دراسـة تمهيـدية

- ــ نشـــاة الوزارة وتطـــورها .
- الوزارة الأبعاد السياسية •
- الوزارة المنطلقات الاجتماعية •
- ـ الوزارة ـ المؤسسة الدستورية .



تستازم المتابعة التاريخية لحركة « النظارات والوزارات المصرية » على طول امتداد زمنى يبلغ ثلاثة ارباع القرن دراسة الأوضاع النالية:

١ \_ منشأ الوزارة المصرية وتطورها .

٢ ب وضع الوزارة ككائن سياسي يتعامل مع غيره من القوى السياسية يتأثر بها وتؤثر فيه .

٣ ــ بحث فى « هوية الوزارة المصرية » أو بمعنى آخر رد هذه الوزارة الى أصولها الاجتماعية باعتبارها كائنا اجتماعيا لا يمكن نصله عن « الوسط » الاجتماعى الذي نشأ فيه .

٢ حديد موقع الوزارة « كمؤسسة دستورية » ننعامل مع غيرها من المؤسسات الدستورية وبالذات المجالس النيابية أو الشبيهة بالنيابية التي شهدنها مصر على امتداد تلك الفترة .

# أولا ــ نشأة الوزارة (النظارة) المصرية وتطورها:

ترتبط هذه النشأة بالجهاز البيروقراطى الذى أسسه محمد على فى مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ، نقد شغلت مجموعة من الادارات التنفيذية الجانب الأهم من هذا الجهاز ، تلك الادارات التى اطلق عليها مع نشأتها اسم « الدواوين » .

وقد تأسست تلك الدواوين تبعا للاحتياجات الادارية ديوان بعد آخر حتى عام ١٨٣٧ حين تم التنظيم النهائي لها بعد صدور « قانون السياستنامه(١) » في تلك السنة .

تضمن القانون المذكور توصيف دواوين سبعة كانت على الوجه الآتى :

- ١ ــ الديوان الخديوى (الداخلية) .
  - ٢ ــ ديوان كافة الايرادات .
    - ٣ \_ ديوان الجهادية .
      - } ــ ديوان البحـر .

<sup>(</sup>۱) نص هذا التانون في : احبد نتحى زغلول : المحاباة ، التاهرة ١٩٠٠ ، المحقات ص ٤ ــ ص ٢٦ .

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- م ـ ديوان المدارس .
- ٦ \_ ديوان الأمور الافرنكية والتجارة الممرية .
  - ٧ ... ديوان الفاوريقسات (٢) .

ومن هذه الدواوين نشأ النظام النظارى في مصر ، مقد شهدت السنوات التالية لصدور قانون السياستنامه تحول الدواوين الى نظارات وهدا التحول قد تم على مرحلتين:

**اولاهما:** تحول رئيس الديوان من « مدير عموم الديوان » كما كان يلقب في « السياستنامة » الى « ناظر » وذلك قبل مرور عقد واحد على صدور القانون المذكور .

ولا يعنى هذا أن لقب « الناظر » لم يكن معرومًا فى السياستنامة مقد استخدم فى التعبير عن وظيفة رئيس الورشسة وهى قسم من أقسام الديوان(٢) ، كما استخدم اللقب فى نفس الوقت فى « المعية السنية » التى وجد بها ناظران يرأس أحدهما الادارة العربية ويرأس ثانيهما الادارة التركية والترجمة(٤) .

الا أن استخدام اللقب المذكور نعبيرا عن رئاسة الديوان قد حدث لأول مرة مع مطلع الأربعينات من القرن التاسع عشر بعد حوالى ثلاث سنوات من صدور السياستنامة ، غفى التقرير المشهور الذى رفعه « باتريك كامبل » الى وزارة الخارجية البريطانية في يولية ١٨٤٠ تحدث عن « النظار» باعتبارهم رؤساء الدواوين(٥) وهو ما استقر عليه الأمر بعد ذلك .

ويجدر التنبيه في هذا الصدد الى أن لقب « الناظر » مع بداية استخدامه تعبيرا عن رئاسة اهم اقسام السلطة التنفيذية في مصر غانه من حيث الشكل لم يكن له صلة بلقب « الوزير » الذي نحول اليه بعد ذلك ، غبينما يعدود لقب « الوزير » الى أصل غارسي غان لقب الناظر من أصل عربي مصدره تنظر بمعنى أشرف(١) ، وأن كان من حيث المضمون قد أتصل بهذا اللقب الأخير أشد الاتصال ، غمنذ البداية والأوربيون الموجودون في مصر وقتذاك يرون في الناظر « وزيرا » (٧) .

۲ ... ۲ ... ۲) المعدر السابق ص

<sup>(</sup>٣) البند الثاني من نفس القانون ــ المصدر السابق ص ٢ .

Deny G. Sommaire Des Archives Turques du Caire Publications specials de la Societé de Geographie Le Caire 1930 p. 166.

<sup>(</sup>ه) د، محمد فؤاد شکری ، عبد المقصود العنانی ، سید محمد خلیل : بناء دولة مصر محمد علی سات تقریر کامبل ، ص ۷۸۸ ، القاهرة ۱۹۲۸ .

Deny G. Op. Cit. p. 106, (%)

Hamont, Pierre N. L'Egypte sous Mehmet Ali 2 Vols. Paris 1843 (Y) Vol. II p. 52.

والعزوف عن استخدام لقب « الوزير » والأمر على هذا النحو لم يصدر عن اختلاف فى المضمون وانها صدر عن رغبة بعدم المسلس بالنبعية النى كانت تربط مصر بالدولة العثمانية وهى تبعية لم يكن ليستقيم معها اطلاق هذا اللقب على رؤساء الادارات المصرية اذ يعنى ذلك محاكاة الدولة فى انظمتها دون مراعاة وضع مصر بوصفها احدى الولايات العثمانية مفسروض الا تطاول منبوعتها(٨) .

ثانيتهما: تسمى الدواوين بالنظارات تبعا للتغييرات التى استقرت بتحول مديرى عموم الدواوين الى نظار .

وهذه المرحلة الثانية من مراحل التطور قد تمت على عهد الخديو اسماعيل.

غمع بداية هذا العهد — ١٨٦٣ — كانت هذه التسمية لا زالت غالبة على الاقسام الادارية الكبيرة مثل ديوان المدارس وديوان بيت المسال وغيرها(١) .

ولكن لا يكاد ينقضى عقد واحد حتى تكون قد انقرضت تقريبا واضحى استخدامها محدودا في نطاق ضيق للغاية بعد أن حل محلها « النظارة » ، نغى عام ١٨٧٢ تمتلىء الأوامر الخديوية بذكر نظارة المدارس والأوقاف والاشمغال ، ونظارة الداخلية ، ونظارة المالية ونظارة الحقانية وغيرها(١٠) .

مع هذه التغييرات في الشكل غان الدواوين شهدت تغييرات موضوعيسة في نفس الحقبة التي امتدت بين تنظيم السياستنامه ( ١٨٣٧ ) وتأليف اول نظارة مصرية بعد ذلك بأكثر من أربعين عاما ( ١٨٧٨ ) فهناك دواوين قسد الختفت تماما بعد النكسة التي أصابت الجيش المصري خلال الأربعينات نتيجة لتدخل الدول الكبرى في الحروب المصرية سلامتهانية وما تمخض عنها من فرامانات تحديد اعداد الجيش المصري ( ١٨ الفا ) وتحريم تملك مصر لقوة بحرية غاختفي نتيجة لذلك « ديوان البحر » كما اختفي في نفس الظروف «ديوان الفاوريقات » لأن الصناعة التي أشرف عليها هذا الديوان كانت تخدم أساسا المجهود الحربي .

والدواوين الأخرى التى بقيت ، تغيرت اسماؤها غتحول الديوان الخديوى الى نظارة الداخلية ، وتحول ديوان كاغة الايرادات الى نظارة المالية ، وديوان الجهادية الى نظارة المجادية والبحرية وديوان المدارس الى نظارة المعارف والاوقاف ، وديوان الأمور الأغرنكية والتجارة المصرية الى نظارة الخارجية .

فى نفس الحقبة ظهرت نظارات جديدة استدعتها التطورات التى تلاحقت خلال تلك السنوات ، نظهرت « نظارة الحقانية » تعبيرا عن التغييرات التى

<sup>(</sup>A) أحبد بك تبحه ، عبد النتاح بك السيد ، نظام التضاء والادارة ، الطبعة الثالثة ، التاهرة ١٩٢٥ ، ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>١٠) المسدر السابق ، ملاحظات تاريخية ، ١٨٧٢ ، ص ٩٨٥ .

اصابت طبيعة التقاضى نتيجة لمحاولة تنظيم القضاء التى تمت بانشاء المحاكم المختلطة عام ١٨٧٤ ، وظهرت « نظارة الاشغال » تعبيرا عن تلك الزيادة الهائلة في حجم المرافق العامة مثل الترع والموانى والخطوط الحديدية وغسيرها(١١) .

ولم يقتصر هذا التغيير على اختفاء اقسام ادارية وظهور اقسام ادارية جديدة أو على ما طرأ على اسماء اقسام ادارية قديمة وانما امتد ليشمل النوعية الوظيفية لهذه الاقسام .

واوضح مثل « لتفير النوعية الوظيفية » ما أصاب « ديوان الأمور الأفرنكية » الذي تحول الى « نظارة الخارجية » .

وظائف ديوان الأمور الأفرنكية كما جاءت في قانون السياستنامه « النظر في المسائل المتعلقة بمعاملة الاهالي والأجانب في التجارة وفي بيع متاجر الحكومة ومشترياتها وحسابات مصالح الايرادات بالمحمية « المقاهرة (١٢) » ، وهو على هذا النحو أقرب ما يكون الى مصلحة حكومية تتعامل مع الأجانب الموجودين داخل مصر ، أما وظائف « نظارة الخارجية » على عهد اسماعيل فمن الواضح انها قد اختلفت جد الاختلاف ، فقد شملت هذه « النظارة » ادارة مصلحة منع الرقيق والمصلحة الصحية المالية فيما يختص من ذلك بالمعاهدات الدولية : المطابع والمطبوعات الأورباوية والمحلية (١٢) ،

ويرتبط هذا التغير النوعى فى وظائف نظارة الخارجية بحقيقتين : تتمثل احداهما غيما حدث « للوجود الأوربي » فى مصر من تغير حجمى : واضح فى نلك الزيادة الهائلة للجاليات الأوربية فى البلاد فى عصر سعيد واسماعيل ، وتغير كيفى : واضح فيما تمتعت به تلك الجاليات من اوضاع خاصة فيما عرف بنظام الامتيازات .

وتتمثل الثانية غيما تحصلت عليه الخديوية المصرية على عهد اسماعيل من صلاحيات واسعة في التعامل مع الخارج جاءت في موضع من الفرمان الشامل عام ١٨٧٣ بمنح الخديو « الرخصة الكاملة في عقد وتجديد المقاولات مع مأمورى الدول الأجنبية في حق الكمرك وأمور التجارة وكافة المعاملات الجارية مع الأجانب في أمور المملكة الداخلية وغيرها » ، وجاءت في موضع تخر بانه « قد صار أعطاء المأذونية التامة له في عقد استقراض من الخارج بلا استئذان من الدولة العلية في أي وقت يرى فيه لزوما للاستقراض بشرط أن يكون باسم الحكومة المصرية (١٤) » .

Safran Nadav: Egypt — in Search of Political Community (11) pp. 33 — 35.

<sup>(</sup>۱۲) احبد فتحى زغلول ، المصدر السابق ، ص ٦ .

<sup>(</sup>۱۳) أمر عال صادر في ١٠ ديسمبر ١٨٧٨ بشأن اختصاصات النظار ووظائفهم ، نيليب جلاد ، تاموس الادارة والتضاء ، المجلد الثالث ص ٨٣٥ .

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق ، المجلد السادس ، ص ٧٣٧ .

برصد كل تلك التغييرات يعثر الباحث على سبع نظارات(١٥) عام نشأة النظارة ـ ١٨٧٨ ـ هى : الخارجية ، والمالية ، والجهادية والبحرية ، والمعارف ، والاوقاف ، والداخلية ، والحقانية والاشتغال .

وقد خضاعت كل من تلك النظارات بصفتها اقسام الادارة الكبيرة للخديو مباشرة اذ انحصرت مسئولية كل من نظارها أمام والى مصر وحده ٤ وعندما كانت تدعو حاجة العمل الى اتصال النظار فقد كانت هذه الاتصالات تتم من خلال الخديو .

والذى حدث عام ١٨٧٨ لم يكن ابتداعا لنظام النظارة فى مصر انها الذى مرره الأمر العالى الصادر فى ٢٨ أغسطس من هذا العام كان نوعا من ( المسئولية الجماعية ) أو على حد تعبير هذا الأمر العالى « ان يكون اعضاء مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا غان ذلك أمر لابد منه(١١) » .

• وهذه « المسئولية الوزارية » ـ أو النظارية ـ التى اقرها الخديو اسماعيل في خطابه الى نوبار الخاص بتكليف الأخير بتأليف « هيئة نظارة » ليست مسئولية النظار منفردين أو النظارة مجتمعة أمام المجالس الشعبية كما هو المنهوم السائد للمسئولية الوزارية وأنما قد عنت تضامن أعضاء مجلس النظار في مسئوليتهم أمام الخديو .

وقد ارتبط ظهور « النظام النظارى » فى مصر بارتفاع مد التدخل الأجنبى فى شئون البلاد ذلك ان قيام أول نظارة مصرية مسئولة قد تم بناء على تقرير «لجنة التحقيق » التى أوصت بتنازل الخديو عن الحكم المطلق(١٧) .

بعد نشأة النظام الوزارى فى مصر لم يكن من المنتظر أن يتجمد على الشكل الذى نشأ عليه ، ومن ثم فان متابعة لشكل الوزارة المصرية ومحاولة لتفسير كل تغير فى هذا الشكل يجب أن تجرى ، فقد شهدت السنوات موضع الدراسة ظاهرتين عبرت كل منهما عن التغييرات التى ظلت تصيب الوزارة المصرية ،

اولى هاتين الظاهرتين: ذلك النبو المتزايد في حجم الوزارة المصرية •

مع نشاأة النظارة المصرية عام ١٨٧٨ كانت تتكون من سبع نظارات (١٨)

<sup>(</sup>١٥) استخدم الامر العالى الصادر في ١٠ ديسمبر ١٨٧٨ التسمية التديمة « الدواوين » ولكن عددا كبرا من الدكريتات الخديوية الصادرة تبل هذا التاريخ كانت تسد استخدمت تسمية « النظارات » .

<sup>(</sup>١٦) أمر عال صادر الى دولتلو نوبار باشا « باللغة النرنسية » بتاريخ ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ الموافق غرة رمضان ١٢٩٥ المؤسس لهيئة النظارة الجديدة ووظائفها ، نيليب جلاد : قاموس الادارة والقضاء ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، جورج جندى ، جاك تاجر : اسماعيل كما تصوره الوثائق الرسمية ( القاهرة ١٩٤٧ ) ص ٧٤ — ٧٠ ،

<sup>(</sup>۱۷) د، أحيد عبد الرحيم مصطلى ، مصروالمسألة المصرية ، القاعرة ١٩٦٥ ص ١٥ ، عبد الرحين الرائعي ، عصر اسباعيل ، ج ٢ ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>۱۸) انظر عالیه ۰

ظلت تتزايد على طول ثلاثة ارباع القرن التالية حتى بلغت ١٥ وزارة (١٩) قبيل الفاء النظام الملكى عسام ١٩٥٣ .

وهذا النبو لم يعبر دائما عن تلبية لاحتياجات حقيقية كما هو مغروض او كما هو متصور وانما عبر في كثير من الأوقات عن اتجاهات شخصية او حزبية للتوسع في عدد الوزارات . غفى الفترة التي امتدت بين عامي ١٩٣٣ ، ١٩٥٣ زاد عدد الوزارات خمسا ( من ٩ الى ١٤ ) تم انشاء ثلاث منها في عهود تولية على ماهر لرئاسة الوزارة ، الصحة في ابريل ١٩٣٦ ، الشئون الاجتماعية في المسطس ١٩٣٩ ، والشئون التروية في غبراير ١٩٥٢ .

الا أن هناك بعض الوزارات نشات أو اختنت لظروف موضوعية استلزمت هذا الانشاء أو الاختفاء .

غمثلا يرتبط غصل نظارة المعارف العمومية عن نظارة الاشغال وتشكيلها لنظارة مستقلة في اكتوبر عام ١٩٠٦ بالاحوال التي كان عليها التعليم وتتذاك والذي كان قد أصبح أرض المعركة فقد وجد الانجليز انفسهم وجها لوجه أمام هبة تومية أبطالها تلاميذ المدارس الذين وجدوا في مصطفى كامل رجل مصر الفتية ، كما أن تعريب التعليم قد أصبح مطلبا عاما وكذلك تمصيره وحركة انشاء الجامعة المصرية كانت في طريق النجاح (٢٠) .

والغاء نظارة الخارجية في ١٩ ديسمبر عام ١٩١٤ يرتبط بتغير وضع مصر الدولى واعلان الحماية البريطانية وما قررته حكومة لندن بمقتضاها من أن « تكون المخابرات من الآن بين حكومة سموكم وبين وكلاء الدول الأجنبية بواسطة وكيل جلالته في مصر (٢١) » ، وقد استمر اختفاء هذه النظارة حتى الغاء الحماية في ٢٨ غبراير عام ١٩٢٢ فعادت مع أول وزارة تكونت بعد هذا التصريح (٢٢) .

ويرتبط انشاء وزارة للتجارة والصناعة في ديسمبر عام ١٩٣٤ بما شهدته البلاد من انتعاش صناعي وتجارى بعد توانين الحماية الجمركية الصادرة عام ١٩٣٠ والتي عاونت كثيرا على هذا الانتعاش .

وقد نتج انشاء « وزارة التموين » أو « وزارة الوقاية المدنية » خلال الحرب العالمية الثانية عن الظروف التي واجهتها مصر في تلك السنوات

<sup>(</sup>١٩) هي : الداخلية ، والمالية والاقتصاد ، والزرامة ، والاشغال العمومية ، والصحة المعومية ، والصحة المعومية ، والموامية ، والخارجية ، والشئون البلدة والتروية ، والاوقاف ، والشئون الاجتماعية ، والتجارة والصنامة ، والتموين ، والوقاية المنيسة .

 <sup>(</sup>٢٠) عبد الخالق محمد لاشين : سعد زغلول ــ دوره في السياسة المصرية حتى ١٩١٤ ،
 من ٢٦ ) القاهرة ١٩٧٠ .

<sup>(</sup>۲۱) نص التصريح في : ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ ، ص ٦٦ ... ٧٢ ، ( مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر المماصرة بمؤسسة الاهرام ) . (٢٢) هي وزارة عبد الخالق ثروت التي تشكلت في أول مارس ١٩٢٢ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مما استلزم توغير الاتوات الضرورية لجموع الشعب من جانب وتوغير الحماية للمدنيين من الغارات الكثيفة التي شنتها طائرات المحور من جانب آخر .

وكان من الطبيعى وهاتان الوزارتان قد انشئتا بسبب ظروف استثنائية هى ظروف الحرب ان تختفيا مع زوال تلك الظروف ، وبالفعل ما ان تنتهى موجة الفارات الجوية حتى تنتهى معها وزارة الوقاية المدنية فى اكتوبر عام ١٩٤٤ وما أن تنتهى الحرب ويبدو كأن مشكلة التبوين قد انتهت معها حتى يتقرر الفاء وزارة التبوين وضم اختصاصاتها لوزارة التجارة والصناعة فى فبراير عام ١٩٤٦ ، ولكن لم تلبث الايام أن اثبتت تسرع هذا الاجراء فعادت تلك الوزارة الى الوجود .

الظاهرة الثانية: ما اصاب الوزارة من تغييرات في الاسماء .

ويمكن العثور على مثلين لتلك الظاهرة .

ا \_ التغيير الذي أصاب « النظارة » ككل نحولها الى « وزارة » وقد نتج أساسا عن تغير « الوضع القانوني » لمصر باعلان الحماية عليها في ١٩ ديسمبر عام ١٩١٤ . وكان لابد من مجموعة من « التغييرات الاسمية » لتأكيد الوضع الجديد أصاب « النظارة » منها شيء متحولت الى « وزارة » . وقد استهدف هذا التغيير \_ في الاسم \_ الى التأكيد على حقيقة تقطع العلاقات التي ظلت تربط استنبول بالقاهرة لاربعة قرون سابقة ( ١٥١٧ — ١٩١٤) على أساس أن ما منع مصر من انتحال تسمية « الوزارة » أنما قد نتج عن أن نفس الاسم كان « للوزارة العثمانية » ولم يكن معتولا أن يستخدم التابع والمتبوع تسمية واحدة .

هذا عن « الاسم » ومبررات التغيير القانونية أما مالحق بهذا التغيير من تغييرات في اختصاصات الوزارة أو حجمها أو طبيعة عملها فلا يكاد الباحث يعثر على شيء يذكر .

غوزارة حسين رشدى التى تألفت فى ١٩ ديسمبر ١٩١٤ لم تختلف فى كثير عن « نظارته » التى كانت فى السلطة تبل ذلك اليوم حتى من حيث اشخاص النظار الذين استمروا \_ تقريبا \_ كوزراء ٠

حقيقة أن « نظارة الخارجية » قد الغيث لتتواعم البلاد مع أوضاع الحماية وتحولت الشئون الخارجية لتصبح من اختصاص ممثل بريطانيا في القاهرة ولكن من قال أن الشئون الخارجية المصرية على عهد « النظارة » كانت من اختصاص آخر غير المعتمد البريطاني في قصر الدوبارة والخارجية بلندن .

٢ ــ ثم هناك «التغيير في الاسهم» الذي دخل على بعض الوحدات الوزارية ولعله لم تصب وزارة باكثر من تغيير كما أصيبت وزارة الحربية مما يدعو الى اختيارها كمثل مناسب.

نقبل الاحتلال حملت هذه الوزارة اسم « نظارة الجهادية والبحرية » وهو ما ظلت تتسمى به لحوالى عام بعد الاحتلال — ١٨٨٣ — حين تقرر تغير اسمها ليصبح «نظارة الحربية والبحرية (٢٣) » .

ويبدو هذا التغيير منطقيا للغاية غكيف بنظارة فى بلد تحكم حكما اجنبيا ويمثلها جيش ضباطه من البريطانيين أن تبقى نظارة جهاد ٠٠ جهاد ضدمن ١٩٠٠.

وتستمر نظارة ــ ثم وزارة ــ الحربية والبحرية باسمها هذا حتى مطلع عام ١٩٣٩ ، نفى خلال الشهور الأولى من ذلك العام كانت نذر الحرب قد اخذت فى التجمع ، وبالوعى بهذه الحقيقة من جانب ، وبتزايد الاحساس بالوجود الايطالى فى الأراضى الليبية من جانب آخر ، وبالرغبة فى آلا تكون مصر طرفا من أطراف الصراع خارج أراضيها من جانب ثالث فقد تقرر استبدال وزارة الحربية والبحرية « بوزارة الدفاع » فى يناير عام ١٩٣٩ .

ولا يمر عقد الا وتسود ظروف مختلفة بعد أن دخلت مصر الحرب الفلسطينية وخاضت قواتها المسلحة المعارك خارج حدودها الدولية .

وتلاؤما مع الظروف الجديدة تقرر في سبتمبر عام ١٩٤٨ العسودة الى التسمية القديمة « وزارة الحربية والبحرية » .

# ثانيا ــ الوزارة ــ الأبعاد السياسية:

ثلاث قوى اثرت التأثير كله فى عمليات تشكيل الوزارة المصرية بطول الثلاثة ارباع القرن من عمرها المهتد بين عامى ١٨٧٨ ، ١٩٥٣ هى على توالى حجم تأثيرها:

التدخل الأجنبى قبل عام ١٨٨٢ ثم بعد ذلك الوجود البريطانى باشكاله المختلفة من احتلال أو حماية أو علاقة في ظل تصريح أو معاهدة .

- ٢ القصر بمختلف القاب صاحبه : خديو أو سلطان أو ملك .
  - ٣ الحركة القومية بنوعيتها المتحركة: سياسية أو ثورية .

وقد حدد « حجم التأثير » الذي مارسته كل من تلك القوى امكانيات الضغط التي تملكها وتستطيع من خلالها ان تهدد وان تفرض ، وقد تنوعت تلك الامكانات:

<sup>(</sup>٢٣) جرجس حنين : الاطيان والضرائب في القطر المصرى ــ القاهرة ١٩٠٤ ، ص ٢٤ .

# ١ ـ الوجود البريطاني:

استخدم لفرض ارادته في تشكيل الوزارة المصرية ما يسمى بوسسائل « الديبلوماسية الثقيلة » التي مارسها سواء ضد الوزارات بنفسها أو ضد القصر اعلاء لارادته وتنفيذا لقراره .

وكانت « التبليغات » هى الوسيلة الأساسية من وسائل تلك الديبلوماسية ملاكثر من مرة على طول تاريخ مصر المعاصر تسقط وزارات وتتألف وزارات جديدة من جراء تبليغات بريطانية .

غلم يكن قد انقضى على الوجود الاحتلالي في مصر عامان ونصف حين تلقى شريف باشا في ١٠ يناير ١٨٨٥ « تبليغا » بوجوب الاستماع لنصائح حكومة جلالتها المتعلقة بضرورة اخلاء المصريين للسودان وكان من جرائه استقالة وزارة شريف الرابعة وتأليف نوبار لوزارته الثانية(٢٤).

وكان قد انقضى على تولية « عباس الثانى » لمسند الخديوية اتل من عام واحد حين سلمه اللورد كرومر فى ١٧ يناير عام ١٨٩٣ « تبليغا » جاء فيه ان الحكومة البريطانية « تنتظر أن يؤخذ رأيها فى الأمور الهامة مثل مسألة تغيير الوزارة ، وهى لا ترى أن هناك ضرورة لتغيير الوزارة فى الوقت الحاضر ومن ثم فاننا لا نوافق على التعيين المترح لفخرى باشسا(٢٠) » .

وقد جاء هـذا « النبليغ » ردا على محاولة عباس التخلص من نظارة مصطفى نهمى الحائز على الرضا البريطاني واحلال نظارة جديدة برئاسة نخري باشيا محلها .

تبليغ ثالث هو الذى قدمته حكومة لندن الى النحاس باشا فى يولية عام ١٩٣٠ بعد ان شرع الوفد فى مقاومة « العهد الصدقى » بالقوة ، وكان لهذا التبليغ اقوى الأثر فى نوقف هذه المقاومة وتثبيت دعائم الوزارة الجديدة(٢٦) .

ومثل رابع حدث في عهد « وزارة عبد النتاح يحيى » حين تقدمت دار المندوب السامى بطلبات محددة في اكنوبر عام ١٩٣٤ باقالة وزيرين معينين فيها هما وزير الزراعة ووزير المواصلات(٢١) مستهدفة بذلك احراج مركز الوزارة ودفعها للاستقالة ، وعندما تلكأ القصر في الاستجابة للمطلب البريطاني كتبت « التايمز » ذات العلاقات الوثيقة بدوائر حكومة لندن تقول ان انذارا بريطانيا في الطريق مما ادى الى اسراع الفهم لراس الملك فاستقالت الوزارة! .

<sup>(</sup>٢٤) نص التبليغ ... الوثيقة رتم (٤) .

رئاسة مجلس الوزراء : السودان من ١٣ نبراير ١٨٤١ الى ١٢ نبراير ١١٥٣

ر النامرة ١٩٥٣ ) ص } . ( النامرة ١٩٥٣ ) Cromer, The Earl of : Abbas II (London 1915) p. 24.

F.O. 407/212 Tel. No. 237 to Sir P. Loraine, July 16 1930. (77)

F.O. 407/217, No. 43, John Simon to Peterson, Oct. 24, 1934, (YV) Tel. No. 231.

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مثل خامس للتبليغات البريطانية للقصر ما حدث في يونيه عام ١٩٤٠ عندما أبرق اللورد هاليغاكس الى السغير البريطاني بالقاهرة بأن « عدم ثبات على ماهر في تنفيذ روح المعاهدة لا يتفق مع مصلحة مصر كما لا يمثل مشاعر المصريين غالحال يتتضى تشكيل وزارة جديدة » . . غضرج على ماهر من الوزارة (٢٨) .

ومثل سادس عندما قرر الملك غاروق فى أبريل سنة ١٩٤٣ اقالة وزارة النحاس باشا نتيجة لما نشر فى الكتاب الأسود ، غاعترض السغير البريطانى وابلغ الملك أن حكومة لندن لا ترى ما يدعو لتغيير الوزارة (٢٩) .

ومثل سابع عندما تدخل السفير البريطانى لدى الملك قائلا انه لا يستطيع التعاون مع النقزاشى باشا وطلب عزله ، فما كان من الملك الا أن أوحى الى رئيس الحكومة بتقديم استقالته في فبراير سنة ١٩٤٦ (٢٠) .

ومع كل تلك الاعمال من « الديبلوماسية الثقيلة » التى استخدمها الوجود البريطانى نقد كان كثيرا ما يتصاعد بهذه الديبلوماسية الى حد العنف باستخدام القوة العسكرية لفرضوزارة غير مرغوبة ، ويلاحظ أن هذا التصاعد لميقتصر على مرحلة دون اخرى من مراحل الوجود السياسى البريطانى بل شمل اغلب تلك المراحل .

معلى عهد الاحتلال ( ١٨٨٢ - ١٩١٤ ) ومع أزمة وزارة مفرى باشا عام المركب المحتمد البريطاني وقائد قوات الاحتلال « أن تزيد الحامية البريطانية في مصر (٢١) » .

وعلى عهد العلاقة في ظل تصريح ٢٨ فبراير ( ١٩٢٢ ــ ١٩٣٦ ) استخدمت بريطانيا القوة المسلحة عام ١٩٢٤ واحتلت بعض المرافق المصرية لاجبار الوزارة الزغلولية على الاستعفاء . . وقد حدث وقدم سعد زغلول استقالته في ٢٣ نوفمبر بالرغم من الشعبية الكاسحة التي كان يتمتع بها .

كما استخدمتها عام ١٩٣٠ عندما صدرت الأوامر لبارجتين بريطانيتين بالتوجه الى الاسكندرية تجسيدا لتبليغها لرئيس الوغد وتدعيما لوزارة صدقى (٢٢) .

ثم أخيرا وفى ظل علاقات المعاهدة ( ١٩٣٦ ــ ١٩٥٣ ) ، فهناك ما حدث مساء يوم ؟ فبراير من تطويق الدبابات البريطانية لقصر عابدين وتخيير الملك

F.O. 407/224 No. 53, Halifax to Lampson, June 16, 1940, Tel (YA) 468.

<sup>(</sup>٢٩) أنظر الفصل الثاني من الباب الخامس .

<sup>(</sup>٣٠) انظر القصل الثالث من الباب الخامس .

Cromer: Abbas II p. 38. (71)

F.O. 407/212 to Sir P. Loraine July 6, 1930, Tel. No. 237. (77)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بين أمرين أما النزول عن العرش وأما استدعاء النحاس لتأليف وزارة وغدية واختار الملك الحل الثانى وتم للبريطانيين ما أرادوا من تأليف وزارة يرضون عنها.

# ٢ ــ القصـــر:

والذى حرص سيده أن تكون له الكلمة الأخيرة في غرض النظارة أو الوزارة التي يرى غرضها ، ومن الواضح أن هذه الرغبة تد نبعت أساسا من تصور أوتوتراطى لحكام مصر من أبناء أسرة محمد على بوجوب أن تبقى سسائر أدوات السلطة التنفيذية في البلاد وأولها الوزارة المتدادا لهم باعتبارهم رأس تلك السلطة .

وقد توفرت المكانات تحقيق هدده الرغبة في بعض احقاب تاريخ مصر المعاصر من ثلاثة مصدادر:

اولها : الوجود البريطانى . . غبالرغم من ان هذا الوجود ظل العتبة الأساسية أمام حرية حركة القصر فى اختيار الوزارات الا أنه كثيرا ما تحالف الطرفان ومن ثم فقد وفر لحكام مصر هذه الحرية فى مناسبات متعددة والأمثلة كثيرة .

في عام ١٩٠٨ كان اختيار نظارة بطرس باشا غالى « اختيارا خديويا » بموافقة المعتمد البريطاني ومباركته .

وستوط الوزارة الزغلولية عام ١٩٢٤ كان بارادة ملكية اتفتت مع طلبات انجلترا وتمت تحت التهديد البريطاني .

وعهد صدقى — كما سبق القول — نمع أن بدايته سسنة ١٩٣٠ قد نبعت من رغبة الملك غؤاد نمان هذه البداية قد دعمها موقف الانجليز المتعاطف مع هذا العهسد .

ثانيها: الملاحيات الدستورية التي تحصل عليها الملك بمقتضى دستور عسام ١٩٢٣ .

غهذا الدستور أجاز للملك اقالة أى وزارة اذ جاء فى نص المسادة ٩٠ أن « الملك يعين الوزراء ويقيلهم » ، وبالرغم من أنه كان من المغروض الايتم استخدام هذا الحق الا فى أضيق الحدود الا أنه قد استخدم مرتين على عهد الملك غؤاد وثلاث مرات على عهد الملك غاروق .

منح أيضا دستور ١٩٢٣ للملك حق حل مجلس النواب ... ( المادة ٣٨ ) ... تخلصا من أى مجلس مساند لوزارة غير مرغوبة ومن المعلوم أن هذا الحق قد استخدم على نطاق واسع على طول العقسود الثلثة المتدة حتى عسام ١٩٥٢ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ثالثها: ظاهرة الانشطار التي صاحبت الحركة الوطنية منذ ثورة ١٩١٩ وحتى عام ١٩٥٢ .

وقد عمل القصر على الاستفادة من هذه الظاهرة للتخلص من الوفد المبثل الأساسى للحركة الوطنية كما حدث في ديسمبر عام ١٩٣٧ حين نشر الدكتور أحمد ماهر بيانه المشهور الذي يهاجم فيه الوزارة الوفدية في وقت كانت الأزمة الدستورية ناشبة فيه بينها وبين القصر مما أضعف موقفها كثيرا خلال هذه الأزمة ومهد للاطاحة بها .

كما أن هؤلاء المنشطرين ظلوا أدوات تعاون القصر في ابعاد الوفسد عن السلطة فمنهم تكونت الأحزاب المنافسية ( الأحسرار الدستوريين ــ السعديين ــ الكتلة الوفدية ) التي ظلت العمد الأساسية التي تتكون منها أغلب الوزارات غير الوفدية .

من ناحية أخرى غان الوغد كممثل للحركة الوطنية وجريا وراء السططة قد تساهل في أمور كثيرة خاصة على عهد الملك غاروق وهذا التساهل قدم منح الفرصة للقصر لمارسة مزيد من السلطات على الوزارة .

# ٣ ـ الحركة الوطنيسة:

غبينها كان من المغروض أن هذه الحركة باعتبارها الممثلة الأساسسية للأمة يكون لها القرار الأخير في كل ما يتعلق « بالوزارة » على أسساس أن الأمة مصدر السلطات والوزارة احدى هذه السلطات الا أنها ــ أى الحركة الوطنية ــ كانت أمّل القوى الثلاث تأثيرا في الوزارة .

وحتى هذا التأثير كان في اغلب الأوقات بالسلب وفي المرات القليلة التي وصلت غيها زعامة هذه الحركة الى الوزارة عبورا على ارادة القصر غان هذا الوصول قد تم بمعاونة الوجود الاحتلالي كما حدث عام ١٩٣٥ مع انهاء العهد الصدقي وعام ١٩٢٢ في حادثة } غبراير الشهيرة .

هذا عن الامكانات وتنوعها ، تبقى محاولة متابعة « تراوح موقف » كل من القوى الثلاث بين مرحلة وأخرى .

ويمكن في هذا الصدد أن نقسم تاريخ الوزارة المصرية الى مراحل متعددة اتسم بعضها بالصراع بين القوى المؤثرة في الوزارة مما خلق معه « اضطرابا وزاريا » واتسم بعضها بنجاح احدى هذه القوى في الانفراد بالقرار وحجب سائر القوى مما خلق معه « استقرارا وزاريا » .

ونلاحظ أن الوزارة التى تألفت فى نهاية المنترة موضع الدراسة كانت الوزارة رقم ٧٠ ، والوزارات السابة السابقة عليها يمكن توزيعها على مراحل شلاث :

ا ــ تسع نظارات في الفترة السابقة للاحتلال والتي ناهزت السنوات الأربع ( ١٨٧٨ ــ ١٨٨٢ ) بمعدل وزارة كل خمسة شهور ونصف تقريبا ٠

٢ \_ ثم عشرون نظارة ووزارة في نترة السيطرة البريطانية الخالصـة ( الاحتلال والحماية ) ، والتي قاربت الأربعين عاما ( ١٨٨٢ ـ ١٩٢٢ ) بمعـدل وزارة كل عامين •

٣ ــ وأخيرا أربعون وزارة على عهد الاستقلال بعد عام ١٩٢٢ وحتى ثورة يولية عام ١٩٥٢ (أكثر من ثلاثين سنة تليلا) بمعدل وزارة كل تسعة شسسهور •

معنى ذلك أن « الاستقرار الوزارى » قد بلغ أوجه على عهد الاحتسلال والحماية البريطانية بينما تدهور ألى أدنى درجاته خلال السنوات الأولى من نشأة النظارة ثم أنه افتقد ألى حد كبير خلال سنوات الاستقلال .

بالنسبة للمرحلة الأولى ( ١٨٧٨ -- ١٨٨٨ ) يمكن غهم اسسباب « الاضطراب الوزارى » بملاحظة ذلك الصراع العنيف بين القوى الثلاث التدخل الأجنبى تقوده حكومة لندن يصسارع الخديوية بل ويصرع الخسديو اسماعيل ، والحركة الوطنية تواجه التدخل الأجنبى ، والخديوية تدور حول محاولات هذا التدخل سساعية الى التملص منه ومما غرضه عليها وكانت « النظارة المسئولة » احدى هذه المغروضات .

وبالرغم من تغير مواقع القوى المتصارعة مع زيادة حجم الحركة الوطنية وقيام الثورة العرابية الا أن « المناخ الثورى » نفسه كان بالطبع مناخا مثاليا لمزيد من « الاضطراب الوزارى » .

ويأتى الاحتلال البريطانى عام ١٨٨٢ ونستظل الخديوية به فى نفس الوقت تذبل الحركة الوطنية وتصبح هناك قوة أساسية ووحيدة صاحبة القسرار في الاختيار وصاحبة القدرة على الاشراف هي قوة الاحتلال .

حقیقة كانت هناك محاولات من القوتین الاخریین للمشاركة في صنع القرار باختیار الوزارة أو بالتأثیر في سیاستها على طول الاربعین عاما عمر هذه الفترة ( ۱۸۸۲ ــ ۱۹۲۲ ) الا أن هذه المحاولات قد أجهضت كما حدث في عسام ۱۸۹۳ في مسألة نظارة غخرى باشا .

واذا كان قد سمح للقصر في بعض الاوقات بهذه المساركة خلال تلك المرحلة الا أن ذلك قد تم لفترة قصيرة هي التي عرفت بعهد الوفاق ١٩٠٧ — ١٩١١ ، فالنظارتان اللتان تم تأليفهما خلال هذا العهد قد قام باختيارهما الخديو عباس بالاتفاق مع جورست (المعتمد البريطاني).

نظارة « بطرس غالى » التى تشكلت فى نونمبر عام ١٩٠٨ الحتار الخديو رئيسها واعضاءها ووانق جورست على الاختيار (٢٣) .

<sup>(</sup>٣٣) أحبد شغيق ، مذكراتي في نصف ترن ، ج ٢ ، التسم الثاني ، ص ١٥٨ -- ١٦٣٠

ونظارة « محمد سعيد » التى تألفت فى نبراير عام ١٩١٠ ترك ايضا حرية اختيارها لعباس الثاني (٢٤) .

وبالرغم من اعتراض جورست على « سعد زغلول » في النظارة الأولى فانه قد وافق على وعد بطرس باشا الذي سجله على نفسه حيال سعد بأن يتركه له « وانا اعرف ما أفعل لاخرجه(٣٥) » ، ومن اعتراضه على « محمد باشا سعيد » كرئيس نظار في النظارة الثانية بسبب ما اشتهر عنه من « ود مفقود » نحو سلطات الاحتلال فقد تخلى عن هذه المعارضة بعد تعهد الخديو بأنه في حالة وقوف سعيد باشا موقف العداء من الاحتلال فانه سوف يقيله(٢٦) .

وان كان لابد من تسجيل انه حتى في هاتين الحالتين غان القرار النهائى في الاختيار ظل بريطانيا ذلك انه لم تصدر مراسيم تأليف أي من النظارتين قبل وصول موافقة لندن على تشكيلهما (٢٧) .

ولم يتتصر استئثار الاحتلال « بصنع القرار » على مستوى « التشكيل الوزارى » .

وكان المستشارون البريطانيون الذين انبثوا في سائر النظارات منف السنوات الأولى لعهد الاحتلال هم صناع القرارات الحقيقيين في داخسل النظارات ، الما النظار فقد اقتصر دورهم في كثير من الأحوال على مجرد توقيع هذه القرارات ، وهناك اسماء عديدة لهؤلاء المستشارين اكتسبت شهرة في النظارات المصرية اكثر مما اكتسب النظار انفسهم مثل الدون جورست في المالية وجون سكوت في الحقانية ووليم جارستين في الاشفال ودناوب في العارف (۲۸).

ولعل هذا الاستئثار «بصنع القرار » على كانة المستويات الوزارية يونر تفسيرا معقولا عن أسباب ذلك « الاستقرار الوزارى » الذى شهدته مصر خلال تلك المنترة الى درجة ان احدى نظاراتها وهى نظارة «مصطفى نهمى » الثالثة قد عاشت ثلاث عشرة سنة بالتمام والكمال (١٢ نونمبر ١٨٩٥ — ١١ نونمبر ١٨٩٥).

تأتى بعد ذلك المرحلة الثالثة التى تلت ثورة ١٩١٩ واعلان الاسستقلال عام ١٩١٢ والتى امتدت على طول العتود الثلاثة التالية .

وأهم ما يلاحظ خلال تلك المرحلة ما أصاب مفهوم الوزارة في مصر من تغيير ، ذلك أن مطلع العشرينات قد شمهد التحول من « الوزارة الادارية » الى « الوزارة السياسية » .

<sup>(</sup>٣٤) أحيد شغاق ، المصدر السابق ، ص ١٦٠ .

F.O. 407/175 No. 22 Gorst to Grey; Feb. 21, Tel. No. 9 Conf. (Ya)

F.O. 407/175 No. 22 Gorst to Grey Feb. 21, 1910 Tel. No. 9 (77)

Ibid No. 23 Grey to Gorst Feb. 22, 1910, Tel. No. 12. (YV)

Cromer, The Earl of: Modern Egypt (2 Vols) Vol. II pp. 286-293. (%A)

ولفهم أهمية هذا التحول يلزم دراسته من جانبين : أولهما التفرقة بين هذين النوعين من الوزارة ، وثانيهما كيف تم التحول :

١ ــ اكثر من غارق يمكن أن يمين ( الوزارة الادارية ) عن ( الوزارة السياسية ) .

غارق أول يتصل ( باختيار الوزراء ) غبينها كان هؤلاء في النوع الأول من الوزارات ــ الادارية ــ من الموظفين الذين تدرجوا في المناصب حتى وصلوا الى منصب الوزارة باعتباره ، اعلى المناصب .. وكان الخروج عن « تاعدة التدرج » يسبب في كثير من الاحيان احتجاجات أو استقالات ممن تجاوزهم هذا الخروج مما يوضح طبيعة النظرة الادارية البحتة لمنصب الوزارة (٢٩) .. بينما كان اختيار الوزراء في النوع الأول يخضع لهذه القواعد البيروقراطية غان هذا الاختيار في النوع الثاني قد اختلف معياره .

كان معيار الاختيار في الوزارة السياسية « الماضي السياسي » لا المنصب الادارى ، وعندما كان يتم الاختيار دون تحكيم هذا المعيار غان رئيس الوزراء كثيرا ما كان يتعرض لانتقادات عنيفة ، مئال ذلك ما حدث في الوزارة النحاسية الثالثة ( أغسطس ١٩٣٧ ) عندما اختير المستشاران محمود غالب وزكى العرابي للوزارة نقلا من كرسي القضاء دون أن يكون لهما ماض سياسي فقد دعا ذلك الكثيرين الى ابداء الدهشة بل الرفض لمثل هذا الاختيار وخاصة أن الوفد كان يفيض بأعداد غير قليلة من المستشارين السابقين الصالحين للوزارة (٤٠) ، بينما كان مثل هذا الاختيار منطقيا للغاية في الوزارة الادارية ،

غارق ثان : يتصل بمنهوم ( الوظيفة الوزارية ) ، غمن الواضح انه قد غلب على الوزارة خلال المرحلة الأولى « العمل الادارى » بمعنى انها لم تكن احدى قوى « التأثير السياسي » او أحد مراكز «اصدار القرارات السياسية»

حقيقة ان جانبا من مهامها قد ارتبط بالعمل السياسي الا أنها كانت في هذا مركزا « لتنفيذ القرارات السياسية » لا صنعها ذلك لأن الوزارة كانت في النهاية تمثل مركزا من مركزى السلطة أو تصدر عن اتفاق بينهما وهي على هذا النحو كانت ملزمة بالتعبير عن مراكز السلطة وبتنفيذ قراراتها السلياسية .

وحتى فى بعض الاوقات عندما دخل حزبيون الى الوزارة \_ كما حدث بشعفل « احمد حشمت » وكيل حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية لمنصب

<sup>(</sup>٣٩) كما حدث حين تولى محمد سعيد نظارة الداخلية عام ١٩٠٨ نابدت الصحف دهشتها من تخطى ابراهيم باشا نجيب وكيل الداخلية منذ أعوام ( المقطم في ١٩٠٨/١١/١٢ ) ، يعبر سعد زغلول أدق التعبي عن منهوم الوزارة حين يتول في مذكراته ( كراس ٢٠ ص ١٦١) عندما تولى النظارة ١٩٠٦ « نتلت الى نظارة المعارف » ! .
(٠٤) مثل على سالم وحسن نبيه المصرى وعبد الهادى الجندى وعلى حسين ، انظر البلاغ في ١٩٣٧/٨/٧ .

ناظر المالية في نوفمبر ١٩٠٨ (٤١) - غانهم دخلوها بحكم صلتهم بطرف من اطراف السلطة لا بصفتهم السياسية .

ويختلف هذا المفهوم كثيرا عن مفهوم وظيفة الوزراء في الوزارة السياسية ، وكما عبر عنه احد الوزراء الذين تولوا الوزارة اكثر من مرة بعد عام ١٩٢٢ بانهم — أي الوزراء — مندوبو البرلمان لمباشرة السلطة التنفيذية ومراقبسة اعمالها على اكمل وجه .

« ومن هنا غان للوزراء مهمتين : تنفيذ برنامج سياسى وادارى محدد كانت الاغلبية وليدته في الانتخابات ، ثم مراقبة تنفيذ هذا البرنامج على الوجه الاكمل تحت اشراف البرلمان وتحت المسئولية الوزارية(٢٤) » .

٢ ــ اما التحول نقد تم تقنينه في دستور ١٩٢٣ ، نمعنى قرار الدستور بتشكيل الوزارة من اصحاب الاغلبية البرلمانية ان « القوة السياسية » التي تختارها الأمة تؤلف الوزارة . وقد تبع هذا « الاختيار السياسي » للوزارة أن أصبحت ذات « وظيفة سياسية » .

ولكن بالرغم من تقنين هذه الحقيقة عام ١٩٢٣ مان بروزها لم يحدث مجأة مقد شهدت السنوات المتدة على طول المقرة بعد عام ١٩١٤ وحتى عام ١٩٢٢ وحتى عام ١٩٢٢ و

غالتغييرات الكبيرة التى أصابت الوضع السياسي في مصر منذ أواخر عام ١٩١٤ من اعلان الحماية ثم ما تلا الحرب من ثورة وأحداث جسيمة كان لابد أن ينسحب اثرها على الوزارة التى حاولت من خلالها أن تنتزع بعض الصلاحيات السياسية . وقد نجحت .

فاتخاذ قرار الحماية على مصر مع كونه قرارا بريطانيا بالدرجة الأولى الا أنه كان لابد من وقوف قوى مصرية على هذا القرار ومشاركتها في تنفيذه ، فاشركت وزارة حسين رشدى في هذا القرار السياسي المصيري ، وكان هذا الاشراف مجرد بداية الا أنه كان بداية كبيرة اضفت على الوزارة ثوبا جديدا .

ولا شبك أن « حسين رشدى » قد أدرك ماهية التغيير الذى حدث مما دعاه في مطلع العام التالى — ١٩١٥ أن يقدم مشروعا للممثل البريطاني في القاهرة عن « مستقبل النظام السياسي والاداري للقطر المصرى(٢٦) » .

وبغض النظر عن محتوى هذا المشروع أو عما اثير حوله من اعتراضات هنا أو قبول هناك غان مجرد تقدم رئيس الوزراء به يدل على مدى الصلاحيات

<sup>(</sup>۱) د- يونان لبيب رزق ، الحياة العزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني القاهرة ١٩٧٠ ، ص ٢٩ ،

<sup>(</sup>٢)) محمد على علوية ، مبادىء في السياسة المصرية ، القاهرة ١٩٤٢ ، ص ١٣٥٠ .

<sup>(</sup>٣٦) ٥٠ عاماً على ثورة ١٩١٩ ، ص ٧٨ ــ ٧٩ ، مركز الوثائق التاريخية بالإهرام ٠

السياسية التى خولتها الوزارة لنفسها خلال فترة التغيير السياسى بعد اعلان الحماية على البلاد .

وتنتهى الحرب وتنفجر ثورة ١٩١٩ وتوفر مناخا لمزيد من المسلاحيات والمواقف السياسية تنتزعها الوزارة لنفسها .

من هذه ( الصلاحيات ) ما حدث من قبول بريطانيا لخروج ممثلين عن الوزارة لمفاوضتها في مستقبل مصر السياسي وهو ما حدث في المفاوضات التي جرت بين الوفد المصرى برئاسة عدلى يكن رئيس الوزارة المصرية وبين اللورد كرزون (يوليو ــنوغمبر ١٩٢١(١٤)) .

صحيح أن هذه المفاوضات قد باءت بالفشل ولكن مجرد أن تقبل القوتان الكبيرتان ( القصر والاحتلال ) أن تقوم الوزارة بمثل هذا الدور السياسي المؤثر .. هذا القبول كان خطوة كبيرة نحو تسييس الوزارة .

ثم من ناحية ( المواقف ) ، غنى خلال عام واحد — ١٩١٩ — تستقيل وزارتان ( رشدى باشا ومحمد سعيد ) لاسباب لا يمكن أن توصف الا بأنها سياسية ، وزارة رشدى استقالت لرغض السلطات البريطانية التصريح للوفد بالسفر ، ووزارة محمد سعيد استقالت احتجاجا على قدوم لجنة ملنر الى البلاد رغم اعتراضها .

ونستلفت ظاهرة « الاستقالة السياسية » النظر باعتبارها خطوة كبيرة نحو « الوزارة السياسية » ، نمنذ عام ١٨٨٥ بعد استقالة وزارة شريف بسبب موقفها من مسألة اخلاء السودان نمانه لم تستقل وزارة مصرية واحدة « لموقف سياسي » بل ان اغلب الاستقالات التي قدمت على طول العقود النالية وحتى عام ١٩١٩ كانت اقرب ان تكون « استغناء عن خدمات الوزارة » وهو منطق مقبول في اطار الادارية التي السمت بها .

ومن ثم وعلى ضوء هذه التغييرات كان ما حدث من تقنين «تسييس الوزارة» بمقتضى دستور ١٩٢٣ مجرد نهاية منطقية ترتبت على خطوات عديدة سيقتها .

مع هذا التغيير الأساسى الذى أصاب الوزارة خلال المرحلة الأخيرة ( ١٩٢٢ ــ ١٩٥٢ ) لم يكن مغروضا أن يصحبه ما صحبه من « عدم استقرار » بالعكس غان المتصور أن وزارة تمثل ارادة الأمة يجب أن تتسم بالاستقرار ،

ولكن هل كانت القوتان الآخريان « القصر والوجود البريطسانى » على استعداد للنزول عند هذه الارادة! ؟

<sup>(</sup>١٤) شفيق غربال ، تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ، ج ١ ، القاهرة ١٩٥٢ ، ص ٩٠ -- ١٠١ •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

واضح من متابعة التاريخ المصرى خلال تلك السنوات الثلاثين أن الاجابة على هذا السؤال كانت بالسلب .

فالوجود البريطانى وان لم يعد بعد عام ١٩٢٢ يستأثر بصنع القرار كما كان الحال قبلها الا أنه لم يتردد فى أكثر من مرة فى التدخل سواء لوقف القصر عند حده أو لكسر ارادة الأمة .

والقصر لأنه يتمتع بصلاحيات وغرها له دستور ١٩٢٣ ، حاول أن يستغلها الى أبعد حدود الاستغلال .

والحركة الوطنية ممثلة في الوفد كانت تحاول في كل مناسبة ان تحسم الموقف اعلاء لارادة الأمة .

بمعنى آخر متد تعددت مراكز « صنع القرار » ، وكان من الطبيعى ان يصحب هذا التعدد « عدم الاستقرار الوزارى » الذى شهدته هذه الحقبة طالما أن تلك المراكز كان لها مصالحها المتضاربة مما ترتب عليه صراعاتها المتسدة .

والتيار الغالب في هذه الصراعات تمثل في استمرار محاولات القصر لابعاد الوغد عن الوزارة ، وقد توصل القصر الى صيغة معينة غرضها على الوزارة المصرية وأصبحت ظاهرة غلابة عليها هي ظاهرة (الائتلاف الوزاري) مما يستوجب دراسة هذه الظاهرة .

نمن بین ۳۷ وزارة تم تشکیلها منذ ۲۸ ینایر عام ۱۹۲۶ حین تألفت وزارة سعد زغلول کأول وزارة دستوریة وحتی قیام ثورة ۲۳ یولیو عام ۱۹۵۲ یعثر الباحث علی ۱۲ وزارة ائتلافیة .

الائتلاف الوزارى ينتج في العادة عن اسباب معينة ، فقد ينتج:

أولا: عن رغبة في مواجهة خطر محدق بالوطن فتتآلف كافة الجماعات السياسية في داخله وتمثل في الحكم ايمانا بضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة الخطر ومثل على ذلك بريطانيا خلال الحرب الثانية ، وقد ينتج .

ثانيا: عن ظاهرة « الشرذمة السياسية » التى يتسبب نيها في العادة نشل حزب سياسي واحد أو حزبين اثنين في استقطاب الفالبية العظمى من جموع الناخبين وقد سادت تلك الظاهرة في نرنسا قبل الجمهورية الخامسة ، وقد ينتج أخيرا للرغبة في وضع صيغة للتعايش بين مجموعات بشرية غير متجانسة تجمعت في وظن واحد ومثل على ذلك في الوزارة الاسرائيلية .

ومحاولة تطبيق أى من المقساييس المذكورة على الوزارة المصرية لن يصيبها الا الاخفساق ومن ثم كان لابد من «تفسير محلى » مناسب للظاهرة.

بهزید من التأمل فی نوعیة الوزارات الائتلانیة بین عامی ۱۹۲۳ ، و۱۹۵۲ یمکن تصنیفها الی قسمین :

- 1 وزارات ائتلافية شارك فيها الوفد وهي تلة .
- ٢ وزارات ائتلافية استبعد منها الوفد وهي كثرة .

تبلغ وزارات القسم الأول أربعا ، ثلاث منها تلت الحكم الزيورى بين يونية عام ١٩٢٦ ويونيه عام ١٩٢٦ (٤٠) .

ومع ما عبرت عنه هذه الوزارات الثلاث من رغض القصر والاحتسلال لاستئثار الوغسد بالحكم بعسد ما عاناه كل منهما من وزارة سسعد زغلول غانها قد عبرت أيضسا عن عجز القصر عن ابعساد الوغسد نهائيا عن الوزارة بعد غشسل تجربة زيور وحزب الاتحساد ، وعن رغبة الاحتسلال في اشراك الوغسد في لون من الائتلاف المعتسدل يخفف من حدته ويجعل الوصسول الى تسوية للتحفظات الأربعة في حسدود المكن سياسيا وفي اطار المتبول شسعبيا(٤٦) .

ولكن هذه المرحلة من الائتلاف قد نحطهت ، فمحاولات التفاوض مع لندن قد باعت بالفشل مها ترتب عليه نبذ البريطانيين لهذا اللون من التشكيل الوزارى الذى لم يحقق أى تقدم في العلاقات الانجليزية المصرية من وجهة نظرهم ، وتبع ذلك أن بدأ الائتلاف يتشقق من الداخل خاصة بعد وفاة سلمة زغلول ، ولم يبق بعد كل هذا سلوى الرغبة الملكية وكانت جاهزة في صلورة اقسالة للوزارة النحاسية .

المرحلة الثانية من الائتلاف الذي شسارك فيه الوفسد تمثلت في وزارة حسين سرى الثسالثة التي تألفت في يوليه عسام ١٩٤٩ واشترك فيهسا الوفسد مع السسعديين والاحرار الدستوريين والحزب الوطني .

وتختلف هذه المرحلة تماما عن سابقتها ، مالوفسد دخل ذلك الائتلاف بنساء على رغبة ملكية أذ كان من الواضح أن سسياسة القصر خسلال هذا الوقت قد انتهجت خطة تأليف وزارة قومية يشترك فيها الوفد .

وكان وراء هذا الخط الجديد من القصر عسدة دوافع .

اولها: جو الفشل السياسي العلم الذي ساد بعد الحرب فتسوية العلاقات المصرية للبريطانية لم تتم بالرغم من استنفاد وسائل المساوضة أو اللجوء الى منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن ، بالاضافة الى نكسة الجيش المصرى بعد التقدم الذي احسرزه في حرب فلسطين عام ١٩٤٨ .

<sup>(</sup>٥٤) هي على التوالي وزارة عدلي يكن الثانية ووزارة عبد الخالق ثروت الثانية ووزارة النحاس الأولى •

<sup>(</sup>٢٦) محمد زكى عبد القادر ، محنة الدستور ، ص ٦٤ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

ثانيها: ان دوائر القصر قد تصورت أن الوغد بعد أن أبعد عن السلطة لخمس سنوات متتالية فسوف يعود فيقبل مبدأ الوزارة الائتلافية أو القومية بعد أن ظل يرفضها طوال السنوات السابقة .

هذا عن تصور القصر ، أما الوفد فمع قبوله دخول الوزارة الائتلافية مدفوعا بطول بعده عن السلطة الا أنه بلا شك لم يكن خالص النية في قبول الائتلاف وأنها كانت خطته أن تمهد تلك العودة الى انفراده مرة أخرى بالوزارة وقد نجح بالفعل في ذلك حين حول الائتلاف الى اختلاف ، فكان النزاع على تعديل الدوائر الانتخابية سببا في استقاط الوزارة والعهد الى حسين سرى بتأليف وزارة محسايدة لاجراء انتخابات جديدة .

القسم الثانى من أقسام وزارات الائتلاف هو القسم الذى لم يشترك فيه الوفد ويبلغ ما ضمه من وزارات ١٢ وزارة .

وواضح من متابعة تشكيل هذه الوزارات أن هذا النوع من الائتلاف قد قام أساسا لمواجهة « الشعبية الوفدية » .

وقد ضمت تلك الوزارات حزب الأحرار الدستوريين باعتباره المنافس التقليدى للوفد كما ضمت الأحزاب التى ظلت تنشق على الحزب الكبير مثل الهيئة السعدية والكتلة الوفدية المستقلة .

وكان طبيعيا أن تكون تلك الوزارات أكثر اعتمادا على القصر ، وأن يعمل الوندت على مناهضتها فتحولت أعمال السياسيين الى لون من المزايدات لحق ضررها بالقضية الوطنية في بعض الأوقات .

على أى حال يمكن الخروج بمحصلة نهائية عن ظاهرة الائتلاف وهي أن تلك الظاهرة بدلا من أن تحقق المستهدف منها من قوة « التجمع » اذا بها تتمخض عن عوارض ضعف وتفتت لكل من اشترك في صنعها . وكان هذا أهم أسلباب عدم الاستقرار .

الحركة الوطنية بدورها ممثلة فى حسزب الوفد الذى اسستقطب منسذ بداية تلك الفترة الغسالبية العظمى من جمساهير الشعب المصرى قد فشلت فى فرض وجودها فى السلطة وما يمكن أن يترتب على هذا الفرض المنطقى من « استقرار وزارى » .

ويمكن تتسيم موقف الحركة الوطنية طوال هذه العقود الثلاثة الى مرحلتين:

تهتد أولاهها منذ ألف سعد زغلول وزارة الشعب ١٩٢٤ ، وحتى وغاة الملك غؤاد عام ١٩٣٦ ، وفي خلال تلك السنوات جرت محاولات من جانب القصر والوجود البريطاني « لتطويع » الوفد تمثلت في محاولات اشراكه في الوزارة دون أن يستأثر بها ، وقد قبل الوفد هذا الاشتراك ودخل الائتلاف الوزاري على طول الوزارات الثلاث التي تشكلت بين يونية عام ١٩٢٥ لوونيه عام ١٩٢٨ ويونيه عام ١٩٢٨ الملا في تحقيق آمال الأمة ولما لم تأت تلك المحاولات

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version

بثمارها المطلوبة نقد جرت محاولات لاستبعاد حزب الاكثرية . كما يتضح فى تجربتى الوزارات الملكية التى قاد حزب الاتحاد اولاها ( ١٩٢٢ ــ ١٩٢٦ ) وقاد حزب الشعب ثانيتها ( ١٩٣٠ ــ ١٩٣٤ ) .

ولعل ادراك الزعامات الوندية بمستهدنات القصر من سياساته تلك هو الذى دعاها خلال نهاية تلك المرحلة الى رغض الاشتراك في اى وزارة ائتلانية جديدة بعد غشل تجربة الوزارات الملكية الثانية وسقوط وزارة عبد الفتاح يحيى في ١٤ نوغمبر عام ١٩٣٤.

وتشغل المرحلة الثانية بقية الفترة المهتدة حتى قيام ثورة يولية ( ١٩٣٦ – ١٩٥٢ ) وبالرغم من أن وغاة الملك فؤاد مع مطلع نلك الفترة بدت لأول وهلة وكأنها قدد اضعفت جانب القصر بتولية ملك شاب ليست له تجربة أبيه أو صلابته الا أن ما حدث بعد ذلك قد اخلف هذا الظن تماما .

مان كثيرا مما جرى خلال عهد الملك ماروق اضاف اسبابا من الضعف « للوفيد » وهز بالتالى من مكانته في المواقف السياسية ومن امكانياته للوصول الى المواقع الوزارية ويمكن ترتيب هذه الاسباب على النحو النالى:

ا ــ فالملك الجديد قد تقدم للشعب يحمل تلك البراءة من جانب ويقدم نياته الطيبه للشعب من جانب آخر مما كفل له حملة شعبية واسعة أدت الى نتيجتين:

أولاهما: أن القصر قد دخل شريكا مؤثرا للوغد في شعبيته .

ثانيتهما : ان صورة القصر القديمة كمركز للاستبداد والسلطة قد اخنت تتدد لتحل محلها صورة جديدة .

وكانت هاتان النتيجتان وراء اخفاق المحاولة الوغدية في تكرار المواقف الزغلولية من القصر وهو ما حاوله النحاس باشا في مسنهل عهد غاروق ، ذلك انه كما لا يمكن بحال المقارنة بين شعبية مصطفى النحاس وبين شعبية سعد زغلول لا يمكن أيضا المقارنة بين الفتور الشعبي نحو الملك فؤاد والمحبة السابغة التي استقبل بها المصريون الملك فاروق في مستهل عهده .

 ٢ ـــ الانشمقاهات التي عاني منها الوفد خلال تلك الفترة والتي ترتب عليها ظهور جماعات سياسية جديدة منافسة للحزب الكبير .

وبالتأمل يتضم أن حساب السلبيات أطول كثيرا من حساب الايجابيات لحا تمخضت عنه تلك الانشقاقات .

فهلاحظة أولى ان الانشقاقات المذكورة بدلا من أن تكون بمثابة عمليات جراحية مفيدة كانت أقرب الى عمليات بتر لعناصر وفدية فعالة ذات قدرة تنظيمية عالية ( النقراشي وأحمد ماهر ) أو ذات قدرة دعائية مؤثرة (مكرم عبيد) .

وملاحظة ثانية أن تلك الانشىقاقات لم تتم بهدوء ولكنها تفجرت باكبر قدر من الضجة نالت من شعبية الوغد كما حدث بالنسبة للكتاب الاسود وتأثيره والخطر على مستقبل الحزب الكبير .

وملاحظة ثالثة أنه قد واكب هذه الانشىقاقات وخروج العنساصر الوندية المجاهدة دخول عناصر اقطاعية الى الحزب لم تلبث أن استولت على قياداته، نفى عام ١٩٣٦ انضم الى الوند فؤاد سراج الدين ثم دلف اليه فى العام التالى مجموعة من اهم كبار الملاك تضم محمد سليمان الوكيل ومحمد المفسازى عبد ربه وبشرى حنا ومحمد حفنى الطرزى واحمد وصطفى وويصا (٤٧).

وكان بالامكان أن يتم هذا الدخول دون أن يكون له مدلولات طبقية لولا أنه قد حدث بعد معاهدة ١٩٣٦ وما ترتب عليها من انخفاض الاهتمامات بالقضايا الاجتماعية .

٣ ــ ثم ان ما شهدته الفترة التى تلت عام ١٩٣٦ من ضمور لشعبية الوفد ، من جانب ، ومن نمو للاهتمامات بالقضايا الاجماعية من جانب آخر ومن عجز الاحزاب التقليدية القديمة أو الجديدة عن ملا الفراغ السياسى أو الاجتماعى الذى خلفه الوفد من جانب ثالث . . ترتب على كل هذا أن توفر المناخ المناسب لنمو جماعات سياسية جديدة استقطبت العناصر الشابة ، وهى الجماعات العقائدية التى تطرفت سواء لاقصى اليمين مثل الاخوان المسلمين أو لاقصى اليسار مثل الشيوعيين .

٤ ـــ يضاف الى كل أسباب الضعف التى اخذ الوغد يعانى منها ، ظهور صحافة مؤيدة من القصر ومعادية لحزب الوغد ، استطاعت أن تشوه صورته الى حد كبير (٨٨) .

٥ - اخيرا نقد شهد عهد الملك غاروق مجموعة من التنازلات الوغدية ادت الى أن يتحول الحزب فى النهاية خاصة فى وزارته الأخيرة (يناير ١٩٥٠ - يناير ١٩٥٠ ) الى صورة مهزوزة من وغد ساعد زغلول أو وغد مطلع الثلاثينات .

وقد بدأت هذه التنازلات للقوى المسيطرة ( القصر والانجليز ) تتوالى بعد شهور قليلة من تولية الملك غاروق ، غفى اكتوبر عام ١٩٣٧ صدر الأمر المكى بتعيين على ماهر رئيسا للديوان الملكى ولم يؤخذ راى الوزارة الوغدية غيه وكان كل ما فعله النحاس باشا أن احتج على هذا التعيين ثم سكت ولم يفعل ما فعله سعد زغلول حين عين الملك غؤاد حسن نشأت وكيلا للديوان يفعل ما فعله سعد زغلول حين عين الملك غؤاد حسن نشأت وكيلا للديوان

Baer, G. A. history of Landownership In Modern Egypt 1800 — 1950 ((γ) Oxford 1962 pp. 145 — 146.

<sup>(</sup> الله) نشرت « أخبار اليوم » بعد انشائها في نوغبير سنة ١٩٤٤ ، ١٦ متالا بعنــوان « لماذا أساعت العلاقات بين القصر والوغد » .

من اصرار على أن يكون هذا التعيين بموافقة الوزارة(٤٩) . وتلا ذلك ما حدث في } غبراير عام ١٩٤٢ من عودة الوفد الى الوزارة محمولا على الدبابات الانجليزية . ومع ما سببته هذه العودة من عار للوفد فانها على الجانب

الآخر قد اجبرت الزعامات الوغدية على انتهاج لون من الاستسلام الأمطالب

الانحليزية خصوصا ما يتصل منها بشئون الحرب .

لا يعنى كل ذلك أن الوغد قد أنتهى كقوة شعبية كبيرة ذلك أنه قد ظل له من ماضيه العظيم ومن تنظيماته الدقيقة رصيد ، مكنه من أن يبقى أكبر القوى السياسية في مصر ، ولا شك أن فشل الاحزاب التقليدية الأخرى في كسب شعبية تذكر مما يمكن أن يضاف ألى ذلك الرصيد ، وأنما لا يمكن أنكار أن كل الظروف السابقة قد أضعفت كثيرا من الوفد كقوة التاثير الاساسية في تشكيل الوزارة المصرية مما كان من أهم أسلباب ضعف «الاستقرار الوزارى» خلال تلك المرحلة ،

وأخيرا بقى (( الوجود البريطاني )) وقد استمر هذا الوجسود يمسارس تدخله بنفس الوسائل وأن لم يكن من نفس المواقع ،

نقبل عام ١٩٢٣ ، تم هذا التدخل لنزاعات على (موقع السلطة) نقد حاول الوجود البريطاني في المرتين اللتين تدخل نههما (١٨٨٤ -- ١٨٩٣) ان يؤكد لكانة الجوانب أنه في الموقع الأعلى للسلطة ،

بعد عام ١٩٢٣ تم التدخل لأسباب تنعلق (بالوجود البريطانى) ذانه ، فما حدث فى أواخر العام التالى — ١٩٢٤ — من تدخل مشهور لاستاط وزارة سعد زغلول لم يكن سببه حادثة السردار وحدها وانما نتج عن تلك الاجراءات التى اتخذتها الوزارة الزغلولية والنى تصورت أن بامكانها أن تمنح تصريح ٢٨ غبراير محتوى يجعل من استقلال مصر حقيقة مفروضة (٥٠) وما يمكن أن يترنب على غرض هذه الحقيقة من تهديد (للوجود البريطانى) .

وتدخل } نبراير ١٩٤٢ المشهور نم أيضا لأن ( الوجود البريطانى ) في مصر كان يتعرض لاخطار خارجية داهمة قادمة من الحدود الغربية على هيئة غزو محورى في نفس الوقت الذي اخذت الضغوط الداخلية فيه تترى ممثلة في زيادة حدة الرأى العام المعادى . . وحدث التدخل للتخلص من أحد الخطرين ممثلا في الرأى العام المعادى .

وفيما عدا التدخل البريطاني للحفاظ على وجوده فقد وقف الانجليز في كثير من الأحوال موقف المتفرج ادراكا منهم ان المزيد من الصراع بين القصر والوفد لن يؤدي سوى الى مزيد من احتمالات استمرار هذ الوجود .

F.O. 407/199, No. 53, Allenby to Chemberlain No. 718, Dec. 7th., (19)

Wavell, Viscount; Allenby In Egypt (London 1943) p. 116.

وبهذا الموقف أضافت السياسة البريطانية خلال تلك المرحلة سببا اساسيا من أسباب ضعف « الاستقرار الوزاري » الذي اتسمت به .

# ثالثًا ــ الوزارة ــ المنطلقات الاحتماعية :

تعددت انتماءات القوى الاجتماعية التى أسهمت فى شمغل مقاعد الوزارة ويمكن اختيار ثلاث من هذه القوى باعتبار أنها قد شاركت بالقسط الأوفى في هذا العمل أو على الأقل كانت ممثلة فيه بانتظام .

أول هذه القوى ذات انتماء (طبقى ) ممثلة في طبقة كبار الملاك أتراك في أول عهد النظارة ثم مصريون بعد ذلك .

ثانيتها ــ ذات انتماء (مهنى ) ظاهرة فى جماعة الحقوقيين الذين استمرت لهم الغلبة فى تولى المناصب الوزارية .

ثالثتها ــ ذات انتماء ( ديني ) وهي الأقلية القبطية التي روعي باستمرار تمثيلها في الوزارة بوزيرين أحيانا وبوزير واحد على الاتل .

وغيما يلى محاولة لتقصى ومتابعة العلاقة بين كل من هذه القوى الاجتماعية وبين الوزارة .

# ١ ـ كبار الملاك في الوزارة:

فقد استمر كبار ملاك الأراضى أهم القوى الاجتماعية الممثلة في الوزارة على طول عمرها الى ما قبل عام ١٩٥٢ ـ فمن الاحصاءات يتأكد ان عددا معينا من عائلات الملكيات الكبيرة ظل ابناؤها يدخلون الوزارة على الدوام خلال الفترة بين عامى ١٩٢٤ و ١٩٥٠(٥).

وكان وراء هذا الاستمرار أكثر من عامل:

عامل أول: أنه لما كانت الاوضاع السياسية اخيرا بمثابة انعكاسات مؤكدة « لعلاقات انتاجية » وأنه لما ظل كبار الملاك يمثلون أهم عناصر تلك العلاقات في مصر منذ عصر محمد على حتى سنة ١٩٥٢ ، غان النتيجة الطبيعية أن يبتى هؤلاء في موقع السلطة ، ممثلة في الوزارة على امتداد تلك السنوات ،

وقد استمر هذا البقاء « مستريحا » بمعنى انه طوال تلك السنوات مانه لم يواجه ابناء هذه الطبقة تحديا يذكر من أي من القوى الاجتماعية الأخرى .

<sup>(</sup>٥١) هي عائلات غالي ، مظلوم ، حنا ، ركات ، دوس ، يكن ، محمد محمود ، صبرى، عبد الغار ، علوبه ، عبد الرازق ، اباغلة ، سراج الدين ، الوكيل ، ويصا . . الخ .

وكان هذا التحدى يمكن أن يصدر عن قطاعين اجتماعيين معينين :

ــ قطاع البورجوازية من اصحاب المساريع الصناعية والتجارية والتى الخذت تنمو نموا واضحا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ١٩٢٩ . وما تسبب عنها من انخفاض حاد في اسعار الحاصلات الزراعية ، وبعد أن زادت الأرباح المائدة من المساريع الصناعية الى حد كبير بعد سياسة الحماية الجمركية التى تقررت عام ١٩٣٠ .

ولكن وبدلا من أن تنمو الطبقة الجديدة ــ البورجوازية ــ بعيدة عن طبقة كبار الملاك مما يتيح ميدانا مناسبا لصراع سياسي بين الطبقتين أذا بها تنمو في احضان الطبقة القديمة بل ومنها . والأمثلة كثيرة على كبار الملاك الذين اسهموا في المشروعات الصناعية والتجارية أو على أبناء البورجوازية الذين تحولوا الى كبار ملاك(٢٥) .

وترتب على ذلك ان صراعا سياسيا طالما شهدته حركة التاريخ في بلاد كثيرة بين هاتين الطبقتين لم يحدث في مصر .

\_ قطاع المثقفين من خريجى المدارس الحديثة الذى ظل ينبو خاصة خلال السنوات الخمس والسبعين موضع الدراسة ، مالتعليم الحديث في مصر كان قد بدأ يستفيق من النكسة التي اصابته على عهد الاحتلال ،

وبالرغم من أن جموع المثقفين الذين تخرجوا من مدارس هذا النوع من التعليم استمروا أقلية الا أنهم كانوا نوعا من « الاقلية المؤثرة » مما كان من المنتظر معه أن يشكلوا أحد عناصر التحدى لكبار الملاك .

لكن هذا التحدى لم يتحقق أيضا لعدة اعتبارات منها أقبال الارستقراطية من كبار الملاك على الحاق ابنائهم بمدارس التعليم الحديث وعلى توغير سبل ارسالهم في البعوث الى الخارج وترتب على ذلك أن ارتبط المنتفون أو طليعتهم على الأقل بالطبقة التي نبعوا منها وظلوا ينتمون اليها .

من جانب آخر فانه حتى المثقفين ممن لم يكن لهم انتماءات طبقية لكبار الملاك استطاعت هذه الطبقة ان تحتويهم في النهاية .

عامل ثان : انه بالرجوع الى ظروف نشأة كل من طبقة كبار الملاك من جانب وتيادات البيروقراطية من جانب آخر والتى استولت خلال الربع الأخير

<sup>(</sup>٥٧) غامد عبود الراسبالى المشهور رئيس مجلس ادارة شركة السكر المصرية والدير العمل لشركة الإسهدة الكياوية بالسويس ورئيس مجلس ادارة شركة البوستة الخديوية كان يبتلك اكثر من خبسة آلاف قدان في تنا ، ثم من كبار الملاك البدراوى عاشور كان عضوا بمجالس ادارة خبس شركات صناعية كبيرة منها شركة مصر للفزل والنسييج وشركة البلاستيك الاهلية ، ونؤاد سراج الدين كان عضوا بمجلسى ادارة شركة الكوكاكولا وشركة تصدير الاسهدة وأمثلة عديدة أخرى ،

 من القرن التاسع عشر على الوظائف النظارية باعتبار ان النظارة ظلت لفترة غير قصيرة 6 كما اشرنا من قبل ـ قمة للعمل الاداري .

بالرجوع الى ظروف تلك النشأة يلاحظ ان المجموعتين قد نبعتا من مصدر واحد وانهماً لم يفترها على طول عهد النظارة أو الوزارة المصرية .

يتضح معنى هذا اكثر اذا وضع في الاعتبار ان اللكية الكبيرة في مصر قد نشات مها منحه محمد على للضباط الاتراك وكبار الموظفين من اراض زراعية على هيئة «شنغالك » أو على شبكل «عهد(٥٢)» . وقد خلق هذا لومًا من الأخذ والعطاء . . مالوظيفة الكبيرة تعطى ارضا والملكية الكبيرة تعطى

والتغيير الوحيد في هذا المعنى هو الذي حدث في مطلع القرن بدخول بعض العناصر من « المصريين » أو على حد التعبير السائد ومتذاك من « الفلاحين » الوزارة المصرية بعد أن كانت عضويتها مقتصرة تقريبا على الطبقة التركية والشركسية ، ويمثل اشتغال سعد زغلول بالذات ناظرا للمعارف عام ١٩٠٦ في نظارة مصطفى مهمى الايماءة الأساسية لهذا التغيير .

ويجدر أن تسجل هنا مجموعة من الملاحظات تضفى على ذلك الحدث لونا طبيعيا ليس نيه أي أثر للطفرة ٠

اولاها: أن الطبقة التركية الحاكمة كانت آخذة في الضعف خلل تلك السنوات(٥٤) . وكانت بالتالي في حاجة حقيقية الى تجديد دمائها ، وكان اختيار شخصيات مصرية نابهة مثل سعد زغلول للمشاركة في مسئولية السلطة انما يمثل جانبا من هذا التجديد .

ثانيتها : ان سعدا نفسه وان بدأ « فلأحا » الا أنه نجح في أن يعقد أوثق الأواصر ــ مع هذه الطبقة سواء بغشيانه صالوناتها مثل صالون الأميرة نازلی او بمصاهرته لاسرها کما حدث عندما تزوج ابنة مصطفی فهمی احد اقطاب هذه الطبقة(٥٥) . .

ومن ثم لم يكن غريبا أن يقبله أبناء هذه الطبقة بين صغونها خاصة وتد اصبح يدانيها في الثروة(٥٦) .

<sup>(</sup>٥٣) هيلين آن ريفلين ( ترجمة د. أحمد عبد الرحيم مصطفى ) الاقتصاد والادارة في

<sup>.</sup> ١٠٧ \_ ٥٠ صر ( القاهرة ١٩٦٧ ) ص ه٠ . ١٠٧ \_ عصر ( القاهرة ١٩٦٧ ) Baer, Gabriel: Social Change In Egypt 1800 — 1914 Political (٥٤) and Social Change in Modern Egypt pp. 147 - 148.

<sup>(</sup>٥٥) عبد الخالق لاشين : الممدر السابق ص ٣٥ ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٥٦) الله معلكاته في مطلع القرن ( ١٩٠٢ ) أربعمائة الدان ( لا تسين ص ٢٢٦ ) .

ثالثتها: أن ظروف نمو الحركة الوطنية خلال السنوات الأولى من القسرن حدت بكرومر أن يدفع « أحد الغلاهين » الى الصغوف الأمامية وقد تصور أنه بهذا سوف يمتص جانبا من تلك الحركة .

على أى حال يعتبر شعل سعد زغلول لمنصب النظارة \_ كما ذكرنا \_ تغييرا طبيعيا هاما في نوعية طبقة كبار الملاك وليس في علاقة هذه الطبقية بالوزارة الني ظلت علاقة سيطرة حتى تيام ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢ وصدور قانون الاصلاح الزراعي الذي مع ما غيره في طبيعة العلاقات الانتاجيـة قد غير بالحتم من موقع الطبقات وبالتالي من علاقتها بالسلطة مما يعتبر بمثابة مصل جديد في التاريخ المصرى .

### ٢ ــ الحقوقيون في الوزارة:

فترات قصيرة للغاية تلك التي لم يتول فيها الحقوقيون الوزارة سعواء من خلال منصب الرئيس أو من خلال مقاعد الوزراء .

ولعل السنوات الأولى من عمر الوزارة خاصة تلك التي سبقت الاحتلال البريطاني كانت أهم هذه الفترات حين تولى مراكز الوزارة عدد من كبار الموظفين ممن غلب عليهم « المنبت العسكرى » حيث أن سنوات ما قبل عام ١٨٨٢ لم تشهد مصلا واضحا بين الوظائف المدنية والوظائف العسكرية(٥٧) ₊

فيها عدا تلك السنوات وعلى تعدد ما تلاها من الوزارات فقد شغل الحقوقيون الغالبية العظمى من المناصب الوزارية(٥٨) خاصة منذ نوممبر عام ١٩٠٨ مع تأليف نظارةً بطرس غالى التي تكونت من ستة اعضاء كان أربعة منهم من خريجي الحقوق(٥٩) مما دفع محمد غريد الى التنويه بهذه الحتيقة(١٠) التي يمكن أن يضاف اليها خامس من أعضاء تلك الوزارة هو بطرس باشا نفسه رئيسها وناظر الخارجية ميها مقد اشتغل بالأعمال القانونية لفنرة من حياته وساهم في وضع قانون المحاكم الأهلية (٦١) مما يوضح أن ناظرا واحدا من مجموع أعضاء النظارة الستة ( هو اسماعيل سرى بأشا) لم يكن حقوقياً أو ممن أتصلوا بالأعمال القانونية .

يدفع ذلك الى التساؤل عن الدواعي التي ادت الى مرض هذه الحقيقة لنفسها على تشكيل الوزارة المصرية سواء في عهد الوزارات الادارية قبل عام ١٩٢٣ أو الوزارات السياسية بعد صدور الدستور في ذلك العام ، ويمكن تقصى هذه الدواعي نيما يلي:

<sup>(</sup>٥٧) شربف باشا وصل الى رتبة اللواء ومصطفى رياض وصل الى رتبة المير ميران ومحمود سامى البارودي الى رتبة اللواء ايضا .

<sup>(</sup>٥٨) لمبن بين ٢٧ رئيس نظارة ووزارة بعد الاحتلال كان ١٦ من الحقوقيين .

هم سعد زغلول وحسين رشدى وبحبد سعيد وأحبد حشبت . Ziadeh Farahat : Lawyers — The Rule of Law of Liberalism In (١.) Modern Egypt — (Stanford —California 1968) p. 67.

<sup>(</sup>٦١) أنظر ترجمة حياته ، الباب الثاني ــ النصل الثالث ،

ناحية أخسري .

ومتابعة نشاة هذه المدرسة تقدم تفسيرا مقبولا لذلك النبو ، نمعلوم انها قد نشأت عام ١٨٦٨ على عهد اسماعيل باسم (مدرسة الادارة العليا)، وكان الهدف منها تخريج الموظفين اللازمين للوظائف العليا بالاداة الحكومية .

وبمرور الوقت وبترقى خريجى تلك المدرسة لأعلى الوظائف ثم باختيار النظار من أصحاب هذه الوظائف ـ وقد تحكم فى اختيارهم قبل أى شىء كونهم من كبار الموظفين ـ اخذت العلاقة فى التوطد بين النظارة كوظيفة وبين أصحاب شعادة مدرسة الادارة التى تحولت الى مدرسة الحقوق العليا بعد ذلك .

من جانب آخر نقد صحب نهو هذه العلاقة انعكاس على أكبر قدر من الأههية ، ذلك أن الطبقة القادرة الساعية الى السلطة وقتذاك ونعنى بها طبقة ( كبار الملاك ) قد دفعت بابنائها الى تلك المدرسة لتعدهم لتولى المناصب بعد ذلك والوزارة قهتها ، وقد ظهر هذا الانعكاس منذ السنوات الأولى من عهر المدرسة المذكورة ، اذ كان يختار أغلب تلامذتها من « فرقة الانجال(١٢) » ، من المدرسة المنجيزية بها هو معلوم عن أبناء هذه الفرقة من انتهاء للعائلات الكبيرة .

هذه العلاقة التي اتسمت بالأخذ والعطاء بين الطبقة الارستقراطية من ناحية وبين مدرسة الحقوق العليا من ناحية أخرى قد وصلت مع الوقت لتصبح نوعا من « الحقيقة المستمرة » نقد كتب أحد من تخرجوا من الحقوق خلال عشرينات هذا القرن وبعد حوالى ستة عقود من انشائها يصفها بأنها «مثوى الارستقراطية »(۱۲) .

وبحكم « العلاقة المستمرة » ايضا بين الارستقراطية كطبقة اجتماعية متميزة وبين الوزارة كما تمت الاشارة من تبل غان عنصر الاستمرار في العلاقة بين الوزارة وبين الحقوقيين يصبح طبيعيا بل وحتميا في اطار هذا التشابك .

ثانيها : تأتى بعد ذلك الوزارة السياسية والتى استمر الحتوقيون أيضا مستولين عليها وأن اختلفت الأسباب .

من هذه الأسباب ما اتصل بالحقوق ( المدرسة العليا ) ومنها ما اتصل بطبيعة العمل السياسي في البلاد .

<sup>(</sup>٦٢) د. أحمد عزت عبد الكريم : تاريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد على الى أو الل حكم تونيق ١٨٤٨ - ١٨٨٠ -

<sup>(</sup>٦٣) محمد زكى عبد القادر : أقدام على الطريق ص ٢٨ •

rted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

ا ــ غيما اتصل ( بمدرسة الحقوق ) أو الادارة العليا غقد نشأت اواخر ستينات القرن التاسع عشر وهى بذلك من أولى المدارس العليا النظرية ، ولما كانت طبيعة الدراسات النظرية تؤهل دارسها فى النهاية للعمل السياسى نتيجة للاهتمامات السياسية المتزايدة التى توليها هذه الدراسات اكبر قدر من العناية غقد كان من الضرورى وبطول السنوات أن ينمو لون من العلاقة المتبادلة بين خريجى هذه المدرسة وبين الحركة السياسية فى مصر بل وان يكونوا المحور الاساسى لهذه الحركة .

من ناحية اخرى فهناك « نوعية الدراسة » ولاشك ان غلبة تدريس القانون الفرنسى بمحتواه وفكره النقدمى قد عاونت كثيرا على مزيد من الاهتمامات السياسية .

وتتاكد هذه الحقيقة بملاحظة أنه على عهد مدرسة الحقوق العليا كان هناك قسمان . الانجليزى والفرنسى ، وكان الاقبال على القسم الثاني اكبر كتيرا من الاقبال على القسم الأول ، ثم ان أغلب بعوث الدراسات القانونية كانت توجه الى فرنسا ، ثم أخيرا وبعد صدور دستور ١٩٢٣ وتأثر القوانين المصرية بالقانون الفرنسى أحرزت الدراسات القانونية الفرنسية نصرها النهائى في كلية الحقوق .

ومن الذين درسوا القانون الفرنسى ثم أصبحوا روادا للعمل السياسى بعده .. مصطفى كامل ، وأحمد لطفى السيد ، ومحمد غريد ، وسعد زغلول ، وحسين رشدى . . الخوغيرهم كثيرون .

يضاف الى هذين الاعتبارين ( النشأة المبكرة \_ غلبة الدراسات الفرنسية ) ان المعقد الأول من هذا القرن قد شهد فائضا كبيرا من خريجى الحقوق(١٤) مما نتج عنه ان تخلفت مجموعة من هؤلاء ممن لم تستوعبهم وظائف الحكومة أو ممن لم تتسع لهم أبواب المحاماة خاصة أولئك الذين كانت لهم أمكانيات مادية تغنيهم عن هذا الاحتراف ، وشكل هؤلاء بدراساتهم القانونية طبقة من محترفي العمل السياسي .

٢ — أما غيما اتصل ( بطبيعة العمل الوطنى ) فى مصر فى ظل الاحتلال وحتى عام ١٩٥٢ غقد اتاحت غرصاحقيقية لأن يقود الحقوقيون الحسركة الوطنية ومن ثم يمثلون هذه الحركة فى الوزارة بعد أن اصطبغت بصبغتها السياسية خاصة بعد ثورة ١٩١٩ وصدور دستور ١٩٢٣ (١٥٠).

ذلك أن « العمل الوطنى » في مصر كان بالدرجة الأولى عملا سياسيا في أغلب مراحله ولم يتسم بالثورية الافي مناسبات تليلة ومتباعدة .

<sup>(</sup>٦٤) اشارت كافة تقارير المعهدين البريطانيين الى هذه الظاهرة على طول الفترة بين Annual Reports 1906 — 1918

<sup>(</sup>٥٥) نقد جاء في المادة ٧٨ من هذا الدستور اشتراط أن يكون أعضاء مجلس الشسيوخ من أحدى الطبقات الآتية .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من ناحية أخرى غان غلبة العمل السياسي على الحركة الوطنية المحرية قد أدت الى الحاجة الى استخدامات قانونية متعددة لتأكيد ( لا شرعية ) الوجود الاحتلالي ، أو لواد اجراءات القهر التي طالما استخدمت لتثبيت هذا الوجود لا سيما أذا ما لوحظ أن تلك الاجراءات أنما كانت على صورة (قوانين ومحاكمات).

يضاف الى كل ذلك انه لما ظلت ( الخطابة ) الواسطة الاساسية لبلوغ تلوب الجماهير المصرية ، ولما كانت الخطابة تمثل جانبا جوهريا من عمل الحقوقيين فقد كان طبيعيا أن تحدث المزاوجة التى وقعت بين هؤلاء وبين العمل السياسى الذى يجيدون واسطته الاساسية (١٦) .

أخيرا خان ( القضية المصرية ) ... ولعل تسميتها ( بالقضية ) اختيار حقوتى ... بما غلب عليها من مغاوضات ومناقشات و اجراءات رآها الحقوقيون ميدانا طبيعيا يستأثرون فيه بالقسط الأهم بل القسط الأكبر .

وعلى ضوء كل تلك الاعتبارات يمكن فهم ظروف واسباب ذلك الدور الاساسى الذى لعبه الحقوقيون فى الحياة السياسية المصرية وما ترتب على ذلك من مشاركة أساسية فى الوزارة سواء قبل عام ١٩٢٣ أو بعد أن تسيست الوزارة بمقتضى الدستور الصادر خلال تلك السنة.

### ٣ ــ الأقباط في الوزارة:

بالرغم من أن الوثائق الثلاث(١٧) ــ (١٨) ــ (١٩) التى نظمت الوزارة المصرية على طول الفترة موضع الدراسة لم تتضمن أى لون من الوان تنظيم التمثيل الطائفى وهو ما تضمنته دساتير دول أخرى الا أنه من الملاحظ أنه كان هناك نوع من « اتفاق الجنتامان » على تمثيل الاتلية التبطيبة بوزير على الاتل مما يدعو الى البحث عن الظروف التى برز فيها هذا الاتفاق ثم العوامل التى أدت الى ترسيخه وجعلت منه نوعا من « البديهيات الوزارية » .

 <sup>«</sup> الحاليون أو السابقون من الوزراء والمثلين السياسيين ورؤساء مجلس النواب ووكلاء الوزارات ( ورؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها ) والنواب العموميين ونتباء المحامين ) وموظفى الحكومة من درجة مدير علم فصاعدا » .

ويلاحظ أن الفالبية الكبرى الذين اختيروا لانتماءاتهم الحربية ، تم اختيارهم لانتماءات حقوقية ويكفى ان نقيب المحامين كان الوحيد من نقباء أصحصاب المهن الحرة ممن والمق الدستور على تبول عضويتهم لمجلس الشيوخ! وقد علل أحد أعضاء لجنة الدستور هـذا التمييز بأن « المفروض أن نقباء المحامين من اكفا رجال القانون ولهم ميزة خاصة على نقباء المهيئات الاخرى نملا محل لاستذكار تهييزهم » (!) .

د، عثمان خلیل ، د، سلیمان الطاوی : القانون الدستوری ــ القـاهرة ١٩٥١ ص ٥٧٤ ــ ٥٣ ــ ٥٠٣ .

<sup>(</sup>١٦١) سعد زغلول أو النحاس أو مكرم كان بن أهم ما يبيزهم تدرتهم الخطابية .. وغيرهم كثيرون بن الحقوقيين .

<sup>(</sup>٢٨٠٦٧) اولاها الأمر العالى المؤسس لهيئةالنظارةالصادر في ١٨٨فسطس ١٨٧٨) وثانيتها المتانون الصادر ١٨٨٣) وثالثتها دستور ١٩٢٣ .

ويمكن في هــذا البحث التمييز بين مرحلتين هامتين تغصسل بينهما ثورة ١٩١٩ ٠

خلال المرحلة الأولى : هناك أكثر من حقيقة تحكمت في اختيار النظار غي المسلمين :

ان مصر كانت مرتبطة بالدولة العثمانية وانسحب اثر ذلك على جانبين:

أولهما: انه عندما كان يتم اختيار أحد النظار من غير المسلمين نقد كان يحدث هذا في « الاطار العثماني » لا في « الاطار المصرى » ، ولعل بهذا الفهم وحده يمكن تفسير اختيار بعض النظار الارمن خلال تلك المرحلة على اساس أن أرمينيا كانت أخيرا قسما من الدولة العثمانية ، بل أنه كما هو معلوم غان أول رئيس للنظارة المصرية للعزبار باشا للنظارة المصرية .

ويؤكد هذه الحقيقة ما حدث من أن استقالة وزارة نوبار الأخيرة في نوغمبر عام ١٨٩٥ كان من أهم أسبابها المذابح الشهيرة التي جرت في أرمينيا ذلك العام وما نتج عنها من حرج وضع الأرمينيين في كل أنحاء الدولة(٧٠).

ثانيهما: انه قد ترتب على هذا الارتباط أن ظلت « الطبقة التركيــة » على طول تلك المرحلة تتقدم « الصفوف النظارية » بل وتشكل الفالبيــة العظمى لهذه الصفوف ، وقد صحب ذلك أن تم اختيار بعض النظــار من غير المسلمين بحكم صلتهم بهذه الطبقة لا بحكم انتهاءاتهم الطائفيــة ، ولدينا المثل على ذلك في بطرس باشا غالى ، فمن المعروف أن والده غالى بك ناروز كان من كبار موظفى الدايرة الخاصة للخديو رأس الارستقراطية التركيــة مما أتاح لبطرس باشا الاختلاط مع أبناء هذه الطبقة والتربى في أحضانها ، ويكفى لتأكيد هذه الحقيقة أن بطرس غالى قد قضى جانبا من ســنوات تعليمه في المدرسة التي انشاها الأمير مصطفى غاضل لتعليم أبنائه (١٧) .

حقيقة أن أشتغال بطرس غالى بالنظارة ثم برئاستها قد أنعش الأقلية القبطية كما أن اغتياله قد أثارها الا أن هذا لا يعنى أنه كان يمثل الأقباط في النظارة بدليل أنه بعد وغاته وبعد تأليف وزارة محمد باثما سعيد غان يوسف باثما سابا المسيحى الذى أختير في تلك الوزارة كان سوريا لا ينتمى بحال للأقلية القبطية.

٢ ــ انه لمسا كانت النظارة خلال تلك المرحلة « نظارة ادارية » مقسد كان من الطبيعى أن يكون اختيار اعضائها « اختيار اداريا » ، بمعنى أن يتم هذا الاختيار من جموع النئات التى استمدت منهسا « البيروقراطيسة المصرية » ادواتها منذ نشأت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر .

<sup>(</sup>۷۰) جريدة ليكورديان الفرنسية في ١٤ نوغببر ١٨٩٥ ... نقلا عن د. محمد نجيب ابو الليل البريطاني والمحف الفرنسية ( القاهرة ١١٠٥ ) ص ١٠٨٠ .

<sup>(</sup>٧١) ترجبة حياة بطرس غالى ... المتطف المجلد ٣٦ جزء } ص ٣١٣ ٠

وكان من اهم تلك المئات ( الأرمن ) الذين لعبوا دورا هاما في الجهساز الادارى المصرى على عهد محمد على يتودهم شخصية شمهرة هو يوسف بوغوص بك(٧٢) ، وأيضا ( الأقباط ) الذين ظلوا يلعبون دورا اساسيا في الادارة المصرية حتى قبل انشاء محمد على لجهازه الادارى الشمهر(٧٢) .

ومن ثم غان اختيار أرمنى أو قبطى كناظر أو حتى كرئيس نظار في تلك الفترة لم يتم لاعتبارات مراعاة التمثيل الطائفي بقدر ما تم لاعتبارات غنية .

وتأنى ثورة ١٩١٩ وكان واضحا أن الحركة الوطنية قبل الحرب العالمية الأولى تم المعاناة التى عاشها المصريون خلال سنوات الحرب نفسها قسد ينتج عنها شيء مختلف له السمة المصرية الكاملة . ولا شك أن ما اصاب العلاقات المصرية ـ العثمانية من قطع كامل نتج عن ظروف الحرب واعلان الحماية ثم ما ترتب على الحرب من تصفية الامبراطورية العثمانية . . هذا من جانب . . ثم عوامل الضعف التي اخذت في التسلل الى « الطبقة التركية الحاكمة » والني بدت واضحة حتى في الفترة التي سبقت الحرب من جانب آخر ، كل ذلك قد عاون على تقوية مصرية الحركة الوطنية في البلاد بعد الحسرب .

وكان من الطبيعى والأمر كذلك أن يختلف تركيب زعامة ثورة ١٩١٩ عن الزعامات التي سبقتها .

حقيقة أن هذه الزعامة استمرت على نفس تشكيلها من تحالف كبار الملاك من جانب ومن المثقفين من جانب آخر الا أن هاتين الجماعتين كانتا قد تخلصتا تقريبا من العناصر التركية واصبحتا مصريتين الى حد كبير .

ومع هذا التغيير أصبح لهاتين الطبقتين تركيب جديد اتسم أكثر بالمصرية ، ولما كان الأقباط يشكلون مجموعة هامة من المصريين نقد كان طبيعيا أن يجدوا لهم مكانا في هذا التركيب .

بالنسبة لكبار الملاك من الاقباط فقد كونوا عنصرا هاما في الزعامة المصرية الجديدة . ويبدو تأثير كبار الملاك الاقباط \_ خاصة في المسعيد \_ من مساهمتهم النعالة في تمويل الوفد المصرى وتقديم كل الوان المساندة لزعامته والمشاركة في جهاده .

اما بالنسبة للمثقفين أو طبقة الأفندية فان الأقباط كانوا يشكلون فيها جانبا كبيرا ، ولدينا في هذا الصدد احصاء عن الموظفين المصريين بالحكومة

<sup>(</sup>٧٢) ريفلين : المسدر السابق ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٧٣) نقد كان الماليك يستعينون بهؤلاء الشئون حساباتهم ... انظر الجبرتى : عجسائب الاثار في التراجم والاخبار ... الجزء الثانى ، د. دونالد ريتشاردز : الادارة التبطية في مهد الماليك أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة (مارس ... أبريل ١٩٦٩) ج ١ ص ٩٣] ... ص ٩٥) القاهرة ١٩٧٠ .

عام ١٩١٠ يكشف لنا هذه الحتيقة نبينها بلغ المسلمون من هؤلاء ٧ر٥٥٪ بلغ الأتباط ٣ر٥٥٪ (٧٤٪) . ومما لا شك نيه أن (مصرية ) ثورة ١٩١٩ قد استقطبت هؤلاء وجعلتهم من عناصرها المتحمسة .

وكان من الطبيعى ومع كل هذا التغيير أن يخلف انعكاساته في اعقساب

اخيرا غان ثورة ١٩١٩ قد غيرت من نوعية اختيار الوزارة اذ شحب ذلك اللون من « الاختيار الادارى » ليحل محله لون آخر من « الاختيار السياسى » وكان من المنتظر على هذا النحو أن ( الاختيار الجسديد ) يقوم على ( اعتبارات حديدة ) منها :

١ \_ التعبير عن نوعية القيادة السياسية في تأليف الوزارات الجديدة .

٢ ــ محاولة استقطاب كتل اجتماعية معينة لجانب هذه الجماعة السياسية أو تلك ، ولا شك أن الاقباط كونوا كتلة لها ثقلها .

على ضوء هذه النظرة نستطيع أن نفسر أكثر من ظاهرة شهدتها مصر على طول الفترة المتسدة بين عامى ١٩٢٣ ، ١٩٥٢ خاصسة بتمثيل الأقباط في الوزارة :

١ سنة شهد عام ١٩٢٤ اختيار سعد زغلول لوزيرين تبطيين (٥٠)
 في وزارته التي النها في ٢٨ يناير عام ١٩٢٤ والتي عرفت بوزارة الشعب
 بالرغم من معارضة القصر لهذا الاختيار .

٢ ــ وشهدت كافة وزارات الوفد بعد ذلك تهثيل الأقباط فيها بوزيرين حتى حدوث الخلاف المشهور بين النحاس ومكرم وما تسبب عن اصدار الآخير لكتابه المعروف بالكتاب الأسود من اعادة تأليف الوزارة النحاسية في مايو عام ١٩٤٢ تم فيها اخراج مكرم ولم يعين في الوزارة الجديدة سوى وزير قبطى واحد (٧١).

٣ ... اعتب ذلك ان اخذت الاحزاب الأخرى تسعى لسلب الوفد « التأييد التبطى » ويتضح ذلك من خطة احمد ماهر الذى الف الوزارة التى اعتبت النحاس فقد اشرك فيها وزيرين تبطيين(٧٧) وهو امر يحدث لاول مرة فى أى وزارة غير وفدية .

Annual Report, 1910.

<sup>(</sup>Y E)

<sup>(</sup>۷۵) هما مرقص حنا بك وواسف بطرس غالى انتدى ٠

<sup>(</sup>٧٦) هو كامل صدتى باشا ،

<sup>(</sup>٧٧) هما مكرم عبيد باشا وراقب حنا بك ،

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### رابعا ــ الوزارة ــ المؤسسة الدستورية :

لما كانت الوزارة أخيرا هي أحدى المؤسسات التي ينص أي دستور على القامتها مائه -- من الأهمية بمكان -- البحث في طبيعة العلاقة بينها وبين أهم هذه المؤسسات وهي المجالس النيابية أو الشبيهة بالنيابية .

وفيما هو معروف من الأطر الدستورية مان هذه الملاقة تقوم على الساسين:

اولهما: أن الوزارة في العادة تنبثق عن المجلس أو المجالس النيابية انطلاقا من بديهية أن هذه المجالس أنما تمثل في النهاية الارادة الشميعية .

ثانيهما : وانطلاقا من نفس البديهية فان لتلك المجالس ان تمارس نوعا من الرقابة على « الوزارة » فتستفسر وتسأل وتستجوب وتمنح الثقة أو تسسحبها .

من هنا غان قضيتين تطرحان للمعالجة الموضوعية بحثا عن مدى تحقق هذين الأساسيين في العلاقة بين الوزارة المصرية وبين المجالس النيابية التي شهدتها مصر على مدى الثلاثة أرباع القرن التي بدأت بمجلس شورى النواب ١٨٦٦ تحسول الى مجلس نواب ١٨٧٩ ثم الى جمعية عمسومية ومجلس شورى توانين في عام ١٨٨٣ واستمر حتى عام ١٩١٢ ، حين تلاهما جمعية تشريعية حتى عام ١٩١٤ ، ثم برلمان يتكون من مجلسين احدهما للشيوخ والآخر للنواب سواء في ظل دستور ١٩٢٣ او بمتتضى دستور ١٩٣٠

### القضية الأولى:

انبثاق الوزارة عن المجالس النيابية .

السؤال المطروح في بدء علاج مثل هذه التضبة « ايهما مغروض » ان ينبثق عن الآخر: الوزارة عن المجلس النيابي أو العكس ؟

ردا بالمفهوم الديمقراطى غان الوزارة مفروض أن تنبثق عن المجلس النيابى الذى من المغروض أنه بدوره يمثل الارادة الشعبية .

ولكن المتأمل في تاريخ مصر وتاريخ النظارات والوزارات يلاحظ اكثر من حقيقة في هدذا الشأن .

أولاها: أن تلك « الرابطة العضوية » لم تتوغر حقيقة بين المؤسستين الدستوريتين ٠٠ الوزارة والمجالس النيابية ٠٠ خاصة في الفترة التي سبقت دستور ١٩٢٣ ، وذلك لأن المجالس النيابية قبل عام ١٨٨٢ قد نبعت

من « ارادة سامية » لخديو مصر ثم انها بعد الاحتلال البريطاني نشأت بناء على تترير وضعه اللورد دغرين سفير بريطانيا في استنبول(٧٨) .

حقيقة أن تلك المجالس النيابية قبل الاحتلال ( مجلس شورى النواب ثم مجلس النواب ) أو بعده ( الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين ) قد عارضت التدخل الاجنبى أو السياسة الاحتلالية الا أن هذه المعارضة كانت في الواقع تعبيرا عن نمو مطرد للروح الوطنية وانعكاسها داخل هذه المجلس أكثر منها فهما لدور دستورى كان عليها أن تلعبه .

وحقيقة اخرى وهى أن النظار قد اشتركوا في عضوية الجمعيسة العمومية ( ١٩١٢ - ١٩١١ ) أو الجمعية التشريعية ( ١٩١٢ - ١٩١١ ) الا أنهم دخلوا الى تلك المجالس ولم يخرجوا منها ، بمعنى أن عضويتهم نيها قد نتجت عن كونهم نظارا وليس العكس وهو أن يتولوا النظارة بسبب هذه العضوية .

يوضح هذه الحقيقة ما جاء في المادة ( ٠٠ ) من القانون النظامي ( ١٨٨٣ ) عن تشكيل الجمعية العمومية . . تذكر هذه المادة :

### تشكل الجمعية العمومية:

- ١ \_ من النظار ٠
- ٢ ـــ من رئيس ووكيلي وأعضاء مجلس شورى القوانين ٠
  - ٣ \_ من الاعيان والمندوبين (٧٩) .

ثانيهما: انه بالرغم من دستور صدر عام ١٩٢٣ ومن ضمانات نص عليها هذا الدستور استهدفت تأكيد وضبط العلاقة العضوية التى أشرنا اليها الا أن هذا الدستور كثيرا ما انتهك وخولفت أحكامه ، تنفيذا لسياسة القصر وضغوط الاحتلال بدليل ما تكرر من وقف العمل بالدستور وحل البرلمانات واقالة الوزارات .

نهن بين سبع وزارات الفها النحاس باشا اقيلت أربع ، وبالرغم من ان رئيس الوزراء ( محمد محمود ) الذى اعقبه بعد اقالة وزارته الأولى فى ٢٥ يونيه ١٩٢٨ قد وصف هذه الاقالة بأنها « عمل خارق للعادة(٨٠) » ، فان هذا العمل الخارق قد تكرر بعد ذلك ثلاث مرات ومع النحاس بالذات في وزارته الرابعة التي اقيلت في ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧ — والسادسة التي اقيلت في ٨ اكتوبر ١٩٤٤ والأخيرة المقالة في ٢٧ يناير ١٩٥٢ .

Cromer: Modern Egypt. Vol. II pp. 271 — 279.

<sup>(</sup>٧٩) نيليب جلاد : المصدر السابق ج ٣ ص ٣٨٠ ٠

<sup>(</sup>٨٠) أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية ... الحولية الخامسة ص ٦٣٩ ٠

على الجانب الآخر كانت مراكز السلطة (وبالذات القصر) تؤلف الوزارات التى تقوم باجراء انتخابات تتكفل « الادارة » بتوجيهها مما كان يؤدى فى النهاية الى تشكيل برلمانات تسيطر عليها احزاب الاقليات السياسية مثل الاحرار الدستوريين أو السعديين(٨١) مما يعنى أن البرلمانات قد انبثقت عن الوزارات القائمة وليس العكس وهى بذلك قد خالفت تماما روح الدستور ومفاهيمه الاساسية .

### القضية الثانية:

تتصل بطبيعة الرقابة التي مارستها تلك المجالس النيابية على الوزارة بالاستفسار والسؤال والاستجواب والثقة بالمنح أو السحب .

وقد اختلفت صلاحيات هذه الجالس بين مرحلة واخرى من المراحل السياسية الثلاث التي شهدتها مصربين عامي ١٩٥٣ ، ١٩٥٣ .

خلال المرحلة الأولى ( ١٨٧٨ ــ ١٨٨٨ ) أقر الأمر العالى رقم '١١ الصادر في ١٤ أكتوبر عام ١٨٨١ الخاص بتأسيس مجلس النواب . . أقر مبدأ « مسئولية النظارة » امام المجلس ( المسادة ٢١ ) بعد أن كانت هذه المسئولية قبل ذلك أمام الخديو ، وترتب على اقرار المسادة المذكورة أن تضمن نفس الأمر ( المادة ٣٣ ) امكان استعفاء النظارة في حالة اختلافها مع مجلس النواب(٨٢) .

ويمكن ان يقال أنه بتطبيق مفهوم هذه المادة ــ بالرغم من أن اللائحة لم تكن قد اقرت بعد . . بتطبيق هذا المفهوم استقالت نظارة شريف الثالثة فى عبراير ١٨٨٢ وهى حالة نادرة فى تاريخ النظارات المصرية لأن القاعدة التى اتبعت بعد ذلك هى حل المجلس لا خروج الوزارة(٨٣) .

تأتى بعد ذلك المرحلة الثانية ( ١٨٨٢ ــ ١٩٢٢ ) ويلاحظ خلالها ان المجالس شبه النيابية التى القامها الاحتلال قد سلبت من أى صلاحيات لمراقبة الوزارة .

متبعا « للتانون الأساسى » الصادر عام ۱۸۸۳ لم يكن لمجلس شورى التوانين او الجمعية العمومية من حتوق سوى ابداء رايها في التوانين التي تقدمها لها « النظارة » واذا كان هذا الراى بالاعتراض مهو غير ملزم للنظارة

<sup>(</sup>۱۸) لملى وزارة محبد محبود التى تلت الوزارة النحاسية الرابعة تجرى انتخابات يحصل بها الاحرار الدستوريون على اكثر من ۸۰ متعدا بينها لم يكن لهم فى مجلس النواب المسابق سوى ۱۲ متعدا وأمثلة كثيرة تعددت بعد ذلك أنظر : محبد زكى عبد القادر : محنة الدستور سوى ۱۰۳ ۰

<sup>(</sup>۸۲) نيليب جلاد : المصدر السابق ، ج ۽ ، ص ۷) . (۸۳) ده لحد عبد البحد، مصطفى ، المحد السابة ، .

<sup>(</sup>٨٣) د. أحبد عبد الرحيم مصطفى ، المصدر السابق ، ص ١٨٣ ــ ١٨٨ .

التى ليس عليها في مثل هذه الحالة ــ وطبقا للقانون ــ الا أن ترسل لأى من المجلسين تبلغه أنها ترى وجوب تنفيذ القانون رغم اعتراضه .

ومع هذه الصبغة الاستشارية الكاملة للمجلسين غلم يكن لاعضائهما حتى حق تقديم الأسئلة للنظارة ناهيك عن الاستجواب أو طرح الثقة .

فى عام ١٩٠٩ ومع زيادة حجم الحركة الوطنية وتوالى ضغوطها وانعكاسها بوضوح على مواقف مجلس شورى القوانين رات النظارة منح حق السؤال لاعضاء هذا المجلس .

ووصل للمجلس خطاب من رئاسة مجلس النظار بهذا المعنى وان قيد هذا الحق بعدة قيود كان منها: ان كل سؤال يسأله أحد الأعضاء لاحد النظار يجب أن يكون مكتوبا ، وأن يودع في سكرتارية المجلس قبل القائه في الجلسة بخمسة أيام ، وأن لرئيس المجلس أن يرغض أو يطلب تعديل كل سؤال يكون ماسا بالشخصيات أو باعثا على التناغر بين العناصر المكونة لمجموع الأمة أو مختصا بالعلاقات والاتفاقات الدولية ، ومع ذلك يجوز للنظار عدم الرد على السؤال أذا رأوا أن المصلحة العامة تقضى بذلك ، وأخيرا الا يكون جواب النظار محل مناقشة مناقشات والانظار محل مناقشات والانظار محل مناقشات والانظار محل مناقشات والانتفاقات الدولية ، ومع ذلك ، وأخيرا الا يكون جواب

ومن الواضح بعد كل تلك القيود ان حتى ذلك الحق الصغير الذى منحته النظارة لاعضاء مجلس شورى القوانين قد فقد كل مضمون له .

نفس العلاقة تقريبا ظلت سائدة بين الجمعية التشريعية من جانب وبين النظارة من جانب آخر اذ بقى النظارة « الكلمة الأخيرة » فى أى خالف بين الطرفين حتى لو أدى هذا الخلاف الى حل الجمعية التشريعية ( المادة ١٥ من قانون الجمعية ) ثم أعادة تكوينها ( المادة ١٦ من نفس القانون )(٨٠).

ومع هذه العلاقة التى قامت على « اللارقابة » من جانب المجالس شبه النيابية على النظارة مان هناك حادثة تستلفت النظر خلال تلك المرحلة وهى اذعان هيئة النظارة في ٧ أبريل ١٩١٠ لقرار الجمعية العمومية برمض مد اجل امتياز شركة قناة السويس لأربعين عاما اخرى(٨١) .

الا أن هذه الحادثة ــ مع أهميتها ــ غانه يجدر النظر اليها في اطار الحركة الوطنية التي كانت قد بلغت ذروة انتعاشها قبل الحرب الأولى خلال تلك الشهور ، وفي اطار غتور حماس الانجليز للمشروع .

<sup>(</sup>۸٤) محاضر مجلس شوری التوانین ۱۹۰۹ – ۱۹۱۰ ، جلسة ۱۰ نونمبر ۱۹۰۹ . (۸٤) محاضر مجلس شوری التوانین (۸۵) مواد قانون الجمعیة التثریعیة ـــ البرت شقیر ، الدستور المری والحکم النیابی فی مصر وتاریخ ذلك من ۱۸۲۹ حتی الآن ، (القاهرة ۱۹۲۶) ص ۹۳۸ ـــ من ۱۸۲۹ فی مصر (۸۲۱ Egypt since cromer, Vol. I p. 96.

يلى ذلك المرحلة الثالثة التى تلت اعلان استقلال مصر عام ١٩٢٢ ، وفى خلالها تتأكد مسئولية الوزارة امام البرلمان ــ وخاصة مجلس النواب ــ الى اقصى حد من المسئولية .

مقد خول دستور ١٩٢٣ لهذا المجلس حق سحب الثقة من الوزارة (المادة ٦٥) كما خوله ايضا «حق اتهام الوزراء ميما يقع بينهم من الجرائم في تأدية وظائفهم » وان يقوم بدور الادعاء في «مجلس الأحكام المخصوص » الذي يشكل لمحاكمة هؤلاء (المادة ٦٦) يضاف الى كل ذلك أن أي وزير تثبت ادانته لا يعفى عنه الابموافقة مجلس النواب(٨٧).

ولا شك أن دستور ١٩٢٣ قد عنى قصر مسئولية الوزارة السياسية على مجلس النواب لحكمة سياسية أرتاها واضعوه وسجلها وزير الحقانية وقتذاك في المذكرة التفسيرية التي أرتفعت بهذا الدستور وجاء فيها «مسئولية الوزراء السياسية تكون امام مجلس النواب ، . فهذا المجلس هو الذي يعرض على الحكومة السياسة التي يجب اتباعها ، والوزارة التي لا تنال شقة هذا المجلس يجب أن تستقيل (٨٨) .

وقد استمر العمل بمواد دستور ١٩٢٣ طوال الفترة التي امتدت حتى عام ١٩٥٢ باستثناء السنوات القليلة التي طبق خلالها دستور صدقى المشهور ( ١٩٣٠ – ١٩٣٤ ) .

وتبعا لما جرى عليه هذا الدستور الأخير غان واضعيه قد حاولوا الانتقاص من حقوق مجلس النواب في مساعلة الوزارة وبالذات غيما اتصل بقضية طرح الثقة غبينما كان دستور عام ١٩٢٣ يمنح مجلس النواب حق سحب الثقة من الوزارة اذا ما قررت ذلك الأغلبية المطلقة ( للحاضرين ) بشرط ان يكون الاجتماع قانونيا أي يكون حاضرا على الاقل نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد غان دستور ١٩٣٠ قيد هذا الحق للصحب الثقة من الوزارة بن تقرره الاغلبية المطلقة (لمجموع الاعضاء) .

ومع القيد الذى وضعه دستور ١٩٢٣ على الاقتراع بعدم الثقة منح الوزراء الحق أن يطلبوا من مجلس النواب تاجيل المناقشة على هذا الاقتراع لمدة ثمانية أيام مان دستور ١٩٣٠ وضع أكثر من قيد آخر توجب أن يطلب الاقتراع بعدم الثقة عدد مخصوص من الأعضاء مقدما بالكتابة وان يمضى زمن ولو قصير بين انتهاء المناقشة في موضوع الاقتراع والاقتراع نفسه (٨٩).

<sup>(</sup>۸۷) محمد حسن الغريق ، القانون الدستورى المصرى وتطور نظام الدولة الحديثة ابتداء من الفتح المثماني ( عام ۱۵۱۷ ) الى الوقت الحامر ( القاهرة 111 ) ، القسم الثالث ص 11 — 10 .

<sup>(</sup>٨٨) نص المذكرة في : محمد خليل صبحى : تاريخ الحياة النيابية في مصر من عهد ساكن الجنان محمد على بائسا ج ه ( القاهرة ١٩٣٩ ) ص ٣٨٨ ـــ ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٨٩) نقلا عن « البيان الخاص بالتعديلات التي يراد ادخالها على الدستور وتاتون الانتخابات » ، محمد خليل صبحى : المحدر السابق ، جه ص ٧٧٤ -- ص ٧٧٧ ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

هذا عن النصوص التى احتوتها دساتير ١٩٢٣ ، ١٩٣٠ والتى خولت البرلسان امكانات القيام بدوره المفترض فى رقابة الوزاراة واستاطها اذا لزم الأمر .

الا انه يجب التفريق بين هذه الرقابة في النظرية وبينها في التطبيق ذلك ان متابعتها على امتداد تاريخ الوزارة المصرية يؤكد تماما انها كانت في النهاية مجرد « رقابة نظرية » غانه لم يحدث على طول هذه الفترة ان استخدم مجلس النواب حقه في استقاط وزارة بسحب الثقة منها .

ويرتبط « عدم استخدام » هذه الصلاحية بعدة أوضاع سادت خلال تلك المرحلة .

أولها: أن يكون المجلس ممثلا حقيقيا للغالبية الشعبية وهو في هذا حريص على بقاء ممثلي هذه الغالبية في الوزارة.

ثانيها: أن تأتى الى الحكم وزارة «غير شعبية» وتنجح في تصنيع برلمان ، وفي مثل هذه الحالة مان كل طرف يبقى حريصا على الحفاظ على الآخسر لأن كل جانب يعلم ان بقاء مرتهن بوجود الآخر في السلطة . ووصل الأمر في هذا الصدد أنه كثيرا ما كانت تختلف هوية أولئك الموجودين في الوزارة عن هوية البرلمان ورغم ذلك كانا يتعايشان ، ولعل اشهر مثل على ذلك وزارة على ماهر الثانية التى تشكلت في أغسطس عام ١٩٣٩ فبينما لم يكن الرجل حزبيا ، وبينما ساد «انعدام الثقة» بينه وبين الحزبين الممثلين في البرلمان . . الأحرار الدستوريين لأنه تسبب في اسقاط وزارة محمد محمود الأخيرة ، والسعديين لعدم اتفاقه مع رئيسهم الدكتور أحمد ماهر حول مسألة دخول مصر الحرب . . بالرغم من كل ذلك فقد استمرت وزارته حتى اسقطها « تبليغ بريطانى » ولم يستطها قرار بسحب الثقة .

ثالثها: أن أعضاء البرلمان أنفسهم في أغلب الأحوال « شركاء للوزارة في سلطاتها لا رقباء عليها في تصريفها لهذه السلطات » .

ويرتبط هذا التنكير الذى شاع فى السياسة المصرية خلال تلك الحقبسة ، بالتناحر الحزبى الذى كان قائما وما كان يترتب عليه من تنكيل كل حزب بأعضاء الاحزاب الآخرى ثم بالفهم المحدود لبعض الناخبين بأن نائبهم مسئول قبل أى شيء عن تحقيق مصالحهم .

وهذه الظاهرة وان كانت قد استشرت على طول عهود الوزارات المختلفة بين عامى ١٩٢٣ و ١٩٥٧ الا أنها كانت أكثر استشراء خلال عهود وزارات الوند مما دعا وزارة اسماعيل صدقى عام ١٩٣٠ الى أن تسجلها في بيانها الذي قدمت به لدستورها الذي أصدرته خلال العام المذكور فقد جاء في هدذا البيان:

« كذلك رئى الاشارة بصورة واضحة الى تحريم التدخل في أعمال السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان . ومثل هذا التحريم نتيجة لازمة لنصل

. السلطات وكل ما يملكه أعضاء البرلسان هو الرقابة على أعمال تلك السلطة بطريق السؤال والاستجواب .

« والاشارة الواضحة الى النهى عن التدخل تكون عادة من التزيد ولكن ما جرى من المساوىء فى هذا الشأن يجعلها ضرورية للفت العضو الى حدوده ولتمكين المجلس التابع له العضو من حسابه على مخالفة النهى بل ومن فصله اذا وقع منه ما يستدعى ذلك . وناهيك على ضرورة هذه الاشارة وعلى معيار الأمانة فى آداء النيابة عند البرلاان الحالى ان المرسوم بقانون الذى سن عقوبة على انجار أعضاء المجالس بنفوذهم اعتبره فريق الأوتوقراطية(٩٤) قانونا حزبيا وقرر لذلك ابطاله »(٩٥) .

وبالرغم من انتقادات عنيفة صدرت عن المجالس النيابية المصرية لأعمال بعض الوزارات أو أصوات احتجاج حادة سمعت داخل القاعات البرلمانية الا أن هذه الانتقادات وتلك الأصوات ظلت في حدود « تعبير الاقلية » بل ودنت في كثير من الأحوال لتصبح تعبيرا عن « موقف شخصى » وهي بهذا لم تكن في أي وقت ذات وزن مؤثر في الوزارة .

وربما على طول تاريخ مصر خلال تلك المرحلة لا يعثر الباحث على مجلس نيابى رغض قانونا عرضته الوزارة القائمة الا غيما حدث عام ١٩٥١ حين رغض مجلس النواب الوغدى قانونا لتقييد الصحافة قدمته الوزارة بواسطة احد النواب الوغديين (اسطفان باسيلى) ، ولما كان هذا القانون في الواقع «مطلبا ملكيا» غان رغضه من جانب «البرلمان الوغدى» لم يكن رغضا لقانون تقدمت به الوزارة الوغدية بل كان قبل أى شيء مناورة حزبية ارادت بها الوزارة أن ترضى القصر فتقبل طلبه في نفس الوقت يمتنع برلمانها عن تمرير القانون و

يتأكد أخيرا من هذه الصورة ان العلاقة بين الوزارة وبين المجالس النيابية على مختلف مراحل تاريخ مصر المعاصر لم تأخذ ... من الناحية الواقعية ... الشكل الدستورى المتعارف عليه مسواء بانبثاقها عن هذه المجالس أو بخضوعها لرقابتها .

<sup>(</sup>٩٤) يتصد الوند .

<sup>(</sup>٩٥) محمد خليل صبحى : المصدر السابق ، جه ، ص ٧٨٣ ٠



الفديسوى اسسماعيل



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الباب الأول

النظارة في عهد التدخل الأجنبي

 $1\lambda\lambda T = 1\lambda V\lambda$ 

الفصل الأول

النظارة في عصر اسماعيل

1444 - 1444

\_



سجلت مجموعة التداخلات الأجنبية التي عانت منها مصر خلال السنوات الأخيرة من عصر اسماعيل مولد أول « نظارة مسئولة » في تاريخها

غلم يكن يمضى عام واحد خلال النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي الا وكُانَت هذه التداخلات تكسب ارضا جديدة ، مفى عام ١٨٧٥ تأتى « بعثة كيف » ، يتلوها في منتصف عام ١٨٧٦ انشاء « صندوق الدين » ثم قبل أن تنتهى هذه السنة يتم مرض « الرقابة الثنائية » ، وتشهد الشهور الأولى من عام ١٨٧٨ تشكيل « لجنة التحقيق العليا الأوربية »(١) .

وتوصلت هذه اللجنة \_ من بين ما توصلت اليه \_ الى أن « كل مفاسد وغوضى الأوضاع المالية في مصر وكل الظلم الذي يعانى منه دانمع الضرائب أنما هو ناتج اساسا عن السلطة المللقة التي يمارسها الخديو في البلاد "(٢) .

وانطلاقا من هذا المنهوم بدا السعى لانشاء « هيئة نظارة مستقلة » بعيدة عن نفوذ اسماعيل ، بل أكثر من ذلك قادرة على مقاومة هذا النفوذ .

وكانت أولى الخطى في هذا السعى ما معله المستر « ريفرز ويلسسون R. Wilson نَائب أولَ رئيس اللجنة بل رئيسها الحقيتي نتيجة لعدم اشتراك رئيسها « دلسبس » في اعمالها بصورة جدية (٣) ٠٠ ما معله عند تقديم قراراتها الى الخديو بتذكيره للأخير بوعده بالأخذ بتوصياتها وضفطه عليه لتنفيذ هذا الوعد(٤) .

على الجانب الآخر فان « نوبار باشا » الذي عاد في منتصف اغسطس الى القاهرة بعد مشاورات ناجحة في لندن وباريس مع حكومتيهما(ه) قد شارك في الضغط على اسماعيل ليقبل قرارات اللجنة خاصة ما تعلق منها « بتتييد سلطة الخديو المطلقة » وبدا وأضحا أن الرجل مرشح الدولدين الكبيرتين لرئاسة هيئة النظارة المقترحة سبيل هذا التقييد .

وتتأكد تلك الحقيقة مما احتوته الوثائق البريطانية من برنامج وضمعه نوبار للنظارة المطلوب تشكيلها وذلك حتى قبل أن يوانق اسماعيل على مطالب لجنة التحقيق .

وقد تضمن هذا البرنامج الرغبة في تشكيل مجلس للنظارة يتكون من أحسن العناصر الوطنية ويدعمه وجود ناظر انجليزي وآخر مرنسي .

<sup>(</sup>۱) عبد الرحين الرائعي : عصر اسباعيل جـ ٢ ص ٥٦ سـ ص ١٧

Egypt No. 2 (1879) No. 231 Vivian to Salisbury, Aug. 19, 1878.

<sup>(</sup>٣) د. أحبد عبد الرحيم مصطنى : مصر والمسألة المعرية ص ٦١ Egypt No. 2 (1879) No. 232 Vivian to Salisbury, Aug. 20, 1878. (٤)

<sup>(</sup>٥) د. أحبد عبد الرحيم مصطنى : المصدر السابق ص ٦٢ ـ ص ٦٤ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



### نوبار باشسا

- ـــ ارمنی ولد بازمیر عام ۱۸۲۶ وتلقی تعلیمه بغرنسـا وســویسرا .
- ــ استدعاه قريبه « بوغوص بك » وزير محمد على للعمل في مصر فاشتغل بقلم المترجمين ثم سكرتيرا خاصا لابراهيم باشا.
- -- اتخذه عباس باشا سكرتيرا أيضا وتوثقت العلاقة بينه وبين القنصل الانجليزي في هذا العهد .
  - \_\_ عين مديرا للسكك الحديدية في عهد سعيد .
- -- كان رسول اسماعيل لأوربا لحل المشكلات وكان هـو صاحب مشروع المحاكم المختلطة .
- -- كان بعد ذلك أول رئيس نظارة مسئولة في مصر ١٨٧٨ .

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

وبرر الرجل هذا الاشتراك الأوربى فى النظارة المصرية بأنه السبيل الوحيد لضمان استقلالها على أساس أن « العنصر الوطنى غير كفؤ فى تحمل شئون الادارة أو مستقل الى الحد الذى يمكنه من الوقوف أمام السلطة المطلقة لرئيس الدولة » وهو الرأى الذى أدلى به للقنصل البريطانى العام فى القاهرة وقتذاك(١) .

وباستمرار الضغط قبل اسماعيل ـ وبدون قيد أو شرط ـ كل مطالب لجنة التحقيق ، وتفرع عن ذلك قبوله لاستدعاء نوبار لتشكيل النظارة ، هذا من ناحية ، وقبوله ببرنامج نوبار المتضمن اشراك ناظرين أوربيين من ناحية أخرى(٧) .

## ۱ ــ نظـارة نوبار باشـا الأولى ٢٨ اغسطس ١٨٧٨ ــ ٢٣ فبراير ١٨٧٩ :

وفى ٢٨ اغسطس صدر « الأمر العالى » بتكليف نوبار باشا تشكيل أول « نظارة مسئولة » فى مصر ، أو على حد التعبير الذى تضمنه هذا الأمر « أن يكون أعضاء مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا غان ذلك أمر لابد منه »،

وتوجب الأهمية الكبيرة لهذا الأمر العالى اثبات نصه .

ترجمة الأمر العالى الصادر الى دولتلو نوبار باشا باللغة الغرنسساوية بتاريخ ٢٨ اغسطس سنة ١٨٧٨ الموافق غرة رمضان سنة ١٢٩٥ المؤسس لهيئة النظارة الحديدة ووظائنها(٨):

« انى أطلت الفكر وأمعنت النظر فى التغييرات التى حصلت فى أحوالنا الداخلية الناشئة عن تقلبات الأحوال الأخيرة وأردت فى وقت مباشرتكم لمأمورية تشكيل هيئة النظارة الجديدة التى غوضت أمرها اليكم أن أؤكد لكم ما توجه مصدى اليه وثبت عزمى عليه من أصلاح الادارة وتنظيمها على قواعد مماثلة للقواعد المرعية فى أدارات ممالك أوربا .

« واريد عوضا عن الانفراد بالأمر المتخذ الآن تاعدة في الحكومة المصرية سلطة يكون لها ادارة عامة على المصالح تعادلها قوة موازنة من مجلس النظار بمعنى انى اروم القيام بالأمر من الآن فصاعدا بالاستعانة بمجلس النظار والمشاركة معه •

« وعلى هذا الترتيب ارى ان اجراء الاصلاحات التي نبهت عليها يستلزم

Egypt No. 2 (1879) No. 233 Vivian to Salisbury, Aug. 22, 1878.

(1) Ibid Inc. In No. 234 Statement of His Highness the Khedive to

Mr. Rivers Wilson.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) غيليب جلاد : قاموس الادارة والقضاء ج ٢ ص  $\Lambda$ 3 ، جورج جندى وجاك تاجر : اسباميل كيا تصوره الوثائق الرسمية ( القاهرة  $\Lambda$ 9 ) ص  $\Lambda$ 4  $\Lambda$   $\Lambda$ 0 نقلاً عن الوقائع المحربة رقم  $\Lambda$ 4 ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أن يكون أعضاء مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا غان ذلك أمر لازم لابد منه.

« يجب على مجلس النظار أن يتفاوض فى جميع الأمور المهمة المتعلقة بالقطر ويرجح رأى أغلبية أعضائه على رأى الأقل عددا فيكون حينئذ صدور قراراته على حسب الأغلبية وبتصديقي عليها أقرر الرأى الذى تكون عليه الأغلبية .

« يتعين على كل ناظر من النظار أن يجرى قرارات المجلس المسدق عليها منا في الادارة المنوطة به .

« تعيين المديرين والمحافظين ومأمورى الضبطيات يكون بالمداولة بين الناظر التابعين هم لادارته وبين رئيس المجلس وما يستقر عليه الرأى يعرض علينا بواسطة رئيس المجلس لأجل تصديقنا عليه .

« الناظر الذى يكون المأمورون وارباب الوظائف السالف ذكرهم تحت ادارته مباشرة له الحق فى توقيفهم عند الاقتضاء عن اجراء وظائفهم وذلك بعدد اتفاقه مع رئيس هيئة النظار واما انفصالهم عن وظائفهم غلا يكون الا بعد اتفاق الناظر التابعين له مع رئيس المجلس والتصديق عليه منا .

« للنظار أن ينتخبوا المأمورين ذوى المناصب العالية اللازمين لادارتهم وأن يعرضوا ذلك علينا للتصديق عليه ، وأما الوظائف الصغيرة نيكون تعيين المستخدمين اللازمين لها بخطاب أو قرار من ناظر الديوان .

« أعمال كل ناظر تجرى فى الأمور التى تكون من خصائصه لا غير وأرباب الوظائف والمستخدمين فى كل غرع من غروع الادارة لا يتلقون الأوامر الا من رئيس المصلحة الذين هم مستخدمون بها وتابعون لها ولا تجب عليهم طاعة أمر غسيره .

« ينعقد مجلس النظار تحت رياستكم لأنى نوضت هذا التنظيم. الجديد الى عهدتكم وجعلت مسؤوليته عليكم .

« وانى أرى أن تشكيل هيئة نظارة حائزة لهذه الخصوصيات ليس مخالفا لعوائدنا وأخلاقنا ولا لآرائنا وأفكارنا بل موافقا لأحسكام الشريعة الفراء وبتعميم ترتيب محاكم الحقانية تكون فيها الكفاية لحاجات هيئتنا الاجتماعية والمساعدة على تتميم مقاصدنا الحقيقية ونياتنا الخيرية .

« وأنى معتمد عليك في اجراء الاصلاحات التي صممت عليها مؤملا أن تكفل للبلاد جميع التأمينات التي لها الحق في انتظارها والحصول عليها من حكومتنا ».

وبالرغم من صدور هذا « الأمر العالى » غانه كان لابد من مرور بعض الوقت لاستكمال « التشكيل النظارى » ، ومرور المزيد من الوقت لاستكمال « البناء النظارى » .

غيما يتصل بالتشكيل النظارى غانه لمسا كان البرنامج الذى وضعه « نوبار باشما » يتضمن ادخال ناظرين أوربيين ، ولمسا كان اشراك هذين لابد وان يسبته موافقة حكومتيهما مما يحتاج لبعض الوقت فقد كان الانتظار

حتميا مما بدا من رد نوبار على اسماعيل والذي جاء فيه .

مولاي

بناء على اوامر سموكم اتشرف بأن اعرض على جلالتكم طلب الموانقة على الأسماء الآتية لتشكيل النظارة الجديدة وهم:

- و رئيس مجلس النظار وناظر الخارجية والحقانية نوبار باشك
- و ناظر الداخليــة رياض باشـــا
  - و ناظر الجهادية وأتب باشا
- ناظر الأوقاف والمعارف العمومية
   وناظر الاشمغال العمومية بالنيابة

وارجو سموكم ان تسمحوا لى بأن اترك لمدة قصيرة نظارة المالية شاغرة ، غير اننى ساقوم بادارة هذه المصلحة الهامة ، الى أن اتمكن من عرض اسم شخص اعرفه بأنه يحظى بتقدير سموكم ، وأنه يتمتع بالثقة العامة(١) .

وواضح أن هذا الرد يتضمن الاعتراف بنقص التشكيل الوزارى ، سواء في اسناد أكثر من نظارة الى ناظر واحد كما هو حادث بالنسبة لنوبار أو على مبارك ، أو في المطالبة بمهلة لتعيين « شخص أعرفه بأنه يحظى بتقدير سموكم » وكان يعنى به المستر ريفرز ويلسون .

وقد اقتضى استكمال هذا التشكيل نحو ثلاثة شمهور من عمر الوزارة النوبارية الأولى الذي لم يتجاوز الشمهور الستة .

ذلك ان ادخال الناظرين الأوربيين كان يستدعى أكثر من اجراء:

التأكيد على انه تم بناء على رغبة الحكومة المصرية وذلك للمخاوف
التى ساورت نوبار من ان تتصور اى حكومة أجنبية أن من حقها الاستراك
فى النظارة المصرية ، ومن ثم تسعى للحصول على هذا الحق(١٠) وقد

<sup>(</sup>١) وزارة النقارات والوزارات والوزارات والوزارات والوزارات والوزارات والوزارات (١) وزارة النقارات والوزارات (١) ٠ ٧٧ ٠ المرية ــ ج ١ ص ٧٧ ٠ . (١٠) Egypt No. 2 (1879) No. 234 Vivian to Salisbury, Aug. 23, 1878.

حدث اذ كانت روما راغبة فى تعيين ايطالى ناظرا للحقانية ونبينا طلبت تعيين نمسوى ناظرا للمعارف(١١) .

٢ ــ العمل على الاتصال بالحكومتين المعنيتين في لندن وباريس ، الأولى لتصرح للمستر « ريفرز ويلسون » لشغل منصب ناظر المالية ، والثانية لتصرح للمسيو « دى بلينير » لشغل منصب ناظر الاشتغال .

ولم تتم هذه التعينات بسهولة لاكثر من عقبة ، منها مخاوف غرنسا من وضع الشئون المالية التى تعنى كل الدول في يد انجليزى مما يعنى سيطرة لندن على هذه الشئون ، ومنها رغبة الحكومة الانجليزية في سلخ كل « المصالح » ذات الصلة بالديون مثل ميناء الاسكندرية وقناة السويس والسكك الحديدية عن دائرة المتصاص نظارة الاشغال التى تقرر ان يتولاها الناظر الفرنسى ، ومنها الخلاف بين نوبار وبين الحكومة الفرنسية عن يختار في هذا المنصب حتى استقر الراى على «بلينير» (١٢) .

وبعد تذليل هذه العتبات صدر الأمران العاليان باختيار « ويلسون » ناظرا للمالية في ١٦ سبتمبر ، وبلينير ناظرا للأشفال في ١٦ نوغمبر .

أما نقص « البناء النظارى » فيعترف به رد نوبار أيضا الذى جاء فيه . . « وسيتولى المجلس نظارة الزراعة والتجارة ، وسوف يقرر عما اذا كانت هذه النظارة قائمة ، أو أن تقسم الى قسمين مندمجين في نظارة ، أو أن يكونا نظارتين » .

ولم ينفذ أى من هذه النوايا فلا الزراعة أو التجارة تحولتا الى نظارة واحدة أو نظارتين منفصلتين وانما بقيتا ملحقتين بسائر النظارات .

وقد تم التوصل الى الشكل النهائى « للبناء النظارى » بعد نحو اربعة شهور من تشكيل النظارة وذلك بمقتضى الأمر العالى الصادر فى ١٠ ديسمبر ١٨٧٨ « بشأن اختصاصات النظار ووظائفهم » والذى تضمن توصبف وظائف رئيس مجلس النظار وسائر النظار ، كما اشتملت هيئة النظارة على سبع نظارات هى على توالى ترتيبها فى الأمر العالى المذكور : الخارجية ، والمالية، والجهادية والبحرية ، والمعارف والأوقاف ، والداخلية ، والحقانية ، والاستفال(١٢) .

وواضح أن النقص الذى أصاب النظارة النوبارية في (تشكيلها) أو في (بنائها) انما نتج قبل أى شيء عن أن النظام النظارى المصرى لم ينهو نموا طبيعيا في مقاخ سياسى وظروف ادارية مواتية حتى بلغ مرحلة « النظارة المسئولة » بقدر ما مرضته قوى التدخل الأجنبي وسعت الى تنفيذه باكبر ضغطوفي اسرع وقت .

<sup>(</sup>١١) د. أحمد عبد الرحيم مصطنى : المصدر السابق ص ٦٨ ــ ص ٧٩ .

<sup>(</sup>١٢) نص الأمر العالى من : نيليب جلاد : المصدر السابق ج ٣ ص ٨٣٥ .

<sup>(</sup>۱۳) نص الأمر العالى من : نيليب جلاد : المصدر السابق ج ٣ ص ٨٣٥ .

تبع هذه الحقيقة نتيجة أخرى وهى أن قبول الخديو اسماعيل لتأليف أول نظاره مسئولة شبابه الكثير من الفتور بل والاعتراض ، فقد قال بالحسرف الواحد للقنصل الانجليزى في مصر الذى ذهب يهنئه بما اتخذه من قرارات خاصة بتنفيذ مطالب لجنة التحقيق . قال « أنى منزعج نوعا من التنازلات التى قدمتها والتضحيات التى ضحيتها ، ولكن طالما أنى أعلم أنها ضرورية لبلادى فقد قبلتها بدون أسف بالرغم من أنها تكلفنى خسارة كبيرة في سلطتى وهيبتى ، كما أنها تكلف عائلتى أملاكها » . وأن كان هذا لم يمنع « فيفيان » من أن يسمى القرار الذى اتخذ « بالعهد الأعظم » (١٤) !

وقد وعت بريطانيا وغرنسا طبيعة موقف اسماعيل خاصة بعد أن وصلت الى العاصمة البريطانية الشائعات بأن الخديو يبث العراقيل في طريق النظارة النوبارية بالقول بأن التدخل الأجنبي هو الذي سبب كل المتاعب لحم (١٥).

دعا ذلك التنصل البريطانى العام فى القاهرة الى تقديم « تحذير رسمى » لاسماعيل من سلوكه نحو النظارة وذلك فى أول ديسمبر ١٨٧٨ ، وقسد استقبل الخديو هذا التحذير بغضب ظاهر متسائلا عما يراد منه بعد أن تنازل عن سلطته وعن أملاكه ، مما دعا غيفيان أن يذكره « بالبرود بل وبالكراهية » التى يعامل بها النظارة ويطالبه بأن يقدم للنظارة كل معونة ممكنة(١١) .

وأهم من المعارضة الخديوية ما ترتب على تشكيل النظارة النوبارية وعلى سياستها من نمو معارضة أخطر كثيرا عليها من برود القصر أو كراهيته .

غان ما شهده عصر اسماعيل من زيادة نطاق التعليم واتساع قاعدة المثقفين ، وظهور العديد من الصحف الأهلية ، والانفتاح على الفكر الأوربى، كان حتميا أن يصحبه ارهاصات حركة وطنية قادها جبمال الدين الافغاني وتلاميذه ، وكانت النظارة النوبارية ( بتشكيلها ) هذه اوضحا لا يمكن أن تتجاهله هذه الحركة .

من ناحية أخرى نان استقرار الملكية الزراعية وما تمخض عنه من ظهور طبقة من كبار ملاك الأراضى ومتوسطيها كان طبيعيا أيضا أن يكون لها موقف من نظارة نوبار ( بسياستها ) التى لم ترع نيها سوى مصلحة الدائنين ، وقد أقلق هذه الطبقة كثيرا ما تردد عن نية النظارة على زيادة الضرائب على الأراضى العشورية(١٧) .

تجمعت هذه المواقف لتتبلور في معارضة قوية في « مجلس شسوري النواب » الذي ما افتتاحه في أوليناير ١٨٧٩ والتي استهدفت أكثر ما استهدفت الوجود الأوربي في النظارة ، فتم استدعاء « بلينير » أكثر من مرة أمام المجلس

Egypt No. 2 (1879) No. 237 Vivian to Salisbury, Aug. 25, 1878. (15)

Egypt No. 5 (1879) No. 1 Salisbury to Vivian, Dec. 2, 1878. (10)

Tbid, No. 3 Vivian to Salisbury, Dec. 14, 1878. (17)

<sup>(</sup>۱۷) عبد الرحين الرامعي : عصر اسباعيل ج ٢ ص ١٦٨٠ ٠

حيث أجاب على تساؤلات أعضائه العديدة ، كما ركز هؤلاء الأعضاء جل اهتمامهم على المسألة المالية الا أن « ويلسون » من ناحية لم يستجب لدعواتهم المتكررة كما أن النظارة من ناحية أخرى قد نجحت في اصدار مرسوم في ٦ يناير ١٨٧٩ يقضى باصدار القوانين المالية بمجرد التصديق عليها من الخديو ومجلس النظار مما أدى الى عاصفة من الاحتجاجات في المجلس ، يقودها عبد السلام المويلحي ومحمود العطار ، على تجاهل حقوقه التشريعية (١٨) .

وتأتى مظاهرة الضباط فى ١٨ غبراير(١٩) تعبيرا عن حجم المعارضة التى حاقت بالنظارة النوبارية والتى وقعت خلالها اهانة شديدة بكل من نوبار وريفرز ويلسون .

ر وكان لنجاح الخديو في غض هذه المظاهرة اثره الكبير في تحسن مكانسه مسا أراد معه أن ينتهزها فرصة ليطيح بالنظارة النوبارية . فعندما توجه القناصل للاعراب عن رضائهم من مسلكه طلب منهم ابلاغ حكوماتهم انه لا يستطيع الاستمرار طويلا في موقعه القائم من « المسئولية بدون سلطة » وانه مع بقاء هذا الموقف غانه لن يعتبر نفسه مسئولا عن النتائج .

ثم تبع ذلك ان أسر للقنصل الانجليزى برغبته فى التخلص من نوبار باعتباره مسئولا عما جرى من أحداث وأعرب الخديو عن نيته على استبداله بشريف (۲۰).

ثم فى اجتماع مع المثلين السياسيين لبريطانيا وغرنسا فى القاهرة ابلغهما السماعيل انه اذا كانت حكومتاهما ترغبان فى الحفاظ على الأمن العام غان على نوبار أن يقدم استقالته بأسرع ما يمكن .

ولما كان نوبار عاجزا عن أن يتعهد بما تعهد به الخديو من الحفاظ على الأمن اذا ما بقى في النظارة غلم يكن أمامه من سبيل سوى قبول مطلب السماعيل(٢١) ، واستعفت النظارة النوبارية في ٢٣ غبراير ١٨٧٩ (٢٢) .

بقیت البلاد بعد ذلك لاكثر من اسبوعین بلا نظارة مسئولة جرت خلالها مفاوضات طویلة بین الانجلیز والفرنسیین من ناحیة وبین الخدیو اسماعیل من ناحیة اخرى حتى تم الاتفاق وتألیف نظارة توفیق فی ۱۰ مارس ۱۸۷۹ .

<sup>(</sup>۱۸) د. عبد العزيز رفاعي : غجر الحياة النيابية في مصر الحديثة ص ١٠٣ ــ ص ١١٣ .

<sup>(</sup>١٩) فقد كاتت نظارة نوبار بميدة سمر الحكمة حين دعت كل الضباط المسرحين لتسليم أسلحتهم في القاهرة ولما كان حال هؤلاء قد ساء كثرا خاصة وانهم لم يتقاضوا أي مرتبات طيلة عشرين شهرا فقد انتهزوها فرصة وقاموا بمظاهرتهم التي اشترك فيها ٢٦٠٠ ضابط يصحبهم أربعة من أعضاء مجلس النواب احتجزوا خلالها نوبار وويلسون في نظارة المالية في قصر النيل حتى أمكن فض مظاهرتهم واطلاق سراح المحتجزين بعد حضور الخديو .

د أحبد عبد الرحيم مصطنى : المرجع السابق ص ٧٥ ــ ص ٧٠ . Egypt No. 5 (1879) No. 35 Vivian to Salisbury Feb. 19, 1879. (٢٠).

Ibid No. 36 Vivlan to Salisbury, Feb. 19, 1879. (Y1)

<sup>(</sup>۲۲) الوقائع المصرية العدد ٧٩٩ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الأمير محمد توفيق

\_\_ ابن اسماعيل ولد في عام ١٨٥٢ .

\_\_ تلقى تعليمه فى مدرسة المنيل فالمدرسة التجهيزية حيث تعلم التركية والفرنسية والانجليزية .

- اشتغل بالجهاز الادارى معين رئيسا للمجلس الخاص .

ــ تولى في بعض الأوقات نظارة الداخلية والأشعال .

## ٢ ــ نظـارة الأمير محمــد توفيــق باشــا ( ١٠ مــارس ١٨٧٩ ــ ٧ ابريل ١٨٧٩ ) :

تدرجت المفاوضات التى جرت قبل تشكيل النظارة التوفيقية غبدات بمحاولة من اسماعيل للقضاء على عهد النظارة المسئولة وذلك باقتراحه بأن يتولى بنفسه رئاسة النظارة(٢٢) .

ولكن هذا المطلب رفضته كل من الدولتين الكبيرتين(٢٤) مما دعاه الى ان يتنازل خطوة بتقديم اقتراحات بديلة:

أولها: أن يتولى ابنه « الأمير محمد توفيق » رئاسة النظارة .

ثانيها: أن ترفع اليه كل المسائل التي تتطلب موافقته عن طريق الناظر المختص لتبحث في مجلس برئاسته .

ورفضت هذه المقترحات بدورها من جانب الناظرين الأوربيين على اساس أنها تتعارض مع مرسوم ١٨ اغسطس بالفصل بين الخديو والنظارة وأن معنى الاستجابة لها أن يقع النظار الوطنيون مرة اخرى تحت نفوذ اسماعيل .

وتم تقديم مقترحات مضادة تضمنت قبول سماع رأى الخديو ، بالنص على انه قبل اتخاذ أى قرار من مجلس النظار حول مشروع أى قانون على الناظر المختص أن يرفع التقارير والآراء التى تأسس على ضوئها المشروع للخديو للعلم ، كما انه أذا ما رغب الخديو في اتخاذ أى قرار فعليه أن يحيط به مجلس نظاره ، وفي أى الحالين ينعقد مجلس النظار بناء على طلب الخديو اتخاذ أى اجراء « ولكن بدون حضوره » .

وبتقديم هذه المقترحات الجديدة لاسماعيل عبر عن ضيقه الشديد بها وأبلغ ممثلى الدولتين انه والحال هكذا فان على دولتيهما أن تتحملا النتائج التى يمكن أن تتمخض عن رفضهما لمقترحاته .

وادى هذا التهديد الخفى من جانب الخديو الى انزعاج القنصلين البريطانى والفرنسى اللذين رأيا الاستجابة لمطالبه بشرط تقوية الوجود الأوربى فى النظارة بأن يكون للناظرين الأوربيين حق الاعتراض (الفيتو) على أى من القرارات النظارية(٢٠).

وبدلا من أن تنساق لندن أو باريس لمخاوف ممثليهما في القاهرة حبيدتا آراء ويلسون وبلينير وصممتا على ضرورة أبعاد الخديو عن الاشتراك في مجلس النظار ، كما تبنت لندن وجهة نظر المستر ريفرز ويلسون بضرورة اشراك نوبار في النظارة الجديدة على نحو أو آخر(٢١) .

Egypt No. 5 (1879) No. 36 Vivian to Salisbury, Feb. 19, 1879. (77)

Ibid, No. 58 Salisbury to Lord Lyons, Feb. 25, 1879. (71)

Egypt No. 5 (1879) No. 60 Vivian to Salisbury, Feb. 26, 1879. (Ye)

Egypt No. 5 (1879) No. 62 Salisbury to Vivian, Feb. 27, 1879. (٢٦)

ولكن الوكالة البريطانية في القاهرة ظلت على رأيها بوجوب ايجاد نوع من الارتباط بين الخديوية والنظارة طالما ظل الخديو اسماعيل على العسرش في مقابل تقوية العنصر الأوربي في النظارة ، كما أنها نظرت الى التصميم على ادخال نوبار الى النظارة الجديدة باعتباره خطأ كبيرا يمكن أن يؤدى الى نتائج وخيمة وتعقيدات خطيرة »(٢٧).

الا أن الحكومتين الكبريين لم تأخذا بآراء تنصليهما في القاهرة وتقرر أن يتقدم هذان في أول مارس بمذكرة مشتركة الى الخديو.

تضمنت هذه المذكرة الرأى بضرورة عدم المساس بأسس الاصلاح في مصر ، وبأنه لملا كان نوبار باشا يمثل هذه الاسس كما انه الموظف المصرى الوحيد القادر على تنفيذها غانه لابد من اشتراكه في النظارة الجديدة .

كما تضمنت الموانعة على قبول رئاسة توغيق باشما لمجلس النظار ورغضت السماح بأن يتولى اسماعيل هذه الرئاسة في أي وقت من الأوقات وأن رأت ضرورة تتسيق العمل بينه وبين النظار .

رد اسماعيل على المذكرة المستركة فى ٢ مارس ــ أى بعد تقديمها بيوم واحد ــ وقد تمسك بموقفه المعارض لتعيين نوبار فى النظارة الجديدة ، وحذر الحكومتين من أن تعيينه سوف يؤدى الى اثارة الاضطرابات من جديد ، ثم أن الخديو تنازل عن سائر مطالبه ، بل اكثر من ذلك أبدى استعداده لتقديم تنازلات اضافية فى حالة الاستجابة لطلبه (٢٨) .

ولما غشلت آخر محاولات نوبار نفسه بالبقاء في النظارة وذلك عندما تقدم للخديو بخطاب جاء فيه انه لا يرغب في حماية الدول الأجنبية وانه يطمع أن يتمتع بحمايته وحده بأمل أن يرق قلب اسماعيل عليه الا أن الأخير استمر على تصلبه(٢٩) . . بغشل هذه المحاولة الأخيرة تقرر الاستفادة من رغبة الخديو في تقديم تنازلات للتدخل الأجنبي اذا ما تمت التضحية بنوبار فيتم قبول بريطانيا وفرنسا لاقتراح تمتع الناظرين الأوربيين بحق المفيت في النظارة الجديدة (٢٠) .

وصدرت بعد ذلك المراسيم ، ليس بتأليف نظارة توميق مقط وانما بتجسيد كل ذلك الصراع الذى دار في الطريق الى تأليفها .

نقد جاء في « الارادة السنية الصادرة من الحضرة الفخيمة الخديوية في ١٠ مارس ١٨٧٩ الى حضرة دولتلو انتدم رئيس مجلس النظار »(٢١)

Egypt No. 5 (1879) No. 66 Vivian to Salisbury, Feb. 28, 1879. (YV)

Egypt No. 5 (1879) No. 73 Vivian to Salisbury, March, 2, 1879. (YA)

Egypt No. 5 (1879) No. 76 Vivian to Salisbury, March 4, 1879. (٢1)

Egypt No. 5 (1879) No. 77 Salisbury to Vivian, March 4, 1879. (7.)

<sup>(</sup>٣١) الوقائع المصرية العدد ٨٠٣ .

« لما أحلت على عهدة أمانتكم رئاسة المجلس وتشكيل هيئة النظار رأيت من المهم أن استجلب دقتكم فيما يجب من أتحاد الرأى بين أعضاء ذلك المجلس وأن أحيطكم علما بما في أفكارى مما يتعلق بادارة المصالح طبقا لما هو مدون في الدكريتو المؤرخ في ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ الذي هو أسساس لهيئة الحسكومة .

« نانى عند تأسيس هذا الترتيب الجديد لم يخطر بفكرى قط الانفراد عن وكلائي بل غاية تصدى أن أكون معهم باتحاد تام .

« ولذلك ينبغى أنه قبل أن يقر مجلس النظار على أى قرار مها يتعلق باللوائح أو الأحكام التى تقدم من أحد النظار أن تعرض على مع أسانيدها من طرف الناظر التى هى من خصائصه حتى يمكن أن أحيط المجلس علمب بجميع ما يترآى لى من التدابير اللازم اتخاذها ــ وعلى كلا الأمرين يجتمع المجلس عند صدور ارادتى بذلك لينظر بالاتحاد معى في المسائل التى عرضت على م انما لاجل التامين على تمامية استقلال المجلس لا أحضر فيه وقت المذاكرة . وحيث أن النظار الوطنيين حائزون الأغلبية في المجلس فلاجسل التعادل هناك يكون للنظار الوروباويين تاثير في الراى ولهم الحق في المعارضة وعدم قبولهم رأى الأغلبية .

« هذا وفى أملئ أن ذلك الترتيب يكون كانيا فى سير المصالح وظهور الفائدة للقطر الممرى وليكن مجلس النظار مطمئنا فى سائر الأحوال على مساعدتى له وحسن مساعى كما أنى مطمئن على اجتهاده وحسن مساعيه فيها نفيه نفيع العموم .

اسسهاعيل

تبع ذلك القرار بتشكيل هيئة النظارة التونيقية (٢٢) على النحو الآتي :

وجهت نظارة الحقانية مؤقتا الى حضرة سعادتلو رياض باشا ، مع بقاء نظارة الداخلية الجليلة على عهدته .

وجهت نظارة الجهادية والبحرية الى حضرة سعادتلو أغلاطون باشا . اسسماعيل

وكان توفيق راغبا أن يبذل أقصى جهده ليتجاوز الأزمة ، كما أن الخديو السماعيل على الجانب الآخر بدا راغبا فى العمل بانسجام مع النظـــارة الجديدة (٢٦) ولكن لم يكن الخديو أو ولى عهده أو حتى قوى التدخل الأجنبي هي الاطراف الوحيدة المؤثرة فى الاستقرار النظارى خلال تلك المرحلة خاصة وقد أثبتت الأحداث أن اسماعيل لم يكن مخلصا في رغبته .

<sup>(</sup>٣٢) الوقائع المصرية ــ العدد السابق .

ذلك أنه لم يمضى وقت طويل على تشكيل النظارة التونيقية بالصلاحيات الواسعة التى تمتع بها فيها الناظران الأوربيان حتى بدت بوادر الرفض الوطنى المصرى لها مما صحبه اهتزاز هذه النظارة ثم انهيارها السريع ولم تكمل في السلطة اكثر من خمسة اسابيع.

نمنذ الآيام الأخيرة من مارس والشيخ البكرى قد بدا في عقد اجتماعات للمشايخ والعلماء وغيرهم في منزله وذلك بهدف اثارة العداء ضد النظرين الأوربيين بل وضد سائر النظار المشتركين في هذه النظارة (٢٤) مما ادى الى أن يبلغ ناظران مصريان (٢٥) ريفرز ويلسون بنيتهما على الانساب من النظارة .

وقد تأكد لدى « المستر بورج » المسئول عن المخابرات في القنصلية البريطانية وقتذاك بأن الخديو وراء كل هذه الأعمال ، كما تأكد انه كان وراء هذه الحركة هدمان:

۱ ــ مساندة المشروع المالى الذى قدمه الخديو فى مواجهة مشروع
 ريفرز ويلسون .

۲ — ادخال تعدیلات دستوریة مستوحاة من الدستور الترکی المسادر عام ۱۸۷۷ بمسئولیة النظار امام مجلس النواب ، والا یتم اتخاذ ای قرار نظاری دون الموافقة علیه من مجلس النواب مما یضعف کل الفاعلیة التی کانت مطلوبة من النظار الاوربین (۳۱) .

أدى ذلك الى أن تنتقل المعركة الى مجلس شورى النواب الذى طالب بحضور المستر ريفرز ويلسون ليناتشه فى الاقتراحات المالية المقدمة من الخديو ولما امتنع ناظر المالية عن الحضور اقر المجلس اقتراحات اسماعيل مما ترتب عليه أن قررت النظارة استصدار « الدكريتو » الخاص بغض دورة المجلس وكانت دورته الأخيرة تمهيدا لاجراء انتخابات جديدة .

على الجانب الآخر استقر رأى أعضاء المجلس على عدم الاذعان غفى جلسته التى عقدت في ٢٧ مارس(٣٧) والتى أبلغ غيها بقرار الغض أجمع الأعضاء على رغض القرار الى أن يتم النظر في مسائل « ميزانية المالية بسبب التشكى الذي حصل من الأهالي »(٨٨) .

في نفس الوقت احتج اعضاء المجلس على الحبس على حريته وأن ناظر

Egypt No. 5 (1879) No. 105 Lascelles to Salisbury, April, 1, (γξ) 1, 1879.

<sup>(</sup>۳۵) رياض باشا وعلى باشا مبارك ،

Egypt No. 5 (1879) No. 107 Lascelles to salisbury, April 4, 1879. (٣٦) نص محضر هذه الجلسة في : محمد خليل صحيحي : تاريخ الحيياة النيسابية في مصر (٣٧)

ج ٤ ص ٢٨ ــ ص ٣٢ ،

<sup>(</sup>٣٨) من كلمة العضو باخوم المندى .



محمد شريف باشا

- -- ابن محمد شریف افندی الشرکسی الذی کان قاضیا لقضاة مصر ولد بالقاهرة فی نوفمبر ۱۸۲۱ .
- \_\_ تلقى تعليمه في مصر ثم في غرنسا بمدرستها العسكرية والتحق بخدمة الجيش الغرنسي .
- \_\_ لما عاد الى مصر اشتغل ياورا لسليمان باشا الفرنسي .
- \_\_ ظل يترقى فى رتب الجيش حتى وصل فى عهد سيعيد الى رتبة فريق .
- انتقل بعد ذلك للأعمال الادارية غتولى ١٨٦٧ رئاسة المجلس المخصوص ، وعام ١٨٧٥ رئاسة مجلس شورى النواب ، ووقع عن الحكومة معاهدة الرقيق ١٨٧٧ حتى عين رئيسا للنظار في أبريل ١٨٧٧ .

الداخلية قد « أحضر أصحاب الجرانيل واكد عليهم بعدم درج شيء في جرانيلهم مما يتعلق بمجلس الشورى والأجانب ، وهذا نيه نوع من التضييق »(٢٩) .

وبالرغم من غض المجلس فقد عقد اعضاؤه عددا من الجلسات دونوا مطالبهم خلالها في « محضر أهلى مفصل »(٤٠) ، وكان مما طالبوه في هذا المحضر بالنسبة لمجلس النظار أن يكون تعيين رئيس هذا المجلس بأمر يصدر من الخديو وأن يقوم الرئيس « باختيار النظار وعرض اسمائهم على ولى الأمر لاعتمادهم ، ويكون هذا المجلس مفوضا تفويضا تاما في جميع اجراءاته ومسئولا المام مجلس النواب عن جميع تصرفاته » .

وراى اسماعيل انه باقراره لهذا المحضر سيحقق هدفين:

أولهما: أن يبدو أمام جميع الأطراف معبرا عن الآمال الوطنية(٤١) .

ثانيهما : التخلص من النظارة الأوربية وتشكيل نظارة لا يشترك غيها الناظران الاجنبيان .

وبالفعل أقر اسماعيل « المحضر الأهلى المفصل » في ٧ أبريل ١٨٧٩ وبناء عليه استقالت نظارة توفيق في نفس اليوم .

### ٣ ــ نظارة محمد شريف باشا الأولى (٧ أبريل ــ ٥ يوليو ١٨٧٩):

ملاحظتان جديرتان بالتسجيل عن تكوين النظارة الشريفية الأولى:

اولاهما : نوعية اختيار رئيس النظار ، فهذا الاختيار قد بدأ منسبجما تماما مع الأهداف في التخلص من النظارة السابقة ، ذلك انه لما كانت هذه الأهداف تدور اساسا حول الرغبة في التخلص من الوجود الأوربي فلم يكن أنسب من « شريف » صاحب السمعة الطيبة في مواجهة هذا الوجود بعد استقالته الشهيرة رفضا للمثول أمام لجنة التحقيق الأوربية خلال العام السابق . . لم يكن أنسب منه رئيسا للنظارة الجديدة .

ثانيتهما : أن الخديو اسماعيل وقد رغب في وضع التدخل الأجنبي أمام الأمر الواقع غانه في نفس وقت ابلاغه القناصل باستقالة نظارة توغيق واستجابته لمطالب أعضاء مجلس شورى النواب . . في نفس الوقت أبلغهم بتكليف شريف بتشكيل النظارة الجديدة (٤٢) ، وفي نفس اليوم صدرت مراسيم التشكيل .

<sup>(</sup>۳۹) من کلمة محمد أنندى راشى ،

<sup>(</sup>١٠) نص الحضر في : محمد خليل صبحي : المصدر السابق ج ه ص ١٠٠ Egypt No. 5 (1879) No. 113 Lascelles to Salisbury, April, 7, 1979. (٤١)

Ibid. (CY)

## الارادة العلية الصادرة الى حضرة دولتلو الفندى شريف باشا بتساريخ ٧ ابريل ١٨٧٩(٢٤) ٠

« انه بصفة كونى رئيس الحكومة ومصريا أرى من الواجب على أن أتبسع رأى الأمة وأقوم بأداء ما يليق بها من جميع الأوجه الشرعية . لكنى لماً نظرت السير الذي كانت عليه النظارة السابقة حصل لى غاية الأسف من أن ذلك السير كان على غير رضاء الملة والاهالي حتى نشأ عنه اضطراب ونفور سرى في جميع القلوب وحركها وكانت قبل ذلك في غاية الهدوء والسكون وطالما أخبرت النظار ووكلاء الدول ونبهتهم على تلك الملحوظات غلم يتيقظوا لها ولم يلتفتوا اليها . وزيادة عن ذلك غان النتيجة التي حررها ناظر المالية وأظهر بها أن القطر في حالة العدم وأبطل العمل بمقتضي القوانين المعتبرة وتجارى فيها على الحقوق الثابتة كانت سحببا لتغيير قلوب الأمة ونفورها من هيئة النظارة كل النفور وحقق لي ذلك المحضر الذي تقدم لي في هذا الخصوص ماجابة لما عرض على بذلك وبالنظر لثبوته عندى قد وكلتكم يتشكيل هيئة النظارة بناء على الارادة الصادرة في ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ وأن تكون تلك النظارة مشكلة من أعضاء أهليين مصريين يتبعون في سيرهم الطرق المنصوص عليها في الارادة المذكورة وأن يتحفظوا على مأموريتهم كل التحفظ اذ أنهم مكلفون بالمسئولية لدى مجلس الأمة الذى سيجرى انتخاب أعضائه وتعيين مأموريته بوجه كاف للقيام بتأدية ما يلزم للحالة الداخلية ومرغوب الأمة نفسها ولتجتهد النظارة قبل كل شيء في أن تستعد لاستحضار قوانين مماثلة للقوانين الجاري عليها العمل في أوربا مع مراعاة عوائد الأهسالي وأخلاتهم وما يلزم لهم . وتلتفت أيضا تلك النظارة كل الالتفات لتنفيذ ترتيب المالية الذى رتبه عمد القطر وأعيانه وحصل التصديق عليه منى ولا تتأخر عن اجراء اللازم للقطر والمنافع المرهون عليه ومنصوص عنها في الارادة الصادرة في ١٦ نوغمبر سنة ١٨٧٦ ٠

وهذا لعلمى بحسن اخلاصكم بخدمة الوطن غلا اشك في أن تستعينوا على تلك المأمورية بالرجال المشهود لهم مثلكم بالأمانة والاحترام لدى الجميع لتتم بكم المقاصد المؤدية الى التمدن والعمارية التى أريد أن يقترن بها اسسمى » .

وتبع ذلك تشكيل هيئة النظارة على النحو الآتى:

« وجهت رياسة مجلس النظار العالى بمقتضى امر الكريم مع نظارتي الداخلية والخارجية الى حضرة دولتلو شريف باشا .

- وجهت نظارة المالية . . . . . الى حضرة سعادتاو راغب باشا
- وجهت نظارة الجهادية . . . . الى حضرة سعادتلو شاهين باشا
- وجهت نظارة الحقانية . . . . الى حضرة سعادتلو ذى النقار باشا

<sup>(</sup>٣)) الوقائع المصرية المند ٨٠٧ ٠

• وجهت نظارة المعارف والأوقاف . الى حضرة سعادتاو محمد ثابت باشا

• وجهت نظارة الاشمغال العمومية . الى حضرة سسعادتلو زكى باشسا

### اسسماعيل

وكان من الطبيعى أن يناصب التدخل الأوربى نظارة شريف العداء لأنه مع ما صحب نشكيل هذه النظارة من تخلص من الناظرين الأوربيين فقد لاحظ القنصل البريطانى العام فى القاهرة انها « عودة للنظام القديم » \_ على حد تعبيره \_ لانه رأى من بين رجالها شاهين باشا والذى كان يعمل من قبل مفتشا عاما للصحيد وعرف عنه جمعه للأموال بالوسائل القديهة (33) .

من ناحية أخرى فقد أصدر اسماعيل فى  $\Upsilon \Upsilon$  ابريل مرسومه المالى الذى خفض الفائدة على الدين الموحد من  $\Upsilon \Upsilon$  الى  $\Upsilon \Upsilon$  وبذلك مس الاحتياطى المخصص لاستهلاك الدبن العام ولم يعبأ بقانون المحاكم المختلطة(٤٥) .

يضاف الى كل ذلك انه فى محاولة النظارة انقاذ مصر من الأزمة الماليسة ومنع التدخل الأوربى فقد سلكت أساليب عنيفة فى جمع المسال من الفلاحين الذين ساعت أحوالهم كثيرا خلال تلك الأيام .

ونتج عن كل ذلك أن تعددت أوجه الرفض الأوربى ليس للنظارة الشريفية فحسب بل لعهد اسماعيل برمته ، فقدم أعضاء لجنة التحقيق فى ١٠ أبريل استقالة جماعية محتجين على تشكيل نظارة شريف وقد ذكروا فى احتجاجهم انه لن يتم تنفيذ الاصلاحات المالية الا على يد نظارة يمثل فيها العنصر الأوربي (٤١) .

ثم تبع ذلك تدخل المانيا وسعى كل من بريطانيا وفرنسا لخلع اسماعيل ، وقد استجابت استنبول لهذا المسعى وصدرت ارادة(٤٧) في ٢٦ يونية ١٨٧٩ بخلع الخديو اسماعيل وكانت تلك نهاية عهد النظارة الشريفية الأولى .

Egypt No. 5 (1879) No. 117 Lascelles to Salisbury, April, 8, ({\xi}) 1879.

<sup>(</sup>٥٤) د. احمد عبد الرحيم مصطفى : المصدر السابق سـ ص ٩٣٠

<sup>(</sup>٢٦) عبد الرحمن الرافعي: المدر السابق - ج ٢ ص ٢٢٤٠

<sup>(</sup>٧٤) المصدر السابق : نص الارادة ص ٢٣٢ - ص ٢٣٣٠



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الباب|لأول الفصلاالثانى

توغيق والنظارة المصرية 1879 - 1881



كان خلع الخديو اسماعيل ـ تعبيرا عن تزايد حجم التدخل الاجنبى في البلاد ـ امرا موجبا للحذر من احتمالات ردود الفعل الوطنية المنتظرة ضدد هذا التزايد .

ويصف أحد المعاصرين يوم رحيل اسماعيل في ٢٦ يونية عام ١٨٧٩ فيقول انه في ذلك اليوم «قبل شروق الشمس غصت رحبة عابدين بجماهير الناس والجند وأرباب الوظائف العالية والمأمورين والعلماء والمشايخ والاعيان وقاضى القضاة والمفتى وجميع اتباع اسماعيل باشا والعائشين في نعمت وقد علا الضجيج وكثرت الغوغاء وظلوا على هذه الحال الى الساعة الثالثة عربى »(١) .

وفى مثل هذا الجو كانت هناك عناصر عديدة على استعداد أن تتحسرك ضد التدخل الأجنبى ، ويمكن رصد عدة مجموعات من هذه العناصر على النحو الآتى:

ا — مجموعة المثقفين الذين انتظموا في مملك مدرسة « السيد جمال الدين الأغفاني » والتي ضمت أكثر من ثلاثمائة عضو يصفهم أحد من كتبوا عنه بأنهم كانوا « من نخبة المفكرين والناهضين المصريين »(٢) .

٢ — مجموعة ملاك الأراضى ممن زادت اهتماماتهم بالعمل السياسى بعد أن تحولوا الى طرف « صاحب مصلحة » فيما يجرى فى العاصمة نتيجة لانهم انخرطوا فى صفوف دائنى الحكومة بعد قانون المقابلة المشهور ، والذين رأوا أن هناك اتجاها لتصفية مصالحهم لحساب مصالح الدائنين الأجسانب فوقنوا يدافعون عن انفسهم وكان مجلس شورى النواب ميدانهم فى هذه الوقفة.

٣ – مجموعة العسكريين من ذوى الأصول المصرية والذين اصابتهم الأزمة المالية بعنت شديد اضطروا معه في وقت من الاوقات أن يعبروا عن أنفسهم بالعنف في مظاهرة الضباط المشهورة (٢).

١ حجوعة رجال الدين يتزعمها الشيخ البكرى والتى كانت تتكون من حوالى سبعين الفا من الدراويش « هم أرباب الاشاير والطرق ومشايخ السجاجيد وأصحاب العكاكيز والمتعممين »(١) والذين تحركوا مرة قبل ذلك بالتنسيق مع اسماعيل بهدف استقاط النظارة التوفيقية (٥).

<sup>(</sup>١) ميخائيل شماروبيم : الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث ، ج } ص ٢١٣٠

<sup>(</sup>٢) أحبد أبين : زعباء الاصلاح ، ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل الأول .

<sup>(</sup>٤) ميخائيل شاروبيم : المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ٢١٠ .

Egypt No. 5 (1879) No. 105 Lascelles to Salisbury, April 4, 1879. (a)

مع الادراك برغبة هذه المجموعات فى التحرك ، مقد كان طبيعيا ان تتجه الانظار الى رئيس النظارة الأخيرة . . شريف باشا بكل ما اشتهر به الرجل من تصدى للتدخل الأجنبى ، وبكل ما تجسد فى نظارته من نقض لممثلى هذا التدخل ، بالاضافة الى مساعيه الحثيثة خلال هذه النظارة لتطوير مجلس شورى النواب بهدف تدعيم الأسس الدستورية التى بدأت البلد تضعها خلال تلك السنوات .

## إ ــ نظارة محمد شريف باشا الثانية ٥ يوليو ــ ١٨ اغسطس ١٨٧٩ :

مع كل الرغبة من جانب توفيق لاستمرار شريف في النظارة باعتباره «صمام أمن » ضد احتمال تحركات المجموعات النشطة التي بدأت تفرض وجودها على ميدان السياسة المصرية فان أوضاعا سياسية أخرى أملت على الخديو ما يمكن تسميته بسياسة « تجميد الموقف » يمكن رؤيتها في :

أولا: الصراع الذى نشب حول الفاء الفرمان الشامل الذى حصيلت عليه مصر من الدولة العثمانية عام ١٨٧٣ ، ذلك أنه قد صدرت « ارادة » من جانب السلطان بهذا الالفاء بعد قرار خلع اسماعيل ، وكان لابد أن يتبع هذا الاجراء من جانب استنبول صراع مع القاهرة تدخلت فيه كل من لندن وباريس واستمر حتى ١٤ أغسطس ١٨٧٩ (١) .

وكان مطلوبا « تجميد الموقف » الداخلى خلال هذا الصراع حتى يتنرغ الخديو توفيق تعاونه حكومتا بريطانيا وفرنسا لاحباط المبادرة السلطانية .

ثانيا : مان تغيير شريف كان من المكن أن يصحبه عودة طرح مسالة تعين النظار الأجانب في النظارة الجديدة ، أو العودة الى الحديث عن اشتراك « نوبار » في هذه النظارة ، وكلا الأمرين كانا مرغوضين من جانب توفيق ، وقد أكد هذا الرغض في حديث له مع مراسل التيمس في القساهرة في اعقاب توليه ، فقد جاء في هذا الحديث بعد قوله برغض عودة نوبار حتى الى مصر أنه « لا يصح الرجوع الى مسألتهم (أى النظار الأوروبيين ) فأن ذلك الا أعادة خطأ جسيم » ويستطرد فيقول أن « الوزارة ينبغى أن تكون مصرية وطنية ولا ننكر أننا في حاجة الى الأوربيين نعينهم رؤساء ادارات اذا شئت أو وكلاء نظارات أذا رمت ولكنا لا نروم وزارة مختلطة مؤلفة من رجال سياسيين »(٧) .

وهذا الموقف من جانب توفيق قد انبعث من اكثر من منطلق ، منها ما تعلق بكراهيته لنوبار ذاته ، ومنها مخاوفه أن يبدو ثمن توليته نوعا من الاستسلام الكامل للتدخل الأجنبي .

بالتأثر بكل هذه الاعتبارات صدرت القرارات بتأليف الوزارة الشريفية الثانية .

Cromer: Modern Egypt. pp. 121 — 124. (1)

<sup>(</sup>٢) سليم خليل النقاش : مصر المصريين ، ج } ، ص ١٦ ٠

صورة أمر سام كريم صادر من الحضرة الفخيمة الخديوية الى حضرة دولتلو شريف باشا رئيس مجلس النظار يعود ان شساء الله تعسالى على الرعية بالمنافع العمومية(٨) .

« ان العناية الالهية سلمت زمام الحكومة المصرية الى يدنا نضـل منه واحسانا نقد تشرفنا بأمر شريف بذلك من متبوعي الانمخم وسلطاني الاعظم نصره الله ، فهذه نعمة لا يؤدي شكرها الا بحسن القيام بأداء وظائف ذلك المقام وهذا انما يكون بتوفيقه تعالى ، فعلى السعى والأجتهاد في نمشية مصالح العباد وادارة أمور الحكومة على محور الاستقامة . وانى اعلم أن المقام صعب لكن بحسن اخلامي وبما رايته من حسن القبول من الناس جميعًا ، خصوصًا من سكنة الديار المصرية عمومًا ومن المأمورين كافة اعتقد أن ذلك الصعب يهون ويحصل التيسير ، **ولعلمي أن الحكومة المُستيوية** يلزم أن تكون شورية ونظارها مسئولين فاني اتخنت هذه القاعدة للحكومة مسلكا لا اتحول عنه فعلينا تاييد شورى النواب وتوسيع قوانينها لكي يكون لها الاقتدار في تنقيح القوانين وتصحيح الموازين وغيرها من الامور المتعلقة بها وبحسب مقتضيات الأحوال صار انتخاب هيئة جديدة بمعرفتكم وتحت رئاستكم وانى معتقد في مأموري الحكومة المصرية الصدق والاستقامة ومؤمل بأنهم يسيرون في المستقبل بالسيرة الرضية ويعرفون أن معظم الفني غنى النفس وأعلى الشرف شرف العفة وأغلى الحلى حلية الاستقامة وأقوم الطرق طريق الحق و العدالة .

« فأول ما يجب المبادرة اليه من الأمور هو دفع المشكلات المالية التى هى منشأ الصعوبات كلها فيلزم بذل المساعى المقتضية في اندفاعها لايصال الحقوق الى اربابها مع ملاحظة مصاريف الحكومة . وهذه المسألة وان كانت صعبة بسبب المضايقة الحاصلة ، لكن مأمول حصول التخلص منها باستعمال التدابير الحسنة ولا شك انكم تبذلون في ذلك جهدكم بالاتحاد مع سائر النظار . ويجب علينا اصلاح الحاكم والمجالس لأنها هي ملجأ ارباب الحقوق وبها يأخذ الضعيف حقه من القوى وينجو الرشيد من جور الغوى ، ويجب علينا أيضا دوام السعى في تعميم التربية العمومية لتنوير أذهان الأهالي بتحسين حال المدارس وتنسيق نظامات مفيدة لها على الوجه المرغوب وأيضا يجب الاهتمام بالأشغال العمومية النافعة وتوسيع دائرة الزراعة لأنها منبع يجب الاهتمام بالأشغال العمومية النافعة وتوسيع دائرة الزراعة لأنها منبع للغني في القطر المصرى ، وأيضا التجارة مما يلزم الاعتناء بشأنها والسحى من أصول الادارة في جهات الحكومة بأجمعها واراحة العباد على قسدر الأمكان .

غهذه أظنها سبل الرشاد ومناهج العدل والسداد ومسالك تدبير المالك في كاغة الاقطار . غالامل أن تصرفوا هممكم في رؤية أمور الحكومة متحدى القلوب متفقى الأنكار . وفقنا الله لما فيه الخمير والصلاح ، أنه ولى التمويق » .

<sup>(</sup>٨) الوقائع المصرية ، العدد ٨١٨ ٠

وتتأكد الحقيقة من أن استمرار شريف في النظارة في عهد توفيق لم يكن أكثر

من « اجراء اضطرارى » مما جاء فى « الأمر الكريم » السابق من رغبسة الخديو فى « تأييد مجلس شورى النواب وتوسيع قوانينها » وهى ما كان

ضدها على طول الخط بعد ذلك .

كما تزداد هذه الحقيقة يقينا بما أجراه الخديو من تغيير في تشكيل النظارة ، غبالرغم من أنه قد احتفظ « بشريف » كرمز الا أنه قد تخلص من سائر النظار كممثلين للعهد القديم .

من ناحية أخرى نانه في اختياره للنظار الجدد كان حريصا على أن يتم هذا الاختيار من بين العناصر التى تحوز ثقة التدخل الأجنبى ، نمثلا وقع اختياره في نظارة المالية على « اسماعيل باشا أيوب » وكيل هذه النظارة والذى كان معرونا عنه أنه يتبنى اتجاه تنظيم النظارة المذكورة على النسق الأوروبي وذلك حسب التوصيات التى كان قد تقدم بها المستر « نميتزجرالد » ولما كانت هذه النظارة أهم ما يعنى قوى التدخل الأجنبي نقد قوبل هذا الاختيار بالترحيب الواضح من ممثلى هذه القوى(١) .

كما قوبل أيضا اختيار مصطفى فهمى محافظ الأسكندرية ناظرا للأشفال العمومية ، ومحمود سامى البارودى « مأمور ضبطية مصر » ناظرا للأوقاف والمعارف بترحيب أيضا باعتبارهما « من افضل العناصر الأمينة والنشيطة » على حد تعبير المستر « لاسلز » القنصل البريطاني العام في القساهرة وقتاذاك (١٠) .

وقد تم تشكيل نظارة شريف الثانية على النحو الآتى:

- ◄ تعين حضرة دولتلو محمد شريف باشا رئيسا لمجلس النظارة وناظرا للداخلية والخارجية .
- تعين حضرة سعادتلو اسماءيل أيوب باشما لنظارة المالية بعد أن كان وكيلا لها.
- تعين حضرة سعادتلو مراد حلمى باشا لنظارة الحقانية بعد أن كان رئيس محكمة مصر المختلطة .
- تعين حضرة سعادتلو محمود سامى باشا لنظارة الأوقاف والمعارف .
- تعين حضرة سعادتلو مصطفى باشا فهمى لنظارة الاشعال العمومية بعد أن كان محافظا للاسكندرية .

\_ V7 -

Egypt No. 1 (1880) Lascelles to Salisbury, July 5, 1879. (1)
Ibid. (1.)

◄ تعين حضرة سعادتلو على غالب باشا لنظارة الجهادية بعد أن كان مديراً للمنوغية »(١١) .

وقد عكف شريف ونظارته بعد ذلك على وصل ما انقطسع من وضع أسس الحياة النيابية التى كان قد بدأ فى وضعها خلال نظارته الأولى والتى تتمثل فى لائحتين احداهما لائحة المجلس الاساسية وثانيتهما لائحة الانتخاب .

ولكن ــ وبدون انتظار ــ اخنت ميول توفيق العدائية نحو الحكم النيابى تتبدى . . هذا من ناحية ، كما تعرض الخديو لضغوط الدولتين الكبريين اللتين حضتاه على عدم اصدار اللائحتين من ناحية اخرى .

عبرت هذه ( الميول ) وذلك ( الضغط ) عن نفسيهما بما تم من صرف أعضاء مجلس شورى النواب القائم ــ الذى تحول فى هذا الوقت الى جمعية تأسيسية لاقرار اللائحتين ــ الى بلادهم وذلك فى ٦ يولية فى اعقاب تشكيل النظارة ، ثم بما حدث فى ٣٠ من نفس الشهر حين رفع شريف كتابه الى الخديو طالبا التصديق على اللائحتين غاشار توفيق « بوقف ذلك »(١٢) .

ولم تقتصر ممارسة الدول الأوروبية في ضغطها على مجرد رغض مشاريع شريف النبيلة بل انها قد امتدت بهذا الضغط من أجل الخلاص من وجود الرجل ذاته في منصبه ، وقد بدا هذا الضغط واضحا في الاستمرار في رغض اعادة نظام المراقبة الثنائية وهو ما كان قد اتفق عليه في حالة انهاء التمثيل الأوروبي في النظارة .

والواقع ان القضيتين كانتا متصلتين غانه بتولى مجلس نيابى الاشراف المقيقى على الأمور المصرية ستصبح سلطة المراقبين محدودة بطبيعة المال وذلك نتيجة لخضوعهما في عملهما لنواب الأمة (١٢).

وتولد عن كل ذلك قرار الخديو تونيق في ١٨ أغسطس عام ١٨٧٩ برغض التوقيع بتاتا على لائحتى شريف مما ادى الى استقالة النظارة الشريفية الثانية بعد نحو شهر ونصف من تشكيلها بعد أن ادت مهمتها في تهدئة الموقف المتفجر الذى اعقب خلع اسماعيل من ناحية ، وبعد اجتياز المشاكل التي صاحبت هذا الخلع خاصة ما اتصل برغبة السلطان في حرمان مصر والخديوية مما ناله كلاهما في الفرمان الشامل الصادر عام ١٨٧٣ ، ففي نفس اليوم الذي غادر في صباحه مندوب السلطان « على بك فؤاد » بشكاتب المسابين الهمايوني القاهرة قاصدا الاستانة بعد تسوية المشالم بشكاتب المسابين الهمايوني القاهرة قاصدا الاستانة بعد تسوية المشكلة بشكاتب المسابين الهمايوني القاهرة قاصدا الاستانة المنارة استقالتها »(١٤) .

<sup>(</sup>١١) الوقائع المصرية العدد ٨١٨ .

<sup>(</sup>١٢) د عبد العزيز رفاعى : فجر الحياة النبابية في مصر الحديثة ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>۱۳) تيودور روتشتين : تاريخ المسألة المصرية ۱۸۷۰ ــ ۱۹۱۰ ، ترجمة عبد العميد العبادى ، محمد بدران ، ص ۱۰۵ .

 <sup>(</sup>١٤) عبد الرحمن الرائمى : الثورة العرابية والاحتلال الاتجليزى ( القاهرة ١٩٦٦ ) ،
 ص ٣٧ .

# ه ـ النظارة التوغيقية الثانية ١٨ اغسطس ـ ٢١ سبتمبر ١٨٧٩ :

تتضارب الآراء حول ماهية ذلك ( النظام ) الذى قام خلال تلك الفترة التى جاوزت الشريفية الثانيسة (١٨ أغسطس ) وتشكيل نظارة رياض باشا الأولى (٢١ سبتمبر ) .

ـ هل هو عود الى نظام الحكم المطلق أو بالأحرى عهد ما قبل « النظارة المسئولة » .

- أم هو كما ساد الاعتقاد « نظارة تونيقية ثانية » حقيقة ! ؟

يقتضى ذلك طرح قضية « النظارة المسئولة » ، ومفهوم « النظارة المسئولة » كما جاء في الأمر العالى المؤرخ في ٢٨ اغسطس عام ١٨٧٨ أن يكون أعضاء مجلس النظارة بعضهم لبعض كفيلا فان ذلك امر لابد منه : فالمسئولية هنا بمعنى التضامن فيها .

ولا شك أن مثل هذا المفهوم لا يتفق فى كثير مع المفهوم الأوروبى عن « مسئولية الوزارة » والذى يدور أساسا حول مواجهتها لهذه المسئولية أمام نواب الأمة المنتخبين .

يدعو ذلك الى تحديد نوعية « المسئولية النظارية » التى عرنت آنذاك في مصر من المنطلقات الآتية:

ا — انه بعد أن كان هناك « نظار » مسئولين أمام الخديو أصبحت هناك « نظارة » غير مسئولة أمامه على حدد تعبير مراسل التيمس في الأسكندرية في ٣٠ أغسطس عام ١٨٧٨ .

٢ ــ انه كان بمثابة استبدال حكم « حملة السندات » المطلق بحكم الخديو المطلق أيضا .

٣ -- أن مسألة الترويج لما حدث من « ادخال المسئولية النظارية » مما سعت الصحافة الأوروبية الى القيام به لم يكن أكثر من ذر للرماد في عيون الأوروبيين على اساس أن ما تقدمه أوروبا الى مصر يفضل كثيرا ما كان قائما فيها(١٥).

يبقى بعد تحديد نوعية « المسئولية النظارية » الاجابة على التساؤل المطروح عن ماهية « النظام القائم » خلال ما اصطلح على تسميته بعهد النظارة التوفيقية الثانية .

<sup>(</sup>١٥) تيودور روتشتين : المصدر السابق ، ص ٦٣ .

تؤكد مجموعة الاجراءات التي أقدم عليها الخديو تونيق بعد خلع اسماعيل نيته على العودة الى نظام (( النظار السئولين أمامه )) لا النظارة غير المسئولة .

من هذه الاجراءات رفضه « للمؤسسات الحرة والتمثيل الشعبى » ، على اعتبار أنهما لا يناسبان على الاطلاق أهالى البلاد ، وقد نظر بسبب ذلك الى الدستور الذى قدمه له شريف بأنه ليس أكثر من ((ديكور مسرحى)) على حد تعبيره للقنصل البريطاني العام في القاهرة وقتذاك(١١) .

ومنها أيضا قراره بأن يتولى « مسئوليته عن حكم البلاد » والتى ارتآها في مسئولية النظار أمامه باعتباره رئيسهم الأعلى سواء تفاوتت « درجة المسئولية » هذه بين أن يكون مجموع النظار مسئولين بالتضامن عن أي نصيحة يتقدمون بها له أو أن كل ناظر مسئول عن نظارته أمامه(١٧) .

ومنها كذلك نص التعليمات التى أصدرها توغيق لأعضاء نظارته الجديدة والتى تنص على « أن يجتمع مجلس النظار تحت رئاسة الخديو مرتين أسبوعيا ، وأن على كل ناظر أن يكون مستعدا بالمذكرات والموضوعات التى يرغب فى تقديمها الى المجلس والتى سوف تعرض للبحث الدقيق كما تقسرر تسجيل محاضر هذه الجلسات حتى يكون كل ناظر مسئولا فى نظارته عن القرارات التى تم اتخاذها فى المجلس »(١٨) .

وقد تجسدت كل هذه الاجراءات في (( الأمر الكريم الخاص بالغاء مجلس النظار وابطاله ومسئولية كل ناظر امام مجلس برياسة الخديوى )) الصادر في ١٨ أغسطس عام ١٨٧٩ ونصه:

« بما أن مجلس النظار صار لغوه وابطاله وتقرر لدينا أن كل ناظر يكون مسئولا عن الأشغال المنوطة بادارة نظارته وأن المواد التي كان جاريا تقديمها ورؤيتها بذلك المجلس هذه من الآن غصاعدا يكون النظر فيها بمجلس يجرى انعقاده بمعيتنا من النظار تحت رئاستنا ، وكل من النظار اذا وجد عنده اشياء من هذا القبيل يستصحب معه اوراقها ومعلوماتها عند حضوره الى المجلس لأجل رؤيتها وحصول المداولة عنها حسب اللازم ، فعلى هذا وما هو معلوم لدينا فيكم من كمال اللياتة والأهلية وقد عيناكم ناظرا على ديوان ، واصدرنا أمرنا هذا لكم للمعلومية والمبادرة في مباشرة ادارة مأموريتكم هذه بكمال الاعتناء والاهتمام على الوجه المرغوب كما هو مطلوبنا » .

وقد ألحق بهذا الأمر تعيين النظار الجدد على النحو الآتى:

Egypt No. 1 (1880) No. 87 Lascelles to Salisbury, Aug. 19, 1879.

Egypt No. 1 (1880) No. 91 Lascelles to Salisbury, Aug. 21, 1879.

Egypt No. 1 (1880) No. 92 Lascelles to Salisbury, Aug. 21, 1879.

و تعين حضرة دولتلو منصور باشا لنظارة الداخلية

• تعين حضرة سعادتلو على حيدر باشا لنظارة المالية

• تعين حضرة سعادتلو ذى الفقار باشا لنظارة الحقانية

• تعين حضرة سعادتلو مصطفى فهمى باشا لنظارة الخارجية

• تعين حضرة سعادتلو محمد مرعشلي باشا لنظارة الاشتغال العمومية

• تعين حضرة سعادتلو عثمان رفقى باشما لنظارة الجهادية والبحرية

• تعين حضرة سعادتلو محمود سامى باشما لنظارة عمسوم الأوقاف

• تعين حضرة سعادتلو على ابراهيم باشا لنظارة المعارف العمومية (١٩)

ولكن على الجانب الآخر لم يكن تونيق صاحب « الارادة الوحيدة » في اتخاذ مثل هذا القرار « والنظارة المسئولة » انها كانت اصلا وليدة التدخل الأوربي، ومن ثم نقد كانت « الارادة الأوربية » موجودة ايضا.

نتيجة لهذا الوجود فقد اتخذ الخديو توفيق مجموعة من الخطوات استهدفت احراز الموافقة الاوروبية على التغيير الذي قام به .

من هذه الخطوات حرصه البالغ على اطلاع التنصلين العامين الفرنسى والبريطانى على كل ما يفعله مقدما ومحاولة تقديم المبررات المقنعة غهو مثلا يؤكد لهما عدم حرصه على الاستمرار في رياسة النظارة ــ على عكس منطوق أمره الكريم ــ وأنه اذا ما عثر في أي وقت على الشخص المناسب لتولى مثل هذا المنصب غانه سيوليه له بدون ابطاء .

ومنها ايضا محاولة ادخاله بعض العناصر المعروفة بكراهيتها الشديدة للحركة الدستورية وبميلها للتهاون مع التدخل الاوربى ، فالخديو قد حجز نظارة الداخلية لرياض باشا الذى كان هاربا فى هذا الوقت من مصر بعد سحقوط الوزارة التوفيقية الأولى والتى وجهت اليه خلالها التذع الاتهامات بالتعاون مع الأجانب(٢٠) .

ومنها أخيرا الالحاح لعودة نظام المراقبة الثنائية والذى عاد معلا في المستعبر بعد أيام قليلة من تشكيل النظارة (٢١) .

بينما كان تونيق يسعى الى تطويع التدخل الاوروبى نقد بادر فى نفس الوقت الى توجيه ضربة لجناح المثقفين المناهض لسياسة قمع الحريات التى بدأ يتبعها وذلك بقرار من مجلس النظار الذى يراسه بنفى السيد جمال الدين الافغانى « لانه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوى الطيش مجتمعة على نساد الدين والدنيا » (٢٢) والذى تم تنفيذه فى ٢٤ اغسطس .

<sup>(</sup>١٩) الوقائع المصرية ، العدد ه٨٢ .

Egypt No. 1 (1880) No. 92 Lascelles to Salisbury, Aug. 21, 1879. (7.)

<sup>(</sup>٢١) عبد الرحبن الرامعى : المصدر السابق ، ص ٠ - ١ - ١ ،

<sup>(</sup>٢٢) أحبث أمين : المصدر السابق ، ص ٧٦ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### مصطفى رياض باشا

- \_\_ ولد في سنة ١٨٣٤ بالقاهرة وتخرج في مدرسة المفروزة المسكرية وعين كاتبا بديوان المالية سنة ١٨٤٨ .
- \_\_ تدرج فى الوظائف حتى التحق كاتبا بالمعية . وفى سنة ١٨٥٧ عين ياورا بمعية عباس الأول .
- ــ ظل يترقى بعد ذلك حتى نال رتبة الامير Tلاى ثم عين مديرا للجيزة .
- \_\_ فى عهد الخديو اسماعيل عين عضوا فى المجلس المخصوص الذى كان بمثابة مجلس نظار .
- ــ عين بعد ذلك رئيسا للديوان الخديوى ثم ناظرا في أول نظارة مسؤولة (نوبار سنة ١٨٧٨) .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

واذا كان توفيق قد نجح في عمله الأخير ... ولو لفترة قصيرة حتى تفجرت الثورة العرابية في مواجهته ومواجهة التدخل الأوروبي ... الا انه لم ينجح في محاولته لتطويع التدخل الاوروبي .

ذلك انه في أعقاب عودة رياض باشا الى مصر بدعوة من الخديو لتولى نظارة الداخلية بدأت الضغوط للله خاصة من الجانب البريطاني للله أن يتخلى توفيق عن رئاسته للنظارة ليتولاها رياض وهي الضغوط التي لم يهض وقت طويل حتى أثهرت .

# ۲ ــ نظارة مصطفى باشا رياض الأولى ۲۱ سبتمبر ۱۸۷۹ ــ ۱۰ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ :

في منتصف سبتمبر عام ١٨٧٩ وصل رياض باشا الى القاهرة بدعوة من الخديو توفيق للاثمتراك في نظارته .

الا أنه كان واضحا أن للرجل رأيا آخر فى قضية رئاسة توفيق للنظارة فقد طالب فى أعقاب وصلوله التفاهم مع الخديو حول طبيعة الاسس التى ستقوم عليها الحكومة (٢٣) .

وقد شهدت تلك الأيام ضغطا متواصلا من جانب القنصل البريطاني لاشراك رياض في النظارة الجديدة من ناحية (٢٤) ، ورفضا متسددا من رياض للاشتراك في النظارة المذكورة على شكلها القائم من ناحية أخرى (٢٠) .

وتحت الضغط وفى مواجهة الرغض دارت مفاوضات قصيرة بين توفيق ورياض انتهت بتبول الخديو العودة الى مرسوم ٢٨ اغسطس ١٨٧٨ ، مع بعض التعديلات الهامة •

اهم ما تضمنته هذه التعديلات حق الخديو في دعوة مجلس النظار وحقه ايضا في رئاسته في ظروف معينة (٢٦) .

وقد تبع ذلك صدور « الامر الكريم » الذي اقر التغييرات الجديدة .

تعريب الأمر الكريم الصادر من الحضرة الفخمية الخديوية الى حضرة عطوفتلو رياض باشا في ٢١ سبتمبر سنة ١٨٧١ (٢٧) .

#### عزیزی ریاض باشسا:

« أنى لما أخذت أخيرا زمام رياسة مجلس النظار بيدى لم يخطر بفكرى اعادة الحكومة الشخصية وانما كان ذلك بالنظر لاحتياجات الوقت مع الرغبة في تقريب وتأييد العلاقة المحكمة بيني وبين اعضاء هيئة النظار ، ولم يخطر

Egypt No. 1 (1880) No. 117 Lascelles to Salisbury, Sept. 16, (17)

Egypt No. 1 (1880) No. 97 Lascelles to Salisbury. Aug. 24, 1879. (75)

Egypt No. 1 (1880) No. 117 Lascelles to Salisbury. Sept. 16, (γο) 1879.

Egypt No. 1 (1880) No. 116 Lascelles to Salisbury, Sept. 16, (γγ) 1879.

<sup>(</sup>٢٧) الوقائع المصرية ، العدد ٨٢٩ .

ببالى أن يكون ذلك أمرا تطعيا ولا أمرا مخالفا للاصول التى اتخذتها منذ أخذى بزمام الحكومة أعنى الحكم بالاشتراك مع نظارى وبواسطتهم وهذه الأصول من مقتضى الأمر الصادر بتاريخ ٢٨ أغسطس سنة ١٨٧٨ ولا يتعلق بى الا تكون مرعية الإجراء على الدوام .

« ولا يخفى على سعادتكم ما انطوى عليه ضميرى في هذا الخصوص كما لا يخفى عليكم أفكارى المتعلقة بأمر الاستقامة والتقدم والنظام والاقتصاد التي أتمنى نجاحها وانتشارها في ادارة الملكة . واني لمتيتن انكم مشتركون معنا في هذه الانمكار والتصورات وانكم عازمون عزما تويا على بذل مجهودكم فى تنفيذ هذه الافكار بالتمام وانى لأعرف درجة اخلاصكم وحسن طويتكم بالنسبة لخدمة الوطن ومراعاة توانينه ونظاماته مع رغبتكم في بذل المجهود بحفظ حقوقه . ولهذا فانى مع ثقتى وحسن يقينى فيكم اكلفكم بتشكيل هيئة نظارة جديدة وأحلت رياسة مجلس النظار على عهدتكم حافظا لنفسي حق المضور في جلساته وتولى رياسته عند الاقتضاء ، وانى لتيتن انكم ستعتنون كل الاعتناء في انتخاب رفقائكم النظار ثم ترفع أسماؤهم لدينا لأصدق على توظيفهم . وبعد أن تشكل هيئة النظار تأخذ في الاشتغال على مقتضى ما نص عليه في الأمر الصادر المؤرخ في ٢٨ اغسطس ١٨٧٨ غانه لا يزال مرعى الاجراء في جميع أحكامه التي لايعتريها تغيير بأمرنا هذا • وأن المحافظين والمديرين ومأمورى الضبطيات ووكلاء النظارات وكتاب اسرارها ومنتشى الاقاليم ومديرى الادارات المهمة لا يكون تنصيبهم ولا عزلهم الا بعد المداولة فيه بمجلس النظار والتصديق عليه من لدنا ، واما باقى الموظفين فيكون تنصيبهم وعزلهم بمقتضى أوامر تصدر رأسا من نظارهم الذين هم تابعون لهم ، ولا يخني عليكم أننا في شاغل من المسائل المهمة . وقد دعتني الحاجة الى أن اذكركم من جملة تلك المسائل بأهمية ترتيب ميزانية الايرادات والمصروفات السنوية بطريقة منتظمة وبالترتيب النهائي المختص بالتحصيل الذي هو شديد الارتباط بالميزانية وبتنظيم حالة المالية المتأخرة المتعلقة بها جميع المنانع المستدعية لحسن عنايتنا ومعظم هممنا ، وأنى على يقين باني اعتمد عليكم في حل هذه المسائل وما شاكلها من الأمور المهمة ، ولخبرتكم التامة وحبكم للوطن لا تهملون في شيء يعود على القطر بالاصلاح الحقيقي الذي هو متمنى للجميع ويجب على كل منا أن يبذل غاية جهده في تمهيد ســـبله » .

#### (محمد توفيق)

وتنبعث أهمية هذا « الأمر الكريم » من مجموعة من الاعتبارات :

ا — أنه قد استمر القاعدة التى تشكل على أساسها كافة النظارات والوزارات التى شهدتها مصر على امتداد ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن حتى اعلان الجمهورية في ١٨ يونيه ١٩٥٣.

٢ — كما أنه قد أنهى الانفصال بين القصر والنظارة الذى أقره الأمر العالى الصادر في ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ ، وهو قد وغر بذلك نوعا من الانسجام بين الطرفين كان افتقاده من أهم أسباب عدم الاستقرار النظارى(٢٨) ، الذى شهدته الفترة السابقة ، غفى خلال عام وثلاثة أسابيع تألفت في البلاد نظارات خمس .

Cromer: Op. Cit. p. 121.

٣ ــ تبع كل ذلك التغيير انعكاس لاثاره على الاوضاع القائمة فتقرر مع صدور الأمر المذكور فكان تكليف مصطفى رياض باشا بتأليف نظارته والتى تشكلت على النحو الآتى :

| عثمان رخقى باشسا   | ناظر الجهادية والبحرية |
|--------------------|------------------------|
| مصطفى باثىسا فهمى  | ناظر الخارجيــة        |
| و على باشىسا مبارك | ناظر الاشسفال          |
| فخرى باشسا         | ناظر الحقانية          |
| على باشــا ابراهيم | ناظر المعارف العمومية  |
| محمود باشسا سامي   | ناظر الأوقاف(٢٩)       |

وتبدو مظاهر الانسجام واضحة بين القصر ورئيس النظار الجديد في اكثر من ناحية ، فالنظارة قد تشكلت باستثناء ناظر واحد به الرجال الذين اختارهم توفيق لنظارته ، كما أنه عندما أختير الناظر الوحيد الذي دخل النظارة مع رياض ( فخرى باشا ) فان هذا الاختيار قد تم بمعرفة الخديو(٢٠) .

وقد عبر رياض باشا مع الأيام الأولى من تشكيل نظارته عن ارتياحه الشديد للطريقة التى يتعاون بها الخديو مع النظارة(٢١) ، كما عبر تونيق عن مشاعر مماثلة (٢١) .

يضاف الى كل ذلك انه لما كان سقوط النظارة التونيتية وتشكيل النظارة الجديدة وليدا للضغوط الأوربية غان نظارة رياض قد تمتعت بالرضا الأوروبي .

ومع ما ترتب على هذا الانسجام من طول عمر النظارة الرياضية والتى كانت اطول نظارات هذه الفترة عمرا فانه قد صحبه ـ ثمنا للرضاء الأوروبي ـ مزيد من التدخل الأجنبي .

نقد تم خلال النصف الأول من عام ١٨٨٠ خطوة من اهم خطى التدخل الأجنبى فى مصر بتشكيل ما عرف « بلجنسة التصفية » ، ويصف بعض المؤرخين ما تمخض عن نشاط هذه اللجنة من صدور تانون التصفية في ١٩ يوليه من هذا العام بقولهم « استسلمت مصر للمرة الثانية في اربعين عاما

<sup>(</sup>٢٦) الوقائع المرية ، العدد ٨٢٩ .

Egypt No. 1 (1880) No. 117 Lascelles to Salisbury, Sept. 16, (7.)

Egypt No. 1 (1880) No. 122 Lascelles to Salisbury, Sept. 25, 1879. (71)

Egypt No. 1 (1880) No. 128 Lascelles to Salisbury, Sept. 30, 1879. (71)

لارادة أوروبا التي فرضت وضعها الدولي عام ١٨٤١ ، ثم فرضت وضعها المالي عام ١٨٨٠ (٢٢) » .

وقد صحب زيادة التدخل الاوروبى على هذا النحو تزايد العمل الوطنى برغضه ، فطلاب الأزهر يحاصرون مكان اجتماع لجنة التصفية والعرائض ترسل الى ولسون عضو اللجنة للمطالبة بعدم الغاء دين المقابلة والصحف تحتج والحزب الوطنى يعلن عن وجوده حين اصدر ٢٠ الف نسخة من بيانه الذى احتوى على برنامج محدد لانتاذ مصر من ويلاتها وجماعة « مصر الفتاه » تصدر مشروعا اصلاحيا موجها للخديو (٢٤) .

ورد رياض على هذا المد الوطنى بأعمال قمع شديدة ، نهو ينفى الزعماء الموقعين على العرائض المرسلة الى ولسون ، الى النيل الأبيض ، كما يصادر صحيفتى أديب اسحاق « مصر » و « التجارة » وفى نفس الوقت صودرت صحيفتا « مصر الفتاه » و « لاريفورم » الفرنسية التى أبدت العطف على القضية الوطنية . وصودرت الصحف التى كانت تنشر فى الخارج مثل « النحلة » و « أبو نضارة » و « أبو صفارة » و « القاهرة » و « الشرق » . كما شددت الرقابة على الزعماء الذين اشتبه فيهم من أمثال شريف وسلطان وسليمان أباظه ، واعتقل ونفى الكثيرون (٢٥) .

وفى هذا الجو من القمع كان منتظرا ان تتحرك بعض عناصر المتساومة الوطنية ، وجاءت المبادرة من جانب «أبناء الفلاحين» من رجال الجيش المصرى ممن استهدف تحركهم أول ما استهدف النظارة المصرية في (تشكيلها) مما أدخل تلك النظارة في مرحلة جديدة .

<sup>(</sup>٣٣) د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : مصر والمسألة المصرية ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣٤) المصدر السابق ، ص ١٢٧ ، ١٣١ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٣٥) المصدر السابق ، ص ١٣١ ، ١٣٢ .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الباب|الأول الفصل الثالث

النظارة بين الثورة العرابية والسلطة الخديوية ١٨٨١ — ١٨٨١



بالرغم من المنطلق العسكرى الذى تفجرت منه الثورة العرابية حيث انها قد بدأت من بين « العناصر العسكرية » ولأسباب تتصل بالخلافات بين عناصر الجيش المصرية وغير المصرية . بالرغم من ذلك فقد تجمعت سائر العناصر القادرة على الحركة كتفا بكتف مع العسكريين من مثقفين أو ملاك أراضى ليضفوا على هذا المنطلق أبعادا سياسية وفكرية واجتماعية جعل لها كل هذه المساحة في البناية العامة لتاريخ مصر الحديث(۱) .

ويتصل هذا التطور الذى أصاب الثورة المصرية ١٨٨١ - ١٨٨٦ بموقفها من السلطة ، فانه لما كانت الثورة بلا « سلطة » لا تزيد عن أن تكون « تمردا » فقد كان من الطبيعى أن يسعى الثوار الى ممارسة تأثيرهم على السلطة حتى حد الاستيلاء عليها .

#### والاستيلاء هنا يعنى أحد أمرين:

ناما « الاستيلاء الكامل » بمعنى السيطرة على كافة مراكز السلطة ، وكانت في هذا الوقت تتمثل في الخديوية والنظارة ، ولما « الاستيلاء الجزئي » بمعنى السيطرة على احد مراكز السلطة ، ويتمثل في النظارة ،

حقيقة قد تنادت بعض العناصر الثورية « باعلان مصر جمهورية مستقلة ذات سيادة(٢) » ، ولكن كان يحول دون اتخاذ هذه الخطوة اعتبارات أكبر من تلك التى نحكم العلاقة بين الثورة والسلطة في مصر لعل اهمها ما يمكن ان يصيب مركز مصر الدولى الذي حددته تسوية ١٨٤٠ - ١٨٤١ والذي استمد جانبا كبيرا من وضعه المتاز من «حق التوارث» في اسرة محمد على .

اذن غلم يكن أمام الثورة سوى النظارة تسمى الى التأثير فيها ثم تعمل على الاستيلاء عليها وهو ما حدث (!)

وتتداخل مراحل علاقة الثورة بالسلطة ممثلة في النظارة ـ بالتأثير أو بالاستيلاء ـ تداخلا كبيرا ، وإن كان بالامكان التمييز بينها تمييزا نظريا . .

تمتد مرحلة ( التاثير ) خلال الفترة الواقعة بين أجبار الثوار للخديو على خلع عثمان رفقى من نظارة الجهادية في أول فبراير ١٨٨١ حتى استقالة نظارة شريف الثالثة بعد ذلك بأكثر من عام تليلا ( } فبراير ١٨٨٢ ) .

ثم مرحلة ( الاستيلاء ) والتي امتدت خلال الشهور التالية حتى انهاها

<sup>(</sup>۱) انظر للكاتب: موتع الثورة العرابية في التاريخ الممرى ــ الأهرام في ١٩٧١/١/١ Blunt, W.S. Secret History of English Occupation of Egypt p. 374. (۲)

الاحتلال البريطاني ، وتضم النظارتين المشهورتين : النظارة البارودية الأولى ، والنظارة الراغبية الأولى ، وكانت كلتا النظارتين أولى وأخيرة (!)

#### مرحلة التاثي:

والتى استهدفت أولا تغييرا جزئيا للنظارة ثم لم تلبث أن امتدت بالرغبة في التغيير الكلى .

وبينها يرتبط التغيير الجزئى بالمنطلق العسكرى الذى بدأت منه الثورة العرابية عان التغيير الكلى يرتبط بالمنطلق الوطنى الذى اضفاه عليها اشتراك عناصر عديدة \_ غير عسكرية \_ غيها مما يوضح تأثير التطور الثورى على العلاقة بين الثورة والسلطة .

ذلك أنه ردا على استمراز محاولات « عثمان رغتى » ناظر الجهادية في عزل الضباط المصريين واحلال الضباط الشراكسة محلهم تم ذلك التجمع من كبار الضباط المصريين ( عرابى ، على نهمى ، عبد العال ) الذين تقدموا في يناير ١٨٨١ بعريضة مشهورة يطالبون نيها بعزل ناظر الجهادية .

وقد تبع ذلك من الأحداث ... مما هو معروف ... محاولة محاكمة هذه المجموعة من كبار الضباط المصريين في ثكنات قصر النيل والتى فشلت بعد أن أتخذ هؤلاء التحوطات اللازمة لانقاذهم في الوقت المناسب .

وكانت أول مواجهة بين الثورة وبين السلطة ، الثورة وقد استطاعت أن تجمع أسباب القوة ممثلة في استقطاب كل « آلايات » الجيش العاملة وقتذاك، والسلطة وقد سلبتها سياستها تأييد القوة العسكزية والجموع الشعبية ، وكما ذكر توغيق للمسيو « دى رينج » القنصل الفرنسي العام في القاهرة أنه لم يكن يملك أي قوة ليقاوم(٢) ، ومن ثم لم يكن هناك من سبيل سوى الاستسلام وقبول استعفاء عثمان باشا رفقي ،

يسترعى النظر أنه بعد اخراج هذا الباشا الشركسى من نظارة الجهادية أن يصدر القرار باسناد هذه النظارة الى شركسى آخر هو « محمود سامى البارودى » الى جانب عمله كناظر للاوقاف .

ويمكن تفسير ذلك من اكثر من زاوية :

#### اولا:

ان الحركة حتى هذا الوقت لم تطلب أكثر من تغيير عثمان رفقى دون أن تملك بعد القدرة على فرض خليفته .

Malet, Sir Edward : Egypt 1879 — 1883. pp. 99 — 100.

#### ثانيسا:

ان البارودى رغم شركسيته كان مقبولا من رجال المركة ، وقد وصفه عرابى وقتذاك بقوله « أنه من المتعلقين بالحرية ، كان من أصل شركسى ولكن عائلته عاشت في مصر نحو ستمائة سنة(٤) » ،

على أى الأحوال غان « البارودى » قد أصبح رجل الثورة بعد ذلك خاصة بعد أن تحول بعدها العسكرى الى بعد قومى ، وبالتالى لم يصبح للحساسيات القديمة نفس الحجم .

كان هذا النجاح في « التغيير الجزئي » خطوة مشجعة نحو « التغيير الكلى » وقد شهدت الشهور السبعة المهدة بين غبراير وسبتمبر ١٨٨١ مجموعة من التطورات جعلت التغيير الكلي للنظارة في حدود المكن .

أول هذه التطورات ما أصاب مركز عرابى من تحسن وما صحب ذلك من تحول الحركة العسكرية التي بداها الى انتفاضة شعبية .

غمرابى قد تحول بعد نجاحه فى أول غبراير من مجرد قائد عسكرى الى زعيم وطنى انضوت تحت لواء زعامته عناصر مؤثرة رأت غيه محققا لأمالها خاصة من الاعيان والمثقنين . وقد انعكس هذا التحول على طبيعة مطالب الحركة ذلك أن عرابى قد أخذ فى شهر مايو فى جمع التوقيعات على عريضة تطالب بزيادة عدد الجيش الى ١٨ النا وفق ما نصت عليه الفرمانات ، وبقيام مجلس تمثيلى تصبح الحكومة مسئولة امامه ويكون من حقه مناقشة الميزانية . وقد لاحظ المسيو مونج — القائم الفرنسى بالاعمال — سرعة انتشار هذه الأنكار فى أوساط المدنيين(٥) .

التطور الثانى : ما تأكد لدى زعامة الثورة من مسيرة الاحداث بأن تغييرا جزئيا سيكون وخيم العواقب ان لم يصحبه التغيير الكلى .

وفى البداية كانت هناك شكوك من جانب هذه الزعامة على أثر ما تواتر من اشعاعات بأن ثمة تدبيرا لدس السم للضباط الثلاثة الذين قادوا الحركة مما دعاهم الى احاطة انفسهم ودورهم بحراس موثوق بهم ٠

تحولت هذه الشكوك الى يقين بعد صدور الأمر العالى المؤرخ في ١٤ أغسطس عام ١٨٨١ « بانه بناء على ما تقرر واستحسن قد تعين سعادتلو داود باشا ناظرا للجهادية والبحرية(١) » .

و « داود باشما » مع قرابته للخديو اذ كان صهره فقد كان في نفس الوقت شركسيا بالمولد . . . هذا من ناحية . .

Blunt, W.S. Op. Cit.

<sup>(</sup>ه) د. احمد عبد الرحيم مصطنى : مصر والمسألة المصرية ص ١١٠٠

<sup>(</sup>٦) الوقائع المرية العدد ١١٩٢ •

ومن ناحية أخرى نقد بادر هذا الباشا فى أعقاب توليه للنظارة باتخاذ مجموعة من الاجراءات استهدفت كسر العمود النقرى للحركة ممثلة فى زعامتها المسكرية غاصدر أوامره الى « الآلايات » التى اشتركت فى أحداث نبراير بالخروج من القاهرة الى الاقاليم وكان نصيب عرابى وآلايه من هذه الأوامر أن يخرج الى الاسكندرية(٧).

وكان معنى ذلك أن « السلطة » قد حصلت على الوقت اللازم لالتقاط انفاسها وانها قد استعدت للرد على ما فرض عليها في فبراير ، وكان على « الثورة » أن تتحرك أو تفقد كل شيء . . .

تطور ثالث : أن النظارة الرياضية فقدت خلال تلك الشهور السبعة كثيرا من الوان المساندة التي كانت تتمتع بها من قبل .

غنى سعر الرجل للدخول فى حلبة السباق مع الزعماء الجدد اصحاب الشعبية على انتزاع بعض هذه الشعبية منهم . . فى هذا السعى اتخذ اجراء اغضب قوى التدخل الاجنبى ، غنى أغسطس واثناء غياب « السير اوكلاند كولفن » — المراقب الانجليزى — عن مصر انتهز رياض الفرصة ودون أن يستشير أحدا من الأوربيين لم يدع « بلينير » — المراقب الفرنسى — الى جلسات مجلس النظار ، ثم أنه لما كتب له هذا عن بعض الارتباكات الناشبة فى نظارة الاشعال حاول أن يفهم الرأى العام أن المراقب الغرنسى يطالب باستقالة « على باشا مبارك » ناظر الاشعال واعلن فى « الوقائع » أن على مبارك يتمتع بثقة الخديو ، وكان لهذا الاصطدام « بالمراقبة الأوربية » أثره فى سحب جانب هام من رصيد التأييد الأوربي للنظارة .

وامتدت اصطدامات رياض للخديوية ، ننى بعض اجتماعات مجلس النظار التى رأسها تونيق تصدى له رياض بالمعارضة مما استشعر معه الخديو ان الرجل قد استنفد دوره(٨) .

على ضوء كل هذه التطورات أصبحت الظروف مواتية تماما « للثورة » لتتحرك خطوة أخرى فى دائرة « التأثير » فى السلطة وهو ما حدث فى مظاهرة ٩ سبتمبر ١٨٨١ المشمهورة التى تضمنت ثلاثة مطالب كان أولها « عزل رياض باشسا » ولم يكن هناك مناص من الاستجابة للمطلب الثورى (!)

### ٧ ــ نظارة محمد شريف باشا الثالثة ١٤ سبتمبر ١٨٨١ ــ ٤ غبراير ١٨٨٢ :

اتسعت دائرة تأثير الثورة العرابية في النظارة المصرية بعد ذلك النجاح الذي تم باستاط وزارة رياض .

Dicey, Edward: The Story of the Khedivate, p. 263. (Y)

<sup>(</sup>٨) د، أحبد عبد الرحيم : المصدر السابق ص ١٤٢ – ١٤٣٠

وكان أهم مظاهر هذا الاتساع ما خولته قيادة الثورة لنفسها من حق اختيار رئيس النظار الجديد ، اكثر من ذلك تدخلها في مسألة تشكيل النظارة الحسديدة .

فاختيار الرئيس الجديد «شريف باشا » تم بناء على رغبة عرابى وزملائه ، فالخديو كان يفكر فى اسناد منصب الرئاسة لأحد رجلين : حيدر باشا يكن أو اسماعيل باشا أيوب ، وقد رفض عرابى مرشحى توفيق ، الأول لأنه شقيق داود باشا صهر الخديو وناظر الجهادية السابق ، والثانى لأن خبرته قد اقتصرت على الشئون المالية (٩) .

وقدمت الزعامة الشعبية مرشحها . . الباشا العنيد « شريف »(١٠) صاحب مواقف الرفض الشهيرة والمتعددة ضد التدخل الأوربى ، ووافق توفيق على الاختيار .

تبع هذه الموافقة الخديوية زيارة عرابى لشريف فى اليوم التالى مهنئا برئاسة النظارة مطالبا بالاعتناء « بانتخاب من يؤازرونه فى سرعة تأليف مجلس النواب ونشر الحرية فى البلاد(١١) » ، وكانت ايماءة واضحة من زعيم الثوار تعبيرا عن الرغبة فى التدخل فى اختيار النظار الجحد .

وقد تأكدت هذه الرغبة من طلب عرابى باشراك محمود سامى البارودى في النظارة الجديدة ناظرا للجهادية ، ومصطفى فهمى ناظرا للخارجية « لما كان يعلم من ميلهما الى العدل والحرية » .

على الجانب الآخر رفض شريف هذا المطلب لأن الرجلين وكانا يشاركاه في نظارته السابقة قد أخلا بوعد قطعاه على نفسيهما بانه في حالة عدم قبول الخديو للائحتين المقدمتين له من النظارة(١٦) أن يتضامن جميع أعضائها في الاستقالة والا يقبل أى منهم الاشتراك في النظارة الجديدة ، ولكن كلا من البارودى ومصطفى فهمى قبلا الاشتراك في نظارة رياض التي خلفت نظارة شريف المستقبلة .

ونشبت ازمة قصيرة انتهت باذعان شريف للمطالب العرابية بعد ضغط واضح من أحمد عرابى نفسه(١٢) وصدر قرار تشكيل النظارة الشريفية الثالثة على النحو الآتى:

ــ ترجمة النطق السامى الصادر من الحضرة الفخيمــة الخديوية الى دولتلو شريف باشا رئيس مجلس النظار في ١٤ نوفمبر ١٨٨١ (١٤) .

<sup>(</sup>٩) مذكرات عرابى ــ كشف الستار عن سر الاسرار في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية بتلم أحمد عرابى (كتاب الهلال ــ نبراير ١٩٥٣ ) ج ١ ص ٨١ . Blunt, W.S. Op. Cit. p. 150.

<sup>(</sup>۱۱) مذکرات مرابی ج ۱ ص ۸۱ ۰

<sup>(</sup>١٢) أنظر النصل الثاني .

<sup>(</sup>۱۳) مذکرات عرابی جا ص ۸۲

<sup>(</sup>١٤) الوقائع المرية العدد ١٢١١ ،

« أن في تبولكم أمر تشكيل هيئة نظارة جديدة والقيام برئاستها ، حالة كون الوطن محفوها بالصاعب دليلا قويا على اخلاصكم وحميتكم الوطنية .

« وانى لم اكلفكم بتحمل اعباء هذه المامورية الجسيمة الا لعلمي بغيرتكم ووثوقى باخلاصكم ، ولقد سرنى ما رأيته من اشتراك من يوثق بهم من ذوى المكانة والاحتشام مع وجوه البلاد وسائر اهاليها في الالحاح عليكم بقبول المسند الجليل الذي دعتكم اليه ثقة العموم بكم .

« وانى مواغق على ما تضمنه تقريركم(١٥) من مهام الأمور ، وأرى كما ترون أنه متى عادت الطمأنينة الى الخواطر تهتم حكومتى في اجراء الاصلاحات الأدارية والتضائية ، من تنظيم المحاكم ووضع التوانين المتناسقة المتننة النظام الصريحة الأحكام وتحديد القوى العمومية وتعيين وظائف كل منها وانتظام سيرها ، والنظر في الأعمال المتعلقة بتحديد مدة المحاكم المختلفة ، وتوسيع دائرة المعارف ونطاق الأشمغال العمومية والزراعة والتجارة ، وعقد ما يلزم من المعاهدات بشأن الجمارك والتجارة كل هذه المواد ذات المصلحة العمومية العائدة نفعها على البلاد ، وانى على الدوام مستعد لمساعدتكم كل المساعدة على انجازها بصدق نية وأخلاص طوية ، اما تمام الوغاق بين تفتيش المالية وبين حكومتي فهو أمر لازم يجب دوامه وتمكينه.

#### ((ترجمة أمر كريم))

- ــ نحن خديو مصر . .
- بناء على ما رفعه لدينا رئيس مجلس نظارنا:

قد أمرنا بها هو آت . .

#### المسادة الأولى

ــ تعيين:

| <ul> <li>سعادة مصطفى باشا فهمى</li> </ul>  | ناظرا للخارجية               |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <ul> <li>وسعادة حيدر باشـــا</li> </ul>    | ناظرا للمالية                |
| • وسعادة اسماعيل باشا أيوب                 | -<br>ناظرا للاشىغال العمومية |
| <ul> <li>وسعادة محمود باشا فهمى</li> </ul> | ناظرا للجهادية والبحرية      |
| <ul> <li>وحضرة قدرى بك</li> </ul>          | ناظرا للحقانية               |
| <ul> <li>وسسعادة محمد زكى باشما</li> </ul> | ناظرا للمعارف والاوقاف       |

<sup>(</sup>١٥) نص ترجمة التقرير المرفوع للحضرة الفخيمة من دولتلو شريف باشا رئيس مجلس النظار بتاريخ ١٤ مسبتمبر ١٨٨١ ــ الوقائع المصرية العدد ١٢١١ .

من الواضح أنه الى تشكيل نظارة شريف مان علاقة الثورة بالسلطة لم تنعد مرحلد التأثير الى مرحلة الاستيلاء ٠٠ يؤكد ذلك اكثر من حقيقة :

#### أولاها:

أنه بالرغم من رفض عرابي قبول « حيدر باشا » أو « اسماعيل باشسا أيوب » مرشحي القصر لرئاسة النظارة فانهما قد شاركا فيها ، الأول ناظرا للمالية ، والثاني ناظرا للاشىفال العمومية .

#### ثانيهما:

ان شريف قد تمنع عن قبول رئاسة النظارة الا بشروطه والتى كانت تستهدف أساسا « منع أستمرار تدخل العسكريين في شَنَون السياسة » وقـــد تراوحت من هـــذا المنطلق بين الرغبة في عزل أمراء الآلايات الثلاثة أحمد عرابي وعلى فهمي وعبد العال حلمي من مناصبهم في نظير أن يكفل لهم الدفاع عن جميع حقوقهم(١١) وبين انتزاع تعهد من هؤلاء يتضمن الخضوع التام له شخصيا(١٧) . . وقد انتزعه .

كما انه لم يمض وقت طويل بعد تشكيل النظارة حتى استجاب « عرابي » للتعليمات التي اصدرها رئيس النظار بالخروج بالايه من القاهرة الي « رأس الوادى » الواقعة بين الاسماعيلية والسويس فوصلها في ٦ أكتوبر ١٨٨١ (١٨) .

لكن رغم هذا الخروج فقد أثبتت الأحداث عدم امكان انسحاب العسكريين نهائيا من الحياة السياسية ، فهم وقد امتدت دائرة تأثيرهم لتشمل النظارة ( في تشكيلها ) مقد كان من المنتظر أن تتسع هذه الدائرة لتشمل النظارة ( في عملها ) في غترة من أحرج غترات الملّ السياسي المصري

من ثم مقد شهدت الشهور الخمسة \_ عمر النظارة الشريفية \_ الوانا من محاولات عرابي وزملائه بالامتداد بالتأثير الى العمل النظاري واجهتها في نفس الوقت محاولات مستمرة من النظارة للتملص من هذا التأثير.

وتتعدد المواقف التي توضح هذا الصراع ، منها ما اتصل بالمطلب الثاني من مطالب مظاهرة ٩ تسبتمبر بزيادة عدد الجيش الى ١٨ الما مقد رفضه شريف ، ثم ما اتصل بهذا الرفض من رفض لمطلب القادة العسكريين بزيادة ميزانية الجيش والتي انتهت اخيرا بمحاولة للتونيق نجح فيها المستر بلنت صديق العرابيين(١٩) .

۰ ۲ (۱۱) ميخائيل شاروبيم : المسدر السابق ج ٤ ص ۲ (۱۱) ميخائيل شاروبيم : المسدر السابق ج ٤ ص ١٥٤٥ No. 3 (1882) No. 10 Cookson to Granville, Sept. 14, 1881. Ibid No. 105 Malet to Granville, Oct. 9, 1881. (1A)

Blunt : Op. Cit. p. 177. (11)

ومنها ما اتصل بالمذكرة الانجليزية التى قدمها مالت ـ القنصل البريطانى العام فى القاهرة ـ الى شريف فى ٤ نوغمبر عام ١٨٨١ بهدف اظهار المقاصد البريطانية فى مصر بالحفاظ على « الأوضاع القائمة )) ومساندة الاصلاحات التقدمية نيها ، والتى تقبلها شريف باستحسان ورضاء بينها صدم المعلقون الاذكياء بما جاء فى هذه الرسالة من حديث عن « حالة الفوضى » لا سيما ان وجود عرابى فى القاهرة وقتذاك كان يخلق مثل هذه الحالة على حدراى المستر مالت .

في نفس الوقت لم تتمكن النظارة الشريفية من ممارسة نفوذها على الجيش ، وفي أكثر من مناسبة بدأ الانفصام واضحا بين العسكريين وبين السلطة المدنية تمثلها النظارة ، ففي نوفمبر اضطرت قوات الشرطة الى الافراج عن جنديين من الجيش كانت قد احتجزتهما لاخلالهما بالأمن وذلك تحت ضغط زملائهما ، وبعد ذلك بوقت قصير قررت الحكومة تغيير قائد آلاي المدفعية المعسكر بالقاهرة ولكن رجال الآلاي عارضوا هذا القسرار ، ثم ان القوات الموجودة في السويس أعربت عن عدم رضائها نتيجة لمقتل واحد من رجالها على أيدى أحد الإيطاليين (٢٠) .

كانت كل هذه الحوادث الصغيرة وغيرها تؤكد بازدواج السلطة مما دعا الى محاولة تجنب هذا الازدواج بتعيين عرابى وكيلا لنظارة الجهادية في أوائل ١٨٨٨(٢١) .

ولكن لم تجد هذه المحاولة خاصة وان شريف فى سعيه لايجاد نوع من التوازن بين سائر القوى السياسية قد اضطر أخيرا الى مواجهة النورة فيها عرف بأزمة « النظر في الميزانية » .

ذلك انه بناء على المطلب الثالث من مطالب مظاهرة ٩ سبتمبر تم انتخاب مجلس جديد لشورى النواب عقد اولى جلساته في اواخر ديسمبر ١٨٨١ .

ولما كان هذا المجلس قد اجتمع على أساس دستور سنة ١٨٦٦ فقد تقدمت له النظارة بلائحة جديدة عكفت لجنة منه برئاسة « حسن باشسا الشريعي » على درسها .

وقد رغض المجلس ما نصت عليه هذه اللائحة من حرمانه حق « النظر في الميزانية » ، واستقر رأى النواب على ضرورة تمتع مجلسهم بهذا الحق وادخلوا تعديلا على اللائحة المذكورة بهذا المعنى ولكن « شريف » أبى التصديق على اللائحة على هذا النحو (٢٢) .

#### تمخض عن تلك المواجهة نتيجتان:

Cromer: Op. Cit. pp. 164 — 165.

<sup>(</sup>٢١) د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : المصدر السابق ص ١٦٦ ...

<sup>(</sup>٢٢) د. عبد العزيز رفاعى : فجر الحياة النيابية في مصر الحديثة ص ١٦٦ .

أولاهها: استقالة نظارة شريف الثالثة .

ثانيتهما : دخول العلاقة بين الثورة والسلطة مرحلتها الثانية ( باستيلاء ) الثورة على السلطة ممثلة في النظارة .

#### مرحلة الاستيلاء:

۸ ــ نظارة محمود سامی باشا البارودی الأولی ( } غبرایر ــ ۲٦ مایو . ۱۸۸۲ ) ۰

منى ٢ نبراير عام ١٨٨٢ وبعد أن رمض « شريف » طلب مجلس شورى النواب ادراج حق « النظر في الميزانية » ضمن اللائحة التي كانت تعد وقتذاك طالبه ومد المجلس بالاستقالة ، فرد عليهم بأن الخديو هو الذي عينه وهو الذي يملك الأمر بهذا لا أعضاء المجلس .

عندئذ توجه الاعضاء \_ وفي نفس اليوم \_ الى قصر الاسماعيلية متقدمين بمطلبهم للخديو .

وقد ثارت في هذا الموقف مناقشة هامة توضح نوعية « المسئولية النظارية » كما كان يدركها القصر في هذا الوقت ، فالخديو توفيق يسأل أعضاء المجلس عن ( القانون ) الذي منحهم حق المطالبة باستقالة النظارة فيرد عليه هؤلاء ، بانها « رغبة المجلس » فيصرفهم توفيق بعد أن وعدهم بوضع هذه الرغبة موضع الاعتبار (٢٢) .

واعضاء مجلس شورى النواب في هذا ... ولأول مرة في تاريخ النظارة المصرية ... سحبوا الثقة من النظارة الشريفية ، وقد نجح هؤلاء ... بالدعم العرابي ... من أن يضعوا « سحب ثقتهم » موضع التنفيذ .

اكثر من ذلك أن أعضاء شورى النواب قد تقدموا باقتراح في اليوم التالى ــ ٣ مبراير ــ باختيار رئيس النظار الجسديد ، وقد وقع هذا الاختيار على « محمود سامى البارودى » ناظر الجهادية في نظارة شريف وأكثر النظار التصاقا بالحركة الثورية(٢٤) .

ولما لم يكن أمام توفيق سوى التبول فقد أرسل يستدعى محمود سامى باشا ليكلفه بتشكيل النظارة الجديدة التى صدر مرسوم تشكيلها على النحو الآتى :

Egypt No. 7 (1882) No. 20 Malet to Grey, Feb. 6; 1882. (77)
Ibid. (75)



محمود سامي البارودي

- ولد عام ١٨٣٩ وجده عبد الله بك الجركسي من الكشاف.
- اضیف الی اسمهم لفظ البارودی نسبة الی ایتای البارود
   التی کانت فی التزام احد اجداده فی عهد الالتزام •
- تلقى علومه في مدارس محمد على الحربية وترقى في السلك العسكرى حتى وصل الى رتبة الاميرالاى •
- بعد اشتراكه في القضاء على ثورة كريت وفي الحرب ضد روسيا رقى الى رتبة اللواء وتولى النظارة لاول مرة في
   م يوليو ١٨٧٩ (نظارة المعارف) .

#### خطاب الجناب الخديو المعظم(٢٥)

« عزیزی محمود سامی باشا

ان في تبولكم تأليف هيئة نظارة جديدة مع ما في ذلك من عظيم الاهمية ` دليلا تويا على حسن اخلاصكم وشدة غيرتكم وانى لم اكلفكم باحتمال اعباء هذا المسند العظيم الا لعلمي بحميتكم ووثوقي باخلاصكم التام بما اديتم من الحدمات الصادقة فيما تقبلتم فيه من المصالح المتنوعة . وانى موافق على ما احتواه تقريركم عن المبادىء المهمة التي هي أساس للعدل ورابطة للنظام وكانلة باستقرار الأمن وشموله جميع سكان الديار المصرية . وارى مثلُ مًا رأيتم أن من الضرورى أن تهتم حكومتى باجراء الاصلاحات القضائية والادارية ، وتأسيس قانون مجلس النسواب على النحو البين في تقريركم وتوسيع دائرة المعارف العمومية والزراعة والتجارة والصناعة .

« واني مستعد على الدوام لساعدتكم كل الساعدة على تنجيز ذلك بصدق النية واخلاص الطوية ونسسال الله تعالى ان يونقنا جميعا لما نيه خير البلاد وراحة العبـاد » •

(( محمد توفیق ۱)

#### أمسر كريم نحن خدیو مصر

بناء على ما رمعه البنا رئيس مجلس نظارنا أمرنا بما هو آت:

#### المادة الأولى:

- تعیین سیعادتلو مصطفی فهمی باشیا
  - تعیین عزتلو احمد عرابی بك
  - تعیین سسعادتلو محمود فهمی بك
  - تعيين سعادتلو عبد الله فكرى باشا 🕳 تعیین سسعادتلو علی صسادق باشا
- تعیین سمعادتلو حسن شریعی باشا
- ناظرا للاشميفال العمومية ناظرا للمعارف العمومية ناظرا للاوقااف

ناظرا للمسالية

ناظرا الخارجية والحقانية

ناظرا للجهادية والبحرية

### المادة الثانية:

رئيس مجلس نظارنا مكلف بتنفيذ أمرنا هذا ،

صدر بسراي الاسماعيلية في ١٥ ربيع الأول ١٢٩٩ ( } غبراير ١٨٨٢ ) ٠

(( محمد توفيق ))

<sup>(</sup>٢٥) الوتائع المصرية العدد ١٣٢٦ -

وكما بدأ (استيلاء) الثورة على النظارة من الطريقة التي تم بها تشكيلها

بدأ أيضًا من طبيعة هذا التشكيل.

1 ... غدد دخل أحمد عرابى النظارة الجديدة ناظرا للجهادية ، ولما كان هذا المنصب من أهم المناصب النظارية وأكثرها رمزا للسلطة غدد كان موقع عرابى غيه له دلالة (الاستيلاء) ومحتواه .

٢ ــ لم يدخل فى تلك النظارة من بين النظار القدامى سوى ناظرين ، سامى البارودى رئيسا ومصطفى نهمى للخارجية والحقانية ، على الجانب الآخر دخلها خمسة أعضاء يتولون لأول مرة منصب النظارة مما يدل على مدى الشحوب الذى أصاب العناصر القديمة خاصة وأن من أختير من هذه العناصر تحكم فى اختياره معيار ولائه للعهد الجديد .

٣ ــ ان جناحى الثورة قد مثلا فى النظارة الجديدة ، المناصر العسكرية يمثلها كل من أحمد عرابى ومحمود فهمى ، وكبار الملاك ممن تصدوا للعمل السياسى ودخلوا مجلس شورى النواب يمثلهم حسن الشريعى .

كان من الطبيعى والأمر على هذا النحو أن تتحرك النظارة الجديدة من قاعدة التعبير عن طبيعتها الثورية ، وبدا هذا النعبير واضحا فى أكثر من جانب ، غالنظارة قد شكلت مع مجلس شورى النواب ما يشبه المؤتمر الوطنى الذى وضع نصب عينيه العمل على انفراد المصريين بحكم بلادهم مع المحافظة على الله تتعدى الشئون المالية ( وهو ما نص عليه مرسوم انشائها) والمساح مجال العمل امامها كوسيلة لتجنب تدخل انجلترا وفرنسا.

ثم أنها من جانب آخر وجهت اهتمامها الى الجيش واتخذت مجموعة من الاجراءات لتقويته كانت تعبيراً عن ادراكها لاحتمالات التدخل العسكرى الأوربى مما جعلها « وزارة دفاع قومى(٢١) » .

وقد تركت مثل هذه الاجراءات بصمات قوية على العلاقة سيواء مع « العناصر القديمة » أو مع « قوى التدخل الأجنبي » .

العناصر القديمة يمثلها « الضبياط الشراكسة » الذين دبروا مؤامرة اكتشمنت في أبريل ١٨٨٢ هدمها اغتيال النظار وكبار زعماء الحزب الوطني واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل الثورة .

وكان موقف « توفيق » من هؤلاء المتآمرين يتسم بالعطف الواضح واستعان على النظارة الوطنية بالسطان العثماني وبقوى التدخل الأوربي مما دعا

<sup>:</sup> ۲۱) د. أحمد عبد الرحيم مصطفى : المصدر السابق من ١٩٢ ، من ١٩٥ .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التنصل البريطانى العام أن يسجل فى ١٨ مايو ١٨٨٧ « أن العلاقات قد تقطعت بين الخديو ووزرائه ، وأن الموقف قد أصبح خطيرا للغاية (٢٧) » .

من ناحية اخرى نقد حدث شرخ كبير في جدار الوحدة الوطنية عندما رفضت العناصر المدنية يمثلها كبار الملاك اعضاء مجلس شسورى النواب السير في الشوط الوطنى الى آخره نانضم عدد منهم يتزعمهم رئيس المجلس الى العناصر القديمة (۲۸) .

ووصل الأمر بسلطان باشا ... رئيس المجلس ... الى أن يرجو الخديو في ١٤ مايو ١٨٨٢ ابعاد رئيس النظار واستبداله بأى رئيس آخر ، وتردد في هذا الصدد اسم «مصطفى فهمى » ناظر الخارجية(٢١) .

وقوى التدخل الاجنبى: رأت الفرصة مواتية لضرب نظارة الشورة وكما كتب القنصل البريطانى العام فى القاهرة الى لندن فى ١٦ مايو يتسول « لقد توغرت لنا غرصة ممتازة للدخول فى المعركة ، هندن نأتى لمساندة الخديو الذى يستند بدوره الى مجلس شورى النواب والرأى العام »(٢٠) ،

تبع ذلك ان قامت الدولتان الكبريان ـ بريطانيا وفرنسا ـ بمظاهرة بحرية أمام الشواطىء المصرية عند الاسكندرية صحبتاها بتقديم « مذكرة مشتركة » في ٢٥ مايو الى محمود سامى البارودى رئيس النظارة كانت انذارا وقد تضمنت المطالب الآتية:

- ١ ــ رحيل عرابي مؤقتا من مصر مع احتفاظه برتبته ومرتبه .
- ٢ \_ رحيل على فهمي وعبد العال الى داخل البلاد بشروط مماثلة .
  - ٣ \_ إستقالة النظارة .

ولما توجه النظار الى الخديو يسألونه عما يراه بشأن الرد على هذه المذكرة أجابهم بأنه يقبل شروطها (٢١) .

وردت النظارة البارودية على ذلك بأن أرسلت خطابا الى الخديو تبلغه غيه باستقالتها « بالنظر لقبوله شروط انجلترا وغرنسا ــ ولأنه قد أستسلم للتدخل الأجنبي مناقضا شروط الغرمانات »(٢٢) .

Cromer: Op. Cit. p. 206. (YY)
Blunt: Op. Cit. p. 269.

Malet: Op Cit. p. 269. (YA).

(٣٠) نقلا عن د. أحبد عبد الرحيم ص ٢٠٥٠ .

• ۲۱۵ سـ ۱۱۵ مـ ۲۱۶ المسدر السابق من ۲۱۶ سـ ۲۱۶ ۱۵۰ Egypt No. 8 (1882) No. 86. Malet to Granville, May 27, 1882. (۲۲)

وأجاب الخديو على الغور بتبول الاستقالة « طالما انها رغبة الأمة » » أما غيما يتصل بنقض شروط الفرمانات . فقد رد توفيق عليها بأنها مسألة « تخصه وتخص السلطان » فقط (٢٢) .

وقد امتدت هذه الفترة لعشرين يوما كفت خلالها نظارة البارودى بعسد استقالتها عن الاستمرار في تأدية عملها في الوقت الذي استمر ناظر الجهادية في هذه النظارة « أحمد عرابي » في القيام بعمله ، وكان لهذا الوضيع الغريب اسبابه .

حاول توغيق أولا في أعقاب استقالة نظارة البارودى تكوين نظارة جسديدة برئاسة شريف ، ولكن كان لهذا الأخير شروط لقبول تكليف الخديو ، غقد طالب بنفى عرابى ورغاقه خارج البلاد وحل الجيش المصرى واستقدام قوات تركية لاعادة النظام (٢٤) .

ولمسا كان من الواضح أن تنفيذ هذه الشروط في حكم الاستحالة في ظل الظروف القائمة فقد رفض شريف قبول رئاسة النظارة الجديدة متدرعا بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا ذا قيمة هو أو أي سياسي آخر طالمسا أن زعماء الحركة العسكرية باقون في مصر وما يستتبع ذلك من غلبة مسلطة الجيش على سلطة الحكومة(٢٠).

اعتب ذلك الغشل أن أبرق ضباط الجيش والشرطة المعسكرين فى الاسكندرية الى الخديو يبلغونه بأنهم لا يوانقون على استقالة عرابى وانهم يتركون له ١٢ ساعة للاستجابة الى مطالبهم باعادة الزعيم المصرى الى منصبه وهددوا بأن أى تأخير بعد ذلك سيؤدى الى تخليهم عن حفظ الأمن العام فى البلاد(٢٦).

وتحت هذا الضغط من ناحية ، ومدنوعا بمخاوف التناصل ممسا تسد يصيب رعاياهم نتيجة لمسا السلطة من تفكك اذعن تونيق لمطلب رجوع عرابى الى نظارة الجهادية والبحرية في ( ارادة سنية ) صسادرة في ٢٨ مايو ١٨٨٢ جاء فيها « ولو انكم استعفيتم ضمن هيئة النظار التى استعفيت لكن مراعاة لحفظ الراحة والأمنية ، استصوبنا بقاءكم على نظارة الجهادية والبحرية ، وأصدرنا أمرنا هذا لكم لتعلموه وتبادروا باجراء ما فيه أنتظام أحوال العسكرية بالطريةة الكافلة لحفظ الأمنية العمومية على الوجه المرغوب كما هو متتضى ارادتنا (٣٧) .

Ibid. (TT)

Livres Jaune 1882 — 1884 No. 105 Freycint à Noailles 28 May (75), 1882.

Malorite, Baron D. Egypt-Native Rulers and Foreign Interference (70) p. 306.

Egypt 8 (1882) No. 93 Malet to Granville May 27, 1882. (77)

<sup>(</sup>٣٧) الوقائع المصرية العدد ١٤٢١ .

ويمكن أن يقال أن النظارة في هذا الوقت قد فقدت سمتها السياسية ولم يبق لها سوى سمتها العسكرية « كجهاز لحفظ الأمن » . . هـذا من ناحية ، وسمتها الادارية لتصريف شئون الادارة اليومية من ناحية أخرى ذلك أن الخديو قد طلب من وكلاء النظارات أن يتولوا عمل النظار الى حين تشكيل نظارة جديدة (۲۸) .

ولم يكن متوقعا أن يستمر الوضع على ذلك !

#### ٩ ــ نظارة اسماعيل راغب باشا ١٧ يونية ــ ٢١ أغســطس ١٨٨٢ :

بتقلص حجم نظارة الثورة في شخص عرابي وحده ، وباقتصار وظائفها على « حفظ الأمن » في البلاد مقد كان مطلوبا من اعداء الثورة عمل واحد يثبتون به مشل النظارة وجاء هذا العمل في صورة الاضطرابات العنيفة التي شهدتها الاسكندرية في ١١ يونية ١٨٨٢ والتي اصطلح على تسميتها بمذبحة الاسكندرية .

وبالرغم من تقاذف الاتهامات بين سائر أطراف الصراع السياسي في مصر وتتذاك ( الخديو ــ التدخل الأجنبي ــ العرابيين ) غانه لم يثبت على نحو قاطع لمن كانت اليسد الطولى في مثل هذا العمل المؤسف .

الا أن أهمية هذا الحدث تبدو هنا غيما أصاب عرابى ( الناظر الوحيد الباقى ) والعمل القائم عليه ( حفظ الأمن ) من خيبة أصبح الجو مهيأ معها لتوجيه ضربة لبقية العناصر الثورية ممثلة فى العسكريين .

تبع ما حدث في الأسكندرية أن بدت النيات واضحة من جانب أطراف النزاع المختلفية .

الدولتان الكبريان الساعيتان الى التدخل ( بريطانيا وفرنسا ) رأتا أن ما حدث غير كاف وأنه يجب ترك الأمور تزداد تعقيدا حتى يمكن الوصول الى حل نهائى في صالح تدخلهما .

بقية الدول الأوربية وعلى وجه التحديد دول التحالف الثلاثى ( المانيا والنمسا وايطاليا ) رأت ضرورة الاسراع بمعالجة الموقف خوفا من مزيد من الأضرار بمصالحها ومزيد من المخاطر على رعاياها .

وهذا التناقض في الموقف وضح تماما حول قضية « النظارة » غبينما لم تكن الدولتان الغربيتان متحمستين للاسراع بتشكيل نظارة جديدة كان موقف دول التحالف على العكس.



اسماعيل راغب

- -- ولد ١٨١٩ في بلاد المورة ونشأ بها ثم ساهر الى الاناضول
- -- هاجر الى مصر ١٨٤٦ وتلقى العلم بالمكتب الأميرى وعين مساعد ترجمة بمجلس الملكية .
- خلل يترقى في مناصب الدولة الى أن أختير ناظرا للمالية .
- -- له عديد من الانجازات الادارية منها احداث الميزانية في مصر . وقانون ادارة الكتابة . وقانون الرواتب . واللائحة السميدية . وقوانين الزراعة . وعدة قوانين اخرى .

ولعل البرقية التى ارسلها القنصل البريطاني العام الى وزير خارجيته تحسد تماما هذا الموقف . . يقول مالت .

« لم نشارك أنا والمستر سنكفكز ( التنصل الفرنسي العام ) في توصييه المخديو بتشكيل نظارة برئاسة راغب باشا ، وقد اقتصر كلانا على نصحه بالاستماع الى نصائح درويش باشا (مبعوث السلطان ) » .

وقد كلف الخديو راغب باشا بتاليف النظارة بناء على نصيحة مشددة بل اكثر من ذلك بناء على اجبار من جانب القنصلين النمسوى والالماني اللذين منحاه مهلة مدتها ٢٤ ساعة للاستجابة الى مطلبيهما ، كما جاءت التعليمات للقنصل الايطالى من حكومته بأن يتبع نفس سياسة زميليه النمسوى والالماني(٢٩) .

واسماعيل راغب باشا الذي كلف بتشكيل النظارة الجديدة كان من « العناصر القديمة » ، فهو من ناحية يمتد الى أصول غير مصرية فهو « مورى » الأصل جاء الى مصر أيام حرب « المورة » ، وهو من ناحية أخرى من رجال المعية القدامى عمل فيها كاتبا وظل يترقى حتى بلغ عهد سسعيد منصب « الباشمعاون » وهو المنصب الادارى الذى عادل بعد ذلك منصب رئيس النظار (٤٠) .

وهو من ناحية ثالثة كان قريبا الى العناصر الوطنية ذلك أن صحيفة ( التجارة ) قد ذكرت في ٣ أبريل عام ١٨٧٩ أن البرنامج الوطنى الذى وضع قبل تأليف نظارة شريف المسئولة لأول مرة قد صيغ في منزل راغب(٤١) .

وهذا الاختيار يعبر تهاما عن الاتجاه الى « التهدئة بعد اضطرابات الاسكندرية » مراغب باشا لا يمثل الجناح المحافظ من العناصر القديمة كما أنه في نفس الوقت لا ينضوى تماما تحت لواء العناصر الثورية .

يتمثل أيضا الاتجاه الى « التهدئة » في تعهد عرابي رسميا ــ بعد الضربة التي أصابته نتيجة لفشله في حفظ الأمن ــ باطاعة كل أوامر الخديو الذي أخذ على عاتقه ضمان الأمن العام ، وأن يضع حدا لعنف الصحف وخطباء المساجد(٤٢) .

وانعكس كل ذلك أخيرا على تشكيل النظارة نفسها الذى صدر به أمر عال في ١٨ يونيه(٤٢) جاء فيه ٠

Malet: Op. Cit. p. 423. (7%)

<sup>(</sup>٠٥) محمود عزمى : اسماعيل راغب باشا ... أول من وضع لوزارته في مصر برنامجا مقاله في : ١٠٠ سنة على الثورة العرابية ... اعداد هابدة العزب موسى ص ١٥٦ ... ص ١٦٤٠

 <sup>(</sup>۱) د ا الحبد عبد الرحيم : المصدر السابق ص ٢٣٣ .
 (۲) المصدر السابق ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣)) فيليب جلاد : قاموس الادارة والقضاء جزء ٢ ص ٣٠٤ ٠

verted by THI Combine - (no stamps are applied by registered version)

« انه بناء على اعراضكم لطرفنا بانتخاب النظار الذين استنسبتم تشكيل الهيئة الجديدة تحت رئاستكم ، قد استصوب لدينا استنسابكم في ذلك وهو بقاء نظارة الخارجية في عهدتكم علاوة على مقام الرئاسة ، وتعيين :

| ناظرا للداخليــة | • أحمد رشيد باشسا |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

• وبقاء أحمد عرابي باشك بنظارة الجهادية والبحرية

• وتعيين عبد الرحمن رشدى بك ناظرا للمالية

• وعلى ابراهيم باشا ناظرا للحقانية

• ومحمود باشا الفلكي ناظرا للنامعة

• وسمليمان باشها أباظة ناظرا للمعارف

• وحسن شريعي باشسا

وفى تاريخه صدرت أوامرنا للنظار المشار اليهم بذلك ، وهذا لعطومتكم اشعار بما ذكر حسبها تعلقت به ارادتنا .

#### ۱۸ يونيــة ۱۸۸۲ »

ومن الملاحظ في هذا التشكيل أن راغب باشا قد استعان بأحمد باشسا رشسيد وعبد الرحمن باشسا رشدى وهما « من زمرته » على حد تعبير عبد السلام باشسا المويلحي في مذكراته(؟٤) .

ويلاحظ ايضا أن العناصر الثورية قد تقلصت الى حد كبير غمن العسكريين لم يبق سوى عرابى ومن زعماء مجلس شورى النواب لم يبق سوى حسن شريعى .

أما بقية النظارة مقد كانت من العناصر النظارية التقليدية التى طالما أسهمت من قبل في العمل النظاري ، ومن ثم مقد أنصف صاحب تلك الترجمة القصيرة السماعيل باشا راغب حين رأى في نظارته شكلا من اشكال الائتلاف(١٥) .

برغم ذلك الشكل الذى استهدف منه التهدئة الا أن بلوغ هذه الغاية كانت تواجهه عقبتان:

#### أولاهما:

صعوبة استمرار الائتلاف والذي تصوره كل من طرفيه انه سيطرة على الطرف الآخر ، وقد شكا «راغب باشا » من عدم امكانه السيطرة على العنصر

<sup>(</sup>٤٤) محمود عزمى : المصدر السابق ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥)) المصدر السابق ص ١٦٢ .

المسكرى في الوزارة ، وكان رأيه ان الضباط اكثر ميلا للحرب ولا يتيمون وزنا لاعبارات اقرار النظام أو أعادة الأمور إلى طبيعتها (٤١) .

#### ثانيتهمسا:

ان الدولتين الكبريين ـ بريطانيا وفرنسا ـ اللتين رفضتا هذه التهدئة خاصة الانجليز قد قررتا السير قدما في طريقهما بالتدخل الى غاينه فشهد عهد هذه النظارة الاحداث الجسام التي ادت في النهاية الى الاحتلال البريطاني لمم .

نقبل أن يمضى شهر واحد على تشكيل النظارة الراغبية ضرب الاسطول البريطاني الاسكندرية في يوليو ، وكان لهذا الضرب وما ترتب عليه من انسحاب القوات المصرية من هذا الميناء آثاره على السلطة في مصر .

فالخديو قد لجأ الى قصره في « راس التين » محتميا بالوجود البريطاني ، والائتلاف الوزاري أخذ في التشمق .

غلم تكن قد انقضت ايام خمسة على ضرب الاسكندرية حين قرر نوغيق طرد عرابى من نظارة الجهادية(٤٧) ، وتبع ذلك أن بعث راغب باشا الى قائد الاسطول الغازى برسالة يتنصل غيها هو والنظارة من المقاومة التى لقيها أسطوله من عرابى ويؤكد أن هذا الاخير قد تصرف فى ذلك الأمر ضد أوامر الخديو وأوامر النظارة وأن مسئولية اعماله تقع عليه وحده(٤٨) ولم تنقض الا بضعة ايام حتى أصدر مجلس النظار منشورا يدين غيه عرابى(٤١) .

وهكذا انحازت النظارة الى الخديو والقوات الاحتلالية ، وكان على عرابى أن يواجه تلك القوات خارجا عن اطار السلطة .

وبانحياز راغب باشا الى قوى الغزو ، وبوقوع النظارة المصرية في دائرة التأثير الاحتلالي دخلت هذه النظارة في مرحلة جديدة من مراحلها التاريخية هي مرحلة « النظارة في ظل الاحتلال ».

Egypt No. 17 (1882) No. 57 Cartwright to Granville, June 28, ({\cap-1})

Egypt No. 17 (1882) No. 281 Cartwright to Granville, July 16, ((4)

Ibid No. 303 Cartwright to Granville, July 17, 1882.

Ibid No. 521 Cartwright to Granville, Aug. I, 1882.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الثانى

النظارة في ظل الاحتلال

1418 - 1447

الفصلالأول

عهـد الاستسلام ۱۸۸۲ — ۱۸۹۲



واجهت « النظارة الراغبية » اهتزازات عديدة خلال الأيام التي صاحبت ضرب الاسطول البريطاني للاسكندرية أو التي أعقبتها ، وامتدت هذه الاهتزازات لتصيب النظارة في تكوينها بالتخلص من أقوى عناصرها « أحمد عرابي باشا » الذي صدر له أمر عال في ٢٠ يوليو ١٨٨٢ جاء غيه « أني أخلعكم من مهام وظيفتكم كناظر للحربية والبحرية » ، ولتصيبها في ولائها بها أعلنه رغب باشا في ١٧ يولية من عصيان عرابي وعدم استجابته لأوامر النظارة وقد ارسل خطابا بهذا المعنى لقائد الاسطول الغازي(١) .

ونتيجة لهذا الاهتزاز من ناحية ، ونتيجة لتغير الظروف عن تلك التى كانت مائمة اثناء تشكيل النظارة الراغبية بادر الخديو الى التقدم بعرض لشريف باشا لتأليف نظارة جديدة والذى وافق على العرض وان كان قد طلب من الخديو ان يبقى الاقتراح طى الكتمان(٢) . . ومضى على العرض ثلاثة أيام طويلة في ومت كانت مصر تتعرض فيه لاتمام عملية الاحتلال البريطاني لاراضيها .

## ۱۰ ــ نظارة محمد شریف باشا الرابعة ۲۱ أغسطس ۱۸۸۲ ــ ۱۰ يناير عــام ۱۸۸۶ :

فى ٩ أغسطس تقدم توغيق باقتراحه لشريف لتأليف النظارة ، ولكن لم يكن الخديو وحده هذه المرة يتقدم بالعروض ويختار المرشحين فقد كان هناك الاحتلال الذى ما أن وصل ممثله القنصل البريطانى العام فى القاهرة « المستر مالت » الى الاسكندرية حتى بادر بدوره الى العمل ، وكان بحركته وبمظلة القوة التى وفرها له الغزو البريطانى للاسكندرية وما حواليها اكثر فعالية من توفيق المحتمى بهذه المظلة .

فى ١٢ أغسطس ـ يوم وصول مالت الى الاسكندرية ـ اتصل بشريف يسأله عن أسباب التأخير فى تشكيل النظارة المقترحة عليه ، ويبلغه بضرورة الاسراع بهذا التشكيل لسببين (٢):

## أولهمسا:

(4)

الحاجة الى تشكيل نظارة تحوز الثقة البريطانية ونظارة راغب لا تحوزها

<sup>(</sup>١) انظر النصل السابق

Egypt No. 17 (1882) Cartwright to Granville Aug. 9, 1882.

## ثانيهما :

الحاجة الى نظارة قوية تواجه المرحلة الحرجة التى كان منتظرا أن تواجهها مصر . . مرحلة العمليات الحربية بين القوات البريطانية والمصرية .

نيما يتصل (( بالثقة )) نهن الواضح أن شريف قد تمتع بها وهو قد عبر للقنصل البريطاني العام آنذاك عن اعجابه بالمعونة التي تقدمها انجلترا الى مصرفى وقت شدتها .

وفيها يتعلق (( بالعناصر القوية )) فيكفى ما حدث من تبول رياض باشسا لدخول النظارة الجديدة ناظرا للداخلية وهي بذلك قد جمعت شخصيتين من اكبر ثلاث شخصيات سياسية في مصر وقتذاك ، وأن كان مالت قد طمع أن تضم النظارة الشخصية الثالثة الكبيرة - نوبار بأشا - لولا رفض الآخرين لهذا الضم(٤) .

وصدرت في ٢٨ أغسطس مراسيم وأوامر تشكيل النظارة الشريفية ٠٠

مرسوم اسناد دولة شريف باشا رياسة مجلس النظار ونظارة الخارجية . « نحن خدیوی مصر

« بعد الاطلاع على ارادتنا المؤرخة ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ ــ ٢١ سبتمبر عام ۱۸۷۹ و ۲۰ آغسطس عام ۱۸۸۲ .

رسهنا بها هو آت

« يعين سعادة شريف باشا رئيس مجلس نظارنا لنظارة الخارجية . وامر عال بتشكيل هيئة النظارة الجديدة(°) .

« نحن خدیوی مصر

بناء على ما عرضه علينا رئيس نظارنا ٠٠

# نامر بما هــو آت المسادة الأولى

## « قــد تعين :

- دولتلو آهندم مصطفى رياض باشا ناظر ا للداخليــة
- ناظرا للمعارف العمومية • وسعادة أحمد خيرى باشسا ناظرا للهاليسة
  - وسمعادة على حيدر بأشا
    - وسعادة عمر لطَّفي باشا
    - وسعادة على مبارك باشسا
  - وسعادة حسين مخرى باشسا
    - وسیمادة محمد زکی باشسا
- ناظرا للاوتساف

ناظرا للجهادية والبحرية ناظرا للاشغال العمومية

ناظرا للحقسانية

Malet, Egypt 1879 — 1883. pp. 411 — 442.

<sup>(</sup>٥) الوقائع المصرية في ٢١ سبتببر ١٨٨٢ .

أهم ما يلاحظ في عملية انتقاء أعضاء أول نظارة مصرية في ظل الاحتلال أنهم قد كانوا أساسا أما ممن أصابتهم أحداث الثورة بأضرار مباشرة وأما من المعروفين بنصرتهم للخديوية على طول الخط .

رياض اقالت الحركة الثورية نظارته في سبتمبر ١٨٨١ ، وشريف ناله ما نال رياض في غبراير من العام التالى ، وعلى مبارك كان ناظرا في نظارة رياض التى استطتها الثورة كما كان احد الاعضاء الذين ارسلوا الى الخديو من جانب الزعامة الثورية في القاهرة لتحديد موقفه عقب احتلال الانجليز للاسكندرية فتخلف هناك وانضم الى الخديو ، وحيدر باشسا وزكى باشسا وعمر لطفى باشسا أهم ما يميزهم ولاؤهم القوى لتوفيق .

والعداء للثورة أو الولاء للخديو أو كلاهما كانا من أغضل معايير الانتقاء البريطاني خلال تلك المرحلة خاصة وأن أغلب اعضاء النظارة الجديدة قد أخذ الرأى غيهم قبل تعيينهم من جانب المثلين البريطانيين في مصر (١) ٠

ملاحظة أخرى وهى لا تنسحب على نظارة شريف بل تمتد الى سائر النظارات التى تشكلت على امتداد ربع القرن الذى أعقب الاحتلال البريطاني للبلاد عندما تم تعيين سعد زغلول ناظرا للمعارف ١٩٠٦ .

غبطول تلك الحقبة تمت العودة الى استبعاد « العناصر المصرية » التى كانت قد اتت بها الثورة العرابية الى النظارة مثل عرابى والشريعى وخحمود غهمى وقصر المناصب النظارية على العناصر التركية .

وقد برر بيرنج ــ اللورد كرومر ــ رجل بريطانيا الأول في مصر في اغلب سنوات الحقبة المذكورة تلك السياسة بأنه قد تم سلوكها بسبب توقع المتاعب من (( العنصر المصرى )) الذي قام بالثورة وبأنه اذا ما أشرك في السلطة غلن يكون (( مريحا )) على عكس احتمالات التعاون البادية من العناصر القديمة .

وعندما تاد « بلنت » حملة في لندن للدعوة لاشراك العناصر المصرية في السلطة كتب بيرنج الى وزارة الخارجية يتول أن هذا الاشراك مثله مثل « تعيين أحد زعماء الهنود الحمر المتوحشين حاكما عاما على كندا(٢) » .

 $\star$   $\star$   $\star$ 

عاشت النظارة الشريفية زهاء عام ونصف شهدت خلالها احداثا جساما ظلت تؤثر في التاريخ المصرى على امتداد السنوات السبعين التي تلتها .

Egypt No. 18 (1882) No. 103 Malet to Granville, Aug. 29, 1882.

Lutfi Al-Sayyid, Afaf : Egypt and Cromer. pp. 66 — 61.

(V)

نفى ١٥ سبتمبر ١٨٨٢ دخل « الجنرال ولسلى » الى العاصمة المصرية بعد اندحار الثورة العرابية تماما ، ونزل بسراى عابدين التى أمر الخديو باعدادها وارسل الى وزارة الحربية البريطانية برقية جاء غيها « انتهت الحرب » وهكذا تم احتلال الانجليز للبلاد .

تبع ذلك صدور « دكريتو » من الخديو « بالغاء الجيش المصرى » واجراء محاكمات واسعة للعرابيين نال زعماء الثورة من جرائها مصادرة الأملاك والنفى المؤيد(٨).

تم خلال نفس الفترة قدوم بعثة « دفرين » الى البلاد حيث وضعت التقرير المشهور باسم الرجل والذى أرسى أسس السياسة الاحتلالية في مصر خلال السنوات التاليسة .

ومع كل ما كان يحدث في مصر نقد شهدت الأراضى السودانية خالل نفس الوقت استشراء الثورة المهدية لتلتهم الوجود المصرى مبتدئة من الغرب زاحفة نحو المناطق النيلية متفجرة في الشرق ، وكانت ظروف الاضطراب في مصر في صالح هذا الاستشراء تماما .

اثرت تلك الأحداث المتتالية على النظارة الشريفية مما أدى الى اهتزازها ثم الى ستوطها .

الاهتزاز حدث نتيجة لما ارتآه أشد العناصر خصومة للعسرابيين سرياض باشا من رحمة لقيها هؤلاء أثناء محاكمتهم ثم ما تبع هذه المحاكمة من تخفيف للأحكام الصادرة فيها الى مصادرة الأملاك والنفى المؤبد بدلا من الاعدام وهى رحمة في رأى رياض باشا ما لا يستحقها هؤلاء ، ومن ثم تدم الرجل استقالته وخرج من النظارة في ١٠ ديسمبر ١٨٨٢ (١) .

والسقوط حدث نتيجة للخلاف الذى اشتد بين أن تكون لمر سياسة خاصة في السودان وبين أن تملى بريطانيا عليها هذه السياسة .

مُلأسبباب عديدة قررت الحكومة البهيطانية تبنى سمياسة « اخسلاء السودان » من المصريين ، وقد تمثلت هذه الأسباب في :

السنطروف مصر المالية الصعبة خلال تلك الفترة وعجزها عن الانفاق على مجهود حربى كبير يمكنها في النهاية من حصر الثورة المنتشرة ثم الاجهاز عليها(١٠) .

<sup>(</sup>٨) الوقائع المصرية في ١٤ ديسمبر ١٨٨١ .

<sup>(</sup>٩) الوقائع المصرية في ١١ ديسمبر ١٨٨١ .

Lutfi Al-Sayyid, Afaf: Op. Cit. p. 57.

٢ ــ ما يمكن أن يترتب على هذا الاخلاء من تواجد تهديد مستمر على الحدود المصرية الجنوبية يقدم المبرر المناسب لاستمرار الاحتلال البريطاني البــلاد(١١) .

على الجانب الآخر كان لشريف آراء مختلفة تقدم بها على صورة مقترحات محددة الى القنصل البريطاني العام في القاهرة في ٢ يناير ١٨٨٤ وقد تمثلت في :

١ ــ مطالبة استنبول بارسال عشرة الاف رجل الى سواكن .

٢ ــ ابلاغ الباب العالى أن مصر قد قررت ارجاع ادارة سواحل البحر الأحمر وشرق السودان الى العثمانيين (وهى المناطق التى كان قد حصل عليها المصريون من هؤلاء على عهد اسماعيل) .

٣ — أن تقوم مصر بتجميع قوة قدرها ١٥ ألف رجل تعاون على السيطرة على مناطق نهر النيل المهتدة حتى الخرطوم لتحمى الأراضى المصرية(١٢) .

الا أن الحكومة البريطانية لم توافق على مذكرة شريف لأنها رأت عجسن مصر عن الدفاع عن الخرطوم في تلك الظروف كما أنها رفضت عودة الوجود التركى الى شرق السودان وما يمكن أن يصحب هذه العودة من تزايد النفوذ العثماني في البحر الأحمر وهي حريصة كل الحرص على « تنظيف » هذا البحر من أي نفوذ آخر خصوصا بعد فتح قناة السويس مما جعله من أهم المرات المائية العالمية .

ووقف كل طرف وقد تجمد على آرائه ، وفى تلك الظروف بعث اللورد جوانفيل بتبليغه المشمهور الى شريف والذى اصبح بعد ذلك اساسا للتعامل بين الوجود الاحتلالي والنظارة المصرية .

جاء في هذا التبايغ المؤرخ في ؟ يناير عام ١٨٨٤ ٥٠ ((لا أرى حاجة الى أن أوضح لكم أنه من الواجب ، ما دام الاحتلال البريطاني المؤقت قائما في مصر أن تتاكد حكومة جلالة الملكة من ضرورة الباع النصائح التي ترى اسداءها للخديو في المسائل الهامة التي تستهدف فيها ادارة مصر وسلامتها للخطر ، ويجب على الوزراء والمديرين المصريين أن يكونوا على بينة من أن المسئولية الملقاة الآن على عاتق الحكومة البريطانية تضطرها الى أن تصر على اتباع السياسة التي تراها ، ومن الضروري أن يتخلى عن منصبه كل وزير أو مدير لا يسير وفقا لهذه السياسة ، وأن حكومة جلالة الملكة لواثقة من أنه أذا اقتضت الحال استبدال أحد الوزراء ، فهناك من المصريين ، سواء من شغلوا منصب الوزارة أو شغلوا مناصب أقل درجة من هم على استعداد من شغلوا منصب الوزارة أو شغلوا مناصب أقل درجة من هم على استعداد لتنفيذ الأوامر التي قد يصدرها اليهم الخديو بناء على نصائح حكومة جلالة الملكة(١٢)) ،

Zetland: Lord Cromer, p. 95. (11)

Egypt No. 1 (1884) Inc. In No. 204 Cherif Pasha to Sir Baring. (1γ) Jan. 2, 1884.

<sup>(</sup>١٣) رئاسة مجلس الوزراء : السودان من ١٣ نبراير ١٨٤١ الى ١٢ نبراير ١٩٥٣ من ٤



لورد كرومر

كان هذا التبليغ قمة التدخل البريطاني في الشئون المصرية بعد الاحتلال

كان هذا التبليغ قبه التدخل البريطاني في الشئون المصرية بعد الاحتلال اذ أنه في الواقع ترجم الاحتلال العسكرى الى سيطرة سياسية الى حد تصورت معه بعض الاطراف أنه خطوة لفرض سيطرة بريطانية دائمة على مصر ذلك أن القنصل البريطاني العام في القاهرة قد هدد في اعتاب تقديم هذا الانذار بأنه اذا لم يقبل احد من المصريين تشكيل النظارة الجديدة لهانه سوف يقوم بأدارة البلاد بنفسه وحرص على انتشار خبر هذا التهديد(١٤).

## وقد ترتبت على التبليغ المذكور نتيجتان:

ا ــ استقالة نظارة شريف باشا التى رفعها الى الخديو مساء ٧ يناير عام ١٨٨٤ (١٥) . وقد سجل فيها رأيه بأن اخلاء السودان انتهاك للغرمانات الني تمنع اتخاذ مثل هذه الخطوة « لأن تلك المديريات التابعة للباب العالى قد وضعها أمانة في أيدينا لنديرها ، فاذاأصرت بريطانيا على أن تكون توصياتها نافذة بغير معارضة منا كان هذا العمل متناقضا مع أحكام الدكريتو الخديوية الصادر في ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ الذي يشترط أن يحكم الخديو بواسطة وزرائه وبالاشتراك معهم ، لذلك نقدم استقالتنا لأنه قد حيل بيننا وبين أداء مهمتنا وفقا للدستور »(١١) .

٢ ــ تسليم الخديو بكل ما طلبه الاحتلال ، فقد قبل استقالة النظارة الشريفية ، هذا من ناحية ، ثم انه من ناحية أخرى أبلغ القنصل البريطاني المعام أنه يقبل ــ بروح ودية ــ ما تقرر من سياسة اخلاء كل السودان والتى يعتقد أنها قد تقررت لتحقيق مصالح البلاد ، وأضاف الى ذلك أبداء كامل ثقته بأن أى نصيحة ستتقدم بها الحكومة البريطانية أنما تستهدف مصلحة مصر(١٧) .

وقد كان بيرنج محقا حين رأى انه قد تخلف عن هذه الأزمة أن أصبح الوجود البريطانى في مصر (( آكثر وضوحا »(١٨) ) كما أنها من ناحية أخرى قد أكدت أن حاكم مصر الحقيقى منذ ذلك الوقت قد أصبح القنصل البريطانى العام في القام (١٩) .

## ١١ \_ نظارة نوبار باشا الثانية ١٠ يناير ١٨٨٤ \_ ٩ يونية ١٨٨٨ :

بدأ البحث عن أحد اقطاب العهد القديم ليخلف شريف في رئاسة النظارة وكان هناك رياض ونوبار ، وقد عرض الخديو المنصب أولا على رياض الذي رفضه مما دعاه الى أن يسادير بعرضه الى السياسي الكبير الوحيد الباقي ـ نوبار باشا ـ الذي وافق على تشكيل النظارة الجديدة على قاعدتين:

Cromer: Modern Egypt. p. 297.

Egypt No. 1 (1884) No. 214 Baring to Granville, Jan. 7, 1884. (10)

<sup>(</sup>١٦) رئاسة مجلس الوزراء: المصدر السابق ص ؟ .

Egypt No. 1 (1884) No. 221 Baring to Granville, Jan. 8, 1884. (17) Zetland: Op. Cit. p. 105.

Lutfi Al-Sayyid: Op. Cit. p. 58.

## أولاهمك :

قبول النصيحة البريطانية لاخلاء السودان.

## ثانيتهما:

ان تتشكل نظارته من أهالى البلاد تماما(٢٠) وذلك بعد أن رفضت وزارة الخارجية البريطانية اقتراحا لبيرنج مؤداه تشكيل نظارة من الانجليز بعد أن رفض رياض تكليفه بتشكيل النظارة الجديدة (٢١) .

وصدرت قرارات تأليف النظارة النوبارية الثانية على الوجه الآتى :

## أمر عسال

نحن خديو مصر

بعد الاطلاع على الأمرين الصادرين بتاريخ ٢٨ أغسطس ١٨٧٨ و ٢١ مسبقبر ١٨٧٨ .

## امرنا بمساهو آت

تعين دولتلو نوبار باشا رئيس مجلس النظار ناظرا للخارجية والحقانية

#### و أمسر عسال

نحن خدیو مصر

بناء على ما رفعه الينا رئيس مجلس نظار حكومتنا

# امرنا بما هو آت المادة الأولى

ناظرا للداخليــة ناظرا للماليــة

ناظرا للحربية والبحرية

ناظرًا للأشنغال العمومية ناظرًا للمعارف العمومية • تعيين سعادة ثابت باشسا

• تعیین سعادة مصطفی فهمی باشا

• تعيين سعادة عبد القادر حلمي باشا

و تعيين سعادة عبد الرحمن رشدى بك

• تعيين سعادة محمود باشا الفلكي

Egypt No. 1 (1884) No. 222 Baring to Granville, Jan. 8, 1884. (7.) Cromer: Op. Cit. p. 297. (71)

وقد امتلاً عهد هذه النظارة الذي امتد لسنوات أربع أو اكثر قليلا بالصراع بين الوجود الاحتلالي الراغب في تأكيد الحقائق التي فرضها في القالة النظارة السابقة وبين النظارة النوبارية الساعية الى منع سريان النفوذ الانجليزي الى كافة المراكز الحساسة من كيان الحكومة المصرية .

ويمكن تقسيم هذا الصراع الى مرحلتين اتسمت اولاهما (بالهجوم) من جانب نوبار على التقدم البريطاني واتسمت ثانيتهما (بالهجسوم الفساد) من جانب المحتلين والذي نجح في رد الهجوم بل والقضاء على النظارة النسوبارية .

مرحلة ( الهجوم ) وكانت أسلحة نوبار خلال هذه المرحلة تتمثل في :

ا ـ تزعزع الوجود البريطانى فى البلاد بعد بدء مفاوضات عثمانيـة ـ بريطانية تستهدف تحديد ميعاد لجلاء القوات الانجليزية عن البلاد هى تلك المعروفة بمفاوضات مختار ـ درمندوولف ( ١٨٨٥ ـ ١٨٨٧ ) .

٢ \_\_ انه \_\_ أى نوبار \_\_ كان الرجل الوحيد الذى قبل التعاون مع انجلترا ، ولما لم يكن أمام الوجود الاحتلالي من الساسة المصريين الكبار وقتذاك سواه فقد كان هذا التفرد من أهم الأسلحة التي يستطيع أن يلعب مها .

أما ميدان الهجوم الذي اختاره نوبار نقد كان في صراعه مع المستر «كليفورد لويد » مستثمار نظارة الداخلية الانجليزي .

وكانت نقطة الصدام الرئيسية بين الطرفين هى مسألة « علاقة مديرى المديريات بقوات الشرطة فى مديرياتهم » ، نقد قرر لويد فى مركزه فى نظارة الداخلية أن تتبع شرطة الاقاليم رئيسا خاصا بها فى كل مديرية ، وأن يكون هؤلاء مسئولين أمام المنتش العام بالداخلية وهو انجليزى ، وقد اعترض نوبار على هذه السياسة التى تضعف من سلطة مديرى المديريات بل انه اعترض اساسا على دور « كليفورد لويد » كمستشار الداخلية اذ كان يؤمن أن نظارة الداخلية مسئولة عن « حياة البلاد الخاصة » وأن التحذل الأجنبي فى شئونها أنما يعنى ادخال ارتباكات عديدة على هذه الحياة (٢٢) .

وبالأسلحة المناسبة التى اختارها نوبار أحرز نصره بالتخلص من كلينورد لويد وخاصة أن مستشار الداخلية قد أساء الى مركزه عندما دخل في صراع مع السير «بنسون ماكسويل» مستشار نظارة الحقانية .

جرت محاولة بعد ذلك لتعويض تلك الخسارة التى أصابت النفوذ البريطانى بتعيين مفتشين انجليزيين عامين ، ولكن أمام اصرار نوبار أخفقت المحاولة ، وكانت ضربة قوية للنفوذ البريطانى احتاج الى وقت طويل لنعويضها(٢٤) ،

Lutfi Al-Sayyid, Afaf : Op. Cit. pp. 70 — 71. Milner, Alfred : England In Egypt. pp. 92 — 93.

<sup>(</sup>۲۲) (۲٤)

يدعو ذلك الى محاولة التعرف على المناطق الذى شن منه نوبار ( هجومه ) على الوجود البريطانى وهو ليس بالتأكيد منطلق العداء الكامل لهذا الوجود ذلك أنه بينها كان يرى ضرورة استمرار « الوجود العسكرى البريطاني » انه كان يتشكك في قيمة تشغيل الموظفين البريطانيين في الادارة المصرية ، وكان يتول دائما « انى في صف الاحتلال ٥٠ ولكن ليس الاحتلال الادارى » ، بمعنى انه كان يريد المعونة لا النصيحة من الجانب البريطانى ، وكان يرى أن هذا الجانب قدم له قدرا كبيرا من النصائح وقدرا قليلا من المعونة فلصة فيما يتصل بحماية مصر من الدول الأجنبية (٢٥) ، وكان أوضح مثل على هذا ما جرى في حادثه جريدة « البوسنور اجبسيان » حين اضطر نوبار في المهالية المرسمية الى دار القنصلية الفرنسية لي دار القنصلية الفرنسية الي دار القنصلية الفرنسية البريطاني ! ... ضد تلك الصحيفة الفرنسية (٢١) .

وقد تعددت مظاهر الرفض من جانب حكومة نوبار للنصيحة البريطانية :

ا بالرغبة فى الحد من سلطات مفتشى الرى الانجليزى ، وكانت حجة نوبار فى هذا أن هؤلاء يتصرفون على أساس أنهم فوق القانون ، وقد رد السير كولن سكوت مونكريف مستشار نظارة الاشتغال على ذلك بأنه لابد أن يأخذ هؤلاء حق التصرف فى أيديهم وأنه بدون ذلك مان يكون لقسراراتهم فى الحالات العاجلة أى قيهسة .

٢ ــ بالضيق من السياسة الانجليزية التى منحت الشئون المالية الاسبقية على ما عداها من شئون ، خاصة فى ظل التنظيم الجديد للخزينة المصرية الذى وضعه المحتلون ، فبمتتضى هذا التنظيم اصبح « المجار فنسنت » مستشارا للمالية وقد بادر بتشكيل ما اسماه « باللجنة المالية » والتى تشكلت من ناظر المالية واثنين من الانجليز ( فنسنت وفتزجرالد ) ونمساوى ( بلوم باشا ) وفرنسى ( مازوك ) والتى اصبحت الهيئة المالية العليا فى البلاد ، وكانت قرارات هذه اللجنة فى الشئون المالية تجب أى قرار حتى ولو كان صادرا من مجلس النظار ،

وقد وصلت الأمور خلال عام ۱۸۸۷ الى صدام مكشوف بين الطرفين مما دعا نوبار الى أن يقوم برحلة الى لندن في صيف ذلك العام ليطلب من الحكومة الانجليزية تخليص مصر من طغيان مستشمار المالية وقنصلها العام في القاهرة ولكنه فشل في بلوغ هدفه بعد أن ساندت حكومة لندن رجالها(٣٧) ، وكان عليه أن يواجه (الهجوم الضاد) .

وقد تهيأت الظروف خلال عامى ١٨٨٧ ، ١٨٨٨ لشن هـذا ( الهجوم المضاد) ممثلة نيما يأتى :

المِيلَ (٢٥) مبد العزيز الشناوى : حادث جريدة البوسنور اجبسيان ــ المجلة التاريخية المرية ــ مجلد ١٠٠١ من ١١٧ ــ ٢١٣ - ١١٧ من ١١٨ ــ Milner, Op. Cit. pp. 106 — 112.

اولا:

الاخفاق الذى أصاب معاهدة وولف حد مختار مما أصبح معه الاحتسلال البريطاني للبلاد غير محدد بأجل مسمى ،

## ثانيسا:

ان السنوات التي مضت من عهد نوبار كانت قد غيرت من موقف ثالث القطاب الساسة المصريين ممن لم يتولوا رئاسة النظارة المصرية في عهد الاحتلال بعد حرياض باشا حويصف أحدد المعاصرين موقف هدذا السياسي المصرى عندما علم بتوتر العلاقات بين نوبار والمحتلين ١٠ يقسول «أحس مصطفى رياض باشا بما وراء ذلك حيقصد التوتر حفاد يومئذ الى عمل المآدب للكبراء والأمراء وأصحاب الوظائف ، وبالغ في التودد الى الناس والاقلاع عن التحجب فكثر تردد المديين وأعيان البلاد على بيته تزلفا ، فلما كان شهر رمضان من سنة ١٣٠٥ هجرية جاء من مزرعنه بمحلة روح الى القاهرة وأكثر من عمل تلك المآدب فقوى حينئذ ظهور المنحازين روح الى القاهرة وأكثر من عمل تلك المآدب فقوى حينئذ ظهور المنحازين كل ذلك عن عيون سلطات الاحتلال التي أدركت انها قد عثرت على البديل وأن نوبار لم يعد يتمتع بميزة التفرد .

#### ثالثا:

السخط العام الذى استقبل به مشروع نوبار للمحاكم الأهلية ولا شسك ان فشله في هذا الميدان قد حسب عليه اكثر من أى ميدان آخر ، فهسو من ناحية فشل في ميدان الاصلاح القضائي الذى كان نوبار يرى نفسه فيه فارسا بغير منازع ، كما أنه من ناحية أخرى كان لا يستطيع الادعاء بالتدخل الانجليزى ذلك أنه كان قد تخلص من (بنسون ماكسويل) مستشار الحقائية الانجليزى منذ ١٨٨٤ ، ثم أنه من ناحية ثالثة ملأ المحاكم برجال عينهم بنفسه ومن ثم فان عجز القضاة من جانب ، وتأخر اجراءات التقاضى من جانب آخر ، وتعيين بعض القضاة المسيحيين (سوريين واقباط) من جانب ثالث . . كل هذا قد فجر السخط العام ضده .

#### \* \* \*

وكانت المعركة هذه المرة حول منصب « رئيس البوليس » وذلك أنه في أوائل ١٨٨٨ توفي « مالنتين بيكر » الذى كان يتولى هذا المنصب ، وانتهز نوبار الفرصة لاعادة تنظيم قوات البوليس بهدف التخلص من الفسباط الانجليز فيها باعادة تبعية هذه القوات الى مديرى المديريات والغاء مركزها الرئيسي في القاهرة (٢٩) .

۲۸) میخاثیل شاروبیم : الکافی فی تاریخ مصر القدیم والحدیث ج ) ص ۲۱۱ میخاثیل شاروبیم : الکافی فی تاریخ مصر القدیم والمحدیث جانبی فی تاریخ مصر (۲۸)
 Milner, Op. Cit. pp. 112, 113, 115.

على الجانب الآخر وجدها بيرنج فرصته لدفع الخلاف الى ذروة الأزمة والتخلص من نوبار (( فعر التعاون )) •

وقد قبل رئيس النظار التحدى واعتقد أن الفرصة ملائمة لانزال ضربة أخرى ((بالاحتلال البريطاني الاداري)) ، ذلك أن تلك الأيام قد شهدت سفر الخديو السابق ((اسماعيل)) الى استنبول ، ولما كانت العملقة بين توفيق وبين الباب العالى ليست على ما يرام تماما فقد اعتقد أن ظهور أبيه في هذا الوقت في العاصمة التركية قد يكون علامة على النية على خلعه ، ورأى أنه يستطيع الاعتماد في موقف كهذا على نوبار .

ومدعوما بالتأييد الخديوى خاض نوبار معركته الأخيرة ضد بيرنج ووصل به الأمر الى ارسال تيجران باشا وكيل الخارجية وزوج ابنته الى لنسدن ليشكو من قنصلها العام ، ولكن الحكومة البريطانية وهى تعى بابعداد الموقف الجديد وبأن نوبار أصبح في مركز ضعف لا مركز قوة ساندت قنصلها العام فلقيت البعثة النوبارية لدى وزارة الخارجية بلندن الاخفاق وفي نفس الوقت تم التنبيه على الخديو بأنه اذا كان يرغب في الحصول على عون بريطانيا في الشئون الخارجية نعليه أن يصغى الى نصائح ممثلها في الشئون الداخلية ، وكان على توفيق في هذه الحالة أن يختار تأييد نوبار أو التأييد البريطاني واختار الأخير ، خاصة وأن بيرنج قد لوح له بأن « اسماعيل » على استعداد للعودة! (٢٠) ،

وحسمت قضية الخلاف لصالح القنصل العام هذه المرة . وقد تكرر في هذه المناسبة المبدأ الذي كان قد وضعه اللورد جرانفيل بشأن اخلاء السودان بوجوب اطاعة النصائح البريطانية ، واستعيدت بذلك الأرض التي كانت قد فقدت خلال الصراع مع كليفورد لويد .

ولم يفق نوبار أبدا بعد هزيمته الأخيرة ، فالخديو أخذ بزمام الأمور في يديه بنرأس مجلس النظار على نحو شبه مستمر والتدخل في كل أمر كبيرا كان أو صغيرا ، ذلك أنه لم يغفر لنوبار أبدا أنه قد جره الى معركة خاسرة ، كما أن بيرنج لم يكن مستعدا أن يقدم يد المعونة لرئيس النظار ، ولم يطل الوقت فلم يلبث أن بعث اليه في ٩ يونية ١٨٨٨ خطاب اقالة جاء فيه « انه بناء على ما وقع في جلسة المجلس بالأمس وما هو الا تكرار ما حدث أكثر من مرة من التباين في الآراء مما رأيت معه استحالة بقائك في منصبك فلهذا قد اقلتك منه »(٢١) .

وأحرز بيرنج بذلك نصره الثانى فى طريق تدعيم الوجود السياسى للاحتلال فى البلاد وأكد قولته المشهورة التى كان قد أطلقها مرة من « أننا لا نحكم مصر وانما نحكم أولئك الذين يحكمون مصر! »(٢٢)

Lutfi Al-Sayyid, Afaf, Op. Cit. pp. 72 — 74. (7.)

<sup>(</sup>٣١) ميخاليل شاروبيم : المصدر السابق ج } ص ٥} ي - ٦}} .

## ١٢ ــ نظارة مصطفى رياض باشا الثانية ٩ يونية ١٨٨٨ ــ ١٢ مايو ١٨٩١ :

لم يبق من الشخصيات الثلاث الكبيرة التى تولت رئاسة النظسارة فى مصر قبل الثورة المرابية سوى رياض الذى لم يتعامل معه بعسد الوجسود الاحتسلالي .

وقد ابدى رياض باشا خلال فترة الصراع الآخيرة بين نوبار والمحتلين استعدادا لتأليف النظارة وهو ما لم يبده عند سقوط شريف ١٨٨٤ ، بل ان استعداده هذا كان أحد مسببات الاسراع باسقاط نوبار - كما تمت الاشارة - ومن ثم فان اختياره كان جاهزا حنى قبل استاط سلفه .

ومن ثم فان مراسيم تشكيل النظارة الجديدة لم تستغرق وتتا ، فقد صدر في ٩ يونية الأمر العالى بتكليف رياض بالرئاسة ، ثم صدر بعب ذلك بيومين الأمر العالى بتأليف النظار (٢٦) ، وقد جاء فيه انه :

#### قــد تعين

| <ul> <li>دولتلو ریاض باشـــا</li> </ul> | ناظرا للداخلية وللماليسة |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| • وسعادة مصطفى فهمى باشما               | فاظرا للحربية والبحرية   |
| • وسعادة ذو الفقار باشا                 | ناظرا للخارجيسة          |
| • وسعاد محمد زكى باشسا                  | ناظرا للأشىغال العمومية  |
| • وسعادة حسين فخرى باشسا                | ناظرا للأشمغال العمومية  |
| • وسعادة على مبارك باشسا                | ناظرا للمعارف العمومية » |

وقد كانت كل الظروف في صالح بقاء النظارة الرياضية الثانيسة الأطول المدمكن:

١ ــ فالأوضاع العامة للبلاد كانت افضل كثيرا من الأوضاع التى تولى فيها نوبار أو شريف ، فالأزمة المالية كانت قد بدأت فى الانفراج ، ثم أنه بعد شمهور من قيام النظارة احرز الجيش المصرى انتصاره على المهديين فى « طوشكى » ــ ١٨٨٨ ــ آخذ بعده المد المهدى ينحسر نحو الجنوب ، فى نفس الوقت ثم تخفيض ضريبة الأطيان فى المديريات الفقيرة بنسبة ٣٠ ٪ بينما اخذت الايرادات تفوق المصروفات .

٢ ــ ان الرجل كان يملك من الامكانيات ما يمكن أن يوفر له شحبية
 كبيرة ، نمهو (كمسلم غيور) له نفوذه الدينى في البلاد ، وهو (كمالك كبير)
 يدرك تماما ما يريده الناس وقادر على كسب ولاء المشايخ المحليين(٣٤) .

١٨٨٨ ١٨٨٨ المرية المود ١٩ لمام ١٨٨٨ المود ١٨٨٨ المود ١٨٨٨ المود ١٨٨٨ المود ١٨٩٨ (٣٤)
 Milner, Op. Cit. pp. 128 — 129.

٣ ــ بالاضافة الى كل ذلك فهناك تلك العلاقة القديمة التى ربطت بينه وبين الانجليز تبل الاحتلال اذ أنه لعب خلال توليه للمناصب النظارية
 آنذاك دورا يتسم بالولاء الواضح لهؤلاء .

الا أن كل تلك المواصفات والتى تصورها المحتلون في صف البقاء الطويل للنظارة الجديدة لم تمنع الرجل من أن يرفض استمرار التغلغل البريطاني في الادارة المصرية وهو في هذا لم يختلف كثيرا عن سلفه .

وقد انسحب الرفض هذه المرة على ميدان القضاء ، ذلك انه قبل شهور قليلة من تأليف نظارة رياض كان قد تم تعيين مدع عام بلجيكى هو المسيو « ليجريل » طلب منه اجراء فحص شامل لعيوب الجهاز القضائي ، فكان أول ما أوصى به ، الغاء اللجان التي كان قد أنشأها نوبار لمحاكمة قطاع الطرق ، وقد تبنى بيرنج مطلب ليجريل وسعى الى اخراجه الى حيز التنفيذ ونجح في ذلك في مايو ١٨٨٩ .

ادى الغاء هذه اللجان الى ضرورة التوسع فى الجهاز القضائى ورأى بيرنج أن الوسيلة لذلك بتدعيم هذا الجهاز بعدد من القضاة الأوربيين ، وقد تاوم رياض هذا الاتجاه الا أنه استسلم له فى نوغمبر ١٨٨٩ عنسدما تم تعيين قاضيين انجليزيين فى محكمة الاستثناف .

تبع ذلك أن اقترح القنصل البريطانى العام فى القاهرة تعيين قاض مهن اشنفلوا فى المحاكم الهندية لاعادة النظر فى الجهاز القضائى المصرى برمته ، وتم معلا عام ١٨٩٠ مجىء « المستر سكوت » قاضى المحكمة العليا فى بومباى للنظر فى المسالة وتقرر تعيينه أولا لمدة عام واحد(٣٥) .

فى نهاية ١٨٩٠ كان مستر سكوت قد أعد تقريره الذى اقترح نيه عدة تغيرات ، وحول هذا التقرير دارت المعركة ، نقد شكل نخرى باشا ناظر الحقانية لجنة لدراسة المشروع أبدت عليه مجموعة من الاعتراضات(٢٦) .

ولكن وكما حدث من قبل نقد جاءت التعليمات من لندن لبيرنج بضرورة التمسك بمشروع سكوت بل أكثر من ذلك بضرورة تعيين الرجل في منصب يكون تادرا منه على متابعة ننفيذ مشروعه .

وقد تصور رياض أنه تادر على اشراك الخديو في هذا الصراع ، وبدا لأول وهلة أنه سينجح في ذلك ، ولكن ما أن تبين توفيق حجم الخلف حتى بادر بالانسحاب بنفس الطريقة التي انسحب بها من قبل مع نوبار ، وبنفس المشاعر غير الودية التي حملها لرئيس النظار السابق(٣٧) .

وقبلت اقتراحات المستر سكوت وعين الرجل في منصب مستثمار الحقائية رغم أنف النظارة المصرية ، وقد حاول رياض بالاشتراك مع ناظر الحقانية

Ibid. pp. 130 -- 131. (70)

Lutfi Al-Sayyid, Afaf. Op. Cit. p. 77.

Milner, Op. Cit., p. 132.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## مصطفى فهمى باشسا

- \_\_ تكفل بتربيته خاله محمد زكى باشا ناظر ديوان الأشىغال.
- \_\_ تعلم بالمدرسة الحربية بالقلعة والتحق بالجيش وظل يترقى في مناصبه حتى نال رتبة الفريق •
- عين مديرا للمنوفية ثم محافظا للقاهرة وبورسعيد وناظرا للخاصة الخديوية وسر تشريفاتي خديوى •
- \_\_ قبل أن يتولى رئاسة النظارة اشتغل ناظرا لنظارات متعددة هي الاشغال ، والخارجية ، والحقانية ، والمالية، والداخلية ، والحربية والبحرية .

احراج مركز هذا المستشار الجديد بأن أعلن مخرى باشا أن سكوت لا يملك مسلاحيات ادارية ، ثم تبع ذلك الاعلان أن عين رياض « هربرت كنشنر » رئيسا للبوليس على أمل أن يصطدم الرجلان ، ولكن لم يتحقق هذا الأمل

مَقد اشاركا في وضع تقرير قدماه راسا الى الخديو متجاهلين في ذلك النظارة

ورئاستها مما دفع رياض الى الاستقالة في ١٢ مايو ١٨٩١ متذرعا بسوء صححته (٢٨).

# ١٣ ــ نظارة مصطفى فهمى باشا الأولى ١٤ مايو ١٨٩١ ــ ١٧ يناير ١٨٩٢ ٤

يؤرخ تشكيل هذه النظارة الانتصار الكامل لتغلغل الاحتلال البريطانى في الشئون المصرية ، واذا كانت موقعة التل الكبير في سبتمبر ١٨٨٢ تسجل استسلام مصر العسكرى للغزو البريطاني فان تشكيل نظارة مصطفى فهمى بعد ذلك بنحو تسبع سنوات يسجل استسلامها السياسي .

ومصطفى فهمى ظل رجل الجميع لأنه كان يجيد تنفيذ الأوامر أكثر مما يجيد اصدارها ، ثم انه من ناحية أخرى كان يعرف كيف يهرب من المواقف التى تستلزم مساندة أحد أطراف السلطة ، فهو مثلا بالرغم من اشتراكه فى نظارات الثورة العرابية الا أنه عندما تعقدت الأمور ترك البلاد بدعوى سوء صحته وسافر الى أوربا ولم يعدمنها الا بعد أن هدأت الامور .

ولا شك أن المحتلين قد اختاروا الرجل لهذه الصفات التى تميز بها ، ويصف لورد ملنر هذا الاختيار بقوله أن نولى مصطفى باشا للسلطة أصاب طبيعة الحكومة المصرية بتغيير كبير « فهو أول رؤساء النظار المصريين المنعاطفين مع الانجليز بلا تحفظ ذلك أنه مقتنع تماما أن مصر تحتاج الى الارتكان الى دولة كبرى وأنه ليس مثل انجلترا في هذا اللارتكان الم دولة كبرى وأنه ليس مثل انجلترا في هذا اللارتكان المبيطاني في أيدى المثل البريطاني في التاهرة (٤٠) .

ثم ان التجربة كانت في صف هذا الاختيار ، ذلك أن مصطفى فهمى كان ناظرا للحربية والبحرية خلال النظارتين السابقتين ( نوبار ورياض ) وهى اكثر النظارات الذي شهدت تغلغلا من جانب الاحتلال دون أن يبدى أي اعتراض على هذا التغلغل ، وعلى حد تعبير الصحيفة الفرنسية «لوسفنكس» التي كانت تصدر وقتذاك في القاهرة بأن الرجل « قد ارتضى لنفسه طيسلة هذه السنين أن يتوارى خلف السردار ويتنازل عن وجوده وكيانه(١٤) » .

Milner, Op. Cit. p. 132.

**<sup>(</sup>**TA)

Milner, Op. Cit. p. 132.

<sup>(</sup>٣٩)

Lutfi Al-Sayyid, Afaf. Op. Cit. p. 78.

<sup>(</sup>٤٠)

<sup>(</sup>۱) لوستغنكس في ۱۷ مايو ۱۸۹۱ ــ نقلا عن : محمود نجيب أبو الليل : الاحتلال البريطاني والصحف النرنسية ص ۹٦ ٠

وهكذا ومن منطلق الاستسلام الكامل تشكلت نظارة مصطفى فهبى الأولى في ١٤ مايو ١٨٩١ وصدر الأمر العالى(٤٢) بهذا التشكيل على النحو الآتى :

عـــين

| <del></del>                                  |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <ul> <li>عطوفتلو مصطفى فهمى باشما</li> </ul> | ناظرا للداخليسة                      |
| • وسعادة عبد الرحمن رشدى باشا                | ناظرا للماليسة                       |
| • وسعادة محمسد زكى باشسا                     | ناظرا للأشىغال العمومية<br>والمعسارف |
| <ul> <li>وسعادة حسين فخرى باشا</li> </ul>    | ناظرا للحقانيسة                      |
| <ul> <li>وسعادة يوسف شهدى باشما</li> </ul>   | ناظرا للحربية والبحرية               |
| <ul> <li>وسعادة تكران باشب</li> </ul>        | ناظرا للذارحيــة                     |

وكان من الطبيعى ورئيس النظار قد اختير من منطلق الاستسلام أن تكون نظاره نظارة استسلام ، فهى مع تشكيلها قبلت ما لم تقبله النظارة السابقة من حضور مستشار الحقانية البريطانى لجلساتها وما يمكن أن يعنيه هذا من سلب سلطة الناظر وضياع هيبته .

ولعـل ذلك ما دعا بعض الدوائر في ذلك الوقت ــ وبالذات الدوائر الفرنسية ــ الى المطالبة بالغاء مناصب النظار « ما داموا قد أصبحوا لا فائدة منهم(٢٦) » .

ولم تعد المشكلة بعد ذلك بالنسبة للوجود الاحتلالى تتمثل فى التغلب على معارضة النظارة لددخله فى الشئون المصرية بقدر ما تتمثل فى المحافظة على هذه النظارة وهو ما عبر عنه مهثله أدق التعبير فى احدى رسائله الى لندن بقوله « ان أهم ما يحتاجه النظار الشعور بالاحترام ــ ذلك أن المصريين يصفونهم بالدمى ــ وهو ما نسعى الى تقديمه لهم ، والنتيجة على أى الحالين ستكون واحدة ولكن مع ارضائهم غان دولاب العمل سوف يسير نحو الأغضل(٤٤) » .

ولكن اذا كان المحتلون قد نجحوا فى نرض الاستسلام على ادوات السلطة المصرية نان نجاحهم فى ابقاء هذا (( الاستسلام المفروض )) كان مشكوكا فيه خاصة وانه بعد شهور قليلة وفى مطلع ١٨٩٢ توفى الخديو تونيق وتولى خديو جديد كان له معهم شأن آخر (!).

<sup>(</sup>٢)) الوقائع المصرية العدد ٥٥ عام ١٨٩١ ٠

<sup>(</sup>٢٣) لوفار دالكساندرى في ٢٣ مايو ١٨٩١ نقلا عن :

محمود نجيب أبو الليل : نفس الممدر السابق ص ٩٧ ٠

Lutfi Al-Sayyid, Afaf, Op. Cit. p. 78.



الباب الثانى الفصل الثانى

عهد الشسقاق الأول ١٨٩٢ ــ ١٩٠٧





عباس حامي

verted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered versi

باعتلاء « الخديو عباس حلمى باشما » لمسند الخديوية في مطلع عام ١٨٩٢ بدا وكأن عهده استمرار لعهد أبيه الاستسلامي نحو الوجود الاحتلالي ، وقد دعمت مجموعة الاحداث التي وقعت خلال النصف الأول من تلك السسنة هسذا الظن .

فهن ناحية عاونت دار المعتهد البريطانى بالتعجيل فى تولية الشاب الصغير لعرش أبيه منذرعة فى ذلك بحساب عمره بالسنوات العربية لا الميلادية ومستهدفة من وراء ذلك منع استنبول من التدخل بشكل أو بآخر فى هذه التولية(١) .

ومن ناحية أخرى فان بريطانيا سبكل ثقلها السياسي سقد ساندت ، عبال الثانى فيما عرف بأزمة فرمان التولية ، وذلك حين حاول الباب العالى سلخ سيناء من مصر عندما حدد الأراضى المخول لعباس ادارتها بمقتضى الفرمان الصادر بتوليته ، فوقف الانجليز موقف الرفض من هذا المعمل مما دعا السلطان الى التراجع عنه في ابريل عام ١٨٩٢ (٢) .

ومن ناحية أخيرة نقد حاول العثمانيون التدخل في الشئون المصرية في الأيام الأولى من عهد عباس مما أغضب الخديو بشدة وبدا واضحا أن رد النقل المنظر لهذا الغضب مزيد من الاعتماد على الوجود البريطاني .

ذلك أن مختار باشا القومسيير العثماني في القاهرة ضغط على عباس الثاني من أجل نغيير « نظارة مصطفى فهمى » يعاونه في ذلك كل من القنصل الفرنسي والقنصل الروسي بهدف استقدام آخر أتل ولاء لانجلترا .

وكان رد حاكم مصر الجديد على ذلك ابعاد حرسه الخاص من الاتراك تعبيرا عن غضبه من التدخل التركى في الشئون المصرية ، وتبع ذلك بدعوته لنظارته كاملة كما دعا القومسسيير العثماني وخطب نيهم مؤكدا ثقته بالنظارة(٢) .

#### \*\*\*

مع كل تلك الأحداث تصور الانجليز أن المكان الطبيعى « للخديو الصغير » في احضائهم ، ولكن قبل نهاية السنة ... ١٨٩٢ ... ومع مطلع العام التالى يتبدد هذا التصور تماما .

Cromer, The Earl of : Abbas II. p. 2.

Cromer, The Earl of: Modern Egypt, London 1908, Vol. II pp. 267 — (7) 269.

Zethand, The Marques of : Lord Cromer. pp. 193 — 194. (7)



حسين باشا فخرى

- به ابن الفريق جعفر صادق باشا الشركسى ولد بالقساهرة ۱۸٤٣ .
- پ بعد توظفه ۱۸۲۳ انتهز فرصة سفره الى باريس لدراسة القانون وعاد منها ۱۸۷۶ حيث عمل في نظارة الحقانية .
- خلل يترقى حتى عين ناظرا للحقانية فى نظارة رياض باشا
   الأولى ثم فى نظارة شريف باشا الرابعة وأخيرا فى نظارة
   رياض باشا الثانية .
- اخرج من هذه النظارة الأخيرة بسبب معارضته لمشروعات
   الانجليز القضائية .

وقد بدا التطور الى الأسوا فى العلاقات بين القصر والانجليز بمجموعة من الأشياء الصغيرة ـ على حد تعبير المعتبد البريطانى فى القاهرة ـ وقد أحصى عباس الثانى فى مذكراته بعض هذه الأشياء الصغيرة مذكر أنه عند وصوله الى مصر بينما عزفت فرقة موسيقى الجيش المبرى السلام الوطنى المصرى عزفت فرقة موسيقى الجيش البريطانى السلام التركى مما كان علامة بأن بريطانيا تنظر اليه من خلال تبعيته السلطان ، ضايق عباس أيضا الاعتقاد السائد بأنه من غير المسموح النظار المصريين بزيارة القصر دون أن يكون فى صحبتهم المستشار المالى البريطانى الوين بالمراهمة ومن ثم فانه عندما قام عباس بجولة فى الوجه البحرى نقد رفض استصحاب بالمرمعة .

اكثر من ذلك ما تردد من شائعات من أن مصطفى فهمى رئيس النظار يسعى الى تعيين مستثمار بريطانى في « المعية السنية » استكمالا لحلقات السيطرة البريطانية على البلاد(٤) .

وآذنت كل تلك « الأشياء الصغيرة » ببداية عهد جديد فى العلاقات بين الخديوية والوجود البريطانى يختلف عن سابقه هو ما اتفق على تسسميته بعهد الشمقاق الأول •

## ( ۱۵ ) نظارة حسين فخرى باشا الأولى ( ۱۵ يناير ۱۸۹۳ – ۱۸ يناير ۱۸۹۳ :

كانت النظارة أهم الميادين التى انعكس عليها صراع السلطتين الفعلية والشرعية وقد تصور كل منهما أن اثبات وجوده في هذا الميدان مع ما يضفى عليه من صورة انه يمثل السلطة الحقيقية في مصر فانه يمثلك الاداة التى تدعم من نفوذه .

وعلى ذلك فقد شهد شهر يناير عام ١٨٩٣ أزمة نظارية يمكن القول أن عهد الاحتلال البريطاني كله ( ١٨٨١ ــ ١٩١٤ ) لم يشهد لها مثيلا .

وقد نشبت الأزمة من رغبة الخديو تغيير نظارة مصطفى فهمى أو « السير مصطفى فهمى » على حد تعبير الصحف الفرنسية التي كانت تصدر في مصر وقتذاك ـ بنظارة موالية .

وكان على عباس لتنفيذ رغبته:

١ ــ استخدام ظروف مواتية .

٢ - اتخاذ زمام المباداة واصدار القرار .

٣ ـ تملك الوسمائل اللازمة لتنفيذ القرار الذي اصدره .

Lutfi Al-Sayyid Afaf: Egypt and Cromer. pp. 99 - 100.

نيها يتصل بالظروف المواتية نقد خلق عباس بعضها وخلقت الظسروف يعضها الآخر .

نغى خلال شهرى نوفهبر وديسمبر ١٨٩٢ ظهرت حملة في الصحف المناوئة للوجود البريطاني(٠) تؤكد أن « الأمير هو المصدر الوحيد للسلطة في البلاد » وكان واضحا أن عباس وراء هذه الحملة .

وفي أواخر نفس السنة ظهر كتاب ملنر المعروف « انجلترا في مصر » وقد دانع فيه مؤلفه عن احتلال بريطاني دائم لمصر مما اثار موجة من الاحتجاجات من جانب المصريين واوجد مناخا مصريا مناسبا لماولة ضرب الوجود البريطاني(١) .

ثم أنه في أغسطس ١٨٩٢ وبعد أجراء انتخابات عامة في انجلترا تولت وزارة الأحرار السلطة بعد وزارة سولسبري المحافظة ، ولما كان معلوما أن الأحرار أو تسما منهم على الأقل راغب في جلاء عاجل عن مصر ، وهو ما كان قد بدا في تصريحات جلادستون رئيس الوزراء الجديد أيام كان زعيما للمعارضة(٧) مقد ومر ذلك مناخا بريطانيسا للاجراء الذي رغب الخسيو

يأتي بعد ذلك القبض على زمام البساداة واستخدامه فيما يريد ، وقد سنحت لعباس فرصة هدذا القبض عندما أرسل « كولس باشا « Coles » رئيس البوليس منشورا الى مديرى المديريات دون أن يمر على الناظر المختص مما دعا الخديو أن يمسك بدليل لا يقبل الجدل على اتهاماته المتكررة لنظارة مصطفی فهمی بالضعف(۸) .

وانطلاقا من هذا الموقف أرسل عباس أحد رجاله لمصطفى باشا يدعوه إلى الاستقالة ماعتذر الرجل واكد أنه لا يستطيع الامدام على ذلك دون استشبارة كرومر مما أدى إلى أن يستشيط الخديو غضبا ويصدر قرارا باقالة النظارة ، ويذكر كرومر أن أبلاغه بقرار الخديو كان مفاجأة كاملة له(١) .

وتبع ذلك ــ امعانا في التحدي ــ اختيار حسين مخرى باشا رئيسا للنظارة الجديدة ، وكان وراء هذا الاختيار قبل اى شيء موقف سابق لفخرى باشا ضد المشروع البريطاني لاصلاح القضاء المعروف بمشروع سكوت مما ادى الى ابعاده وقتها عن منصبه كناظر للحقانية قبيل وماة الخديو توميق بايام تليلة (١٠) .

<sup>(</sup>ه) البوسفور اجبسيان في ٢٥ نوغبر والأهرام في اول ديسمبر . ١-١١ (Al-Sayyid : Op. Cit. pp. 100 — 101.

Cromer : Abbas II pp. 12 — 13.

**<sup>(</sup>Y)** Lutfi Al-Sayyid : Op. Cit. pp. 106 — 107. **(A)** 

Cromer : Abbas II. p. 21. (1)

<sup>(</sup>۱۰) ۱۶ دیسببر ۱۸۹۱

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في نفس الوقت وفي تشكيل النظارة الجديدة الذي تم على النحو الآتي:

• حسين مخرى باشا ناظرا للداخلية

تـكران باشـا ناظرا للخارجية

محمد زكى باشا ناظرا للأشغال العمومية والمعارف العمومية

یوسف شهدی باشها ناظرا للحربیة والبحریة

• بطرس غالى باشك ناظرا للمالية

• أحمد مظلوم باشك ناظرا للحقانية (١١) •

مانه في هذا التشكيل قد تم استبعاد ناظر المالية « عبد الرحمن رشدى باشما » وناظر الحقانية « ابراهيم مؤاد باشما » والذي كان قد حل محل مخرى باشما بعد ابعاد الأخير . وكانت التهمة الاساسية الموجهة للرجلين والتي ترتب عليها استبعادهما هي ما أبدياه من تعاون ودى — على حد تعبير كرومر — مع الموظفين البريطانيين كل في نظارته (١٢) .

بقى بعد كل هذا وضع القرار موضع التنفيذ والذى كان المعيار الاساسى لمكانة الخديوية ولامكانيا الهافي هذا الصراع .

وعند هذا انتقل زمام المباداة الى كرومر ليفسد كل ما اقدم عليه الخديو وما اسماه «بالانقلاب Coup d'etat»

نهو أولا انتزع وعدا من عباس بعدم نشر مراسيم تأليف الوزارة الجديدة في الجريدة الرسمية قبل استشارة لندن ، ثم تبع ذلك ــ زيادة في الحيطة ــ بارسال قوات بريطانية كانية الى المطبعة التي تطبع نيها هذه الجريدة لمنع نشر المراسيم اذا أخل الخديو بوعده(١٣) .

وواكب هذا الاجراء المتناع الموظفين الانجليز العالمين في الحكومة المصرية عن الذهاب الى مكاتبهم خلال ايام الأزمة(١٤) .

فى نفس الوقت هددت « النايمز » اللندنية ذات الملاقات الوثيقة بدوائر وزارة الخارجية البريطانية بأنه اذا لم يتراجع الخديو فى الوقت المناسب أن الانجليز سوف يضعون أيديهم على كل المرافق والمسالح التى ما زالت تتمتع بنوع من الاستقلال(١٥) .

<sup>(</sup>۱۱) الأهرام في ١٦ يناير ١٨٩٣

Cromer: Abbas II. p. 21.

Lutfi Al-Sayyid: Op. Cit. p. 109.

Le Bosphore Egyptien 18 Janvier 1893. (15)

نتلا عن محبود نجيب أبو الليل: المسحف الفرنسية والاحتلال البريطاني من ١٢٠. (١٥) أبو الليل: المصدر السابق من ١٢٦

<sup>- 189 -</sup>

ووصل الأمر الى التفكير في احتلال القوات البريطانية لنظارات الداخلية والمالية والحقانية لمنع النظار الجدد من دخولها لولا الخوف من أن يؤدى هذا العمل الى تداخلات من الدول الأوربية (خاصة مرنسا وروسيا) في هذه المسالة التي رغب الانجليز في حصارها في نطاق الازمة الداخلية(١١).

وبلغت الأزمة ذروتها بالقرار الذى اتخذه مجلس الوزراء البريطانى في ١٧ يناير وابرق به الى كرومر في القاهرة لتقديمه الى عباس الثاني وكان نصيه :

(( ان الحكومة البريطانية تنتظر أن يؤخذ رابها في المسائل الخطيرة مثل مسالة تغيير النظار ، وأنه في الوقت الحاضر لا تبدو أي ضرورة للتغيير ، لذلك لا تستطيع الحكومة البريطانية أن توافق على تعيين فخرى باشك) .

ومع هذا الانذار التحريرى تقدم كرومر بأنذار شنفوى بأنه في حالة عدم استجابة عباس للنصيحة البريطانية فان الموقف سيتخذ طابعا خطيرا ومعقدا(١٧) .

وقد وصف عباس الرسالة الانجليزية بانها كانت برنامجا مغروضا(١٨) .

وكان لابد من حل ٠٠ منى عصر نفس يوم تقديم الانذار \_ ١٧ يناير \_ جرت مناقشات طويلة بين بطرس غالى وتيجران ممثلين للخديو وبين المعتمد البريطانى تم فى نهايتها التوصل الى حل الازمة .

## (۱۲) نظارة مصطفى رياض باشا الثالثة ١٩ يناير ١٨٩٣ ـــ ١٥ ابريل ١٨٩٤ :

وقد تضمن هذا الحل الذي تم التوصل اليه أربعة قرارات:

- ا --- ألا يعود « مصطفى فهمى » الى رئاسة النظارة استجابة لطلب الخديو وحفاظا لماء وجهه .
- ٢ -- أن يستقيل حسين غفرى باشا من رئاسة النظارة وفي الحال استجابة لطلب كرومر ونزولا على « الانذار البريطاني » .
- ٣ -- أن يقدم الخديو للورد كرومر بلاغا رسميا وضعه المعتبد البريطانى بنفسه وجاء نيه أنه يرغب رغبة شديدة فى أن يوجه عنايته لايجاد أصدق العلاقات الودية مع انجلترا وانه يسير بكل رضاء بموجب نصيحة الحكومة الانجليزية فى كل المسائل الهامة فى المستقبل(١٩).

Lutfi Al-Sayyid: Op. Cit. p. 109.

<sup>(</sup>۱۷) دنگرات الخديو عباس حلمي الثاني ، محيفة المري في ۳ مايو ۱۹۵۱ . (۱۸)

 <sup>(</sup>۱۸) خدرات الحدیو عباس علی الثانی ، منطقه المسری فی ۲ جایو ۱۹۵۱ .
 (۱۹) أحد شفیق : مذکراتی فی نصف قرن جـ ۲ بـ القسم الأول ص ۹ه ـ . ۲ .

چ \_\_\_ تعیین « ریاض باشا » رئیسا للنظار ، وقد وافق کرومر علی اختیار الرجل لانه یتمتع بسمعة طیبة « کمسلم متعصب » \_ علی حد تعبیره \_\_ مما یضــمن معه تأیید المــلمین لتغییر مخری باشا(۲۰) .

ومن ثم صدرت قرارات تشكيل نظارة رياض الثالثة وقد جاء فيها :

## أمر عسال(۲۱)

نحن خدیو مصر

بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر في ٢١ سبتهبر سنة ١٨٧٩ وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس النظار .

## أمرنا بمساهو آت

مين

 دوادلو رياض باشيا

 وسعادة محمد زكى باشيا

 وسعاد يوسف شهدى باشيا

 وسعاد قران باشيا

 وسعادة تكران باشيا

 وسعادة بطرس باشيا غالى

 وسعادة احمد مظلوم باشيا

المادة الثانية

على رئيس مجلس النظار تنفيذ امرنا هذا صدر بسراى عابدين في ١٩ يناير ١٨٩٣

عباس حلمى **بامر الحضرة الخديوية** رئيس مجلس النظار ـــ رياض

Ztland: Op. Cit. p. 200.

(1.)

<sup>(</sup>١) الوقائع الممرية العدد التاسع عام ١٨٩٣ .

\_ 144 -

بدلا من أن ينهى الحل الوسط الذى تم التوصل اليه الأزمة غان الموقف الذى وقفه الخديو الشاب في مواجهة الوجود الاحتلالي بغض النظر عما انتهى اليه قد أثر تأثيرا بالغا في رأى عام مصرى متلهف بعد أكثر من عشر سنوات عجاف من الاستسلام الكامل للمحتلين مما أثار موجة وطنية جارفة تردد صداها في طول البلاد وعرضها ، وقد كتب أحد قناصل انجلترا في الوجه البحرى يقول « أن أن الآمال قد تزايدت باقتراب وقت التخلص من الانجليز »(۲۲) .

كما أنه من ناحية أخرى قامت المظاهرات فى القساهرة احتجاجا على بريطانيا ، ومن وسط هذه المظاهرات ظهر الحزب الوطنى الذى قاد حركة النضال فى تلك المرحلة من مراحل التاريخ المصرى ذلك أن طلاب مدرسسة الحقوق الذين تظاهروا أمام دار صحيفة المقطم باعتبارها الصحيفة الناطقة بلسان الاحتلال كان يقودهم شاب لم يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما . . ولم يكن هذا الشاب سوى مصطفى كامل (٢٢) .

ولمواجهة هذا الموقف كان على كرومر أن يتحرك بسرعة ، ومن ثم المنه ضغط على الحسكومة البريطانية للموافقة على « زيادة قوات الاحتلال في مصر » ونجح « روزبرى » وزير الخارجية في انتزاع قرار من الوزارة البريطانية بهذه الزيادة في ٢٣ يناير طير الى المعتمسد البريطاني لابلاغه للخديو في الحال .

ويقول كرومر أن تأثير هذا الابلاغ كان منيدا لأبعد الحدود اذ تغير اتجاه وزارة رياض نحو المسالحة كما هدأت التظاهرات التي كانت قد سادت البلاد في الفنرة السابقة (٢٤) .

ولكن لم يكن هذا كل ما يبتغيه الرجل نقد كان راغبا فى ان يلقى على الخديو درسا ، وواتته الفرصة لذلك بعد نحو عام فيما عرف بحادث الحدود .

ذلك أنه فى زيارة عباس الثانى لحدود مصر الجنوبية أبدى بعض الملاحظات على بعض ( أورط ) الجيش المصرى فى استعراض تم أمامه فى وادى حلفا مما أدى الى ثورة كتشنر الذى كان يشغل وظيفة السردار وتتذاك وتهديده بالاستقالة .

وأهتبل كرومر الفرصة وصمم على أن يمرغ كرامة عباس الثانى في الوحل فهدد بخلعه اذا لم يصدر بيانا رسميا يسحب فيه انتقاداته في نفس الوقت الذي قدمت فيه للخديو برقية من وزير الخارجية البريطانية جاء فيها انه

Lutfi Al-Sayyid: Op. Cit. p. 110. (YY)

Goldsschmidt, Arthur, The Egyptian Nationalist Party 1892 — (77) 1919. p. 310.

Cromer: Abbas II. pp. 38 — 39. (71)

« اذا رفضت مصر اجابة المطالب الانجليزية اضطررنا الى اتخاذ الوسائل المعالمة المعالم المعرى تحت قيادة جيش الاحتلال »(٢٥) .

ومع ما نتج عن هذه الازمة من اهانة مقصودة للخديو مانها في نفس الوقت قد أودت بالوزارة الرياضية الثالثة ، ونترك عباس الثاني يروى في مذكراته القصة بنفسه . . يتول . .

كم كانت دهشتى عندما وصلت الى النيوم فى طريق عودتى الى القاهرة اذ أرى رئيس مجلس وزرائى رياض باشا يهرع لاستقبالى ليبلغنى بامتعاض اللورد كرومر الشديد لوقوع ذلك الحادث مع كتشنر ، وليقدم لى للنوقيع للمرايوميا صيغ فى عبارات مذلة للبلاد ولشخصى .

وعبثا حاولت اتناع رياض باشا بانى لا استطيع ان اتصرف بما يجافى الحقيقة وانى ساكون بالقاهرة بعد ظهر اليوم نفسه وأرى من الضرورى ان اقابل اللورد كرومر قبل آن اضع توقيعى . . وعبثا جعلت الفت نظر رئيس وزرائى الى ما فى ذلك التصريح من خدش لشخصى ولمصر . . فلقد أبى أن يستمع الى قولى ، ولم يحاول أن يفهمنى . . ولم تكن عنده غير فكرة ثابتة : أن يطيع . . لا أوامرى ، بالرغم من أنى أنا مولاه ، بل أوامر كرومر الذى كان يجب أن يكون بالنسبة له ، اجنبيا (٢١) .

ومع ما اصاب نظارة رياض من عدم الرضاء السامى نتيجة لموقفه من ناحية ، ومع الموقف الفاتر لسلطات الاحتلال من البداية نحو هذه النظارة من ناحية أخرى لا سيما أنها لم تبد تعاونا كاملا معها في أكثر من مسألة مثل مسألة قلم الرقيق الذى كان يريد النظار الغاءه ويريد الانجليز بتاءه ، ومثل تعيين منتش انجليزى في مصلحة الصحة العامة لم تر النظارة ضرورة لتعيينه ، وأمور اخرى شبيهة (٢٧) .

مع كل هذا ومع شعور النظار بعدم ارتياح عباس اليهم قدم رياض باشا استقالته في ٤ أبريل ١٨٩٤ موقعا عليها من كل من بطرس غالى باشسا وتجران باشا ، وبنوا هذه الاستقالة على كونهم « آنسوا من الجناب المالى عدم الارتياح وأنهم لا يستطيعون أن يعملوا عملا الا اذا كانوا حائزين لتهام رضائه وكامل ثقته » .

ويذكر « شنفيق باشا » أن ذكر هذه الأسباب الصريحة كان مدعاة لتردد المحديو قليلا في قبول هذه الاستقالة ، ولكن بعد المداولة مع كبار رجال المعية تقرر قبولها(۲۸) .

<sup>(</sup>۲۵) أحبد شفيق : المسدر السابق ص ۱۲۳ ــ ۱۲۰

<sup>(</sup>٢٦) المرى في ١٩٥١/٥/٤ . (٢٧) أهبد شليق : المسدر السابق ص ٧٩ .

<sup>(</sup>۲۸) المسدر السابق من ۱۳۸ ... ۱۳۹ .

# ١٩ ــ نظـــارة نوبار باثـــا الثـالثة

( ١٥ ابريل ١٨٩٤ ــ ١٢ نوفهبر ١٨٩٥ ) :

لم يحاول الخديو مرة أخرى أن ينفرد بترار تشكيل النظارة ويتعرض لمخاطر مثل هذا التصرف مما دعاه الى أن يستدعى كرومر يطلب رأيه بعد استقالة نظارة رياض .

وتقدم المعتمد البريطاني بمجمسوعة من الاقتراحات لتشكيل النظسارة الجسديدة:

## غاولا:

اختار لرئاسة النظارة « نوبار باشا » الأرمنى ورئيس النظار السابق ذا الميول الانجليزية التوية .

وبالرغم من انه قبل ذلك باقل من عامين رفض كرومر تعيين « تيجران باشا » ناظرا للخارجية في نظارة مصطفى فهمى الثانية ما النظارة بدلا من مصطفى باشا الذي كان يمر بازمة صحية وقتذاك بدعوى ارمنيته الا انه كان هذه المرة مستعدا لعودة رجل بريطانيا المعتيد نوبار باشا مرة أخرى بعد ان أثبتت التجربة عدم امكان تطويع المسلمين « برئيس نظار ذي ميول اسلامية متشددة » على حد تعبير كرومر .

## ثانيا:

تم فى نفس الوقت اختيار « مصطفى فهمى باشا » و « ابراهيم باشسا فؤاد » وكليهما من اكثر المتعاونين مع الاحنلال في النظارة المترحة .

## وثالثسا:

(۲٦)

لارضاء الخديو تم على الجانب الآخر اختيار « حسين مخرى باشسا » صاحب أزمة يناير المشهورة (٢٩) .

وبعد تردد تليل وافق القصر على كافة المقترحات التى تقدم بها المعتبد البريطانى مما ترتب عليه تشكيل نظارة توفيقية على حدد تعبير الصحف الصادرة في مصر وقتذاك(٢٠) على اعتبار انها قد استهدفت أساسا

Le Bosphore Egyptien 16 et 17 Avril 1894.

Le Bosphore Egyptien 16 et 17 Avril 1894.

نقلا عن نجيب أبو الليل ص ١٣٧٠

التوفيق بين جناحى السلطة الخديو والاحتلال ، وصدرت مراسيم تأليف الوزارة في ١٥ ابريل ١٨٩٤ على النحو الآتي :

## امر عال (۲۱) ٠

نحن خدیو مصر

بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر في ٢١ سبتمبر ١٨٧٩ وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس النظار .

# أمرنا بمساهو آت المسادة الأولى

عــين :

| • دولتلو نوبار باشــا                           | ناظرا للداخليــة                             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| • وسىعادة مصطفى فهمى باشا                       | ناظرا الحربية والبحرية                       |
| <ul> <li>وسعادة حسين فخرى باشـــا</li> </ul>    | ناظرا للأشىغال العمومية<br>والمعارف العمومية |
| <ul> <li>وسعاد بطرس باشا غالى</li> </ul>        | ناظرا للخارجيسة                              |
| <ul> <li>وسعادة أحمد مظلوم باشا</li> </ul>      | ناظرا للمالية                                |
| <ul> <li>وسعادة ابراهيم فؤاد باشـــا</li> </ul> | ناظرا للحقانية                               |

# المادة الثانيسة

على رئيس مجلس النظار تنفيذ امرنا هذا صدر بسراى عابدين في ١٦ أبريل سنة ١٨٩٤

عباس حلمى بأمر الحضرة الخديوية رئيس مجلس النظار (نوبار)

ولم تتتصر محاولة التوفيق على تشكيل النظارة النوبارية الثالثة بل امتدت الى طبيعة عملها حيث أن كل جهودها خلال العام والنصف وهو العمر الذى امند بها قد كرست - كما قال كرومر - التوفيق بين الموظفين

Cromer: Abbas II. p. 62.

<sup>(</sup>٣١) الوقائع الممرية عدد ٢٢ في ١٥ أبريل ١٨٩٤ ٠

المصريين والموظفين البريطانيين والتى يرى المعتمد البريطاني انها قد كللت بالنجاح والذى بدأ على وجه الخصوص في اعادة تنظيم نظارة الداخلية(٢٢) .

ولكن شهد عام ١٨٩٥ احداثا ثلاثة كبيرة اودت بحياة آخر النظـارات النـوبارية.

أول هذه الأحداث ما أصاب صحة رئيس النظار من تدهور خطير ممسا أضطره الى التغيب فترة غير قصيرة عن البلاد عاد بعدها بحالة مسحية غير طيبة مما دعاه الى التعبير للمعتمد البريطاني في القاهرة عن رغبت في اعتزال الحياة العامة تماما(٢٣) .

الثانى: يتمثل فى أحداث أرمينيا حين أجرى الأتراك مذابح كبيرة بين الأرمينيين فى أواخر سبتمبر ١٨٩٥ ، وقد ترتب على هذه المذابح أن أتخذت حكومة لندن موقفا عنيفا حيال الدولة العثمانية (٢٤) .

وكان استمرار نوبار باشا الأرمنى فى رئاسة النظارة المصرية بكل ما يثيره من حساسيات من جانب المصريين من ناحية بالاضافة الى الموقف الانجليزى نحو استنبول يمكن أن يحدث تراكمات كان الاحتالال فى غنى عنها(٢٠).

الثالث: ما شهده مطلع عام ١٨٩٥ من تفاقم المرض على الخديو اسماعيل ، وكان عباس راغبا في عودة جده الى مصر ليقضى فيها أيامه الأخيرة ، ولكن نظارة نوبار اتخذت موقفا صلبا بالرفض لهذه الرغبة والذى استمر على صلابته بالرغم من تعدد محاولات اثنائها عن هذا الموقف على ضوء أن هذه العودة « يمكن أن تحدث شديئا من الارتباك مع الانجليز (٢٦) » .

ومع عدم ارتياح الخديو لهذا الموقف ، ومع وفاة اسماعيل بعد ذلك بأقل من شهرين فان مشاعر النفور قد ملأت نفس عباس الثانى نحو نوبار مما كان دافعا الى تفكيره في التخلص من نظارته لولا أن كرومر تدخل في الأمر ورأى الخديو أن تشدده قد يؤدى الى أزمة أخرى قريبة الشبه بأزمة عام ١٨٩٣ مما دعاه الى ترك الأمر لفرصة أخرى(٢٧).

Ibid. p. 62. (77)

Goosch, G.P. History of Modern Europe 1878 — 1919, pp. 239 — 242 (76) L'Echo D'Orient 7 Nov. 1895.

نقلاً عن نجيب أبو الليل ص ١٥٨

La Reforme 14 Fev. 1895.

<sup>(</sup>TT)

<sup>(</sup>٢٧) أحبد شفيق : المصدر السابق من ٢١٠ ،

# ۱۸ ــ نظارة مصطفی فهمی باشا الثـالثة (۱۲ نوفمبر ۱۸۹۵ ــ ۱۱ نوفمبر ۱۹۰۸):

وصلت رغبة عباس الثانى فى النخلص من نوبار الى الحد الذى قرر معه « اقتراح » مصطفى فهمى صديق الانجليز الوفى رئيسا جديدا للنظار وذلك حتى يغرى دار المعتمد البريطانى على قبول اقالة النظارة النوبارية •

وقد لقيت رغبة الخديو هذه المرة قبولا من الجانب البريطاني ترتب عليه تعجيل نوبار بتقديم استقالته وتكليف مصطفى فهمى باشا بتأليف نظارته على النحو الآتى:

# امر عسال

نحن خديو مصر

بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر في ٢١ سبتمبر ١٨٧٩ وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس النظار

# امرنا بمساهو ات المسادة الأولى

| • عطونة و مصطفى فهمى باشما                     |
|------------------------------------------------|
| • وسعادة أحمد مظلوم بأشسا                      |
|                                                |
| <ul> <li>وسعادة بطرس باشـــا غالى</li> </ul>   |
| <ul> <li>وسمعادة أحمد مظلوم باشـــا</li> </ul> |
| <ul> <li>وسعادة ابراهيم فؤاد باشسا</li> </ul>  |
| <ul> <li>وسعادة محمد عبائى باشسا</li> </ul>    |
|                                                |

# المادة الثانية

على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا

صدر بسراى التبة في ٢٤ جمادى الأولى سنة ١٣١٣ ( ١٢ نونمبر سنة ١٨٩٥) .

عبساس حلمی (۲۸)

(٣٨) الوثائع المصرية العدد ١٣٤ في ١٢ نونمبير ١٨٩٥ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وواضح من هذا التشكيل الجديد أن الأمر اقتصر تقريبا على اخسراج نوبار باشا واحلال مصطفى فهمى محله ودخول عبانى باشا فى المنصب الذى خلا بتعيين مصطفى باشا رئيسا للنظار .

وكانت هذه النظارة اطول النظارات المصرية عمسرا نقد عمسرت ثلاث عشرة سنة كاملة يمكن أن نرصد خلالها أحداثا كبيرة دخلت الحياة السياسية في مصر بعدها مرحلة جديدة من مراحلها .

 ١ ـــ نقد تم خلال عهد هذه النظارة استعادة السودان واستاط الدولة المهدية (١٨٩٦ – ١٨٩٨) .

ولكن بدلا من أن تؤدى هذه الاستعادة الى التمهيد للتخلص من الاحتلال البريطانى على أساس أن من أهم المبررات التى نذرع بها البريطانيـون للبقاء خلال تلك السنوات تعرض مصر للأخطار من الجنوب أذا بها على العكس تؤدى الى انتشار الوجود البريطانى فى مصر والسودان بدلا من مصر وحدها وذلك بعد توقيع اتفاقية الحكم الثنائى فى يناير ١٨٩٩ والتى قام البريطانيون بمقنضاها بدور الشريك الارجح فى الجنوب .

وبذلك لزدادت مشكلة التخلص من الوجود البريطاني صعوبة بعد أن تشعب بطريّة أخطبوطيه ليشمل السودان مع مصر .

٢ ــ ضعفت خلال تلك الفترة حدة دوليسة السالة المصرية وذلك بعد خروج فرنسا من ميدان المناسسة حولها .

حقيقة أنه في أواخر القرن قد وصلت هذه الحدة الى ذرونها بحادثة فاشودة الشهيرة ( ١٨٩٨ – ١٨٩٩ ) الا أنه بعد تراجع فرنسا في تلك الأزمة أخذت هذه الحدة في الانحسار حتى وصلت أخيرا الى ما هو معروف « بالوفاق الودى » المنعقد بين بريطانيا وفرنسا في أبريل ١٩٠٤ والذي كان أهم ما تضمنه اعتراف حكومة باريس بالوجود البريطاني في مصر وتعهدها بعدم عرقلته .

وكان من الطبيعى أن يصحب ما ترتب على الوفاق الودى من زيادة استقرار الوجود البريطانى في مصر زيادة في سلطة الانجليز على مختسف المؤسسات السياسية والادارية في البلاد وعلى رأسها النظارة .

٣ ــ الا أنه على الجانب الآخر فقد شهدت تلك الفترة أيضا تصاعد الحركة الوطنية المصرية يقودها مصطفى كامل والحزب الوطني المصرى .

وقد تعددت مظاهر هذا النهو وان كان تأسيس اللواء عام ١٩٠٠ كصحيفة ناطقة بلسان جماعة الوطنيين يعتبر نقطة تحول واضحة في مسيرة الحركة الوطنية التي وصلت الى قمتها بالنجاح الكبير الذي احرزته هذه الحسركة في حادثة دنشواي عام ١٩٠٦ ، بغضح اساليب الاحتلال ودعاويه بأن وجوده يقترن بالاصلاح ، فقد ثبت من تلك الحادثة ان هذا الوجود يقترن بالارهاب .

وقد أدت هذه التطورات في مجموعها الى نتائج هامة انعكس بعضها على النظارة وانعكس البعض الآخر على الوجود الاحتلالي •

نيما يتصل بالنظارة فان التغيير الوحيد الذى أصابها على عمارها الطويل كان ما حدث في ٢٨ أكتوبر عام ١٩٠٦ بفصل « نظارة المعارف العمومية » وتعيين سعد باشا زغلول ناظرالها .

وواضح أن هذا التعيين قد استهدف به كرومر - قبل أى شيء - مواجهة المصاعب التي نشأت أمام الاحتلال من جراء حادثة دنشواى من ناحية ، ولا كان معروفا عن سعد من كراهية للخديو من ناحية أخرى(٢٩) ، ومن ثم كان تعيينه محسوبا للوجود الاحتلالي لا عليه .

اما نيما يتصل بالاحتلال نمع اشتداد ساعد الحركة الوطنية أصبح واضحا أن الاسلوب الذي ظل يستخدمه كرومر ضدها لن يمكن الاستمرار نيه ، كما أصبح واضحا أيضا ضرورة النصل بين الخديو وبين الحسركة الوطنية مما كان اللورد كرومر لا يسسنطيع في اطار علاقته القديهة «بعباس» أن يفعله .

ومن ثم كان لابد من التغيير الذى امتدت يده الى السياسة البريطانيسة فى مصر والى رجلها الذى طالما قام على تنفيذها مما آذن ببداية عهد جديد فى تاريخ الوطن المصرى انعكس أثره على النظارة المصرية .

<sup>(</sup>٣٩) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ... دوره في السياسة المصرية حتى ١٩١٤ من ٤٦ - ٤٧ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الياب الثانى الفصل الثالث عهدالوفاق ١٩٠٧ - ١٩١١



### ١٩ ــ نظارة بطرس باشا غالي ( ١٣ نوفمبر ۱۹۰۸ ــ ۳۱ فېسراير ۱۹۱۰):

بتخلى « اللورد كرومر » عن منصب المعتمد البريطاني في القساهرة عام ۱۹۰۷ بعد أن ظل يحتله لما يناهز ربع قرن ، وباحتلال « السير الدون جورست » لهذا المنصب بدأت حقبة جديدة من تاريخ مصر في ظل الاحتلال البريطاني هي التي أطلق عليها سياسيو العصر (( عهد الوفاق)) لما انسمت به من تزايد مؤشرات التفاهم بين المعتمد البريطاني الجديد وبين الخديو عباس الثاني وما ترتب على ذلك من تغييرات هاتلة في مختلف ميادين السياسية المصرية كان لابد أن تصيب أول ما تصيب « النظارة المصرية » باعتبارها أهم ميادين الاتفاق أو الاختلاف بين سلطة الخديو وسلطة احتلال.

ومع تبلور « سيابسة الوفاق » ادرك « مصطنى مهمى باشا » رئيس نظار أطول نظارات تاريخ مصر الحديث ( ١٨٩٥ ــ ١٩٠٨) ان لا مكان له في هذا المنصب وهو رجل كرومر الذي لم ينل سياسي في مصر ثناء قدر ما ناله بن اللورد في خطبته الشبهرة التي القاها في الأوبرا بمناسبة نخليه عن منصبه والمعرومة بخطبة الوداع في } مايو عام ١٩٠٧ (١) .

ومن هذا الادراك قدم « مصطفى باشا فهمى » استقالته في ١١ نوفمبر عام ۱۹۰۸ متذرعاً بسوء صحته (۲) .

وتشكلت أول نظارة في عهد الوفاق وهي تلك التي رأسها « بطرس باشما غالى » ناظر الخارجية في النظارة المستقيلة .

ولما كانت النظارة الجمديدة انما تعبر في النهاية عن السياسة الجديدة نقد كان من الطبيعي أن تتكون من منطلقات جديدة .

وتبدو جدة هذه المنطلقات من اكثر من حقيقة:

### اولاها :

ان مرصة الاختيار قد تركت كاملة للخديو عباس الذي اختار « بطرس باشما » ، وبالرغم من تخوف المعتمد البريطاني مما قد يترتب على اختيار رئيس نظار تبطى من ردود معل في الدوائر الوطنية مان الخديو قد اصر على اختياره متعللا في اصراره بأن كفاءة الرجل تجب أي اعتبار آخر مؤكدا بأن الرجل مصرى أولا وأخيرا وانه بهذا يختلف جد الاختلاف عن « نوبار باشما » الأرمني • وقد أبدي جورست اقتناعا كاملا بآراء الخديو (٣) .

<sup>(</sup>۱) نص الخطبة في المتطم واللواء والمؤيد والجريدة في ه مايو عام ١٩٠٧ للواء والمؤيد والجريدة المحاسبة المتطبة في المتطبة في المتطبة المتطبقة المتطبق (٢) أحمد باشا شفيق : مذكراتي في نصف ترن جـ ٢ ـــ القسم الثاني ص ١٥٩ ٠ '

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



بطرس باشـــا غالى

- \_\_ ولد فى بنى سويف عام ١٨٤٧ اكبر أبناء غالى بك نيروز الذى كان موظفا فى الدائرة السنية .
- بعد عودته من أوربا عين كاتبا في مجلس التجارة ثم سكرتيرا له وبعد تأسيس المحاكم المختلطة تولى منصب رئيس كتابها عام ١٨٧٤ .
- ــ فى عام ١٨٨٢ عهد اليه بسكرتارية مجلس النظار ثم اصبح وكيلا للحقانية ، وكان من أهم وأضعى قانون المحاكم الأهلية .
- ــ فى عام ١٨٩٣ تولى نظارة المالية ثم الخارجية عام ١٨٩٥

من جانب آخر نهما لا شك نيه أنه قد شجع الخديو على اختيار بطسرس باشا غالى ما أشاعه الدستور العثماني في ذلك الوقت من ايمان بالحسرية والمساواة والكفاءة « دون مراعاة للاعتبارات القديمة(٤) » .

يضاف الى كل ذلك أن رئيس النظار الجديد ظل طوال عمله كنساظر خلال الخمس عشرة سنة السابقة حريصا على ابقاء حسن الروابط سواء مع الاحتلال أو مع القصر(٥) بالرغم من الاختلاف بين الجانبين ولعل سعيه الى هذا قد نتج عن أن دخوله النظارة لأول مرة عام ١٨٩٣ ( نظارة نخرى باشا القصيرة العمر) قد تم باختيار من الخديو .

وكان اختيار بطرس باشا رئيسا للنظار وهو على هذه الروابط الحسنة مع الطرفين صاحبى القرار انها يمثل تجسيدا ناما لسياسة الوفاق .

#### ثانيتها:

ان النظارة الجديدة قد تشكلت وليس بها من نظار النظارة السابقة التي خدمت الوجود الاحتلالي لثلاث عشرة سنة متوالية سابقة سوى ناظرين ، أولهما بطرس باشا غالي نفسه وثانيهما سعد باشا زغلول .

وحتى في استمرار « سعد باشا » في نظارة المعارف مان اسبابا ملحة هي التي مرضت هذا الاستمرار يمكن أن معددها ميما يلي:

ا ... ان تعيين سعد زغلول فى نظارة المعارف عام ١٩٠٦ انها كان ايهاءة لتغييرات هامة وتعبيرا عن تعديل مواقع القوى الاجتماعية بنهو طبقة كبار ملاك الأراضى الزراعية المصريين وترجمة هذا النمو بالمساركة فى النظارة المصرية التى كانت قد اقتصرت حتى هذا الوقت تقريبا على طبقة « الاعيان التركية » ، ومن ثم فقد لقى تعيين سعد ترحيبا بالفا سواء من طبقة الاعيان الجديدة أو من قطاعات عريضة من الشعب المصرى .

٢ — من جانب آخر فان سعد زغلول قد اكتسب شعبية كبيرة خلال العامين اللذين قضاهما في نظارة صهره مصطفى فهمى وذلك لجموعة من المواقف بدا منها روح التحدى والرفض للهيمنة البريطانية على نظارة المعارف ممثلة في مستشارها « المستر دنلوب » .

ومن ثم لم يكن ابعاد سعد ضمن من تقرر التخلص منهم من نظار النظارة السابقة في حدود المكن السياسي ، وان كان قبول هذه الحقيقة لم يعن منذ البداية الاستعداد للاذعان لها ويبدو هذا في التعهد الذي قطعه بطرس

<sup>(</sup>٤) المتعلم في ١٩٠٨/١١/١٦ .

Les Nouvelles 13 Nov. 1908.

<sup>(0)</sup> 

نقلا عن د، محبود نجيب أبور الليل : الأماني الوطنية والمسكلات المصرية في الصحف: الفرنسية ( القاهرة ١٩٥٣ ) ص ١٢٣ .

باشا غالى على نفسه مع تشكيل النظارة بأن يتركوا له سعدا « وأنا أعرف ما أفعله لأخراجه(١) » .

#### ثالثتها:

ان البعض ممن دخلوا النظارة لأول مرة دخلوها ليس لسبب سسوى ولائهم للخديوية ، ولدينا المثل على هذا في « أحمد حشمت باشسا » الذي عين ناظرا للمالية في النظارة الجديدة ، وكان « حشمت باشا » من اتوى المناصرين للخديوية أمام القوى الوطنية التي كانت ومتذاك اما تناصب عباس الثاني العداء أو على الأمَّل فترت علامًاتها به .

ويبدو موقع حشمت باشا السياسي من أنه كان قبل أن يعين ناظرا المالية وكيلا « لحزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » وهو الحزب الذي نشأ برياسة الشبيخ على يوسف صاحب المؤيد وقد رفع شسعار ( مساندة

على ضوء هذه الحقائق تعبيرا عن المرحلة الجديدة . . مرحلة الوفاق . . صدرت قرارات تشكيل « الوزارة البطرسية » على النحو الآتي:

# الأرادة السنية الصادرة في 18 شوال 1327 ۱۲ نوغمبر ۱۹۰۸

« سعادتلو بطرس غالی باشا حضر تلری

بناء على ما هو معلوم فيكم من الكفاءة والدراية ، ووثوتنا بكم قد وجهنا لعهدتكم مسند رئاسة مجلس نظار حكومتنا ، وعلى هذا نكافكم بتشكيل هيئة نظار ة حديدة .

وكونوا على يتين من تعضيدنا ومساعدتنا اياكم في جلال الاعمال التي عهدنا بها البكم ، ونسال الحق جلت قدرته أن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد ورماهية العباد ، انه نعم المولى ونعم النصير » .

عباس حلمي

<sup>(</sup>٦) أحبد شنيق : المصدر السابق جـ ٢ ــ التسم الثاني ص ١٦٠ . (٧) د. يونان لبيب : الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني ص ٢٦ \_ ص ٢١

امر عسال(۱)

نحن ځديو مص

« بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر في ٢١ سبتمبر سنة ١٨٧٩ وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس النظار .

# أمرنا بما هو آت المسادة الأولى

#### عين :

• سعادة بطرس غالى باشا ناظرا للمعارف العمومية

وسعادة سعد زغلول باشا ناظرا للداخلية

• وسعادة حسين رشدى باشا ناظرا للمالية

وسعاد محمد سعيد بك
 ناظرا للحقائية

• وسعادة اسماعيل سرى باشما الطرا للأشمغال العمومية وللحسرية وللجسرية

وسعادة أحمد حشمت باشا ناظرا للخارجية

### المسادة الثانية

على رئيس مجلس النظار تننيذ أمرّنا هذا .

صدر بسرای عابدین فی ۸ شوال سنة ۱۳۲۱ (۱۲ نونمبر سنة ۱۹۰۸)» .

عبساس حلمی رئیس مجلس النظار بطرس غالی

وكما يعبر تشكيل الوزارة « البطرسية » عن طبيعة التغيير الذى طرأ على علاقات مراكز التوى فاته يؤرخ لمرحلة من أهم مراحل الحركة الوطنية في عهد الاحتلال ، وهي مرحلة السمت بتعدد الجماعات الوطنية وبتشعب الميادين التي مارست فيها عملها الوطني(١) .

 <sup>(</sup>A) الوقائع المصرية العدد ١٢٩ فى ١٢ نوفببر ١٩٠٨ .
 (٦) د. يونان لبيب : المصدر السابق .

\_ 10" \_

وواضح منذ البداية أن عديدا من هذه الجماعات قد رمضت قبول « النظارة الجديدة » ، وقد نشأ هذا الرمض أحيانا من منطلقات دينية وصدر من آخرين لأسباب وطنية ، وقد عبرت احدى صحف الحزب الوطنى الصادرة في اعقاب تأليف الوزارة أصدق تعبير عن هذا « الرمض » بمانشيت صحفى كبير جاء فيه ست كلمات فقط وهى « لتسقط وزارة بطرس غالى القبطى الاحتلالي (١٠)! » .

ويمكن أن تسمى الفترة التى عاشتها نظارة بطرس باشا (عام وبضع عام) بسنوات الواجهه بين ما مثلته تلك النظارة من تحسالف السسلطه وبين الحركة الوطنية النامية ، وفي تلك المواجهة استخدم الطرفان كل ما سمحت به الظروف من وسائل الضغط ،

فهيئة النظارة أعادت احياء قوانين القمع وأهمها « قانون المطبوعـات » الصادر في نوفهبر عام ١٨٩١ وكان قد بطل استخدامه منذ عام ١٨٩٤ فأعيد الى الحياة على عهد تلك النظارة ( ٢٥ مارس ١٩٠٩ ) وهو قانون يقيد حرية الصحافة الى حد كبير(١١) .

كما أن ممثلًى الحركة الوطنية استحدثوا اساليب ضغط جديدة لم تكن معروفة من قبل في ميدان العمل السياسي المصرى مثل التظاهر أو المعارضة داخل المؤسسات شبه النبابية التي كانت معروفة وقتذاك ونعنى هنا بالذات «مجلس شورى القوانين » .

وقد زاد من حدة المواجهة ما حدث في استنبول في مايو ١٩٠٩ من محاولة انقلاب ضد رجال الأتحاد والمترقى الذين كانوا قد نجحوا في الاستيلاء على السلطة منذ يولية من العام السابق ، وقد ترتب على غشل هذا الانقلاب الاطاحة بالسلطان عبد الحميد الثانى .

ولطبيعة العلاقة الخاصة بين القاهرة واستنبول حتى هذا الوقت ، ولما ترتب على بلوغ رجال « تركيا الفتاة » لأهدافهم فى النهاية أمام سلطة الا السلطان عبد الحميد الثانى » . . لهذين السببين كان من الطبيعى ان ينسحب هذا الحدث العثماني على نوعية المواجهة غنزداد حدة ، ذلك انه مما لا شك فيه أن أحداث استنبول قد منحت ارادة التحدي الوطني فى مصر دفعات قوية زادتها صمودا وصلابة .

ومع زيادة حدة المواجهة كان من المنتظر أن يحدث أى شيء ، وقد حدث هذا الشيء وذلك باغنيال أحدد الشبان المتطرفين ( ابراهيم ناصف الورداني ) لرئيس النظار بطرس باشا غالى في ٢١ فبراير سنة ١٩١٠(١٢).

<sup>(</sup>۱۰) التطر المصرى في ۲۰ نونمبر ۱۹۰۸ .

<sup>(</sup>۱۱) د. يونان لبيب : أثر قانون المطبوعات في الحركة الوطنية في مصر ١٩٠٩ ــ ١٩١٢ ــ المجلة المصرية للجمعية التاريخية مجلد ١٤ .

<sup>(</sup>۱۲) تغاميل الحادثة وظرونها ، محمد أمين عبده المحامى : تضية الوردانى عام ١٩١٠ ... مجلة الشباب المدد العاشر في ١٩٣٠/٤/٢٠ .

ويهكن النظر الى هذا الحدث الهام في تاريخ مصر المعاصر في ثلاثة أطر:

#### اولها:

اطار تاريخ مصر الحديث والمعاصر عامة نهو بمثابة ثانى جريمة اغتيال سياسى كبيرة حدثت فى البلاد لأسباب وطنية وذلك بعد اغتيال سليمان الحلبى لكليبر يفصل بين الحادثتين نحو مائة وعشر سنوات .

#### ثانيها:

اطار تاريخ الوزارات المصرية فهى أول جريمة اغتيال لرئيس وزارة مصرية تكررت بعد ذلك خلال الأربعينات باغتيال كل من الدكتور أحمد ماهر باشسا ثم بعده محمود فهمى النقراشي باشا .

#### ثالثها:

اطار الفترة موضع الدراسة فان هذه الجريمة كانت بمثابة نقطة تحول بارزة في « مرحلة الوفاق » تم التخلى فيها عن سياسة المواجهة الى سياسة جديدة هي سياسة القمع بدت واضحة في خطة الوزارة الجديدة التي تشكلت بعد الوزارة البطرسية .

# ٢٠ ــ نظارة محمد سعيد باشا الأولى ( ٢٣ فبراير ١٩١٠هـ أبريل ١٩١٤):

سقطت النظارة البطرسية بمقتل رئيسها ، وكان هذا السقوط بمثابة اسدال للستار على مرحلة الواجهة بين السلطة والحركة الوطنية بعد أن وصلت هذه المواجهة الى ذروتها ،

ومن جانب آخر مان ما ترتب على حادثة الاغتيال من ارتباك مؤقت في صفوف السلطة كان داعيا لاعادة النظر في الموقف برمته ، مالخديوية أمسك بتلابيبها مشاعر الخوف على العرش وقد أخذت قوائمه في الاهتزاز ، ودار المعتمد البريطاني أحدقت بها الحملات(١٣) المنددة بسياسة التساهل مع رجال الحركة الوطنية ،

وفي هذا المناخ السياسي (تشكلت) نظارة محمد باشا سعيد الأولى ، وبتاثيره أيضا تطورت خطتها في الحكم .

Lloyd : Op. Cit. pp. 96, 97, 107 — 112.

\_ \00 \_



محمد سعيد باشا

- -- ولد بالاسكندرية عام ١٨٦٣ ونال شهادة القانون بتفوق نعين وكيلا للنيابة في محكمة الاستئناف المختلطة عام ١٨٨٢ .
- \_\_\_ نقل بعد ذلك الى نيابة المحاكم الأهلية ثم أسندت اليه رئاسة محكمة الأسكندرية الكلية .
- \_ في عام ١٨٩٥ نقل منتشا في لجنة المراتبة القضائية .
  - \_\_\_\_ أصبح مستثمارا في محكمة الاستئناف ١٩٠٥ .
    - -- تولى نظارة الداخلية عام ١٩٠٨ .

من حيث التشكيل: نقد كان اختيار « محمد باشا سمعيد » لرئاسة النظارة الجديدة داعيا للتساؤل اذ كان معلوما انه من المتعاطفين مع الحزب الوطنى .

الا انه يمكن تفسير هذا الاختيار على ضوء الاعتبارات الآتية:

١ ــ منح الحركة الوطنية احساسا مؤمَّتا بالأمان .

٢ ــ محاولة نثر بذور الشقاق بين زعامات هذه الحركة مما يؤدى الى اختلال الموازين واختلاط الأمور أمام هذه الزعامات .

٣ ــ أن محمد سعيد باشا كان من جناح الحزب الوطنى الذى استمر على تعاطفه مع الخديو بالرغم من تغير موقف هذا الأخير بعد سياسة الوفاق ويبدو هذا الدأييد والتعاطف حتى منذ اختياره ناظرا للداخلية في نظارة بطرس باشا غالى فان الخديو في هذا الاختيار قد تخطى غيره من الموظفين القدامي الأكفاء في النظارة المذكورة(١٤) ، ومن ثم فان هــذا الاختيار كان له معيار السادى الا وهو معيار الولاء لمسند الخديوية .

آلا انه مع وضع هذه الحتائق موضع الاعتبار فيجب عدم اغفال احتمال آخر تخوفت سلطات الاحتلال البريطاني من تحققه وهو أن يستمر رئيس النظار الجديد في تعاطفه مع الحركة الوطنية مما يخلق موقفا صعبا للغاية أمامها وقد أعرب السير الدون جورست عن بعض هذه المخاوف للخديو عباس الثاني ولكن هذا الأخير قد بدد من مخاوف المعتمد البريطاني بوعد منه بأنه سوف يقدوم على الغور باتالة النظارة السعيدية اذا ما بدا من رئيسها أي نزوع عن التعاون مع سلطات الاحتلال ٤ في نفس الوقت تم ابلاغ رئيس النظار الجديد أن بقاءه في منصبه مرهون بمدى اخلاصه في هذا النعاون(١٥).

ملاحظة اخرى على تشكيل النظارة الجديدة هو ما حدث من تغيير بعض مواقع نظار النظارة السابقة .. وبالذات ابعاد « سعد باشا زغلول » عن نظارة المعارف الى نظارة الحقائية .

ولا شك انه كانت هناك رغبة قوية في التخلص من هذا الناظر استمرارا لننس الرغبة في التخلص منه التى سادت وقت تشكيل النظارة البطرسية بل أن هذه الرغبة قد ازدادت مع موقف سعد المتصلب نوعا من عودة احياء قانون المطبوعات في مارس ١٩٠٩ والتى وصلت الى حد التهديد بالاستقالة(١١).

<sup>(</sup>١٤) مثل ابراهيم باشا نجيب انظر : المقطم في ١٩٠٨/١١/١٢ .

F.O. 407/175 No. 22 Sir Eldon Gorst to Sir Edward Grey, Feb. 21, (10) 1910. Tel. No. 9 Conf.

<sup>(</sup>١٦) أحمد شفيق : المصدر السابق ــ ٢ ــ القسم الثاني ص ١٧٥ ٠

الا أن تنفيذ هذه الرغبة كان مما يتناقض مع « الاحساس بالأمن المؤقت » الذى رغبت السلطات في اشاعته ، ومن ثم فقد تقدر الابقساء على سعد مع وضعه في الموقف الحرج .

وما نعنيه بالوضع في الموقف الحرج بتعيين سعد باشسا زغلول في نظارة الحقانية . . ذلك انه لمسا كانت النية متجهة الى استصدار مجموعة من قوانين القمع ضد الوطنيين ، ولمسا كانت النظارة المسئولة عن هدذا الاستصدار هي نظارة الحقانية نقد كان أمام سعد زغلول طريقان كلاهما يؤدى الى التأثير في سمعة الرجل السياسية :

#### الطريق الأول:

أن يستجيب سعد الى مطالب السلطة فيكون يدها فى اصدار مجموعة القوانين المطلوبة وهو بهذا يفقد كل مكانة شعبية استطاع تكوينها خلال السنوات الأربع السابقة(١٧) .

#### الطريق الثاني:

أن يتف الى جانب رفض تقديم مثل هذه القوانين وهو بهذا يتعسرض لتهمة عدم التعساون فضلا عن تهمة عدم الشسعور بالمسئولية التى طالما رددها خصومه بتركه حبل الفوضى والارهاب على غاربه .

#### اللاحظــة الثالثــة:

انه اذا كان قد صحب تأليف النظارة الجديدة تبادل مواقع النظار في النظارة السابقة الا انهم هم انفسهم الذين شكلوا النظارة الجديدة فيما عدا بطرس باشا غالى الذى حل محله « يوسف سابا باشا » وقد شغل منصب ناظر المالية .

هذا عن طبيعة تشكيل النظارة الساعيدية الأولى اما عن كيفية التشكيل غلم تختلف كثيرا عن « الوزارة البطرسية » غان الوزارتين قد تم تشكيلهما في مناخ سياسي واحد ، وكما كان اختيار بطرس باشا مسادرة خديوية كان اختيار « محمد باشا سعيد » مبادرة خديوية أيضا . . وكما بدا لون من التردد من سلطات الاحتلال ازاء اختيار بطرس باشا غالى لكونه من الأقلية القبطية بدا هذا التردد مرة ثانية من نفس السلطات ازاء رئيس النظار الجديد بسبب ميوله الوطنية وان كان هذا التردد ما لبث أن تبدد

<sup>(</sup>١٧) عبد الخالق محمد لاشين : سعد زغلول ... دوره في السياسة المصرية حتى ١٩١٤ ص ١٥٩ .

بوعد من الخديو باقالة محمد باشا سعيد اذا ما بدا من عمله في النظارة تأثره بهذا الميول(١٨) .

ثم مع طبيعة التشكيل وكيفيته تبقى مراسيمه .

# ارادة سنية صادرة لمحمد سعيد باشا في ١٣ صفر ١٣٢٨ ( ٢٣ فبراير ١٩١٠ )(١٩)

« انه لوفاة المأسوف عليه المرحوم بطرس غالى باشا الذى كان رئيسا لمجلس النظار ، ولما هو معلوم لدينا فيكم من الكفاءة والدراية ، وبما لنا من ثقة بكم قد وجهنا اليكم رئاسة المجلس المشار اليه ، وعليه نكلفكم بتشكيل هيئة نظارة جديدة ، وكونوا على يقين من تعضيدنا ومساعدتنا اياكم ونسأل الحق جلت قدرته أن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد ورفاهية العباد انه نعم المولى ونعم النصير » .

عيساس حلمي

# امسر عسال

« نحن خدیوی مصر

« بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر في ٢١ سبتمبر ١٨٧٩ وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس النظار .

# أمرنا بمساهو آت المسادة الأولى

عين :

| _                               | ***        |
|---------------------------------|------------|
| عهد سعيد باشسا ناظرا للداخليب   | <b>~</b> • |
| سعد زغلول باشسا ناظرا للحقانيس  |            |
| صين رشدى باشا ناظرا للخارجي     |            |
| سمآعيل يسرى بأشسا ناظرا للأشغال | • وا       |
| والبحسرية                       | _          |
| حمد حشمت باشسا ناظرا للمعارف    | •          |
| وسف سسابا باشسا ناظرا للماليسة  | • و!       |

F.O. 407/175 No. 23 Grey to Gorst Feb. 22, 1910 Tel. No. 12.

<sup>(</sup>١٩) الوقائع المرية عدد ٢٣ مكرر ١٩١٠ ٠

\_ على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا

\_ صدر بسرای عابدین فی ۱۲ صفر ۱۳۲۸ ( ۲۳ فبرایر ۱۹۱۰ ) » .

عباس حلى بأمر الحضرة الخديوية رئيس مجلس النظار محسد سعيد

وتد تطورت خطة هذه النظارة كما تميز عهدها بسمتين اساسيتين :

#### اولاهما:

احتواء الحركة الوطنيسة .

#### ثانيتهما:

مودة الشقاق بين قصر عابدين من جانب وبين قصر الدوبارة من جانب آخر .

فيما يتعلق بالسمة الأولى بدات نظارة « محمد سعيد » بتقديم تنازل اساسى للحركة الوطنية المصرية ، ذلك أنه قبل اغتيال بطرس باشا كانت « الشركة العالمية لقناة السويس » قد تقدمت باقتراحها لمد أجل امتيازها أربعين سنة أخرى بعد عام ١٩٦٨ وهو عام نهاية أجل امتيازها الأول ، وقد خلق تقديم هذا الاقتراح جوا من الاثارة أدى في النهاية الى اغتيال رئيس النظيسيار .

وقد استهلت النظارة الجديدة عهدها بالاستمرار فيما كان قد تعهد به رئيس النظار السابق بعرض المسألة على الجمعية العمومية والالتزام بقرارها فيهسا .

ولما كان من المعلوم مسبقا طبيعة موقف الجمعية بالسلب من المشروع المذكور مان تفسيرا لابد أن يقدم لموقف النظارة السعيدية .

ويتدافع اكثر من تفسير: اول هذه التفسيرات معارضة الحكومة الانجليزية نفسها للمشروع على انها كانت راغبة أن يتحمل النظار المصريون مسئولية الدفاع عنه أمام الجمعية العمومية وذلك حتى لا تتحمل أمام الرأى العام الأوربى مسئولية رفض مد الامتياز (٢٠).

<sup>(</sup>٢٠) محبد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية جـ ١ ص ٥٥ ـــ ص ٢٦ ، عبد الخالق لاشين : المصدر السابق ص ١٧٩ .

ويتصل التفسير الثاني بالرغبة في محاولة احتواء المد الوطني .

أما التفسير الأخير فيتصل بتهيئة المناخ المناسعب لاتناع الرأى العام الأوربى وخاصة في فرنسا أن ترك الأمور على غاربها لم يؤد فقط الى جريمة منكرة وانما يمكن أن يؤدى الى ما هو أكثر من ذلك بتعريض المصالح الأجنبية في مصر للخطر .

ويمكن فهم قيمة هذا التفسير اذا لاحظنا أنه في تلك الشهور بالذات التى سبقت أغنيال بطرس باشا غالى تعرض تطبيق « قانون المطبوعات » على الصحف المصرية التى يملكها أجانب لقاومة صلبة من جانب كل من فرنسا وألمانيا . ولما كان هذا القانون من أول القوانين التى رغبت السلطة في مصر في استخدامها في مواجهة الحركة الوطنية فقد كانت الرغبة في اسقاط أي عوائق تعرقل حركة هذا القانون جارفة .

وعلى ضوء هذه التفسيرات يمكن فهم اتجاهات السلطة نحو مواجهة الحركة الوطنية وزعاماتها .

بالنسبة « للزعامات » نقد صدر في مننصف يونية ... اى بعد تكوين النظارة السعيدية بشهور اربعة ... قانون نظر الجرائم الصحفية المام محاكم الجنايات لا محاكم الجنح(٢١) .

واستخداما لهذا القانون صدر الحكم على الشيخ عبد العزيز جاويش رئيس تحرير اللواء بالحبس ثلاثة شهور في اغسطس عام ١٩١٠ ، وعلى محمد بك فريد رئيس الحزب الوطنى بالحبس ستة شهور في يناير من العام التالى ، وكانت التهمة الموجهة للزعيمين تقريظ كتاب « وطنيتى » الذى كتبه الشيخ الغاياسي ورأت السلطة انه « يحض على كراهة الحكومة والازدراء بهسسا » .

ثم فى أول مايو عام ١٩١٢ يصدر حكم على رئيس الحزب الوطنى بالحبس سنة أملت منه بعد أن كان قد غادر البلاد قبل صدوره ، وحذا حذو الزعيم عدد من قادة الحزب الآخرين على رأسهم الشيخ جاويش .

ثم بالنسبة لمواجهة الحركة الوطنية نقد كان هناك الانقضاض على الصحافة الوطنية ، ففى خلال فترة تزيد عن عام قليلا تم تعطيل أربع من صحف الحزب(٢٢) ، من جانب آخر فقد عملت على الحد من النشاط الطلابى فصدر قانون « المواظبة والسلوك » (!) في اكتوبر عام ١٩١٠ والذي خول نظارة المعارف حق فصل أي طالب بسبب عدم انتظامه في الدراسسة أو لسوء سلوكه ، وقد منح هذا القانون للسلطة على ذلك النحو تأثيرا هائلا على قدرة الطلاب على الحركة السياسية ، كما شمل أخيرا انثناءة العمل الوطني نحو السرية فصدر قانون « الاتفاقات الجنائية » الذي حدد عقوبات معينة نحو السرية الجمعيات السرية وصبغها بعدم الشرعية (٢٢) .

 <sup>(</sup>۲۱) مجموعة محاضر مجلس شورى القوانين ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ ص ۱۵۵ - ص ۲۵۲ .
 (۲۲) هى على التوالى مصر الفتاة في ٥ أكتوبر ۱۹۱۱ ، ووادى النيل في ٧ أبريل ۱۹۱۲ ،

واللواء في أول سبتمبر من نفس السنة ، والعلم بعد ذلك بنحو شهرين أنظر : يومان لبيب : أثر تاتون المطبوعات هو ١١٤ .

<sup>(</sup>٢٣) يونان لبيب : الحياة الحزبية ص ٢١٢ -- ص ٢١٦ .

وتبع هذا حدثان كبيران اثر احدهما في تشكيل النظارة ذاتها واثر الآخر في نوعية العلاقة بين السلطتين الخديوية من جانب والاحتلال البريطاني من جانب آخسر . . .

نيها يتصل بالناثير في تشكيل النظارة نان الظروف الموضوعية التي دعت عن النظارة السعيدية قد زالت بعد أن صدرت تشريعات القمع والمحافظة على الأمن .

وبالرغم من المبررات التى سيقت حول « قبول استعفاء » سسعد باشسا في أول أبريل ١٩١٢) مان هذا الخروج كان أمرا مقررا منذ اشتراك سعد في الوزارة البطرسية ولم تكن المسألة من ثم سوى مسألة انتظار الوقت المناسب لهذا الخروج ، وقد حان هذا الوقت بالفعل وقد كان الخديو وكتشنر متفين عليه (٢٠) .

وفيها يختص بالعلاقة بين عابدين وقصر الدوبارة فهى لا شك تمثل حلقة من سلسلة متصلة الحلقات احدى حلقاتها الحركة الوطنية وحلقة اخسرى النظارة المصرية.

ويتضح ما نعنيه بهذا اذا لاحظنا أن الحركة الوطنية صعودا أو هبوطا قد أثرت في العلاقات بين مركزى السلطة في البلاد بالتلاحم أو التناشر ، وأن نوعية هذه العلاقات قد أثرت بالدالي في تشكيل النظارة وسياستها .

وعلى ذلك غانه اذا كان نمو الحركة الوطنية المتزايدة خلال السنوات السبع الأولى من العقد الأول من القرن العشرين قد ادى فى النهاية الى مرحلة جديدة من مراحل العلاقات بين الخديوية وسلطة الاحتلال البريطانى هى مرحلة الوغاق غان مواجهة هذه الحركة فى مطلع العقد الثانى قد ازال الظروف التى غرضت مثل هذا التحالف بين طرفين يحاول كل منهما أن يستأثر بالسلطة فى البلاد ويستغلها لمسلحته أولا ولما يعتقد أنه المسلحة العامة سعد ذلك .

والواتع أنه لا يمكن رسم خط فاصل حاسم بين المرحلتين التاريختين موضع الدراسة .. مرحلة الوفاق ومرحلة الشقاق الثانى ، فنهاية المرحلة الأولى التى اتسمت ببلوغ حالة الانقضاض ذراها وبداية المرحلة الثانية التى عاد خلالها فتور العلاقات بين مركزى السلطة قد تواكبتا ، وان كانت هناك نقطة معينة مرغوب اتخاذها كنقطة بدء فهى تولية اللورد كتشنر لمنصب المعتمد البريطانى فى البلاد بما له من سمعة باطشة تراكمت من تاريخ عسكرى طويل مما كان ايماءة ببلوغ الانقضاض منتهاه وبما له من ماض عسكرى طويل مما كان ايماءة ببلوغ الانقضاض بنهاه وبما له من ماض في مصر اتسم بالصراع مع المخدور (٢١) مما كان ايهاءة بعودة الشقاق .

<sup>(</sup>۲۶) بينما يذكر أحمد شنيق أن هذه الاستقالة قد ترتبت على الشروع في محاكمة محمد فريد بتهمة تحريضه على الحكومة دون استشارة معد بوصفه وزيرا للحقائية ( مذكراتي في نصف قرن ج ۲ ــ القسم الثاني في ۲۷۱ ) يذكر عباس العقاد أن سبب الاستقالة ما حدث من خلاف بين سعد من جانب وبين قيم على أملاك أميرة مصرية وتزوجت من روسي مسيحي حمسنودا من الخديو ــ الذي كان هذا القيم أحد رجاله ضد ناظر الحقائية ( سعد زغلول ــ سيرة وتحية ص ۱۲۸ ــ ۱۲۹ ) .

<sup>(</sup>۲۰) عبد الخالق الاشين : المصدر السابق ص ۱۵۲ ــ ص ۱۵۹ .

<sup>(</sup>۲۷) نكتشنر هو بطل حادثة الحدود المشهورة التي أجبر نيها عباس الثاتي على الاعتــذار . الاعتــذار . انظــر Cromer : Abbas II pp. 51 — 59,

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الثانى الفصل الرابع

النظارة في عهــد الشقاق الثـــاني ۱۹۱۱ ـــ ۱۹۱۶



على امتداد الجيل الذي عاشه الاحتلال البريطاني في مصر ( ١٨٨٢ - ١٩١٤ ) لم يتول رجل قوى منصبا قويا كما حدث عندما تولى « الفيكونت كتشنر أوف خرطوم » منصب « قنصل عام ومعتمد الحكومة البريطانيـة » في القاهرة .

فهن ناحية كان وراء « كتشنر » تاريخ لم يكن وراء سسلفيه ، فبينها أحرز هذا انتصارات عديدة في استعادة السودان مرة وفي هزيمة البوير مرة أخرى لم يكن السير بيرنج — اللورد كرومر منذ ١٨٩١ — عند توليسه المنصب عام ١٨٨٣ أكثر من سكرتير خاص لنائب الملك في الهند ، ولم يكن السير جورست عام ١٩٠٧ سوى أحد كبار موظفى الخارجية البريطانية وبينما أتى كل منهما ليصنع له تاريخا في مصر فان كتشنر قد جاء يحمسل على كتفيه تاريخه .

ومن ناحية أخرى غان منصب « المعتمد البريطاني » عندما تولاه بيرنج المما لم يكن يفضل كثيرا مناصب سائر المعتمدين في مصر الا فيما يتصل بالوجود المؤقت ــ أو مما كان يتصور الجميع أنه مؤقت ــ لقوات بريطانية في البلد .

كما أنه عندما تولى جورست نفس المنصب ١٩٠٧ فانه كان يهتز بشدة بعد ما بدا وكأن رحيل كرومر انما قد حدث نتيجة لما جرى فى دنشواى خلال العام الذى سبقه وما صحب ذلك من تزايد الحركة الوطنية وفعاليتها الواضحة فى التعبير عن نفسها .

ولكن مع مجىء كتشنر الى قصر الدوبارة فى سبتهبر عام ١٩١١ مان منصب المعتهد البريطانى اصبح وقد اعترف به الجميع على انه منصب الحاكم الحقيقى المصر ، كما أن الحركة الوطنيسة نتيجسة لسياسات القمع التى اتبعت ضدها لم تعد تملك من الوسائل ما تستطيع أن تسبب به حرجا يذكر لصاحب هذا المنصب .

ومن هذين المنطلتين: الرجل القوى و المنصب القوى عاد عهد الشيقاق ذلك أن هذه « القوة » كانت لابد أن تترجم نفسها الى واقع سياسى بالاستئثار بمزيد من السلطة ، وكان هذا الاستئثار لابد أن يتم على حساب الطرف الآخر سد الخديو سد ، ومع كل هذا كان طبيعيا أن يعود الشقاق .

مانه لما كان جانب من « قوة الرجل » يستمده من تاريخ سابق ، ولما كانت مرحلة من مراحل هذا التاريخ قد اتسمت بالصراع بينه وبين الخديو(١) فقد كان منتظرا ان تنسحب ذكرى هذا الصراع على الموقف الجديد .

Lord Lloyd: Egypt Since Cromer Vol. 1. p. 129. (1)

فى نفس الوقت فان مبادراته فى التعامل مع الآخرين قد فاقت « اللورد » المحنك « والسير » الحذر ، ويروى « احمد شفيق » أنه منذ عين معنمسدا فى مصر لم يفتا يهتم بأبسط المسائل ويزور البلاد ويتحدث مع أهلها ويسمع اقتراحاتهم كأنه الحاكم الشرعى البلاد وكانت استقبالاته من ذوى الحاجات لا تدع مجالا للشك فى أنه قابض على كل السلطة فى مصر (٢) » •

ولم يكن متوقعا أن يتقبل عباس الثانى هذا السلوك من المعتمد الجديد بأى رضياء .

من ثم نقد عاد عهد « الشقاق » بين السلطتين الشرعية والفعلية وان اختلف هذا العهد الجديد عن « عهد الشقاق الأول » في أكثر من جانب:

فهن ناحية بينها بدأ عهد الشقاق الأول ونجم عباس في صعود فان هذا العهد الأخير قد بدأ ونجمه يأفل ، ذلك أن الصورة الشعبية التي حظى بها الخديو عباس حلمى في بداية عهده والآمال الدي عقدت عليه ليكون نصير الحركة الوطنية . . الصورة شحبت والآمال تبددت بعد تعدد المواقف «اللا وطنية » من الرجل وبعد أن أتضح أنه يعمل لحساب نفسه لا لحساب الوطن مما تأكد تماما في ظل سياسة الوفاق بينه وبين جورست المعتهد الراحال .

صحب هذا من ناحية أخرى أن تهاوت أى احتمالات للتعاون بين الخديوية وبين الحزب الوطنى وهو ما كان قائما خلال عهد الشقاق الأول .

مالزعامات الوطنية بعد النجربة المريرة التى خاضتها مع الخديو الذى شمارك فى ضرب الحزب الوطنى خلال سنوات الوماق لم تكن مستعدة أن تمد اليديها مرة أخرى لعباس تناضل معه ضد الوجود الاحتلالي وقد حاول الرجل اكثر من مرة العودة الى خطة التعاون مع هذه الزعامات(٢) ولكن الوقت كان متأخرا للغاية .

وعلى ذلك نقد كان الخديو يحارب هذه المرة وظهره الى الحائط مما دفعه الى الاعتكاف خلال أغلب سنوات الشقاق الثانى فى قصر القبة « وامتنع عن التدخل فى أمور البلاد ولم ينزل الى سراى عابدين الا للضرورة القصوى ولم يرأس مجلس النظار الانادرا(٤) »!

انعكست عودة الشقاق على « النظارة » في اكثر من جانب . . . في الشكل وفي العلاقة بالمؤسسات الأخرى .

<sup>(</sup>٢) أهبد شنيق : مذكراتي في نصف قرن جـ ٢ ــ القسم الثاني ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) نفى صيف عام ١٩١٧ حاول أن يرسل لمحمد نريد فى استنبول مبلغا من المال رفضه هذا ، كما أنه تمت محاولة أخرى للصلح بين الرجلين فى سبتمبر عام ١٩١٣ ولكنها اخفتت أيضا ، مذكرات محمد نريد ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ٢٧٥ .

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

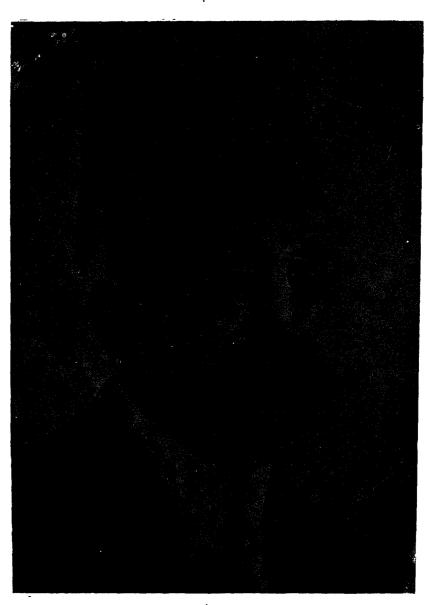

محمسد غسريد

# أولا \_ في الشكل:

نفى ٢٠ نونمبر عام ١٩١٣ صدر مرسومان بانشاء نظارتين احداهما للأوقاف ٤ والآخرى للزراعة ٠ ولهذا الانشاء قصة .

نقد كانت الأوقاف تتبع قبل ذلك ادارة تحت اشراف الخصديو مباشرة ، وقد اشتهرت هذه الادارة بسمعة سيئة للفاية مما دعا جورست الى أن يتدخل عام ١٩١١ ويطالب بطرد « أحمد بك ديلاور » الذى كان مسئولا عن دخل هذه الادارة ، و « محمد بك أباظة » الذى كان مسئولا عن مصروفاتها ، واستجاب الخديو الى طلب المعتمد البريطانى (ه).

رغم ذلك فقد استمرت الاقاويل عن تصرفات خديوية في أموال الأوقاف خاصة ما تردد من أن تلك الأموال تستخدم في تدبير أعمال الاثارة ضد الوجود الاحتلالي(١) .

وبادر كتشنر الى العمل محصل على تصريح من لندن بتحسويل تلك الادارة الى نظارة تخضيع لاشراف هيئة النظارة ، في نفس الوقت ولما « للأوقاف » من حساسية دينية خاصة فقد سعى المعتمد البريطاني للحصول على موافقة الصدر الأعظم وشيخ الاسلام ، ولما كان « البرنس سعيد حليم باشا » ابن عم عباس الثاني وعداؤه للخديو معروف . يتسولي منصب الصدر الأعظم في هذا الوقت فقد كلك المساعى البريطانية بالنجاح وتم احراز الموافقة المطلوبة (٧) .

تبع ذلك أن تقدم كتشنر في ٧ نوفمبر عام ١٩١٣ بمطلبه للخديو « بتحويل ادارة الأوقاف الى نظارة يتولاها ناظر مسلم » .

وتابل عباس الثانى المطلب البريطانى بطريقة تدل على عدم استعداده للاستجابة اليه مما دعا ممثل الاحتلال الى أن يبلغه أن المسألة قد نقررت وليست محل مناقشة وأن ما هو مستعد للبحث فيه هو مجرد النواحى الاجرائية الخاصة بتنفيذ القرار ، وطلب عباس الثانى مهلة لأسبوع يستطيع أن يتخذ خلاله قرارا(٨) .

وشهد اليومان التاليان صراعا عنيفا بين السلطتين الفعلية والشرعية يمكن القول أنه كان بمثابة ذروة الشيقاق في عهده الثاني نقد وصل الأمر الى حد الرغبة في خلع الخديو في وقت من الأوقات .

F.O. 407/181 No. 31 Kitchener to Grey Nov. 21, 1913 Desp. No. (a) 129.

Lloyd: Op. Cit. p. 171. (1)

معباس من جانبه جمع مجلس النظار فى اليوم التالى \_ ٩ نوممبر \_ وابلغه بعدم قبوله لطلب المعتمد البريطاني وأنه قرر اعداد مذكرة بأسباب الرمض ليرمعها مباشرة الى وزارة الخارجية البريطانية (٩) .

في نفس الوقت فقد سعى الخديو الى استغلال الصبغة الدينية للمسالة فتم تدبير الاجتماعات في بعض المنازل للاحنجاج على التدخل الانجليزى في هذه المسالة ، وقد اكدت الاخبار الواردة الى قصر الدوبارة أن هذه الاجتماعات قد تمت بتحريض من بعض رجال المعية السنية وبرئاستهم ، كما انه من ناحية أخرى أرسلت برقيات الاحتجاج الى استنبول ولندن ووزعت المنشورات بين رجال الدين بهدف اثارة الشغب ، وقد تأكد أيضا أن أحد موظفى القصر (١٠) كان وراء هذه الأعمال (١١) .

وكتشنر من جانبه أيضا سعى الى اجبار الخديو على تبول الترار البريطاني ورأى أن سبيله الى ذلك تهديد الخديو بالخلع أن لم يذعن لمطلب انشاء النظارة الجديدة .

وقد حرص على اقناع لندن بهذه الخطة على اساس أن عباس الثانى قد أصبح مكروها في مصر ، في نفس الوقت تهكن من الحصول على وعد من استنبول مؤداه انه « اذا ما كان ضروريا لمصلحة مصر عزل عباس الثاني فان الحكومة العثمانية ترحب بمثل هذا الاجراء وسوف تتعاون في تنفيذه (۱۲) » .

وبتلك المساندات القوية لقرار كتشنر تقدم بانذاره الى الخديو الذى لم يكن أمامه ، وقرار العزل يحلق موق رأسه ، سوى الخضوع .

وصدر القرار بانشاء نظارة للأوقاف بدلا من ديوان عموم الأوقاف وهذا نصيه :

### أمر عـــال

# بانشاء نظارة الأوقاف بدلا من ديوان عموم الأوقاف

« نحن خدیو مصر

« بعد الاطلاع على أمرنا الصادر في ١٣ يوليو ١٨٩٥ بالتصديق على الأحة الأوقاف .

F.O. 407/181 No. 25 Kitchener to Grey. Nov. 9, 1913 Tel. No. 100.

<sup>(</sup>۱۰) هو حافظ عوض F.O. 407/181 No. 27 Kitchener to Grey. Nov. 11, 1913 Tel. No. 102 (۱۱)

F.O. 407/181 No. 25 Kitchener to Grey. Nov. 9, 1913 Tel. No. 100.

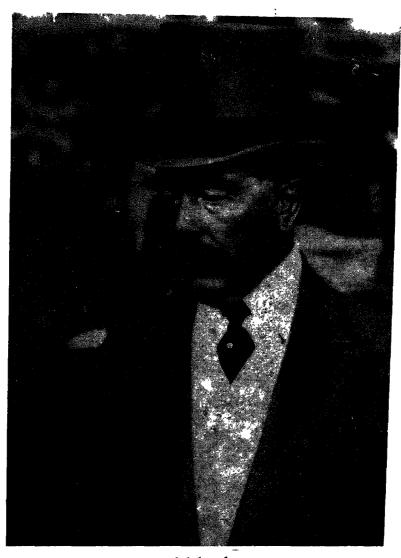

لورد كتثمنر المعتمد البريطاني

ومراعاة لرغبتنا في زيادة تحسين السير في جميع المسالح العمومية بحكومتنا وتمكين رعايانا من الاشتراك في مراقبة مرافق الأمة طبقا للقوانين النظامية .

ونظرا للازدياد الذي طرا على الأعمال القائم بها ديوان عموم الأوقاف ، واتساع نطاق الأمور الموكولة اليه وتعددها ، فضلا عما هو منظـور لها من النهـاء .

ونظرا للفائدة التى تترتب حينئذ على جعل هذا الديوان نظارة يتولى شؤونها ناظر بعنوان « ناظر الأوقاف » يدخل في هيئة مجلس النظار ، ويعطى له توكيل منا بالصيغة المقررة من قديم الزمان ، ويدير الإعسال التى من اختصاصات ديوان عموم الأوقاف بنفس المسئولية الملقاة على عاتق سائر النظار في نظاراتهم بحيث يبقى لمصلحة الاوقاف استقلالها الذاتى ، وتكون ميزانياتها قائمة بنفسها على حدتها ، ويكون على هذا الناظر السهر على حسن سير تلك المصلحة واستعمال أموالها في شئون الأمة الاسلامية ، والمحافظة على الاحترام الواجب للشروط والقيود المدونة في الوقفيات طبقا لأحكام الشرع الشريف ، مع الاهتمام باقامة الشعائر الدينية والإعمال الخيرية المتعلقة بها كما يجب ، والرجوع الى المحكمة الشرعية في جميع الأحوال التى نصت الملائحة المالية على الرجوع فيها اليها .

ولما كان من الضرورى البحث فى التعديلات والتحسينات التى قد تدعو الحاجة الى ادخالها فى نظام مصلحة الأوقاف ، ومن المفيد أن يضه الى النظر المشار اليه مجلس يعاونه فى هذه المهمة ويحل محل مجلس الأوقاف الأعلى الحالى بنفس الاختصاصات المخولة له ، بحيث تبلغ نتيجة هذا البحث الى مجلس النظار ، كما أن كل تعديل فى النظام الحالى يجب تقديمه الى الجمعية التشريعية للمناقشة فيه ، ثم عرضه علينا لصدوره فى صيغة تانون .

فبعد موافقة مجلس النظار

امرنا بمسا هو آت

المسادة الأولى

تنشأ نظارة للأوقاف يتولى ادارنها ناظر يعاونه وكيل نظارة ، وتحل محل ديوان عموم الأوقاف .

# المادة الثانية

يتألف المجلس الأعلى من ناظر الأوقاف بصفة رئيس ، ومن شيخ الجامع الأزهر ، ومن مفتى الديار المصرية ، ومن ثلاثة أعضاء آخرين ، يكون تعيينهم منا بناء على طلب مجلس النظار .

ماذا حدث مانع لناظر الأوقاف تكون رياسة المجلس الأعلى لوكيل نظارة الأوقاف .

واذا حدث مانع لواحد من العالمين المشار اليهما فيقوم مقامه عالم آخر يعينه مجلس النظار .

وتكون مداولات المجلس صحيحة اذا حضره أربعة من الأعضاء على الاتسل .

وعند انقسام الآراء يكون رأى الرئيس مرجحا .

#### المادة الثالثمة

تكون ميزانية الأوقاف نافذة المفعول بمقتضى ارادة خديوية تصدر مناء بناء على طلب ناظر الأوقاف وتصديق المجلس الأعلى ، وبعد أخذ رأى الجمعية التشريعية .

ويقدم للجمعية التشريعية أيضا الحساب الختامى لكل سنة بعدد انقضائها.

#### المسانة الرابعسة

تلغى جميع النصوص المخالفة لأمرنا هذا .

وفى جميع النصوص الأخرى يكون اسم « ناظر الأوقاف » و « نظارة الأوقاف » بدلا من « مدير عموم الأوقاف » .

#### المادة الخامسة

على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا ، ويسرى العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية .

صدر بسراى التبة في ٢١ ذي الحجة ١٣٣١ ( ٢٠ نونمبر ١٩١٣ ) » .

عبساس حلمي رئيس مجلس النظار بامر الحضرة الخديوية محمسد سسميد(١٢)

<sup>(</sup>١٣) الوقائع المصرية ـ العدد ١٣ في ٢٠ نونهبر ١٩١٣ .

ويذكر كتشنر أن نشر هذا « الأمر العالى » قد استقبل بترحيب كامل من الرأى العام المصرى وباهتمام واضمح من الصحف الاسلامية وفي نفس الوقت وصل فيض من برقيات التأييد من المديريات الى المعتمد البريطاني(١٤) .

واكب انشاء نظارة الأوقاف اقامة نظارة للزراعة ، وكان قد تم انشاء ادارة للزراعة كاحدى الادارات الملحقدة بنظارة الاشغال المموميدة منذ عام ١٩١٠ ، وقد اثبتت هذه الادارة اهميتها الهائلة خلال السنوات القليلة التى اعقبت قيامها مما دعا الى اتجاه النية الى استصدار القرار بتحويلها الى نظارة في يناير ١٩١٤ (١٥) .

ولكن ومع صدور القرار الخاص بقيام نظارة الأوقاف روعى ان الفرصة مناسبة ليصدر في نفس الوقت القرار الخاص بانشاء نظارة الزراعة والذي صدر فعلا في اليوم نفسه وكان نصه . .

# امر عال بانشياء نظارة الزراعة

« نحن خدیو مصر

« بعد الاطلاع على الأمر العالى الصادر في ١٠ ديسمبر سنة ١٨٧٨ بتوزيع مصالح الحكومة بين النظارات .

وبعد الاطلاع على القانون نمرة ٣٤ لسنة ١٩١٠ بانشاء مصلحة للزراعة .

وبما أن رغائبنا متجهة على الدوام الى البحث والتنقيب عن كل الوسائل التي تؤدى الى ازدياد الثروة في هذه البلاد .

ونظرا للحالة الخاصة بهذا القطر الذى هو قطر زراعى بطبيعته بحيث يجب بذل أقصى الاهتمام بتنظيم أعمال مصلحة الزراعة وتوسيع نطاقها ، حتى يكون لها أثر معال في السير بالبلاد في طريق الرماهية والارتقاء أكثر من ذى قبل .

فبعد موافقة رأى مجلس النظار

# امرنا بما هو آت المسادة الاولى

تكون مصلحة الزراعة نظارة يتولى ادارتها ناظر يعاونه وكيل نظارة .

F.O. 407/181 No. 31 Kitchener to Grey. Nov. 21, 1913 Desp. (11) No. 129,

F.O. 407/181 No. 29 Kitchener to Grey. Nov. 15, 1913 Tel. No. 108.

#### المسادة الثانية

على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا ، ويكون العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسبية .

صدر بسراى التبة في ٢١ ذي الحجة ١٣٣١ ( ٢٠ نونمبر ١٩١٣ ) » .

عباس حلمي بأمر الحضرة الخديوية \_رئيس مجلس النظار محمد سعید(۱۱)

ومع ما استهدفه انشاء « نظارة الزراعة » من مصلحة عامة الا انه كان من ناحية أخرى مظهرا لزيادة النفوذ البريطاني في الادارة المصرية مقد تم تعيين بريطانيين في أهم المناصب حساسية في النظارة الجديدة : هاينز G. Dudegeon مساعدا للنظارة ، ودوديجبون J. Haines مستشمارا فنيا لها ، بالاضافة الى أن ناظرها « محمد محب باشما » قد أختير من جانب المعتمد البريطاني لما رآه فيه من « حيوية وذكاء كبيرين أبداهما فى كثير من أمور الأصلاح فى مديرية الغربية التى ظل يديرها لعدة

وكان حصيلة هذه التغييرات في الشبكل أن زاد حجم النظارة المصرية من ست الى ثماني نظار ات .

أما عن التشكيل فانه مع تفكك وحدة السلطة نتيجة لعودة سياسة الشقاق كان من الطبيعي أنّ ينعكس ما اصاب العلاقات بين سائر الأطراف السياسية في مصر من تغير على « تشكيل النظارة » مما تسبب في النهاية في ستوط نظارة سعيد بأشاً الذي تأسست على عهد الوفاق في ابريل عام ۱۹۱۶.

والواتع انه قد ترتب على « عودة الشيقاق » موقف لا يحسد عليه محمد باشاً سعيد أو نظارته .

خالرجل قد تولى رئاسة النظارة بعد اغتيال بطرس باشا غالى انطلاقا من الايمان بقدرته على مواجهة الموقف الصعب الذي ترتب على هذا الاغتيال بحكم علاقته الطيبة بسائر اطراف الصراع السياسي خاصة الخديوية من جانب والحزب الوطني من جانب آخر (١٨) .

<sup>(</sup>١٦) الوقائع المرية ... العدد ١٣٠ في ٢٠ نونمبر ١٩١٣ ٠

F.O. 407/181 No. 32 Kitchener to Grey. Nov. 22, 1913 Desp. No. 130. (IV)

F.O. 407/182 No. 21 Kitchener to Grey. March. 28, 1914 Desp. (1A) No. 55 Conf.

ولكن مع مجىء كتثمنر وفتور العلاقات بين القصرين ، عابدين والدوبارة ، كان لابد لرئيس النظار أن يتخذ جانبا في سائر مواقف الصراع التي نشبت ، وقد اختار سعيد باشا الجانب الأقوى ، يتضع ذلك من موقفين محددين :

#### ١ ــ مسالة خطحديد مربوط:

ذلك أنه بعد يومين مقط من وصول كتشنر الى القاهرة ليتولى منصبه الجديد شنت ايطاليا حربها بهدف الاستيلاء على طرابلس مما شغل المعتمد البريطانى الجديد سعيا لتأمين حياد مصر خلال هذه الحرب التى انتهت بتوقيع معاهدة « أوشى لوزان » بين ايطاليا والدولة العثمانية في اكتوبر عام ١٩١٢ .

وبالرغم من الانسحاب العثمانى فان حركة الكفاح ضد الوجود الايطالى قد اشتدت يحمل لواءها « أحمد السنوسى الكبير » مما دعا الايطاليين الى عرض شراء خط حديد مريوط الذى كان يمتلكه الخديو منذ ١٨٩٩ ــ والذى كان يمتد غرب الاسكندرية بمسافة ٢٨٠ كيلومترا ــ بهدف منع وصول الامدادات التركية عن طريقه الى السنوسيين في الداخل وقد رحب المخديو بالعروض الايطالية(١٩).

ولكن كنشنر على الجانب الآخر رفض أى صفقات من هذا النوع تؤدى الى تدعيم النفوذ الايطالى في أراضي مصر الغربية ، وقد التزمت النظارة السعيدية بنفس موقف كتشنر وقدمت اعتراضها على مفاوضات الخديوا مع بنك روما على أساس أنه يبيع ما لا يمتلكه لأن الخط الحديدي قد تما بنساؤه على أرض تمتلكها الحكومة المصرية (٢٠) .

وأعقب ذلك أن تقدمت سلطات الاحتلال بتحذير حاد للخديو تبعه استسلام عباس وبيع الخط الحديدى الى الحكومة المصرية بمبلغ . ٣٩ الف جنيسه ، ويقول أحد رجال الخديو أنه — أى الخديو — قد رأى « أن هذه المسفقة لم تأت بالربح المناظر لأن محمد سعيد باشا رئيس النظار لم يساعده نميها نحنق عليه لذلك(٢١) » .

# ٢ ــ ازمة انشاء نظارة الأوقاف:

نقد وضح خلال تلك الأزمة الموقف المنحاز تماما من جانب سعيد باشا للمصلحة العامة وذلك خلال الجلسات التى عقدها الخديو مع مجلس النظار لبحث الموقف في أعقاب تقديم المعتمد البريطاني لانذاره لعباس الثاني .

<sup>(</sup>۱۹) د حمال زكريا تناسم : موقف مصر من الحرب الطرابلسية ... المجلة التاريخية المصرية المجلد ۱۳ ( ۱۹۹۷ ) ص ۳۳۳ ... ۳۳۳ ... المارية المصرية المجلد ۱۹۹۷ ) ص ۱۳۳۱ ... ۲۰۰ ... (۲۰)

<sup>(</sup>٢١) أحبد شفيق : المصدر السابق ص ٣٠٩ .

اكثر من ذلك يذكر كتشنر في احدى رسسائله السرية للغاية لوزارة الخارجية البريطانية ان العمل خلال تلك الأزمة ضسد الخديو كان يتم بتنسيق كامل بينه من ناحية وبين كل من رئيس النظار وناظر الحقانيسة من ناحية أخرى(٢٢).

#### \* \* \*

وكذلك وقف محمد سعيد باشا موقف المساندة للاحتلال في بعض القضايا، الآخرى وينوه المعتهد البريطانى في هذا الشأن بجهود سعيد باشا خسلال الحرب الطرابلسية ثم خلال حرب البلقان ، ويرى أنه قد معل كل شيء من أجل تهدئة الرأى العام وكسر حدة التعصب وذلك باستغلاله لعلاقاته الوثيقة مع كبار المشايخ من ناحية ومع بعض العناصر الوطنية من ناحية أخرى(٢٢) .

ولكن تحول رئيس النظار والتزامه بموقف المساندة للسلطة الفعليسة لا يعنى أن أعضاء نظارته ممن تم اختيارهم فى ظروف سياسة الولماق قد سايروه ، وتمخض عن ذلك أن أصاب الوحدة النظارية التى كانت قائمة قبل مجىء كتشنر تشققات عديدة ، ويبدو أن هذا الأخير لم يتفهم حقيقة الظروف التى نتجت عنها هذه التشققات وأن كان قد سجل فى كتاباته أنه منذ مجيئه « وسعيد باشا » يسمح لنفسه بالدخول فى صراعات مع زملائه النظار (٢٤) .

#### \* \* \*

يبقى بعد ذلك العلاقة مع المؤسسات السياسية الأخرى ، فقد واجهت النظارة السعيدية على عهد الشسقاق نوعا جديدا من العلاقات أثر في استقرارها أثمد التأثير مما يتهثل في علاقاتها مع « الجمعية التشريعية » التي تم تكوينها وقتذاك (١٩١٢ – ١٩١٤) . ٢

ذلك أنه مع نهو العمل الحزبى ونجاحه فى أن يفرض وجوده بشكم مؤثر على المجالس شبه النيابية القديمة ( الجمعية العمومية ومجلس شورى القوانين ) فقد سعى كتشنر الى القضاء على هذه المجالس واحلال مجلس جديد واحد محلها سهو الجمعية التشريعية سهستهدفا من وراء ذلكم العمل اضعاف موقف طبقة كبار الملاك فيها ، عماد العمل الحزبى واستبدالها بمتوسطى وصغار ملاك الأراضى الزراعية (٢٥).

وسعيا وراء تحقيق هذا الهدف نقد تضمن قانون الجمعية التشريعيسة تغيرين:

F.O. 407/181 No. 28 Kitchener to Grey. No. 21, 1913 Desp. No. 126 (γγ) Very Conf.

F.O. 407/182 No. 21 Kitchener to Grey, March 28, 1914 Desp. (77) No. 55 Conf.

F.O. 407/178 No. 146 Kitchener to Grey, April 14, 1912 Desp. (Υξ) No. 41.

Ibid. (Yo)

ا ــ توسيع قاعدة التصويت نبلغ عدد المقيدين في جداول الانتخابات الجديدة ٢ مليون مصرى .

٢ — التوسع فى الصلاحيات الاستشارية عما كان للمجلسين التديمين فأصبح من حق الجمعية تأخير أى قانون ، كذا عقد لجسان مع المنسلين الحكوميين فى أى مسألة محل خلاف ، وحق مساعلة الحكومة تحريرا وشنفاهة، بالاضافة الى حق تقديم اقتراحات القوانين لتعبر بها عن رغبات ممتسلى الشعب (٢٦) .

وكان وراء التوسع في الصلاحيات الاستثمارية الرغبة في اخسفاء الأهمية على الطبقات الجديدة التي تصور المعتمد البريطاني انها ستدخل الجمعية التشريعية مما يضعف من الدور السياسي الذي استمرت تقوم به طبقة كبار الملاك في معارضة الاحتلال خلال السنوات السابقة .

ولكن أتت النتيجة مخيبة تماما للامال الانجليزية ذلك أن نفس الطبقة التى استهدف الاحتلال ابعادها قد دخلت الجمعية التشريعية أيضا ولكن بقدر أكبر من الشعبية وفره لها أتساع قاعدة التصويت وقدر أكبر من الصلاحيات وفره لها القانون الجديد يدل على ذلك طبيعة المناتشات الحادة التى حفلت بها جلسات الجمعية التى بدأت منذ ٢٢ يناير ١٩١٤ (٢٧) .

وقد أثرت هذه النتيجة على نظارة « محمد سعيد » التى كان عليها ان تواجه كتلة معارضة قوية يازعمها « سعد زغلول » ناظر الحقانية السابق ووكيل الجمعية المنتخب والتى دابت على احراج النظارة السعيدية بمختلف الوسائل يدعمها في ذلك اهتمام واضح من قطاعات عريضة من المصريين والمكانيات لمساطة النظار لم تكن متوفرة لدى المجالس الشورية السابقة (٢٨).

ومن الواضح أن « النظارة » بافتقارها للوحدة من ناحية وباخفاق رئيسها عن محاجاة سعد وانصاره من ناحية أخرى قد سجلت عجزا بالفسا فى مواجهة الموقف الجديد ، وقد أدرك المعتمد البريطائي في القاهرة هذه الحقيقة مها دعاه الى أن يشكو من فشل محمد باشا سعيد « في التعامل مع الجمعية التشريعية » وذلك بعد حوالى شهرين فقط من قيام هذه الجمعية (٢٩) .

وكان منتظرا والأمر على هذا النحو أن ينقضى عمر النظارة السسعيدية الذى امتد لأربع سنوات .

<sup>(</sup>٢٦) د. يونان لبيب : الحياة الحزبية في مصر ص ١٨٧ - ١٨٨ .

<sup>· (</sup>۲۷) أنظر الجمعية التشريعية ، مجموعة محاضر دور الاتعقاد الأول ١٩١٣ ــ ١٩١٤ ( القاهرة ١٩١٤ ) .

<sup>&#</sup>x27;(۲۸) عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ــ دوره في السياسة المصرية حتى ١٩١٤ ص ١٩٠

F.O. 407/182 No. 21 Kitchener to Grey, March 28, 1914 Desp. (79) No. 55 Conf.

### ٢١ ــ نظارة حسين رشدي باشا الأولى ٥ أبريل ــ ١٩ ديسمبر ١٩١٤ :

فى ٢٣ مارس ١٩١٤ وفى لقاء بين الخديو عباس الثانى وبين اللورد كتشنر أعرب الأول عن أن النظارة السعيدية قد فقدت ثقته تهاما وعن رغبته فى تغييرها فى اقرب وقت ممكن .

وبنفس الخطة التى استخدمها من قبل لتغيير نظارة نوبار باشسا عام ١٨٩٥ (٢٠) اقترح مصطفى باشا فهمى سنفس الرجل الذى اقترحه من قبل سكبديل لرئيس النظار المرغوب فى التخلص منه وذلك لاغراء سلطات الاحتلال على قبول التغيير (٢١) .

وكان أمام دار المعتمد البريطاني والخارجية في لندن احتمالان :

#### اولهما:

بقبول مطلب عباس الثانى على أساس وجود بعض المسائل المعلقة وقتذاك مع استنبول مما خلق الرغبة في العزوف عن أى تعقيدات مع الخديوية المصرية يمكن أن تمنح فرصة لتدخل عثماني (٢٢).

# ثانيهمـــا:

برفض مطلب قصر عابدين على ضلوء أنه متاثر أساسا بالأهواء الشخصية بالاضافة الى الاحتمالات التى يمكن أن تترتب على أقالة النظارة في وقت تتزايد فيه معارضة الجمعية التشريعية ويتزايد فيه تأثيرها مما يمكن أن يؤدى الى اضطرابات تعانى منها السلطة (٢٢).

ونتيجة لعدم امكان المفاضلة بين الاحتمالين متد أعد المعتمد البريطانى بالاشتراك مع مستثمارى المالية والداخلية ردا رسميا على الطلب الخديو كان هذا نصه:

« أن تغييرا واحدا يمكن تبوله والترحيب به وهو ذلك الخاص بمصطفى باشبا .

« ولكن الحكومة البريطانية التى استشرتها برقيا سبناء على رغبة سموكم لا ترى أن المسلحة العامة تستدعى التفيير المطلوب فى الوقت الحالى، وقد طلب منى ابلاغ سموكم أن الحكومة البريطانية ترى أن عليكم الأخذ بنصيحتها فى مثل هذا الأمر .

<sup>(</sup>٣٠) انظر الغصل الثاني من هذا الباب .

F.O. 407/182 No. 16 Kitchener to Grey, March 23; 1914 Tel. No. 22. (Y1)

F.O. 407/182 No. 17 Grey to Kitchener, March 25, 1914 Tel. No. 22. (77)

F.O. 407/182 No. 16 Kitchener to Grey, March 23, 1914 Tel. No. 22. (77)

« من ناحية أخرى فانه يلزم مرور بعض الوقت حتى يستطيع مصطفى باشا أن يستعيد صحته كاملة ويتحمل أعباء المنصب .

« وفي هذه الظروف غلا يمكن سوى تأجيل مطلب سموكم (٢٤) » .

وقد عبر كتشنر عن رأيه فى الموقف نبعث الى لندن يقول « عندما حضرت الى مصر وجدته ... اى سعيد باشا ... فى منصبه وقدمت له كل معسونة ممكنة لادارة شئون البلاد ، ولكن مع الوقت تزايدت لدى مشاعر عدم الاطمئنان نحو طريقته فى الادارة مما أضعف من رغبتى فى تقسديم كل المعونة القلبية التى كنت أمنحها له من قبل(٢٠) » .

كما أن تأجيل الاستجابة لمطلب الخديو كان يستهدف قبل أى شيء انهام عباس حقيقة لم تغب وهي أن ما تقرر منذ عام ١٨٩٣ من أن تغيير النظارة انما يتم بارادة الاحتلال لم يزل قائما وان ما حدث على عهد الوفاق من ترك حرية الاختيار لقصر عابدين لا يعنى أن السلطات الاحتلالية قد تخلت عها خولمه لنفسها من حق التغيير أو الاختيار .

على أى حال مان هذا التأجيل لم يستمر طويلا ، مقبل أن ينتهى نفس الشهر سه مارس ١٩١٤ سكان قد تم الاتفاق بين السلطتين الفعلية والشرعية على أن تبدأ كل منهما مشاوراتها مع مصطفى مهمى باشا لتشكيل النظارة الجديدة وذلك في أعقاب العودة المنتظرة لمصطفى باشا من رحلته للاستشفاء في الصعيد في أوائل الشهر التالي (٢٦) .

الا أن أكثر من عقبة حالت أخيرا دون تشكيل رجل الاحنلال العتيد مصطفى فهمى لنظارته الرابعة التي لم يقدر له أن يشكلها قط.

العقبة الأولى: استمرار سوء الحالة الصحية للرجل نقد اشترط اطباؤه لقبوله رئاسة النظارة أن يتولاها نقط ولا يتولى معها أعباء أى نظارة أخرى ، كما اشترطوا أيضا أن يقوم بكافة أعماله من منزله (٢٧).

العقبة الثانية : رغبة مصطفى باشا فى اطلاق يده فى تشكيل النظارة الجديدة ، وقد رفض فى هذا الصدد ما ارصت به دار المعتمد البريطانى من اشراك ناظرين هما حشمت باشا ومحب باشا فى هذه النظارة (۲۸) .

وبالرغم من كل المحاولات التي بذلها السكرتير الشرقي للوكالة البريطانية لاتناع مصطفى فهمي باشا بالاستجابة للمطالب الانجليزية فانها لم تثمر

F.O. 407/182 No. 18 Kitchener to Grey, March 27, 1914 Tel. No. 23. (T()

F.O. 407/182 No. 21 Kitchener to Grey, March 28, 1914 Desp. (γο) No. 55 Conf.

Ibid. (77)

F.O. 407/182 No. 23 Kitchener to Grey, April 5, 1914 Tel. No. 25. (TV)
Lloyd: Op. Cit. p. 173. (TA)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



حسین رشدی باشسا

- -- ابن محمود حمدى باشا طبوزاده محافظ القاهرة ووكيل الداخلية .
- أتم تعليمه في السربون حيث حصل منها على شهدة الحقوق وعاد للقاهرة ليفتح مكتبا للمحاماة نال شهرة طيبة .
- -- عمل منتشال للغات الأجنبية في نظارة المسارف ثم قاضيا في المحاكم المختلطة فبرز فيها .
- -- تولى نظارة الحقانية فى نظارة بطرس غالى ١٩٠٨ ثم تولى نظارة الخارجية فى نظارة محمد سعيد ١٩١٠ حتى خرج سعد زغلول من الحقانية فعاد اليها حتى تشكيل نظارته الأولى فى ٥ أبريل ١٩١٤ ٠

جميعا مما دعا سلطات الاحتلال الى الاعتقاد بأن رجلها القديم واقع تحت تأثير زوج ابنته سعد باشا زغلول(٢٩) أو على الأقل قد منح وعدا للأخير بعدم ادخال الناظرين المذكورين(٤٠) .

على ذلك نقد تقرر البحث عن رئيس جديد للنظار وكان أمام سلطات الاحتلال والخديو مرشحان من أعضاء نظارة سعيد باشا ، سرى باشسا ناظر الاشتغال العمومية ورشدى باشا ناظر الحقانية .

والأول وان كان يتهيز بالولاء للوجود الاحتلالى بالاضافة الى كفاءة شهد له بها المعتمد البريطانى في القاهرة الا أنه كان رجلا فنيا لا يصلح للعمل السهاسي .

أدى ذلك الى ترجيح كفة حسين باشا رشدى الذى زكاه المعتمد البريطانى بقوله أنه « عانونى قدير ومتحدث لبق مما يصلح معه لمواجهة الموقف الحسالى » .

وتبع موافقة رشدى على رئاسة النظارة الجديدة تأليفها وقد ضمت من الشخصيات الجديدة «عدلى باشا يكن » الوكيل المعين الجمعية التشريعية واسماعيل صدقى وعبد الخالق ثروت اللذين تم اختيارهما « لأنهما من اقدر الرجال وسوف يقوى وجودهما الوزارة بالاضافة الى أنهما من المتحدثين المفيدين في الجمعية التشريعية حيث تتعرض الحكومة لهجمات المعارضة (٤١) ».

لم يبق بعد ذلك سوى موافقة الخديو وموافقة الخارجية البريطانيسة اللتين تم الحصول عليهما(٤٢) وصدر الأمر العالى بتشكيل النظارة ، الجديدة على النحو الآتى:

# امر عـال(٤٣)

# بتشكيل النظارة الجديدة

« نحن خدیوی مصر

(41)

« بعد الاطلاع على الأمر الكريم الصادر في ٢١ سبتمبر ١٨٧٩ وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس النظار .

Storrs, Ronald: Orientations pp. 117 --- 118.

F.O. 407/182 No. 23 Kitchener to Grey, April 5, 1914 Tel. No. 25. (5.)

F.O. 407/182 No. 23 Kitchener to Grey, April 5, 1914 Tel. No. 25. ({1)

F.O. 407/182 No. 23 Grey to Kitchener, April 6, 1974 Tel. No. 23. ((7)

<sup>(</sup>٣)) الوقائع الممرية ــ العدد ٢) في ٥ أبريل ١٩١٤ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# أمرنا بمسا هو آت المسادة الأولى

\_

« عــين :

| ● حسین رشدی باشا :                                | ناظرا للداخلية                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <ul> <li>واسماعیل سری باشیا</li> <li>ن</li> </ul> | ناظرا للاشىغال العمومية<br>والحربية والبحرية |
| ● وأحمد حلمى باشا ن                               | ناظرا للمعارف العمومية                       |
| ● ويوسف وهبه باشا :                               | ناظرا للمالية •                              |
| <ul><li>● ومحمد محب باشا</li><li>:</li></ul>      | ناظرا للأوقاف                                |
| ● وعدلی یکن باشسا ن                               | ناظرا للخارجية                               |
| ● وعبد الخالق ثروت باشا نـ                        | ناظرا للحقانية                               |
| <ul> <li>واسماعیل صدقی باشا</li> </ul>            | ناظرا للزراعة                                |

## المسادة الثانيسة

« على رئيس مجلس النظار تنفيذ أمرنا هذا « صدر بسراى عابدين في ٩ جمادى الأولى ( ١٣٣٢ ــ ٥ ابريل ــ ١٩١٤ )

عباس حلمى بأمر الحضرة الخديوية رئيس مجلس النظار حسين رشدي

ولم يمض وقت طويل على تشكيل هذه النظارة حتى سافر الخديو في مايو الى الخارج وكانت رحلته الأخيرة التي لم يعد بعدها الى مصر .

على أى حال مان تلك المدة القصيرة من ناحية ورحيل كتشنر بعده من ناحية أخرى ثم تنجر الحرب العالمية الأولى بعد ذلك بشهور قليلة من ناحية ثالثة قد آذن بدخول مصر في مرحلة تاريخية جديدة مما جعل نظارة حسين رشدى آخر عهد البلاد بالنظارات (!).

onverted by 1117 Combine - (no stamps are applied by registered versio

الباب الثالث الوزارة تحت الحمساية ۱۹۱۲ – ۱۹۱۲

الفصل الأول الوزارة اثناء الحرب العالمية الاولى



تبدو الوزارة المصرية طوال السنوات الاربع المهدة بين اعلان الحماية ( ديسمبر ١٩١٨) ونهاية الحرب الأولى ( نوغمبر ١٩١٨) وكأنها قد تمتعت بقدر كاف من الاستقرار ، وبقدر قليل من الحركة .

ذلك أنه لم يحدث خلال هذه السنوات سوى أن «حسين باشا رشدى » رئيس آخر وزارات عهد الاحتلال قد أماد تأليف وزارت مرة مع اعلان الحماية في ١٩ ديسمبر ١٩١٤ ، ومرة ثانية مع وغاة السلطان حسين وتولية خلفه السلطان أحمد غؤاد في ١٠ اكنوبر ١٩١٧ .

وفى المرتين غان الوزارة قد تألفت على نحو مطابق لما كانت عليه قبل ذلك فيما عدا « محمد محب باشا » ناظر الأوقاف الذى كان بصحبة الخديو عباس فى استنبول بعد خلعه وبقى فيها .

ويظهر الأمر على هذا النحو وكأن الوزارتين اللتين الفهما رشدى خلال الحرب امتداد لوزارته الأولى قبلها ، ومن ثم لا يزيد الامر عن أن يكون تغيرا شكليا استلزمته ظروف تغير الوضع القانوني بعد اعلان الحماية عام ١٩١٤ وظروف وفاة سلطان وتولية آخر عام ١٩١٧ .

الا أن النظر لتاريخ الوزارة المصرية في تلك السنوات بهذه البساطة يسلبها من كل مضمون حركي مما يفقد هذا التاريخ موضوعيته ، ذلك أن النفاذ تحت سطح الأحداث يؤكد أن الوزارة المصرية قد شهدت حركة متنوعة وممتدة خلال هذه الفترة .

من حيث النوعية نقد بدأت الوزارة فى تغيير سماتها قبل شهور من اعلان الحماية ، وعلى وجه التحديد فى اغسطس ١٩١٤ ، نفى هذا الشهر وجد رئيس النظارة المصرية حسين باشا رشدى نفسه فى موقف لم يواجهه رئيس نظار من قبل ، ذلك أنه لأول مرة منذ الاحتلال البريطانى للبلاد عام ١٨٨٢ بدأ واضحا أن السلطات الثلاث التى ظلت تتحكم فى مصر كل تلك السنوات على حافة صدام مصير .

والسلطات الثلاث التى نعنيها هى السلطة المعلية الممثلة فى الاحتلال البريطانى ، والشرعية ممثلة فى الدولة العثمانية .

أما ما نعنيه بصدام المصير فهو ما اتضح بعد تفجر الحرب فى أغسطس ١٩١٤ من أن أحدى هذه السلطات القانونية تنوى الدخول فى الصراع القائم ضد سلطة أخرى ( الفعلية ) ومن أن ممثل السلطة الثالثة ( الخديو ) ينوى أن يتخذ جانب السلطة الأولى فى الصراع المنتظر .

حقيقة لم تخلو السنوات السابقة من صدامات مستمرة بين السططات الثلاث الا أنها كانت في النهاية صدامات محدودة تستهدف من كل جانب تدعيم نفوذه على حساب الجانب الآخر كما حدث خلال ١٩٠٦ في أزمة العقبة بين السلطتين القانونية والفعلية أو ما حدث على طول عهدى الشسقاق

بين السلطتين الشرعية والفعلية(١) ، ولكن لم نصل الأمور أبدا الى صدام المصير كما حدث بدخول الدولة العثمانية الحرب الى جانب دول الوسط ضد بريطانيا وبالتزام الخديو عباس الثانى بمساندة العثمانيين فى حربهم عموما وضد الوجود البريطاني فى مصر على وجه الخصوص •

وكان من الطبيعى أن يصحب هذا الصدام ويترتب عليه آثار بالغية الإهمية على الوزارة المصرية ، فقد وجدت وزارة حسين رشدى الأولى للقائمة آنذاك به نفسها متحررة من ارادة القصر مشتركة في تشكيل مستقبل مصر ، ومن ثم تصورت أن لها أن تلعب دورا لم تلعبه نظارة سابقة في تقرير مصير البلاد السياسي .

ولا شك انه كان لهذا التصور أسبابه . .

فهن ناحية رأت الوزارة نفسها التوة المحلية الوحيدة الباتية على المسرح السياسي في فترة التفيير المصيرى الذي واجهت البلاد ، وذلك بعد أن اختفت سائر القوى .. المخديو في استنبول وقد بدأ واضحا أنه لن يعود الى القاهرة بحال ، وقد تأكدت رغبة الاحتلال في التخلص منه ، تم الجهعية التشريعية في غير دورة انعقادها وكل الظروف \_ خاصة ما تعلق منها بالحرب \_ تشير الى أنها لن تعقد دورة أخرى على الأقل طوال فترة الحرب القائمة ، وأخيرا المحركة الوطنية قد وهنت قواها ولم تعد أى مجموعة من المجموعاتها أو أى حزب من الأحزاب السياسية قادرة أو قادرا على أن يقوم بأى دور فعال يجعل بالامكان استشارنه أو دخوله كطرف من اطراف تقرير المسير . "

ومن ناحية أخرى نقد وعت الوزارة أن السلطة الاحتلالية لن تتمكن من القيام منفردة بالتغيير المترتب على صدام المصير ، ذلك أن الانفراد بالتغيير سيؤدى في النهاية الى وقوع هذه السلطة في محاذير عديدة كانت حريصة بالقطع على توقيها ، ولعل أهم هذه المحاذير ما يمكن أن يترتب على هذا الانفراد من ردود فعل اسلامية واسعة بين الجماهير المصرية خاصة وأن تقرير المصير سيتبعه الفصل بين مصر ودار الخلافة الاسلامية هذا من جانب . . ثم من جانب آخر فان المد الاسلامي في مصر كان قد شهد ارنفاعا واضحا تبيل الحرب وذلك خلال الاشتباكات العثمانية لليطالية في طرابلس بعد ما أصابه من تقلص واضح في اعقاب سيطرة الاتحاديين على الحكم في استنبول ١٩٠٨ المنتباكات

ويبدو الالمام الواسع من جانب رشدى باشا رئيس النظار بكل حقائق المواقف السابقة عندما تقدم في اواخر اكتوبر ١٩١٤ س في حديث شخصي مع جراهام مستشار الداخلية وفي حديث رسمى مع شيتام القائم باعمال المعتمد البريطاني في القاهرة آنذاك . . تقدم مطالبا بأن يقترن قيام الحرب بين بريطانيا وتركيا باعلان اجراء واسع للحكم الذاتي في مصر . ثم لوح

<sup>(</sup>١) أنظر الفصلين الثانى والرابع من الباب الأول .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



السلطان حسين كامل

بأن بتاءه هو وزملاءه فى الوزارة وتعاونهم مع الوجود البريطانى سسوف ينقرر بناء على طبيعة هذا الاعلان . وقال أنه « يستطيع أن يبقى فى منصبه لأطول فترة ممكنة طالما يحكم برضاء المصريين وليس بقهرهم وأنه يخشى أن ينمو شعور دينى موال لتركيا فى حالة عدم الوعد بالحكم الذاتى(٢) » .

ويقدر الطرف البريطانى من جانبه حقائق الموقف ويحث شيتام حسين رشدى باشا والوزراء على الاستمرار فى مناصبهم(٢) ويوافق هؤلاء يشرط ارسال مذكرة رسمية الى رئيس الوزراء تتضمن اعلانا قصيرا من القسائد المعام بقيام الحرب مع تركيا وان بريطانيا تتحمل كل مسئولية بالدفاع عن البلاد ، وان يرد رئيس الوزراء على هذه المذكرة بقبوله هو وزملائه مسئولية الادارة المدنية (٤) .

ويتضــح من ذلك أن الوزارة بامتبارها القوة المحلية الوحيدة الباتية في مصر بلحساسها بالموقف الذي لم تواجهه وزارة من قبل رأت انها تستطيع من خلال هذا الموقف أن تبادر وأن تطلب بل وأن تهدد بالبقاء أو بالخروج .

وللحقيقة فان رشدى باشا قد حاول أن تستفيد مصر من هذا الموقف بتوسيع قاعدة الاستقلال المصرى ، فقد رأى أن التخلص من السيادة العثمانية يقدم لمصر فرصة معقولة للتخلص من أحد سادتها وما يمكن أن يصاحب هذا من تأثير بالايجاب نحو تحقيق مزيد من اسباب الاستقلال للبلاد ولكن على الجانب الآخر فان بريطانيا لم تشارك رئيس الوزارة المصرية نظرته ورأت أن ابعاد الدولة العثمانية عن المشاركة في السيادة على مصر يجب أن يحسب قبل أى شيء لرصيد النفوذ البريطاني فيها ، وكما جاء في أحد الدقارير البريطانية المكتوبة في أول سبتمبر ١٩١٤ من أنه سيترتب على الوضع الجديد « أن الوزراء سيكونون اكثر اعتمادا على الاحتلال ولن يتمزقوا بينه وبين القصر كما كانوا خلال العام السابق »(ه) .

وقد ترتب على ذلك أن تضمن قرار اعلان الحماية الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩١ ذلك الوعد الباهت « بسرعة التقدم في سبيل الحكم الذاتي »(١) .

حقيقة أن رشدى باشا لم يبلغ اهدانه بالحصول على وعد قاطع بالاستقلال الذاتى الا أنه على الجانب الآخر فان الوزارة قد اكدت ذاتيتها خلال فترة الصراع التى سبقت اعلان الحماية ، ذلك أن بريطانيا لم تستطع الاستفناء عن الوجود الوزارى رغم الموقف المتصلب نوعا الذى وقفه رشدى باشا منها وقد كان من أهم اسباب عزوف المسئولين البريطانيين عن اتخاذ القرار « بالحماية » ما جاء فى أحد تقارير المسئول

F.O. 407/183 No. 29 Cheetham to Grey Oct. 30, 1914 Tel. No. 232. (Y)

Thid No. 37 Cheetham to Grey Nov. 3, 1914 Tel. No. 239. (٢)

Ibid No. 39 Cheetham to Grey Nov. 5, 1914 Tel. No. 244. (5)

Ibid No. 7 Cheetham to Sir E. Crowe Sept. 1, 1914.

١٦) نص القرار في : ٥٠ علما على ثورة ١٩١٩ ، ص ٦٨ ـ ٧٢ ٠

البريطانى الأول فى القاهرة وقتذاك ــ المسنر شيتام ــ من « أن مخاطر جسيمة ستنرتب على عدم الحكم بوساطة الوزراء من تقطع اسباب الاتصال مع العناصر الدينية ، ممن يمكن أن تؤدى أعمالهم فى المستقبل الى مناعب

خطم ة قد لا يمكن مو اجهتها »(٧) .

وكان هذا التأكيد بداية لتغير جلد الوزارة من الطبيعة الادارية الى الطبيعة السياسية مما تأكد بعد ثورة ١٩١٩ ، ويمكن العثور بامتداد السنوات الأربع مترة الحرب على أكثر من علامة في طريق هذا التغيير .

من هذه العلامات ذلك الدور الذى لعبه رشدى باشا رئيس الوزراء وعدلى يكن زميله فى الوزارة فى المفاوضات التى جرت خلال سبتمبر ١٩١٧ اثناء مرض السلطان حسين كامل لنقل حق وراثة العرش من الأمير كمال الدين ابن السلطان الى الامير احمد فؤاد اخيه(٨).

ومنها أيضا مطالبات رئيس الوزراء المستمرة بالاقرار السريع لمسالة وراثة العرش وهى من المسائل التى تركت معلقة مع اعلان الحماية وكان آخرها مطالبته في أغسطس ١٩١٧ (٩) .

ومنها كذلك مذكرات رشدى باشا المتالية بالمطالبة بايجاد « جنسية مستقلة » للمصريين حتى جاءه الرد من لندن في يوليه ١٩١٧ بأن هذا الطلب سيكون محل الاعتبار بعد الحرب (١٠) .

#### \* \* \*

مع كل تأثير الأوضاع الجديدة على « الوزارة » ودورها فى الحياة السياسية فان الوجود الاحتلالى ظل حريصا على أن تكون له الكلمة الأخيرة فى كل مايتعلق بهذه المؤسسة من مؤسسات السلطة فى البلاد ، اكثر من ذلك أن ممثلى بريطانيا فى القاهرة قد راوا أن اعلان الحماية لابد أن يصحبه مزيد من تشديد القبضة على الوزارة وهو ماعبر عنه ممثل المعتمد البريطانى فى مصر من أنه « مع الحفاظ على المؤسسات المصرية قائمة بدون تغيير فانه يجب أن تزداد السيطرة البريطانية عليها »(١١) .

وقد عبر البريطانيون عن سياستهم هذه رسميا اثناء المفاوضات التى جرت بينهم وبين الأمير حسين كامل بهدف توليته المرش خلفا لأخيه مقد

 <sup>(</sup>۷) د. يونان لبيب رزق : تضية الحماية البريطانية على مصر ــ السياسة الدولية ــ العدد ۲۸ ) ص ۱۰۳ .

F.O. 407/183 No. 122 Wingate to Balfour Sept. 24, 1917. (A)

Ibid No. 116 Wingate to Balfour, Aug. 19, 1917 Desp. No. 184 (1)

Ibid No. 107 Hardinge to Wingate, July 25, 1917 Private. (1.)

F.O. 407/183 No. 68 Cheetham to Grey Dec. 2, 1914 Tel. No. 300 (11) Urgent,

ابلغوا الأمير وبوضوح ـ على حد تعبير احد التقارير البريطانية ـ بان حكومة لندن « تنظر الى مسالة تعيين الوزراء كمسالة من الضرورى ان يؤخذ نيها رأيها خاصة بالنسبة لمسئوليتها عن المصالح الاجنبية في مصر التي يمكن أن تتأثر بشكل الحكومة »(١٢) .

ومع ما يبدو من أن هذا التبليغ لم يضف كثيرا الى السلطة التى ظل يتمتع بها الوجود الاحتلالي الا أن المارسة اكدت ان المحتلين قد فرضوا كل السيطرة على حركة الوزارة المصرية ، فمثلا كان الجالس على العرش يستطيع التخلص من وزرائه أو بعضهم عند حدوث التناقضات الحادة بين الطرفين فجاء العهد الجديد وحرمه من ممارسة هذا الحق بدون اذن بريطاني كما حدث في الازمة المعروفة بازمة فتحى باشا مما سيكون محل دراسة في هذا الفصل .

#### \* \* \*

أثر أيضا اعلان الحماية على بنية الوزارة المصرية التى تقلصت بالغاء وحدة من أهم وحداتها واحد رموز السيادة الوطنية المصرية وهى نظارة الخارجية المصرية.

تبدو أهبية هذه الوزارة من اكثر من حقبقة : منها أن شاغلها كان غالبا ما يصبح رئيس النظار الدالى(١٢) ، من ناحية أخرى غان توسيع اختصاصات هذه النظارة ظل مرتبطا بتوسيع قاعدة الاستقلال المصرى مما أصبحت معه رمزا لهذا الاستقلال ، ومن ثم غان الغاءها مع كل تأثيره على الشكل الوزارى غائه كان بمثابة طعنة لآمال الحرية المصرية مما يكسب هذا الالغاء كل أهبية .

وقد واكب التفكير في الحماية التخطيط لالغاء نظارة الخارجية فكما جاء في احدى برقيات وزير الخارجية البريطاني الى القاهرة في منتصف اكتوبر ١٩١٤ « أن اعلان الحماية يحتم اشرافنا على العلاقات الخارجية المصرية »(١٤) .

ومع اتفاق رجال الوكالة البريطانية في القاهرة مع حكومتهم على الاشراف البريطاني على العلاقات الخارجية المصرية فانهم قد تقدموا بعدة اقتراحات للتنفيذ على النحو الآتى:

ان تتم الاتصالات بين الحكومة المصرية وبين ممثلى الدول الاجنبية فى المتاهرة من خلال ممثل الحكومة البريطانية فى الماهرة من خلال ممثل الحكومة البريطانية فى الماهرة ما

Ibid No. 56 Cheetham to Grey Nov. 23, 1914 Tel. No. 283. (11)

<sup>(</sup>۱۳) نمن بین عشرة نظار تولوا الخارجیة تبل ۱۹۱۶ نوبار ، وذو النتار ، وشریف ومصطفی نمهمی ، اسماعیل راغب ، وتکران ، وبطرس غالی ، وحسین رشدی ، ویوسف وهبه ، وعدلی یکن ، ، من بین هؤلاء العشرة تولی ثبانیة رئاسة الوزارة . F.O. 407/183 No. 24 Grey to Cheetham, Oct. 17, 1914 Tel. No. 266. (۱٤)

٢ ـــ الابتاء على الهيكل المائم لنظارة الخارجية للتيام ببعض الاعمال الادارية تحت اشراف رئيس الوزراء المصرى وذلك باعتبارها « هيئة تتعامل في المسائل الخارجية من وجهتها المصرية » .

٣ — كما أثار هـؤلاء مسألة الاتصال بممثلى الدول الاجنبية صاحعة الامتيازات ورأوا انه اذا طلب من هؤلاء ان يتصلوا في كافة الاحوال بالمثل البريطاني فانهم سوف يفقدون الميزات العديدة التي ظلوا يتمتعون بها من وراء اتصالهم المباشر بالحكومة في مسائل عديدة مثل العقود وغيرها.

ومن ثم نقد اقترحوا أن يطلب من ممثلى الدول صاحبة الامتيازات الاتصال بوكيل الشئون الخارجية المصرى في كانة الأمور التي يرون عدم ضرورة الاتصال بالمثل البريطاني بشانها .

وقد دعموا اقتراحهم هذا بأن هيئة موظفى الوكالة البريطانية القائمة لا تستطيع مواجهة كل الأعباء المترتبة على القاء مسئولية العلاقات الخارجية المصرية على عاتقها(١٥) .

حسم هذه الاقتراحات والمناقشات البرقية التي ارسلها وزير الخارجية البريطاني الى القاهرة قبل اعلان الحماية باربعة أيام والتي اصبح محتواها دستورا لطبيعة العلاقات الخارجية المصرية خلال الحرب مما يدعو الى اثباتها بنصها:

# « ردا على البرقية رقم ٣١٨

(17)

« روح التماية أن الدولة الحامية وحدها ومباشرة هي المسئولة عن المعلاقات الخارجية للدولة المحمية وان حكومة جلالنه تعنى أن المنسدوب السامي سيصبح وزيرا للخارجية كما هو الحال في تونس ومراكش .

« ويمكن أن تستمر ادارة الخارجية بالرغم من التغييرات التى ستترتب على اعلان الحماية ولكن يجب أن تقتصر اتصالات ممثلى الدول الاجنبية على وزير الخارجية فقط وهو المندوب السامى ، وفى حالة غيابه يتم الاتصال بممثسل المندوب السامى وليس بوكيل الشئون الخارجية أو رئيس الوزراء .

« والمندوب السامى بصغته وزيرا للخارجية يبعث بما يصله من مراسلات الى الادارات المختصة مع تعليماته بشانها مما يستوجب تنظيم طريقة للاتصال بينه وبين ادارة الخارجية (١٦) » .

وبهذه التعليمات المحددة تم الغاء وزارة الخارجية وتم فى نفس الوقت البلاغ المثلين الأجانب فى القاهرة بأن اتصالهم بالحكومة المصرية يجب أن يتم من خلال المندوب السامى البريطاني فى العاصمة المصرية(١٧).

Ibid No. 80 Cheetham to Grey Dec. 14, 1914 Tel. No. 318 Conf. (10)

Ibid No. 82 Grey to Cheetham Dec. 15, 1914 Tel. No. 425.

Ibid No. 84 Grey to Cheetham Dec. 17, 1914 Tel. No. 428. (۱۷)

# ۲۲ - وزارة حسين رشدى الثانية ١٩ ديسمبر ١٩١٤ - ٩ اكتوبر ١٩١٧ :

بقى بعد ذلك اعادة نشكيل الوزارة المصرية في ظل النظام الجديد وقد تحكمت عدة اعتبارات في اختيار الوزارة الجديدة .

أولها: انه كان من المرغوب غيه أن تستمر الوزارة الرشدية خاصية بعد أن أسبهت في احداث التغييرات به من الاحتلال الى الحساية بوعاونت على حصر ردود الفعل المحتملة من وراء هذا المتغير .

ثانيها: انه لما كانت بعض العناصر الوزارية لا يطمأن الى ولائها تماما ، فقد عزل بعض منها كما حدث بالنسبة لمحب باشا ناظر الأوقاف والذى كان بصحبة الخديو فى استنبول اثناء الأحداث التى ادت الى اعلان الحماية على البلاد ، كما ابعد البعض الآخر عن الوزارات ذات الحساسية الخاصسة كما حدث بالنسبة لعدلى يكن الذى تم ترشيحه أولا لوزارة الداخلية بديلا عن وزارة الخارجية التى الفيت(١٨) فرفضت حكومة لندن الاقتراح خوفا من «ميول يكن التركية » على حد تعبير تعليماتها الى القاهرة واختارت للرجل منصبا اتل حساسية وزيرا لوزارة المعارف(١٩) .

ثالثها: رفضت السلطات البريطانية على مختلف مستوياتها ادخال اى عناصر اشتهرت بمناوئنها للوجود الاحتلالي الى الوزارة . فقد اقترح كل من السلطان حسين كامل ورئيس وزرائه حسين رشدى ادخال سسعد زغلول في الوزارة الجديدة على اساس أن مجموع مواقفه كوزير أو كوكيل منتخب للجمعية التشريعية توفر رداء شعبيا مناسبا تتقدم به أول وزارة في ظل الحماية الى الشعب المصرى ، ولكن من قال أن سلطات الحماية ترغب في أن يعتمد السلطان أو الوزارة على غيرها ومن ثم فقد كان رد لندن حاسما فقد جاء فيه « لا يجب أن يدخل سسعد زغلول الوزارة على وجه التأكيد (٢٠) » .

وبالنظر الى كل هذه الاعتبارات تشكلت وزارة حسين رشدى الثانية على النحو الآتى:

# المرسوم السلطاني بتشكيل الوزارة الرشدية الثانية:

- « نحن سلطان مصر
- « بعد الاطلال على الأمر المكريم الصادر في ٢١ سبتمبر سنة ١٨٧٩ (٢١) .
  - « وبعد الاطلاع على أمرنا الكريم الصادر في هذا اليوم .
    - « وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

Ibid No. 78 Cheetham to Grey Dec. 12, 1914 Tel. No. 316. (1A)

Ibid No. 79 Grey to Cheetham Dec. 15, 1914 Tel. Private. (11)

[(7.)]

Ibid.

<sup>(</sup>٢١) الوقائع المصرية العدد ١٧٢ .

#### أمرنا بمسا هو آت

#### المسادة الأولى:

«عين حسين رشدى باشا وزيرا للداخلية ، اسماعي لسرى باشا وزيرا للأشغال العمومية والحربية والبحرية ، احمد حلمى باشا وزيرا للزراعة ، يوسف وهبه باشا وزيرا للمالية ، عدلى يكن باشا وزيرا للمعارف العمومية، عبد الخالق ثروت باشا وزيرا للحقانية ، اسماعيل صدقى باشا وزيرا للوقاف « لا توجد وزارة خارجية لخضوع البلاد للحماية البريطانية » .

### المادة الثانية:

« على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ مرسومنا هذا .

« صدر بالقاهرة في ٢ صفر سنة ( ١٩ ديسمبر سنة ١٩١١ ) » .

حسین کامل بامر الحضرة السلطانیة رئیس مجلس الوزراء حسین رشدی

ويلاحظ الباحث أن السنوات الثلاث ـ او نحوها ـ عمر الوزارة الرشدية الثانية قد تميزت بالاستقرار الكامل ولمجموعة من الاعتبارات أوجدت بالضرورة هذا الاستقرار نسجلها على النحو التالى:

ا ... تعرض البلاد للحملات العثمانية ١٩١٥ ... ١٩١٦ وما صاحب هذا التعرض من تعبئة كل الجهود الداخلية ... على مستوى مؤسسات السلطة على الأقل ... لمواجهتها مما اضعف كل احتمالات الخلف بين هذه المؤسسات .

٢ — وقوع الشعب المصرى تحت الأحكام العسكرية وخنق كل وسائل التعبير عن الرأى السياسى والنضييق على كل منظمات العمل السياسى مما أدى الى اختفاء أهم عوامل الضغط على الوزارة ، ومن ثم ظلت مؤسسات السلطة ومنها الوزارة تعمل متعاونة دون أى تأثيرات محسوسة يمكن ان تؤثر في طبيعة هذا التعاون .

٣ - ما تميزت به العلاقة بين السلطان حسين كامل وبين سلطات الحماية من ود ملحوظ كان لابد بالضرورة أن ينسحب على علاقة الوزارة بنفس السلطات ، ذلك أنه كان من الصعب رغم كل شيء أن يتخذ رشدى باشا أو رغاقه موقفا مخالفا لسلطة الاحتلال ولسلطة القصر في آن واحد .

وعلى ضوء كل هذه الاعتبارات فلا عجب لهذا الاستقرار الذي ساد على طول عبر الوزارة الرشدية الثانية والذي لم يهتز الا لفترة تصيرة جدا عند خروج اسماعيل صدقى وزير الاوقاف وحلول أبراهيم متحى باشا محله في ٢٠٠ مايو سنة ١٩١٥ ، الا أن هذا التغيير لم يحدث على الاطلاق لأسباب

ولكن لا يدوم هذا الاستقرار بعد وفاة السلطان حسين كامل وتولية السلطان أحمد فؤاد وتأليف الوزارة الرشدية الثالثة .

# ۲۳ \_ وزارة حسین رشدی الثالثة ۱۰ أکتوبر ۱۹۱۷ \_ ۹ ابریل ۱۹۱۹ :

اختلفت الظروف الموضوعية لتأليف الوزارة الرشدية الثالثة عن ظروف سالقنيها في أكثر من جانب:

١ \_ ففيها يتصل بتطورات الحرب تلاشت التهديدات التي ظلت تحلق على الأرض المصرية خلال السنوات السابقة وتحول البريطانيون من الدناع الى الهجوم حيث كانت قوات « اللنبي » قد بدأت سيرها مقتحمة الأراضي العثمانية في الشرق ، وقد خلق هذا التحول في العمليات العسكرية مناخا مناسبا للنقاش بل وللاختلاف بين مؤسسات السلطة وهو المناخ الذي انتقده العمل السياسي خلال النترة السابقة .

٢ \_ وفيما يتصل بشخصية الحاكم الجديد فلا شك أن شخصية فؤاد اختلفت الى حد كبير عن شخصية حسين كامل ، نقد تميز الأول بصلابة ارادة المنقر لها الثاني كثيرا .

ويدا تأثير هذه الاعتبارات حتى قبيل وفاة السلطان حسين ذلك أنه خلال المفاوضات التي جرت لتولية فؤاد العرش خلفا لأخيه كان من ضمن طلباته ادخال تغيير في الوزارة الجديدة التي تقرر أن تشكل مع توليته لسلطاته الدستورية ، وقد دار طلب النغيير حول ابعاد فتحى باشا وزير الاوقاف الذي وصفه الأمير أحمد فؤاد بانه « غير اخلاقي » ، ولكن تقرر تأجيل المسألة الى ما بعد تولية السلطان الجديد العرش ، وقد تعلل المندوب السامي في قرار التأجيل بامرين 🖫

أولهما . . أن أتهامات السلطان المنتظر لفتحى باشما « تحتاج الى مزيد من التحرى » ، وثانيهما ٠٠ « أن الوقت غير مناسب للتغيير » (٢٣) ٠

ورضخ السلطان المنتظر للقرار البريطاني وصدرت مراسيم تشكيل الوزارة الرشدية الثالثة على نفس النحو الذي كانت مشكلة عليه من قبل(٢٤). .

١٧٠ محد سيد كيلانى : السلطان حسين كامل › القاهرة ١٩٦٣ ، من ١٩٠٥.
 F.O. 407/183 No. 125 Wingate to Balfour Oct. 9, 1917 Dec. No. 232. (٢٣)

<sup>(</sup>٢٤) الوقائع المصرية ، العدد ٨٦ .

لم يمض وقت طويل على بداية عهد السلطان احمد غؤاد حتى عادت أزمة التغيير الوزارى تفرض نفسها على العلاقات بين القصر والوزارة من جانب وبين سلطات الحماية البريطانية من جانب آخر .

غفى ٩ ديسمبر ١٩١٧ وبعد شهرين من تولية السلطان غؤاد الأول تقدم رشدى باشما ـ بالاتفاق مع السلطان ـ باقتراحات واسعة لتغيير وزارى وان كان من الملاحظ أن جوهر هذه الاقتراحات كان العمل على ابعاد فتحى باشما ، نفس المطلب الذي تقدم به فؤاد قبيل توليته .

تضمنت هذه الاقتراحات أمورا ثلاثة :

اولها : استبعاد كل من قتحى باشا وزير الأوقاف وحلمى باشا وزير الزراعة من الوزارة .

وكان واضحا أن طلب ابعاد وزير الزراعة وهو شخصية لا قيمة لها على حد تعبير التقرير البريطانى السرى الذى تناول الأزمة . . كان واضحا أن هذا الطلب قد استهدف من ورائه أن يبدو الأمر وكانه مطالبة بتغيير وزارى جزئى وليس مقصودا به فتحى باشا بالذات .

ثانيها : المطالبة بتعيين كل من سعد باشا زغلول وعبد العزيز فهمى محل الوزيرين المبعدين .

ثالثها : واكب المطالبة بالتغيير الوزارى مطالبة بتحديد حجم التحدخل البريطانى فى شئون الوزارة يمكن أن نذكرها فى نصها الرسمى الذى بعثت به دار المندوب السامى فى المقاهرة الى لندن . . جاء فى هذه المطالبة « يجب تحديد حقوق بريطانيا العظمى فى التدخل خاصة نهما يتصل بالنواحى المالية والعلاقات الخارجية والجيش ، وربما العدل » ، كما وصف تدخل الحكومة البريطانية فى اختيار الوزراء بأنه تعسف ورأى أن المتشارين البريطانيين فى الوزارات يجب أن يقتصر عملهم على تقديم الاستشارة الفنية والا يتدخلوا فى السياسة (۲۵) .

وكان رد الجانب البريطانى على تلك المقترحات الوزارية على النحـو الآتى :

س غيما يتصل بالمطالبة بتحديد حجم التدخل البريطانى في شئون الوزارة فقد وصفها وزير الخارجية البريطانية بأنها « لا يمكن أخذها مأخذ الجد »(٢٦) وقد تخلى رشدى باشا عن هذه المطالبة عند أول مواجهة بينه وبين المندوب السامى في القاهرة(٢٧).

F.O. 407/183 No. 127 Wingate to Balfour, Dec. 9, 1917 Tel. (γο) No. 1320 Conf.

Ibid No. 128 Balfour to Wingate, Dec. 13, 1917 Tel. No. 1195.

(۲٦)

Ibid. No. 131 Wingate to Lord Hardinge, Dec. 24, 1917 Private.

(۲۷)

- عن ادخال سعد زغلول وعبد العزيز فهبى فقد جاء عن الأول بالحرف المواحد في خطاب لوينجت « ان سياسته - اى زغلول - فى مهاجها الوزارة على عهد اسلافى دعت حكومة جلالته الى ان تقرر استبعاده من اى مشاركة فى العمل الرسمى فى البلاد اذ معنى هذا الاشراك تشجيع الآمال الوطنية المصرية »(٢٨) أما عن عبد العزيز فهمى فقد وصفه المندوب السامى فى خطاب آخر بأنه « ليس لديه أى خبرة ادارية(٢١) ».

ـــ لم يبق بعد ذلك محل أخذ ورد سوى مسألة استبعاد الوزيرين المرغوب استبعادهما أو بالأحرى نتحى باشا وزير الأوقاف .

ولم يتمسك السلطان ورئيس وزرائه رشدى باشا بمقترح كما تمسكوا بهذا المقارح الأخير ، وقد ترددت السلطات البريطانية في الاستجابة اليه واثارت المناقشات حول تضية هامة الا وهي قضية حق السلطان في التخلص من وزرائه من غير المرغوب فيهم ، وقد ذكر رشدى باشا للمندوب السامي البريطاني أن هذا الحق لم يكن محل مناقشة في أي وقت مضى .

السلطان ايضا اكد حقه في التخلص من وزرائه غير المرغوب غيهم ودلل على ذلك بما فعله اخوه السلطان الراحل بالتخلص من اسماعيل صدقى .

وبعد مناقشات طويلة أمكن التوصل الى حل وسط بأن يقوم أحد الوزراء ـ ووقع الاختيار على ثروت باشا ـ بمحاولة اقناع فتحى باشا بأن السلطان غير متعاطف معه وباستحالة استمرار الموقف القائم ومن ثم فان عليه تقديم استقالته في مقابل الاينشر شيءما بقصد التشمير به أو اهانته .

وقد وافق المندوب السامى على هذا الحل وراى انه مخرج من موقف لم يعد محتملا .

ولكن رفض فتحى أن يقدم استقالته قبل أن يرى « وينجت » الذى أبلغه استحالة استمرار الموقف القائم وموافقته على الحل المقترح(٢٠) .

وتقدم أبراهيم فتحى باشا باستقالته في ١٩ ديسمبر وكان نصها :

« الآن وقد اكدتم لى دولتكم أن التحقيق الذى جرى على أثر الوشايات التى وصلت الى علم دولتكم قد تبين منه عدم صحتها أقدم لدولتكم استقالتي

Ibid. (YA)

Ibid No. 122 Wingate to Balfour, Dec. 9, 1917 Tel. No. 1320 Conf. (Y\)
Ibid No. 131 Wingate to Lord Hardinge, Dec. 24, 1917 Private. (Y\)

التى عقدت النية على تقديمها منذ بلغنى خبر الشروع فى هذا التحقيق ، ولم أؤجلها الى اليوم الا خشية ما يخطر على الذهن من أن ذلك كان تفاديا من حصول هذا التحقيق .

« وانى ارفع لدولتكم مع رجائى فى قبولها خالص الشكر على التعضيد الصادق الذى لقيته من دولتكم اثناء اشتغالى معكم » .

وجاء رد رشدى باشا على الوزير السنتيل بتبول الاستقالة ، ونصه :

« ان اصرار معاليكم على تقديم استقالتكم بعد الذى أكدته لكم من أن التحقيق الذى أجريته عن المطاعن التى وصلت الى عن تصرفات معاليكم في بعض مسائل وزارتكم قد أثبت فساد تلك المطاعن لم يسعنى معه الا تقديمها مع مزيد الأسف للعتبات السلطانية وقد قبلتها .

« وانى أنتهز هذه الفرصة لابلاغ معاليكم فائق شكرى على التعضيد الصادق الذى بذلتموه في مدة هذه السنوات وارجو قبول عظيم احترامي(٢١).

وحل أحمد زيور باشا محافظ الاسكندرية محل الوزير المستقيل في وزارة الأوقاف وانتهت الأزمة (٢٢)٠

تبع هذه الأزمة تغيير كبير أصاب نوعية العلاقات التي ظلت سائدة بين قوى السلطة على عهد السلطان حسين كامل .

نهن ناحية لم تستمر العلاقة بين السلطان ورئيس وزرائه على ما يرام بعد الأزمة وذلك لسببين أولهما ما شعر به السلطان من أن رشدى باشسا لم يقدم للقصر المعونة المنظرة خلال الأزمة وثانيهما ما شاع وقتذاك من أن رئيس الوزراء كان يفضل الأمير كمال الدين أبن السلطان حسين على عرش مصر بدلا من أحمد فؤاد .

من ناحية اخرى مقد أغرى النجاح فى ابعاد متحى باشا السلطان على مزيد من أسباب التدخل فى الشئون الوزارية مما أدى الى نشوب الخلاف بين مؤاد ووزرائه .

وزير الحقانية عبد الخالق ثروت رفض المحاولة السلطانية للتأثير على قضاة المحكمة الشرعية في قضية تخص أحد المقربين للقصر وهو أمين باشسا يحيى مها فجر الخلاف بينه وبين السلطان .

<sup>(</sup>٣١) الوقائع المصرية ، العدد ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣٢) في هذآ الوقت كان منصب محافظ القاهرة خاليا وكان مغروضا أن يتولاه زيور باشا ، ولما كان هذا المنصب يدر على صاحبه دخلا طيبا بسبب تنظره على وقف قاسم باشا فقد تقرر منحه لفخرى باشا تمهيدا لمصاهرته للسلطان ، وارضاء لزيور الذى فقد المنصب والدخل فقد حصل على وزارة الاوقاف (!) انظر حسن الشريف الرجال أسرار ص ٢٥

to by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version)

وزير الاشعال اسماعيل سرى باشا تقدم بالشكاوى المريرة من سسلوك موظفى القصر معه ، ذلك انه لما كانت وزارته مسئولة عن تأثيث قصر عابدين ونتيجة لما حدث من استنفاد موظفى القصر لكافة الاعتمادات المخصصة لهذا التأثيث واستمرار مطالبهم بمزيد من الاعتمادات فقد كان لابد من ايقافهم وقد قام بهذا الدور مستشار الوزارة البريطاني مما تمخض عنه جفوة بين السلطان وبين الوزير بدت في المعاملة التي ظل يلقاها سرى باشا من القصر (٢٢) .

ربما كانت الوزارة الوحيدة التى لم يجد القصر أى مقاومة لتغلغله فيها هى وزارة الأوقاف ، ذلك أنه بعد استقالة فتحى باشا من هذه الوزارة وتعيين المد زيور أحد المخلصين للسلطان فيها مما أمكن معه تعيين عدد كبير من رجال القصر في هذه الوزارة (٢٤) .

ولا شك أن دار المندوب السامى كانت تغذى الخلافات بين أحمد فؤاد ووزرائه كما يبدو من تقارير «وينجت » الى لندن(٥٠) .

ولكن ومع هذه الخلافات فقد سعى القصر من جانب آخر الى استقطاب بعض العناصر الوزارية منها زيور باشا وزير الأوقاف ويوسف باشا وهبه وزير المالية ، اكثر من ذلك محاولة ضم احمد حشمت باشا وزير الزراعة ، وكان قد سعى السلطان من قبل الى استبعاده خلال أزمة فتحى باشا(٢٦) .

كان الموقف على هذه الصورة عندما تم اللقاء المشهور بين سعد زغلول ورفاقه وبين المندوب السامى البريطانى فى القاهرة فى ١٣ نوفمبر ١٩١٨ مما كان ايذانا بتفجر ثورة ١٩١٩ ودخول الوزارة المصرية فى مرحلة جديدة من مراحلها التاريخية .

F.O. 407/183 No. 134 Wingate to Balfour, Aug. 31 ,1918 No. 201 (77) Very Conf.

Ibid No. 137 Wingate to Balfour, Oct. 8, 1918 Desp. No. 239 (YE) Very Conf.

Ibid. (Yo)

Thid No. 134 Wingate to Balfour, Aug. 31, 1918 No. 201 Very Conf. (77)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الباب الثالث الفصل الثانى

ثورة ١٩١٩ والوزارة



فى نفس يوم ١٣ نوفمبر ١٩١٨ وبينما يلتقى سعد زغلول ورفاقه مع السير « ريجنالد وينجت » المندوب السامى البريطاني فى القاهرة يتحدثون معه عن مستقبل مصر بعد الحرب كان رشدى باشا رئيس الوزراء يرفع الى السلطان أحمد فؤاد تقريرا يبلغه فيه ما استقر عليه رايه من السفر الى لندن مصحوبا بعدلى باشا يكن « لبسط آراء عظمنكم وآراء حكومتكم

وبهذا التنسيق في الحسركة بين الوزارة الرشديد الثالثة وبين مجموعة الرجال التي شسكات زعامة شورة ١٩١٩ وقعت تلك الوزارة في دائسرة التأثير الثوري حتى تم قبول استقالتها بعد ذلك بنحو خمسة شهور في البريل ١٩١٩ .

في مصير مصر السياسي لحكومة صاحب الجلالة البريطانية مباشرة(١) » .

تتأكد هذه الحقيقة من متابعة الأحداث على امتداد تلك الشهور الخمسة . فقد جاء رد الحكومة البريطانية على طلب رشدى وعدلى بالسفر بأن الوقت ليس مناسبا لهذه الزيارة على اساس أن المستر « بالفور » وزير الخارجية كان يعد عدنه للسفر الى باريس لحضور مؤتمر الصلح الذى تقرر انعقاده فيها . في نفس الوقت تم رفض الطلب المسائل الذي تقدم به سعد زغول ورفاقه .

وكان معنى هذا الرفض انهيار الخطة التى وضعها رشدى بالاتناق مع زغلول ومؤداها سفر الوغدين الرسمى والشعبى الى لندن لابداء رأى مصر فى مصيرها بعد الحرب ، ثم ان معنى تأجيل سفر وفد الوزارة الى ما بعد مؤتمر باريس الذى سوف يتقرر فيه مصير عالم ما بعدد الحسرب الأولى — ومنه مصر — ان يفقد هذا السفر كل معنى له .

دعا ذلك رئيس الوزراء الى أن يتقدم فى ٢ ديسمبر ١٩١٨ بأولى استقالاته هو وزميله عدلى باشا ، وقد بنى هذه الاستقالة على ما جاء فى الرد البريطانى من « تسويف الى ما بعد الصلح » بينما يرى هو وزميله « أن الوقت الحاضر هو الذى ينبغى نيه عرض ما لمصر من الأمانى القومية (٢) » .

استقبل ممثلو بريطانيا في القاهرة استقالة رشدى وعدلى بدهشة بدت في مراسلانهم مع لندن .

<sup>(</sup>۱) أحمد شفيق باشا : حوليات مصر السياسية الجزء الاول من التمهيد من ١٧٢ ــ ص ١٧٣ ٠

 <sup>(</sup>۲) نص الاستقالة في : عبد الرحين الرائعي : ثورة سنة ١٩١٩ ج ١ ص ١٥٤ -- ١٥٠ القاهرة ١٩٥٥ .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



سير ريجبنالد وينجيت المعتمد البريطاني

تصوروا في البداية ان كل هذا ما كان ليحدث لولا تعضيد السلطان أحمد غؤاد ومعونته ، وقد أسسوا هذا التصور على اكثر من دليل:

ان السلطان قد صدق مسبقا على سفر وزيريه وذلك قبل أن يتشاور
 مع دار المندوب السامى .

٢ — ان الملك فؤاد عند توليته حاول ان يدخل الى الوزارة كلا من سعد زغلول وعبد العزيز فهمى « الرجلين المسئولين عن الاضطرابات » على حد تعبير مراسلة سرية من وينجت الى لندن فى ١٨ ديسمبر ١٩١٨ (٢) .

وعلى ذلك مقد التقط المندوب السامى فى القاهرة اقتراحا من ثروت باشما بضرورة اتخاذ « خطوة كبيرة » من الجانب البريطانى لمنع تفاقم الأمور ، وقد تمثلت هذه « الخطوة الكبيرة » فى رأى ثروت فى خلع السلطان ، التقط هذا الاقتراح وبعث به الى لندن وقد منحه كل تأييد(٤) .

ولكن بينها كان بالفور يستعد للسفر الى باريس وينتوى أن ينتزع من مؤتمر السلام فيها أقرارا باستمرار الحماية البريطانية على مصر فلم يكن من المصلحة وقتذاك تفجير المسالة المصيرية بمثل هذا العمل العنيف . . خلع السلطان ، من ناحية أخرى فلا شك أن المزاج السياسي للخارجية البريطانية كان أقل عدة من مزاج رجالها بن القاهرة مها دعاها الى أن تستقبل فكرة خلع الحمد فؤاد بفتور واضح وتوصى بتجنبها ما أمكن(ه) .

تبع احباط أول ردود الفعل التى تمخضت عن استقالة الوزارة الرشدية أن بدأ البريطانيون فى تنفيذ سياسة طويلة المدى متعددة المسالك بهدف المخروج من المأزق الذى وضعتهم فيه تلك الاستقالة التى لم تكن بحال استقالة عادية ولأكثر من سبب:

**أولا**: انها قدمت \_ ولأول مرة فى تاريخ الوزارة المصرية \_ تضامنا مع مد ثورى آخذ فى التصاعد مما اكسبها قوة وشهرة لم تحظ بهما استقالة أى وزارة مصرية من قبل أو من بعد .

ثانيا: انه كان من الصعب ان لم يكن من المستحيل \_ وفي ظل هذا الجو من تصاعد المد الثورى \_ أن يقبل بعض أولئك الذين تمرسوا بالعمل الوزارى من قبل أو حتى بعض المصريين من ذوى المكانة أن يشتركوا في تأليف وزارة جديدة .

من ثم لم يكن أمام السلطات البريطانية في القاهرة الا تنفيذ سياسة «طويلة المدى متعددة المسالك » .

F.O. 407/183 No. 158 Wingate to Balfour, Dec. 18, 1918 Tel. (%)

No. 1901 Conf. (6)

F.O. 407/183 No. 159 Balfour to Wingate, Dec. 23, 1918 Tel. (a) No. 1558.

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

طول المدى يبدو من تعليق اسستقالة رشدى وعدلى لأكثر من أربعة شهور ( ٢ ديسمبر ١٩١٨ ـ ٩ ابريل ١٩١٩ ) حاولت خلالها أن تتقدم بأكثر من حل للأزمة غيما أسميناه بتعدد المالك .

وتتأكد سياسة كسب الوقت من الوثائق البريطانية ، فغى ٢٣ ديسببر تكتب الخارجية من لندن الى مندوبها السامى فى القاهرة توصيه « بعدم ابداء اللهفة على حل الأزمة الوزارية طالما أن الأعمال الحكومية تسبير فى مجراها ، وأن بعض الصبر قد يؤدى الى اعتبدال مزاج السلطات المطيبة(٧) » ! .

وفى ٢٦ من نفس الشهر تكتب القاهرة الى لندن بأن « الوزراء يتحققون مع الوقت بأنهم قد ذهبوا بعيدا في مطالبهم وانهم يتمنون التراجع لو عثروا على ما ينقذ ماء وجوههم أمام الرأى العام(٨) » .

ثم بعد ذلك بنحو شهرين وعلى وجه التحديد في ٢٤ مبراير ١٩١٩ يبلور ممثل المندوب السامى في القساهرة نتيجة سسياسة كسب الوقت فيقسول في رسالة له الى الخارجية البريطانية « ان الانتظار الطويل لرشدى وعدلى لقبول استقالتيهما قد أفقد هذه الاستقالة كل شسعبية مما أفقد الوزيرين أيضا أي نجاح أحرزاه من وراء هذه الاستقالة(٩) » .

وبينها كان العمل على كسب الوقت قائها كانت الجهود تبذل على المجانب الآخر لاثناء رشدى وعدلى عن استقالتيهما كمسلك آخر من مسالك الخروج من الأزمة ، وقد استمرت هذه الجهود بطول الشهور الاربعة التى علقت الاستقالة خلالها حتى أن دار المندوب السامى قد ظلت تضغط على السلطان الذى كان يدعم موقف وزيريه فى البداية حتى غير موقفه أخيرا وشارك فى محاولة اقناع وزيريه للتخلى عن استقالتيهما(١٠) ، ولكن بدون طائل ،

وتمثل المسلك الثالث في محاولة تشكيل وزارة جديدة ، وقد تفرع هسذا المسلك الي طريتين :

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) د. يونان لبيب : قضية الحماية البريطانية على مصر ... السياسة الدوليسة العدد ٢/ ص ١٠٦ .

F.O. 407/183 No. 159 op. cit.

F.O. 407/183 No. 143 Wingate to Balfour Dec. 26, 1918 Tel. (A) No. 1944.

F.O. 407/184 No. 55 Cheetham to Curzon Feb. 24, 1919 (1)
Tel. No. 294.

F.O. 407/183 No. 157 Wingate to Balfour, Dec. 18, 1918. Tel. (1.) No. 1900.

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

ا سا باتناع بعض العناصر التوية من خارج الوزارة بتشكيل هاذه الوزارة ، وقد وقع الاختيار في هذا الصدد على « مظلوم باشا » رئيس الجمعية التشريعية (١١) . وكان الهدف من وراء هذا الاختيار ضرب دعوى سعد زغلول بتمثيل الشعب المصرى باعتباره الوكيل المنتخب لهذه الجمعية ، ذلك ان وجود مظلوم باشا رئيسها على رأس الوزارة الجديدة يجب دعوى سعد .

٢ ــ بمحاولة عزل الوزيرين المستقيلين وتشكيل وزارة تعتمد اسماسا في عضويتها على وزراء الوزارة الرشدية .

وقد بدأت هذه المحاولة بنشر روح التذمر بين الوزراء ضد رئيسهم ، مقد بدأ الغضب على هؤلاء من رشدى باشا لأنه أبلغهم باستقالته بعد تقديمها معلا وقد شكا أربعة من هؤلاء\* للمندوب السامى أن رئيسهم لم يبلغهم مقدما بهذه الاستقالة(١٢).

تبع ذلك محاولة جس نبض كل من عدلى وثروت ـ باعتبارهما اتوى عناصر الوزارة القائمة ـ لتشكيل الوزارة الجديدة وذلك من خلال « برونيات » مستشار الحقانية ، وقد رفض كلاهما العرض البريطاني .

عدلى رد بأن مركز الوزراء المصريين أصبح صعبا للغاية في ظل الحماية وانهم تحت السيادة التركية كان لهم حقوق معينة وهم يتوقون الى معرفة ماهية حقوقهم في مواجهة الحماية البريطانية .

ثروت اعتذر بعجزه عن تشكيل وزارة دون زميليه المستقيلين وان كان قد أدان من أسماهم بالمتطرفين ، أى الوفد ورجاله (١٢) .

مع مطلع ١٩١٩ بدا واضحا أن كل المسالك قد سدت أمام محساولات الخروج من الأزمة الوزارية ، في نفس الوقت كانت الروح الثورية أو أعمال الاضطراب والعنف على حد تعبير التقسارير البريطانية تتصساعد يوما بعسديوم .

دعا ذلك المندوب السامى البريطانى والخارجية البريطانية الى سلوك آخر السبل التى تصورت أنها ستؤدى الى انفراج الأزمة ، مفى لقاء للسير وينجت بالوزيرين المستقيلين فى منتصف بناير اقترح تقديم دعوة لهما لزيارة لندن ،

وقد أحبطت هذه المحاولة الأخيرة لاعتقاد الوزيرين المستقيلين أن هذه الدعوة جاءت متأخرة للغاية أذ أن الحكومة الانجليزية سوف تكون خسلال

F.O. 407/183 No. 158 Wingate to Balfour, Dec., 18, 1919 Tel. (11) No. 1901 Conf.

<sup>.</sup> به سری ووهبه وثروت وزیور . F.O. 407/183 No. 158 Wingate to Balfour, Dec. 18, 1918 Tel. (۱۲) No. 1901 Conf.

F.O. 407/183 No. 158 Wingate to Balfour, Dec., 18, 1818 No. 1901 (17)

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



لورد اللنبي المعتمد البريطاني

هذا الوقت قد استصدرت قرارا بقبول الحماية من الدول المشتركة في مؤتمر السلام ومن ثم سوف يكون مركزهم ضعيفا جدا عند السفر الى العاصمة

من ناحية أخرى فقد رأيا أن لا قيمة للتصريح بسفرهم ألى لندن أن لم يقترن هذا التصريح باجراء يعيد لهم بعض شعبيتهم ، وقد أكدوا أن موقفهم سيصبح ميئوسا منه اذا لم يسافر سعد زغلول الى لندن ويعود منها خاوى الوفاض وهو ما كانت الحكومة البريطانيسة على غير استعداد لقب وله (۱۵) ٠

رأى البريطانيون بعد فشل هذه المحاولة الأخيرة أن استبرار الموقف على ما هو عليه بدلا من أن يفت في عضد الوزراء السنقيلين فأنه يشجع استمرار الانتفاض على الوجود البريطاني مما ادى الى ارسال تحذير الى رشدى باشا بهذا المعنى ولكن لم يلق هذا التحذير آذانًا صاغية مما دعاً ممشل المندوب السمامي في القاهرة الى أن يطلب من السلطان قبول استقالة الوزارة الرشيدية الثالثة (١٦) ، وصدرت الارادة السلطانية بهذا القبول في أول مارس ١٩١٩ وقد حاء نيها:

#### « عزیزی رشیدی باشیا

- « أن استقالة دولتكم التي رفعتموها الينا كانت من أشهد بواعث الأسف
- « لدينا ، فمع الشكر لدولتكم ولحضرات زملائكم على ما تمتم به من « الخدمات الصادقة ، أرجو الاستمرار في ادارة الأعمال الى أن يتم
- - « تأليف الوزارة الجديدة و الله المستعان(١٧) » •

لم ينه قبول استقالة وزارة حسين رشدى الثالثة الأزمة الوزارية التي ظلتُ قائمة مَّنْذ تقديم هذه الاستقالة في أوائل ديسمبر ١٩١٨ ، بالعكس مان هذا القبول كان بداية أسبوع من الصراع سعت خلاله كل من السلطة البريطانية من جانب والحركة الوطنية من جانب آخر الى تأكيد غلبتها ، وكانت الوزارة ميدان المعسركة .

السلطة البريطانية حاولت التمجيل بتشكيل وزارة جديدة فعقد شبيتام في ٢ مارس اجتماعا مع اتوى عناصر الوزارة الرشدية المستقيلة (اسساعيل سرى وعبد الخالق ثروت ويوسف وهبه ) حيث تم ابلاغهم أنه يقع على عاتقهم تشكيل الوزارة الجديدة (١٨) .

F.O. 407/184 Inc. In No. 31 Notes on Conversations on Jan. 14 (13) and 15, 1919.

F.O. 407/184 No. 23 Wingate to Curzon Jan, 16 1919 Tel. (10)

F.O. 407/184 No. 60 Cheetham to Curzon March 2, 1919 Tel. (17) No. 333

<sup>(</sup>١٧) أحمد شغيق ــ المصدر السابق ص ٢٧٣٠

F.O. 407/184 No. 60 Cheetham to Curzon March 2, 1919 Tel. (1A) No. 333

وقد اشترط كل من سرى ووهبه للاشتراك في الوزارة أن يؤلفها ثروت مها أدى الى توجيه كل الضغوط البريطانية عليه ليقبل ولكنه أمام كل التطورات البيادية على مسرح السياسة المصرى صمد أمام تلك الضغوط ونصح الجانب البريطاني أن يغرض ادارة مباشرة على البلاد في ظل الأحكام العرفية لمدة كانية مما يتأكد معه الشعب المصرى أن لا جدوى من الوعود التى قدمتها له الزعامات الوطنية ، ورأى ثروت أنه سوف يستتبع هذا هدوء الموقف مما سوف يمكن من تشكيل وزارة جديدة وأضاف أنه بعد ذلك على استعداد لتأليف الوزارة وليس قبله (١٩) .

فى نفس الوقت دخلت زعامة الثورة معركة الوزارة الرشدية بكل نقلها نقدم الوفد ما يشبه الانذار للسلطان احمد فؤاد فى اليوم التالى لقبسوله استقالة الوزارة جاء فيها النعبير عن دهشة الأمة . فقد ورد فى كتساب الوفد بالنص « كيف فات مستشاريكم ان عبارة استقالة رشدى باشا لاتسمح لرجل مصرى ذى كرامة ووطنية أن يخلفه فى مركزه ؟ كيف فاتهم ان وزارة تؤلف على برنامج مضاد لمشيئة الشعب مقضى عليها بالفشل(٢٠) ؟ » .

واتبع الوقد هذا الانذار للتصر باحتجاج تدمه الى معتمدى الدول الأجنبية في القاهرة ، وقد جاء فيه « ان الوزارة التي اندفعت بوطنيتها الى انتهاج ما يوافق القضية المصرية اضطرت للاستقالة لانها لم تستطع المتابعة على مثل هذا الانتهاك اللاحق بأقدس حقوقنا ، ونحن نعتقد أنه لا يوجد مصرى واحد جدير بأن يدعى مصريا يستطيع أن يؤلف وزارة يكون مضروبا عليها حتما أن تسير على برنامج يرمى الى خنق البلد والقضاء على البقية الباقية لها من الحقوق(٢١) » .

ونجحت الزعامة الوطنية بالفعل في منع تشكيل وزارة جديدة مما دعا الوجود البريطاني الى انتهاج ما حرص على تجنبه خلال الشمهور السابقة ، الساوب العنف الذي بقى المامه لينتهجه .

فى ٦ مارس ١٩١٩ استدعى قائد القوات البريطانية فى مصر بالنيسابة رئيس الوفد واعضاءه والقى عليهم بلاغا رسميا حذرهم فيها من العقسبات التى ينثرونها فى طريق تشكيل الوزارة الجديدة وانذرهم بأنهم سوف يتعرضون «للمعاملة الشديدة بموجب الأحكام العرفية » اذا استمروا على سياستهم .

ولما لم ينصبع زعماء الوفد للانذار كانت الخطوة التالية باعتقالهم ف ٨ مارس ١٩١٩ ونفيهم من البلاد .

تصورت السلطات البريطانية في القاهرة أن هذا العمل العنيف سسوف يخمد كل صوت للمعارضة ، وكما كتب شيتام ممثل المندوب السسامي في

F.O. 407/184 No 63 Cheetham to Curzon, March, 15, 1919 Tel. (11) No. 347

<sup>(</sup>٢٠) عبد الرحين الرائعي : المصدر السابق ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢١) المعدر السابق ، ص ١٦٤ ،

البلاد في ٩ مارس الى لندن يقول « ان نفى سعد زغلول سيسهل الموقف » ، ويتوقع أن يوافق سرى باشا أو وهبه باشا على تأليف الوزارة الجديدة(٢٢) .

ولكن لم تلبث أن خابت تصورات السلطات البريطانية وتوقعات رجالها عندما اندلعت في نفس اليوم الذى بعث فيه شيتام برسالته السابقة الى لندن — ٩ مارس — أعمال العنف مبشرة بتيام احدى ثورات عظيمة في تاريخ مصر الحسديث .

# ۲۶ ــ وزارة حسين رشدى الرابعة ــ ۹ ــ ۲۲ ابريل ۱۹۱۹ :

ا — أن ما تصوره شيتام أن ما قام به من عمل عنيف باعتقال سعد وزملائه سوف يؤدى ألى حل الازمة الوزارية أذا به يؤدى ألى مواجهته باعمال عنف وطنية مما استتبعه تفاقم الازمة الوزارية بدلا من حلها .

٢ — ان الوزارة خلال هذا الشهر كانت رمزا للاستجابة للمطالب الوطنية بمعنى أن نشكيل وزارة جديدة كان من المستحيل اتمامه دون هذه الاستجابة ، وعندما وصل الجنرال بلفن لقيادة قوات الاحتلال في مصر في منتصف مارس كان من أول طلباته « الاسراع بتشكيل وزارة مصرية لتتعاون مع الجيش في تهدئة البلاد(٢٣) ولكن ما كان بالامكان الاستجابة لهذا الطلب دون الرضوخ للمطالب الوطنية والافراج عن الزعماء المعتقلين وهو ما ادركه شيتام في هذا الوقت .

٣ ــ ان الازمة على هذا النحو اصبحت تدور في غراغ ، غاستمرار الاعمال الثورية يمنع تشكيل الوزارة ، وبقاء البلاد بلا وزارة يشجع على استمرار الاعمال الثورية .

ولم يكن بالامكان الخروج من هذه الدائرة المفرغة الا بقرار جرىء ، وكان ما حدث حين أصدر اللنبى الذى وصل الى مصر فى ٢٥ مارس ١٩١٩ مندوبا ساميا فوق العادة . . أصدر فى ٧ أبريل بلاغا يصرح لمن يشاء من المصريين بمبارحة البلاد وبالافراج عن سعد زغلول وزملائه الثلاثة والنصريح لهم بالتوجه الى حيث يرغبون(١٤٤) .

F.O. 407/184 No. 69 Cheetham to Curzon March 9, 1919 No. 364. (YY)

F.O. 407/184 No. 63 Cheetham to Curzon, March 15, 1919 Tel. (YY) No. 403 very urgent.

<sup>(</sup>٢٤) نص البلاغ في : أحمد شفيق : المصنر السابق ص ٣١٠ - ص ٣١١ ٠

وبالرغم من الهجوم الذى تعرض له هذا البلاغ من جهات بريطانية عديدة (٢٥) الا أنه كان المخرج الوحيد من الموقف المتازم الذى واجهه الوجود البريطاني في مصر طوال الشهر المنصرم .

ولما كان قد تم التوصل الى هذا القرار من خلال مفاوضات مع اطراف مصرية كان منها الوزارة الرشدية المستقيلة فانه لم يكن أمام حسين باشارشدى بعد ذلك أى حجة يتذرع بها لاستمرار رفضه تاليف وزارة جديدة .

ومن ثم مانه لم ينقض يوم أو يومان بعد صدور بلاغ اللنبي حتى تشكلت الوزارة الرشدية الرابعة في ٩ أبريل ١٩١٩ على النحو الاتي :

• أحمد مدحت يكن باشما

ومن الملاحظ أن هذه الوزارة قد اختلفت من حيث التشكيل عن سابقتها في اختفاء بعض العناصر التي اشتهرت بولائها المطلق الوجود البريطاني على راسها « اسماعيل سرى » الذي كثيرا ما وصفه الانجليز في رسائلهم بانه « رجلنا في مصر » ، كذا بعض العناصر الضعيفة الآخسري ليحل محلها جعفر والى باشا الذي كان وكيلا لوزارة الداخلية ، واحمد مدحت يكن باشا الذي كان محافظا للاسكندرية ، وحسن حسيب باشا الذي كان مديرا للغربية .

للزرامة(٢٦)

ويتفق هذا التغيير تماما مع مفهوم الانجليز من تشكيل الوزارة الجديدة باعتبارها وزارة تهدئة كومن ثم كان من الطبيعي أن تضم رجالا أتوياء كاو على حد تعبير اللنبي في رسالة له الى لندن غداة تأليف الوزارة الرشدية الرابعة أنها « تشكلت من أتوى العناصر » (٢٧) .

ولكن لم تجد المحاولة الانجليزية فان الروح الثورية كانت أشبه بالمارد الذى خرج من القمقم وكان من أشد الامور صعوبة اعادته اليه .

<sup>(</sup>۲۵) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر ١٩١٨ – ١٩٣٦ ، ص ١٥١ .

برية ، العدد ٣٠ ). الوقائع المصرية ، العدد ٢٠٠ ). F.O. 407/184 No. 161 Allenby to Curzon, April, 9, 1919 Tel. No. (۲۷) 359 Urgent.

نقد تشكلت في القاهرة وقتذاك لجنة من ٣٢ عضوا من موظنى الحكومة الطلقت على نفسها اسم « لجنة مندوبي موظفي وزارات الحكومة ومصالحها » وكان أول أعمالها قرار أصدرته في ١٠ أبريل باضراب جميع الموظفين عن العمل ابتداء من يوم السبت ١٢ أبريل حتى تجاب المطالب الاتية .

- ١ ــ أن تصرح الوزارة بصفة الوفد الرسمية .
- ٢ \_ أن تعلن الوزارة أن تشكيلها لا يفيد الاعتراف بالحماية .

٣ ــ الغاء الاحكام العرفية وسحب الجنود البريطانية المسلحة من الشوارع ومن البنادر والقرى وتفويض حفظ الامن والنظام الى رجال البوليس المصرى .

وفشلت كل جهود وزارة التهدئة فى انهاء اضراب الموظفين الذى انتشر ليصبح اضرابا علما فى منتصف الشمهر حين انضم اليه أرباب المهن الحرة وأصحاب الصناعات(٢٨).

ومن الغريب أن رشدى باشا دافع عن نفسه امام وقد صحفى فى ١٥ أبريل بانه ما كان يستطيع أن يعترف بصفة الوقد الرسمية لان هذا الاعتراف كان يعنى الاخلال بالاتفاق الذى كان قد أبرمه مع الجنرال اللنبى والذى على أساسه أطلق سراح زعماء الوقد(٢٩) ، من الغريب أن يصرح رشدى باشا بهذا بينما تؤكد الوثائق البريطانية أنه تقدم الى اللنبى فى ٢٠ أبريل يدعوه الى اعتبار سعد زغلول ممثلا لمصر كما طالب الموظفون .

ويؤكد اللنبى أن هذا المطلب هو الذى قصم ظهر الوزارة الرشدية الرابعة وجعل استقالتها مسالة وقت على حد تعبيره على أن هذا الطلب أيضا هو الذى دعا السلطان أحمد فؤاد بدوره الى التعجيل بقبول استقالة وزارة حسين رشدى الرابعة(٢٠) في ٢٧ أبريل ١٩١٩ وذلك قبل أن تكمل أسبوعين من عمرها ، وقبل حتى أن تملأ بعض الوظائف الشاغرة فيها . . في وزارة المعارف التى كان رشدى يقوم بأعبائها بصفة مؤقتة ووزارة المواصلات التى كان قد تقرر انشاؤها وقتذاك(٢١) .

# ٢٥ ــ وزارة محمد باشا سعيد الثانية ٢٠ مايو ــ ٢٠ نوفمبر ١٩١٩ :

مرة أخرى ولشبهر آخر تبتى مصر بدون وزارة فى الفترة بين استقالة وزارة رشدى الرابعة ( ٢٠ أبريل ) وتأليف وزارة سبعيد باشيا الثانية ( ٢٠ مايو ) .

<sup>(</sup>٢٨) عبد العظيم رمضان : المصدر السابق ، ص ١٨٣ ٠

<sup>.</sup> ٣٤٧ ـ ٣٤٢ نص الحديث في : أحمد شفيق : المصدر السابق ، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٢. F.O. 407/184 No. 86 Cheetham to Curzon March 17, 1919 Tel. (٣.) No. 639.

F.O. 407/184 No. 161 Allenby to Curzon, April 9, 1919 Tel. No. 359 (71). Urgent.

ويبدو أن السلطات البريطانية قد أخذت هذه المرة بنصيحة قديمة كان قد أسداها لها ثروت باشا خلال الازمة الوزارية السابقة بحكم البلاد حكما مباشرا فصدر في ٢٨ أبريل قرار من المندوب السامى بأن يؤدى كل وكيل وزارة جميع أعمال الوزير في الوزارة التابع لها ، كما انتحل المندوب السامى لنفسه سلطات مجلس الوزراء وباشر المهام التي كان يقوم بها هذا المجلس (٢٣) .

ثم وفى خلال هذا الشهر تتابعت اجراءات اعادة احكام السيطرة على البلاد نعاد الموظفون الى دواوينهم والمحامون الى ممارسة اعمالهم وعمال العنابر الى عنابرهم ، وتم أيضا فى نفس الوقت اصلاح السكك الحديدية واعادة البريد كما انتزع البريطانيون فى تلك الاثناء اعتراف الرئيس ويلسون بالحماية ثم اعتراف مؤتمر الصلح بها(٣٢) .

وكانت خاتمة هذه الاجراءات التصريح الذى القاه اللورد كيرزون وزير الخارجية البريطانى في مجلس العموم في ١٥ مايو ١٩١٩ والذى جاء فيه « أن حكومة جلالة الملك لاتنوى مطلقا أن تجهل أو تتخلى عن القيود والتبعات التى تحملتها عندما وضعت مهمة حكم مصر على عاتقها ، وهذه القيود والتبعات قد تأيدت باعلان حمايتنا على البلاد ».

كما جاء في جانب آخر من التصريح الاعلان عن نية الحكومة البريطانية على ارسال « لجنة عظيمة » الى مصر « تحدد صفة الحماية الجديدة وتعرض رايها فيما يختص بادارة البلاد في المستقبل »(٢٤) .

وكان مطلوبا بعد هذا التصريح تأليف وزارة جديدة تقبل به من جانب وتستقبل « اللجنة العظيمة » والتي عرفت بلجنة ملنر من جانب آخر .

ووقع الاختيار في هذا الصدد على محمد باشا سعيد رئيس النظار السابق والذي رئى انه أنسب من يقوم بهذه المهمة لاكثر من سبب .

ا ــ انه لم يكن في أى وقت من المنضمين الى سعد زغلول وجماعته ، فقد كان معلوما أن سعيد باشا قد أنضم الى أصحاب أتجاه الحزب الوطنى بهدف مناواة الشعبية الجارفة التى كان قد اكتسبها سعد خلل الفنرة

٢ — كان بين الرجلين (سعيد وسعد) خصومة قديمة بدأت منذ أن احتل سعيد منصب رئيس الوزراء خلفا لبطرس غالى ١٩١٠ وهو المنصب الذى كان يطمع فيه سعد ، ثم زادت بخروج سعد من الوزارة السعيدية ، واستحكمت بمواقف سعد العدائية من هذه الوزارة أثناء وكالته للجمعية التشريعية ، وقد رأى الانجليز استغلال هذه الخصومة .

٣ - تبول سعيد باشا للحماية البريطانية على البلاد اساسا لتأليف الوزارة الجديدة (٢٥) متمشيا في ذلك مع تصريح كرزون .

<sup>(</sup>٣٢) أحبد شفيق : المسدر السابق ، ص ٥٥٥ ــ ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣٣) عبد الرحبن الرافعي : المصدر السابق جـ ٢ ، ص ٢٨ ــ ٢٩ .

<sup>(</sup>٣٤) نص التصريح في : أحبد شنيق المصدر السابق ، ص ٣٦٥ ـ ٣٧٣ .

# وتألفت الوزارة السعدية الثانية على النحو الاتى:

محمد سعيد باشا للرئاسة والداخلية . . اسماعيل سرى باشا للاشغال العمومية والحسربية والبحسرية . . وسف وهبه باشسا للمسالية . . احمد زيور باشا للمعارف العمومية . . عبد الرحيم صبرى باشا للزراعة . . احمد ذو الفقسار باشا للحقانية . . محمد توفيق نسيم بك للاوقاف . . وفي ٢ يونيه صدر مرسوم بتعيين احمد طلعت باشا وزيرا للمعارف العمومية ، وانشئت وزارة المواصلات في نفس اليوم وعين لها احمد زيور باشا .

ويوانق أغلب من ارخ لتلك الفترة على ما أعلنه سعيد باشا عند قيام وزارته بأنها وزارة ادارية ، ويرون أنها فاتحة وزارات ثلاث من هذا النوع (سعيد ووهبه ونسيم) وذلك على أساسين:

**اولهما:** أن هذه الوزارات قد تشكلت بهدف تسيير دفة الأمور الادارية فى البلاد ، أما الشئون السياسية فهى تتركها للوفد فى أوروبا يقرر مصيرها مع حكومة لندن .

ثانيهما: الحديث الذى أدلى به محمد باشا سعيد فى ٢٢ مايو بعد يومين من تشكيل وزارته الى جريدة مصر صرح فيه ببرنامج وزارته ومن بين ما جاء فيه « ان مهمة الوزارة هى تسيير الامور المعطلة واعادة النظام الداخلى الى السلطة المدنية والاجتهاد فى عودة الجمعية التشريعية الى الانعقاد والسعى فى رفع الاحكام العرفية والغاء الرقابة على الصحف والغاء قانون المطبوعات » (٣٦).

وتبدو الوزارة السعيدية على هذا النحو وكأنها وزارة اعادة الأمور الى مجاريها دون أن يكون لها أى برنامج سياسى ، ألا أن الوثائق البريطانيسة لاتلبث أن تبدد هذا الوهم الشائع مما ينفى تلك الصبغة الادارية التى حرصت الوزارة أو المحتلون على صبغها بها .

فقراءة هذه الوثائق تؤكد أنه كان لتلك الوزارة برنامج سياسي تمثل في السعى في تدعيم ما أسماه اللنبي « بالتيار المعتدل »(٢٧) وذلك بأن يسعى سعيد باشا الى تأليف جماعة سياسية جديدة تمثل هذا النيار وتتعاون مع الوجود الاحتلالي لتواجه الوفد أو من نظرت اليهم السلطات البريطانية باعتبارهم جماعات المتطرفين .

وتتأكد الصبغة السياسية للوزارة السعيدية من الخطة التي انتهجتها والتي أدت في النهاية الى استقالتها بعد سنة شمهور من تاليفها .

Urgent.

F.O. 407/184 Allenby to Curzon, May 23, 1919 Tel. No. 833 Urgent. (۲۵) مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمر المعامرة بالاهرام : ٥٠ عاما على ثورة ٢٧١ ، ص ٢٧٢ ، ٢٠٠ . ٢٧٢ ، ٢٠٠ . 407/184 No. 350 Allenby to Curzon, May 24, 1919 Tel. No. 833

ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ذلك أنه كان على وزارة سعيد باشا مع تأليفها أن تعد لاستقبال لجنة المنر ــ كما أشرنا ــ ولكن كان رأى رئيس الوزراء تأجيل قدوم اللجنة ألى أن يتمكن من تنفيذ برنامجه السياسى ، وكما جاء بالحرف الواحد فى احدى مراسلات ممثل المندوب السامى فى القاهرة الى وزير الخارجية البريطانية «أن سعيد باشا يصر على أن وصول لجنة ملنر فى المستقبل القريب يعنى تدمير جهوده لاقامة حزب معارض لسعد زغلول » .

من جانب آخر تشير نفس المراسلة أن سعيد باشا سوف يتعرض من جراء قدوم اللجنة الى هجوم شديد من جانب دوائر الوطنيين وصحفهم على أساس أنه يعاون من أجل استقبال البعثة (٢٨) .

والواقع أن سياسة الوزارة السعيدية بخلق شرخ بين اعضاء الوفد تنفذ منه لتحطيم حركته كانت قد بدت تؤتى بعض اكلها باستقالة بعض اعضاء الوفد في باريس (٢٩) لا سيما أذا لاحظنا أن رئيسها قد تعرض في ٢ سبتمبر الى اعتداء على حياته عندما ألقى أحد الوطنيين قنبلة على موكبه في الاسكندرية انفجرت في المركب ولكن لم تصب محمد سعيد بأذى(٤٠).

ومن ثم نقد رأى أن قدوم لجنة ملنر سيؤدى الى تحطيم كل الجهود التى بذلت ، نمع اخبار هذا القدوم عادت صفوف الوفد للالتئام ، وعادت الحركة الوطنية للتصاعد ، بالاضافة الى كل ذلك نقد أدرك سعيد أنه سوف يتمخض عن قرارات هذه اللجنة تشكيل مجلس دستورى سيستتبعه حتما خروجه من الحكم حيث أن الوزارة الجديدة لابد أن تنبثق عن هذا المجلس(١٤) .

وعلى ذلك وفى ١٤ نوفهبر سنة ١٩١٩ عندما قرأ اللنبى على محمد سعيد المذكرة التى تضمنت ما قررته الحكومة البريطانية من سياسة فى مصر والتى اشارت الى القرار بارسال لجنة مانر رد رئيس الوزارة المصرية على ذلك بأنه لا يمكن أن يستمر فى منصبه مع وصول اللجنة الذي عنى الاضطراب وسنك الدماء .

وطالب بمهلة يجتمع خلالها بوزرائه للتشاور فى الموقف وتقدم محمد سعيد باستقالته للسلطان فؤاد الأول الذى قبلها فى ١٧ نوفمبر (٤٢) ومن الملاحظ أن استقالة الوزارة السعيدية لم تنشر فى الوقائع الرسمية . كما لم ينشر مرسوم قبول هذه الاستقالة (٤٢) والتى كانت آخر عهد محمد سعيد بالوزارة .

F.O. 407/184 No. 190 Cheetham to Curzon Sept. 1919 Tel. No. 1410. (YA)

<sup>(</sup>٣٩) أحمد شفيق : الممدر السابق ، ص ٣٣٤ - ٢٣٤ .

<sup>.</sup> ه. ه. ه. الرحين الرانعي : المسدر السابق ؛ ح ؛ ، ص . ه . (٤٠) F.O. 407/185 No. 239 Allenby to Curzon Nov. 14, 1919 Tel. (٤١) No. 1582.

F.O. 407/185 No. 296 Allenby to Curzon Nov. 17, 1919 Tel. No. 1594.  $(\{Y\})$  لا توجد أى وثائق رسمية خاصة بهذه الاستقالة بالوقائع المرية التى تم البحث في الاعداد بين ١٠٧ و ١١٧ منها كما لم ينشر نص كتاب الاستقالة ولا خبر عن تبولها ى أى مصدر آخر ( شفيق ص ٥٦٠ ) .

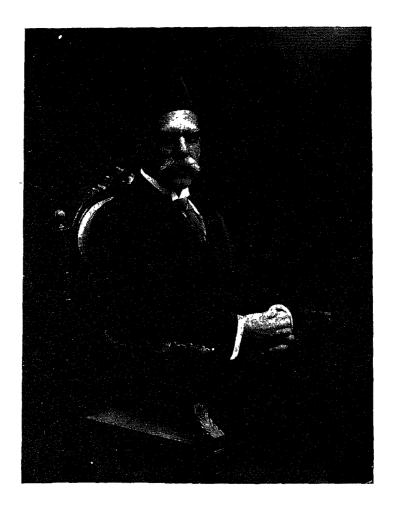

#### يوسف وهبسه باشسا

- ولد في سنة ١٨٥٢ بالقاهرة .
- تلقى علومه بمدرسة البطريركية القبطية وأنقن اللغات والعلوم الرياضية .
  - اشتغل بنظارة المالية ثم الحقانية .
  - عام ١٨٨٣ عين كاتب سر لجنة التحقيق مع العرابيين .
- \_ ظل يترقى حتى عين مستثمارا في محكمة الاستئناف المختلطة بالاسكندرية .
- عام ١٩١٤ عين وزيرا للمالية وكان اول وزير مصرى يوقع أوراقا مالية مصرية هي التي صدرت خلال الحرب .

#### ٢٦ ــ وزارة يوسف باثنا وهيه الأولى ٢٠ نوفيبر ١٩١٩ ــ ١٩٢٠ مايو ١٩٢٠:

عرضت الوزارة مرة اخرى بعد استقالة محمد سعيد على مظلوم باشا رئيس الجمعية التشريعية السابق ، وللمرة الثانية رغض الرجل هذا المنصب(٤٤) .

وقف اسماعيل سرى نفس موقف مظلوم من قبول رياسة الوزارة وان أعرب عن استعداده لقبول الاشتراك في الوزارة الجديدة فعرض المنصب على يوسف وهبه الذي قبله بشرط أن يتمكن من تأليف الوزارة (٥٠).

وتمكن بالفعل ونجح في مهمته بتشكيل الوزارة السادسة والعشرين من الوزارات المرية على النحو الآني:

• يوسف وهبه باشيا

• اسماعیل سری باشیا

• أحمد زيور

أحمد ذو الفقار باشا

• محمد توفيق نسيم باشا

• محمد شفيق باشا

یحیی ابراهیم باشما

• حسين درويش بك

رئيسا ووزيرا للمالية

وزيرا للأشغال العبومية وللحربيسة والبحرية

وزيرا للمواصلات

وزيرا للحقانية

وزيرا للداخلية

وزيرا للزراعة

وزيرا للمعارف العمومية

وزيرا للأوقاف (٤٦)

نترك الوثائق البريطانية بعد ذلك تتحدث عن اسرار تشكيل وزارة يوسف وهبه يتحدث اللنبى فى التقرير الذى كتبه عن هذا التشكيل عن سبب استمرار يوسف وهبه فى الاحتفاظ بوزارة المالية فيذكر أن هذا قد حدث تلبية لرغبة وهبه باشا نفسه ، وعن أسباب نقل توفيق نسيم الى وزارة الداخلية لأنه أبدى جهودا طيبة فى وزارة الاوقاف من ناحية ولانه يحظى بالثقة الكاملة لرئيس الوزراء من ناحية احرى .

ثم ينتتل التقرير بعد ذلك الى الوزراء الجدد .

محمد شنفيق باشا أحد موظفى الرى والذى أدار بنجاح الدايرة الخاصة الخديوية والذى كان وكيلا لوزارة الأوقاف عند انشسائها ومعروف عنه اخلاصه وتعاطفه مع البريطانيين .

يحيى باشا ابراهيم الذى ترك رئاسة محكمة الاستئناف الاهلية ليصبح وزيرا المعارف ، وقد ابدى ــ على حد تعبير التقرير البريطانى ــ « شبجاعة فائقة في مقاومة الاثارة الوطنية في المحاكم خلال اضطرابات الربيع الماضي ».

F.O. 407/185 No. 296 Allenby to Curzon Nov. 19 1919 Tel. No. 1610. ((ξ)

F.O. 407/185 No. 305 Allenby to Curzon Nov. 19, 1919. Tel. No. 1610. ((a)

<sup>(</sup>٤٦) الوتائع المصرية العدد ١٠٦ ، في ٢٢ نونبير ١٩١٩ .

حسين درويش بك القاضى والذى اختير لوزارة الاوقاف بسبب سمعته الطيبة وقدرته الخاصة على القيام بأعباء هذه الوزارة .

واخيرا يتحدث التقرير عن الوزراء المستقيلين مع محمد سعيد :

احمد طلعت باشا وذلك بسبب ضعفه فى مواجهة اضطرابات طلب المدارس العليا سعلى حد تعبير التقرير أيضا سوقد رئى بسبب سسمعنه القضائية أن يشغل مركز رئيس محكمة الاستثناف الذى خلا بخسروج يحيى باشا .

وعبد الرحيم باشا صبرى صهر السلطان والذى أثبت قليلا من الكفاءة ، ومن ثم سارعت السلطات بالاستجابة لرغبته في عدم الاشتراك في الوزارة المجديدة(٤٧) .

وينتهى تقرير اللنبى الى وزارة الخارجية البريطانية ليؤكد أن معيار الاختيار كان الولاء للانجليز ومعيار البقاء كان مدى النجاح فى تثبيت الوجود البريطانى من ناحية اخرى فقد رأت زعامة الحركة الوطنية فى هذا الوقت وهى على حق ــ ان اختيار يوسف وهبه بالذات لرئاسة الوزارة قــد استهدف من ورائه ضرب الوحدة الوطنية المصرية والتى كانت أهم سمات ثورة ١٩١٩ مما دعاها الى اختيار مرقس حنا وكيلا للجنة الوفد المركزية «ليتراس اللجنة ، رادين بذلك كيد المسلطين فى نحرهم ، ولتثبت لهم أن هذه السفاسف أصبحت بعيدة عن أفكارنا »(١٨) .

وقد شهد عهد هذه الوزارة مجىء ملنر بكل المد الوطنى الذى واجه هذا المجىء مما استتبعه أن تعرض أعضاؤها الى سلسلة من الاعتداءات لم يتعرض لها أعضاء أى وزارة سابقة .

فى ١٥ ديسمر ١٩١٩ وبعد تأليف الوزارة بأقل من شهر تعرض يوسف وهبه نفسه للاغتيال من طالب قبطى بكلية الطب هو يوسف عريان سعد ، وفى ٢٨ يناير ١٩٢٠ القى مجهول قنبلة على اسماعيل سرى باشا انفجرت الى جوار سيارته ولكنه نجا من الاصابة ، وفى ٢٢ من الشهر التالى القيت قنبلة على محمد شفيق وزير الزراعة انفجرت ولكن لم تصبه أيضا وضبط من التاها وهو طالب يدعى عبد القادر شحاته ، وفى ٨ مايو من نفس السنة القيت قنبلة اخرى على وزير الاوقاف حسين درويش الذى أصيبت سيارته بأضرار )(٤٩) .

دعا ذلك الى محاولة استرضاء الوزراء نصدر فى عهد هذه الوزارة القانون الذى منح الوزير لقب صاحب معالى من يوم تعيينه بالوزارة ويبقى له بعد ذلك ماعاش ، وجعل للوزير ايضا من ساعة قبوله الوزارة معاشا

F.O. 407/185 No. 388 Allenby to Curzon Nov. 3 24, 1919 Desp. ((V) No. 584.

<sup>((</sup>۸۶) من عبد الرحمن نهبی الی سعد زغلول فی ۳ دیسمبر ۱۹۱۹ ۰ د۰ محمد آئیس : دراسات فی وثائق ثورهٔ ۱۹۱۹ ۰ ص ۱۵۸ – ۱۵۹ ۰

<sup>(</sup>٩٤) عبد الرحبن الرافعى : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٢٩ -- ١٣٠٠

الفا وخمسمائة جنيه يستمتع بها طيلة حياته ، ويستمتع بها ابناؤه وورثته من بعده(٠٠) .

ولكن لا يمكن القول بنجاح محاولة الاسترضاء ، نفى اول غبراير يكتب المنامى الى لندن أن رئيس الوزراء وسرى باشا قد ارجفتهما التهديدات باغتيالهما(٥١) وفى ٢١ فبراير يقدم سرى استقالته ويضطر المسئولون البريطانيون الى قبول هذه الاستقالة(٥٠) .

وبينها كانت الوزارة تتداعى على هذا النحو كانت لجنة ملنر تتفاوض مع عدلى فى القاهرة والذى نجح فى انتزاع تنازلات منها تمثلت فى استعدادها للمفاوضة على أساس الاستقلال التام على أن تكون هذه المفاوضة مع حكومة مسئولة لا مع الوفد مما دعا سعد زغلول الى المطالبة بتكوين « وزارة ثقة » برئاسة عدلى باشا ، ولكن عدلى رفض الفكرة تخوفا من الفشل مما يمكن الوفد منه (٥٢) .

نتج عن ذلك أن وافق ملنر اخيرا على التوجه الى لندن لمفاوضة الوفد وبدلا من أن تؤدى هذه النتيجة الى تبدد مخاوف الوزارة الوهبية أدت الى الشعور بأنها سيضحى بها على مذبح هذه المفاوضات مما أضاف مزيدا من اسباب تداعيها .

اكثر من ذلك أن الملاقة بين يوسف وهبه وبين القصر كانت قد غترت على امتداد شهور عمر الوزارة بسبب النجاح الذى أحرزه وزير الداخلية توفيق نسيم في سياسته في « حشد الناس الئ التشريفات » وهو أسلوب كان لا يوافق عليه رئيس الوزارة(٤) .

مدفوعا بكل تلك الظروف تقدم يوسف وهبه باستقالة وزارته في ١٩ مايو ١٩٠ مدعيا انها لاسباب صحية 6 ويؤكد اللنبي في رسالته الى لندن صحة هذه الأسباب (٥٠) .

### ۲۷ - وزارة محمد توفيق نسيم باشا الأولى ۲۱ مايو ۱۹۲۰ - ۱۹ مارس. ۱۹۲۱ :

بينما كان القصر اليد الطولى في استقالة يوسف وهبه كانت له أيضا نفس اليد في اختيار خلفه توفيق نسيم ، فهذا الاختيار قد تم باقتراح من السلطان الى المندوب السامى الذى رأى انه « خدم بكفاءة في وزارة الداخليسة وله تأثير واضح على زملائه وعلى السلطان نتيجة لاخلاصه ولوضوحه »(١٥) .

<sup>.</sup> ٩٣ ص ٩٣ م. المرية ، جا ص ٩٣ ص ٩٣. F.O. 407/186 No. 47 Allenby to Curzon Feb. 1920 Tel. No. 89.

F.O. 407/186 No. 68 Allenby to Curzon Feb. 21, 1920 Tel. No. 154. (a7)

<sup>(</sup>٥٢) عبد العظيم رمضان : المدر السابق ، ص ٢٥٣ ــ ٢٥٥ .

<sup>.</sup> ۲۲ ... ۱۹ مسن الشريف : الرجال أسرار ٤ ص ۱۹ ... ۲۲ ... ۱۹ مسن الشريف : الرجال أسرار ٤ ص ۱۹ ... ۲۲ ... ۱۹ مسرو (۵۶) F.O. 407/186 No. 255 Allenby to Curzon May, 19, 1920 Tel. No. 440. (۵۶) F.O. 407/186 No. 302 Allenby to Curzon June, 1, 1920 Desp. No. 578. (۵۹)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

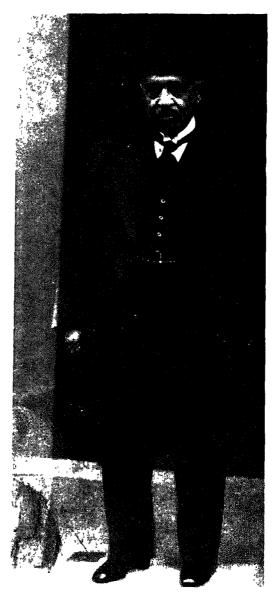

محمد توغيق نسيم باشا

ـ ينتمى السرة تركية موطنها في الأناضول ·

ــ تعلم في مصر وتخرج في مدرســة الحقوق الخديوية بالقاهرة

\_ عين في النيابة وتقلب في عديد من الوظائف حتى عين وزيرا للأوقاف في الوزارة السعيدية الثانية .

- تولى بعد ذلك وزارة الداخلية في وزارة يوسف وهبه مما مهد له الطريق لرياسة الوزارة .

ومنذ البداية كان تونيق نسيم يامل في أن تضم وزارته نفس عناصر وزارة يوسف وهبه الا أنه لم يقبل الاشتراك من هؤلاء الوزراء سوى أحمد زيور دعا ذلك رئيس الوزراء الجديد الى طلب ضمان من السلطات البريطانية تتأكد بمتتضاه الصبغة الادارية للوزارة والذى حصل عليه وكان نصه « سوف لا يتم البت في مصير جميع المنظمات أو المؤسسات الهامة ذات الصبغة السياسية في مصر الآبعد أن يتم الاتفاق عليه بين الحكومتين »(٥٧).

وبعرض هذا الضمان على أعضاء الوزارة السابقة وانقوا جميعا على الاشتراك في الوزارة الجديدة ميما عدا يحيى ابراهيم باشا الذي صمم على الاستقالة لسوء صحته ولاسباب عائلية(٥٨) .

ومن ثم نقد تشكلت وزارة توفيق نسيم على النحو الآتى :

| والداخلية | للرئاسة | • محمد توفيق نسيم باشما |  |
|-----------|---------|-------------------------|--|
|-----------|---------|-------------------------|--|

• أحمد زيور باشا للمو اصلات

أحمد ذو الفقار باشا

• محمد شفيق باشا

• حسين درويش باشا

• محمد توفيق رفعت باشا

محمود فخری باشیا

يوسف سليمان بائسا

للحقانية

للاشمغال الحربية والبحرية

للاو قاف

للمعارف العمومية

للمالية

للزراعة(٥٩)

والوزراء الجدد في هذه الوزارة هم محمد توفيق رفعت الذي كان يعمل نائبا عاما ، وفخرى باشما الذي كان محافظا للاسكندرية ، ويوسف سليمان وهو قاض قبطى في محكمة الاستئناف استهدف من اختياره أن يحل محسل يوسف وهبه في تمثيل الأقباط في الوزارة .

ومن الواضح من الضمان الذي سعت الوزارة النسيمية الى الحصول عليه مع تشكيلها ، ومن طبيعة هذا التشكيل أنها « وزارة ذات صبغة ادارية تامة »(١٠) ومن ثم لم يكن أمامها سوى انتظار ما يمكن أن يتمخض عنه الموتف السياسي .

وقد استغرقت المفاوضات بين الوغد ولجنة ملنر كل عمر هذه الوزارة والتي نتج عنها ، أخيراً بالرغم من نشلها ، التبليغ البريطاني بأن « الحماية علاقة غير مرضية » مما أنسحب اثره على الوزارة وأدى الى تغيير هويتها .

F.O. 407/186 No. 270 Allenby to Curzon May 27, 1920 Desp. No. 516. F.O. 407/186 No. 302 Allenby to Curzon June 1, 1920 Desp. No. 578.

<sup>(</sup>٥٩) الوقائع المصرية العدد ٢١٣ . F.O. 407/186 No. 302 Allenby to Curzon June 1, 1920 Desp. (1.) No. 578.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الباب الثالث الفصل الثالث

بداية عهد الوزارة السياسية



متح تصريح ٢٨ مبراير ١٩٢٢ ، الصادر عن الحكومة البريطانية بأن الحماية لم تعد علاقة مرضية مع مصر ، صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين مما انسحب أثره على طبيعة الوزارة المصرية بصبغها بالصبغة السياسية .

وكما سبقت الاشارة فان الوزارة قد سعت خلال عهد الحماية وبالذات وزارات رشدى وسعيد ، الى انتزاع بعض الصلاحيات السياسية ولكن وبالرغم من ذلك فانه طالما استمر نظام الحماية قائما فقد ظلت سلطاته هى فى النهاية التى تخطط لاصدار القرارات السياسية كما أنها بقيت فى كل الأحوال صاحبة القرار السياسي ، بمعنى آخر أن دور الوزارة قد اقتصر على القبول بتنفيذ ما تقرره سلطات الحماية فى نهاية الأمر وهو دور تغلب عليه الصبغة التنفيذية بلا شك .

فى نفس الوقت فان الوزارة لم تنبثق عن أى تجمع سياسى بل انبثقت دائما من ارادة دار الحماية ، أو على أحسن الأحوال من الاتفاق بين المندوب السامى والسلطان .

ومع صدور تصريح ٢٨ غبراير وقد تضمن اعتراف بريطانيا بالقبول بانهاء الحماية على مصر غان هذا الاعتراف كان لابد أن يتبعه تغيير في طبيعة الوزارة ، وللأسباب الآتية :

ا ــ فمن ناحية فان الهدف الرئيسى من وراء تشكيل الوزارة الجديدة كان ان تتولى المفاوضات مع الجانب البريطاني لتحديد نوعية العلاقات المصرية ــ البريطانية ، وما يمكن ان يترتب على ذلك من تحديد مستقبل الوطن المصرى ذاته ، بمعنى آخر ان الوزارة الجديدة كانت ستتشكل للقيام بعمل سياسى لا شك فيه ، وهل هناك أمر ذو صبغة سياسية اكثر من تحديد مستقبل مصر ؟

۲ — ومن ناحیة أخرى مان اختیار أعضاء هذه الوزارة قد تم لاسباب سیاسیة تماما .

٣ — من ناحية ثالثة غربما لم تتمتع الوزارة الجديدة بتاييد سعد زغلول نفسه ولكنها تمتعت بتأييد جناح هام من اجنحة الوغد أقوى الجماعات السياسية المصرية القائمة ، ثم ان تشكيلها قد أدى في النهاية الى ذلك الانقسام الذى أصاب الوغد والذى استمر يؤثر على الحياة السياسية في مصر حتى قيام ثورة ١٩٥٢ ، ويسجل الاستاذ شغيق غربال تلك الحقيقة غيقول ان حوادث ذلك الانقسام « قد طبعت الحياة السياسية في بلادنا بالبعد عن القصد والاعتدال في التفكير والحكم ، وطبعتها بتوخى المنعة والمصلحة القريبة جدا في الخطة السياسية ، غلا ينظر الزعيم الا الى الاثر والمصلحة القريبة جدا في الخطة السياسية ، غلا ينظر الزعيم الا الى الاثر

المباشر لعمله ، وأصبح العمل في السياسة وفي الادارة وفي التعليم وفي العلم مجرد « مناورة » تدفع شيئا أو تجلب شيئا ، وأصبحت الحياة في مصر معركة أو سلسلة معارك . . »(١) .

ولا شك أن كل هذه الأسباب كانت أمام ناظرى المعاصرين مما دعاهم المي اعتبار وزارة عدلى يكن أول وزارة سياسية في تاريخ مصر الحديث .

#### ۳۸ ـ وزارة عدلى يكن باشا الأولى ۱۹۲۱ مارس ۱۹۲۱ ـ ۲۶ ديسمبر ۱۹۲۱

سمعت بريطانيا بعد اصدار تصريحها بالاعتراف بالحماية كعلاقة غير مرضية بين البلدين الى تشكيل « وفد مصرى محترم » يوقع معها المعاهدة التى ستقرر طبيعة العلاقات الجديدة بينها وبين مصر ، وقد وضع البريطانيون ثلاث مواصفات للوفد المقترح تشكيله كانت على النحو الآتى ، كما جاء فى احدى برقيات المندوب السمامى البريطاني فى القاهرة الى لندن :

١ ــ أن تكون في يد هذا الوغد السلطة اللازمة للسيطرة على الموقف
 في البلاد ابان المفاوضات .

٢ ــ ان يكون لديه أقوى احتمال ممكن للحصول على موافقة الهيئة النيابية المستقبلية على الاتفاقية المزمع عقدها .

٣ ــ أن يكون موافقا بصفة عامة على السياسة التى تتبناها الحكومة البريطانية (٢).

ومن المباحثات التى جرت حول تشكيل هذا الوند تأكدت حقيقة مؤداها ان استمرار وزارة تونيق نسيم القائمة امكانية غير محتملة مما دعا بعد اكثر من اسبوعين استغرقتهما تلك المباحثات الى استقالة تلك الوزارة وثاليف وزارة عدلى الأولى .

يدعو ذلك الى متابعة ، ولو سريعة ، لتلك المباحثات ، ليس لانها كانت وراء اسقاط وزارة وقيام وزارة جديدة فقط ، بل لانها هى التى حددت مستقبل الوزارة العدلية ، سواء فى الدور السياسى الذى قامت به لتحديد مستقبل العلاقات المصرية البريطانية ، او فى علاقتها بالقصر ، او فى علاقتها بالوجود الاحتلالى .

رشح السلطان أول من رشح أحمد مظلوم باشا رئيس الجمعية التشريعية لرياسة الوغد ، والذي رأى أن الوغد يجب أن يضم نسبة تصل الى الثلث

٨٧ صد شنبق غربال : تاريخ المعاوضات المرية البريطانية ج ١ ص ١٠٥.
 F.O. 407/188 No. 164 Allenby to Curzon March 8, 1921 Tel. (٢)
 No. 147.



عدلى يكن باشا

ـ ولد عام ١٨٦٤ . وهو ينتمى بصلة القربى لمحمد على الكبير .

درس مبادىء العلوم فى الاستانة ثم عاد الى مصر
 وتلقى تعليمه فى مدارس الارساليات بها

الحق سنة ١٨٨٠ بقلم الترجمة بوزارة الداخلية ثم قلم المطبوعات ثم اصبح سكرتيرا لنوبار باشا وزير الخارجية .

- بدأ منذ عام ١٨٩١ يترقى فى المناصب الادارية نعين وكيلا لمديريات المنوفية ثم المنيا ثم محافظة القنال ، ومديرا للفيوم فالمنيا فالشرقية فالدقهلية فالفربية ثم محافظا للقاهرة فمديرا لعموم الأوقاف .

- في عام ١٩١٤ ارتقى الى منصب الوزارة في الخارجية ثم المعارف غالداخلية .

على الأقل من أعضاء هذه الجمعية ، كما رأى ايضا أن يشترك فيه وزيران أو ثلاثة ، ثم حتى يقطع على الحكومة البريطانية حجتها بأن المفاوضات لن يمكن اتمامها دون وجود سعد زغلول فقد قرر السلطان دعوته الى المشاركة في الوفد بالرغم من شكوكه في قبول زغلول لمثل هذه الدعوة(٢) .

وكان واضحا منذ البداية أن لكل من دار الحماية والقصر موقفين متناقضين في نظرتهما الى حجم عدلى باشا يكن السياسي .

ذلك أن ما قام به الرجل من وساطة بين لجنة ملنر والوغد المصرى ، وما بذله من جهد أثناء مباحثات الهيئنين ، للتوفيق بينهما وتذليل الصعوبات ، رشحه في نظر الحكومة الانجليزية ليكون الزعيم المصرى الذي يقبل التسوية التي ينوى البريطانيون تقديمها(٤) .

على الجانب الآخر لم ينظر السلطان لعدلى باشا نقس النظرة الانجليزية ، وفي أكثر من مناسبة ظل يحذر المندوب السامى البريطاني من المبالغة في اهمية الرجل .

يوم ٢٤ فبراير ١٩٢١ عندما بحثت لأول مرة فكرة تكوين الرفد المصرى بعد أن علم السلطان بالنية البريطانية على اصدار التصريح الذى صدر بعد ذلك بيومين قال اللنبى: « أن عدلى باشا لا يمثل أى حزب حقيقى في البلاد ، وأنه من الخطورة الاسراف في الاعتماد عليه أكثر مما ينبغي » .

وفى يوم ٤ مارس يقول اللنبى بالحرف الواحد وفى احدى مذكراته الى لندن أن السلطات «قد أسهب فى التحذير من اعطاء عدلى تنازلات أكثر مما ينبغى مؤكدا مرة أخرى بأنه لا يجب الاعتماد عليه فى السيطرة على الموقف فى البلاد أبان المفاوضات الرسمية »(٥) .

ولكن والحكومة البريطانية كانت قد استقر رايها على ان عدلى باشا هو الرجل المناسب ، وقد دعم من هذا الاستقرار علمها بأن الرجل ذو علاقات وثيقة مع قسم مهم من أعضاء الوقد المصرى ، وأنه قادر بقوة هذه العلاقات على محاصرة سمعد زغلول والحد من خطر معارضته لأى اتفاق قادم ، وهى المعارضة التى يحسب كل الأطراف حسابها ، باستقرار لندن على هذا الراى فقد اصمت آذانها عن صيحات النصح الملكية وبادرت بمنصح عدلى الأهمية التى راتها فيه .

فى اللقاء الذى تم بين المندوب السامى وبين السلطان فى ١٤ مارس وقد رأى الأول أن القصر يسمى لتشكيل الوقد المقترح دون أن يكون لعدلى دور

F.O. 407/188 No. 222 Allenby to Curzon, 18 March 1921 Desp. (7), No. 225.

<sup>(</sup>٤) شنيق غربال : المصدر السابق ص ٢٢٢ .

F.O. 406/188 No. 222 Op. Cit.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

اساسى نبه اللنبى بضرورة اعطاء « كل الاهتمام لاراء عدلى باشسا نبها يتعلق بتشكيل الوند الرسمى » .

ثم فى نفس اليوم يبادر المندوب السامى الى دعوة عدلى باشا ليستمع الى آرائه ، وكانت هذه الآراء التى آخذ بها الجانب البريطانى نقطة تجول سواء فى التخلص من الوزارة القائمة ، أو فى احباط مساعى القصر لتشكيل الوقد على النحو الذى أرتاه ، أو فى تكوين الوقد الجديد .

راى عدلى باشسا أن الوغد على النحو الذى غكر غيه السلطان ، سستوفى فى تشكيله الشرط البريطانى بأن يكون قادرا على الحصول على موافقة الجمعية التشريعية على الاتفاقية التى سوف يتوصل اليها ، كما رأى أن عدد أعضاء الوغد يجب أن يكون محدودا وأن يتكون من رجال يحترمهم الرأى العام فى البلد على أن يكونوا متعاطفين بوجه عام مع السياسة البريطانية .

تبع ذلك أن دبرت دار الحماية بالقاهرة لقاء مشتركا لكل من عدلى باشا ورئيس الوزراء توميق نسيم ، وفي هذا اللقاء اعرب عدلى للمسئولين البريطانيين ، وفي مواجهة رئيس الوزراء عن رأيه بأن الوزارة القائمة لن تتمكن من الوقاء بالشرط البريطاني بتمرير الاتفاق المزمع التوصل اليه في الهيئة التشريعية القادمة .

وبدلا من أن يعترض توفيق نسيم على ذلك الرأى أو يدافع عن استمرار وزارته أذا به يوافق تماما عليه ، ويذكر أنه كان يرى دائما أن وزارته قد شكلت لأسباب ادارية وبناء على ذلك ، فانه كان يرى أيضا أنه عندما يحين الوقت لاجراء المقاوضات الرسسمية قانه يجب أن تأتى وزارة أخركه ذات لون سياسى اقوى ، ثم أكد كل هذا بتذكير المجتمعين برفضه التيام بأى دور في المفاوضات السياسية وهو ما لوحت له به دار الحماية خلال شهر يونيو من العام السابق .

وبهذا القرار من جانب توفيق نسيم والذى نتج عن مبادرة عدلى باشا اصبح للمهمة جانبان : يتعلق احدهما بتأليف الوفد ، ويتعلق الثانى بتشكيل الوزارة .

وتصور الوثائق البريطانية وجود جماعتين ذات مواقف متناقضة من جانبى المهمة ، أولاهما جماعة القصر يمثلها الباشوات مظلوم وسرى ووهبه ومحمد سعيد تعمل براى السلطان وبدعمه ، وثانيتهما جماعة المعتدلين من رجال التيار الوطنى يمثلها الباشوات عدلى ورشدى ولما كانت بريطانيا قد عقدت على هذه الجماعة المالها فى التوصل الى التسوية نقد القت بثقلها ورائها .

وتتعدد تضايا الصراع بين الجماعتين . . أول هذه القضايا ما دار حول اشراك محمد سعيد في الوزارة الجديدة ، وعن النيه على تركه في منصب رئيس الوزراء بالنيابة خلال سفر بتية اعضاء الوزارة للتفاوض في لندن ،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نقد رفضت الجماعة الثانية قبول تلك النية ، على أساس أن سعيد باشا ، وهو رجل مؤامرات كما رآه عدلى ورشدى ، سوف يسعى الى بث العراقيل المامهما في مصر بينما هما يسعيان الى الوصول الى تسوية مع الحكومة البريطانية في لندن ، وأيد المندوب السامى هذا الراى ، وبعد تردد من جماعة القصر اضطرت الى الموافقة على عدم اشراك سعيد باشا .

القضية الثانية تتصل باختيار أعضاء الوزارة أو أعضاء الوهد ، نبينها تصورت جماعة القصر أنه يكفى عدلى ورشدى اختيارهما عضوين مان الرجلين رمضا ذلك ، واشترطا لقبولهما تلك العضوية أن يكون لهما رأيهما في اختيار بقية أعضاء الوهد ، وعلى حد تعبير السلطان أحمد مؤاد للمندوب السامى البريطاني « أن عدلى باشا يحاول أن يفرض نفسه على » .

بين العقبات التى أخذ عدلى باشا يبثها فى طريق جماعة القصر ، وبين ضغوط « اللنبى » المتوالية على السلطان للاسراع بتشكيل الوغد والوزارة وضرورة الاستماع الى آراء عدلى باشا والتى وصلت الى نوع من الانذار متدمته سلطات الاحتالال الى القصر فى ١٤ مارس ١٩٢١ - استدعى السلطان عدلى باشا يكن لتأليف أولى وزاراته وذلك بعد أن تخلى مظاوم باشا عن محاولة تاليفها(١) . وتالفت وزارة عدلى باشا يكن على النحو الاتى :

حسين رشدى نائبا لرئيس مجلس الوزراء ، وعبد الخالق ثروت وزيرا للداخلية ، واسماعيل صدقى للمسالية ، واحمد زيور للمواصلات ، وجعنر ولى للمعارف العمومية ، واحمد مدحت يكن للاوقاف ، ومحمد شسفيق للاشفال العمومية والحربية والبحرية ، ونجيب بطرس غالى للزراعة ، وعبد المناح يحيى للحقانية(٧) .

ومع ما يلاحظ على هذا التشكيل من أن عدلى باشا قد أبعد مجموعة الرجال الأقوياء المتعاونين مع السلطان ، أو كما اسميناها « جماعة القصر » ممثلة في مظلوم ونسيم وسميد وسرى ووهبه بل أكثر من ذلك بتعيين وزراء كان القصر يرفض تعيينهم ( ثروت وصدتى )(٨) غانه في نفس الوقت ، وعلى حد تعبير التقرير البريطاني الذي تناول الأزمة ، « لم يضم الى وزارته احدا من الزغلوليين »(٩) .

أهم من طبيعة تشكيل الوزارة العدلية البرنامج الذى تقدمت به والذى يعتبر أول برنامج سسياسى لأول وزارة مصرية سياسية مما يدعسو الى اثبات بعض ما تضمنه بنصه .

Ibid. (V)

<sup>(</sup>٧) الوقائع المرية العدد ٢٧ لسنة ١٩٢١ .

F.O. 407/190 No. 78 Allenby to Curzon, Sept. 7, 1921 Desp. (A) No. 778.

F.O. 407/188 No. 222 Allenby to Curzon, March 18, 1921 Desp. (1) No. 225.

erted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جاء في هذا البرنامج « ان الوزارة سستجعل نصب عينيها في المهسة السياسية التي ستقوم بها لتحديد العلاقة الجديدة بين بريطانيا العظمي وبين مصر الوصول الى اتفاق لا يجعل محلا للشسك في استقلال مصر ، وستجرى في هذه المهمة متشبعة بما تتوق اليه البلاد ، ومسترشدة بما رسمته ارادة الأمة ، وستدعو الوند المصرى الذي يراسه سعد زغلول باشا الى الاشتراك في العمل لتحقيق هذا المغرض .

« ومما يوجب الارتياح أن تصريح الحكومة البريطانية بأن المفاوضات ستجرى على أساس الفاء الحماية من شأنه أن يسهل مهمة الوزارة من هذه الوجهة فأن ذلك التصريح الذي يدل على حسن استعماد بريطانيا العظمى مما يدعو الى الأمل بأن المفاوضات التي ستحصل بهذه الروح ، ستفضى الى اتفاق محتق للأماني الوطنية ، ويكون فاتحة عصر جديد بين البلدين شعاره المودة وتبادل الثقة وسيكون للامة على لسان المثلين لها في الجمعية الوطنية القول الفصل في هذا الاتفاق .

« وبما أن هذه الجمعية سستكون أيضا بمثابة جمعية تأسيسية غان الوزارة ستأخذ على عاتقها تحضير مشروع دستور مواغق للمبادىء الحديثة للأنظمة الدستورية ، وستحاط الانتخابات لهذه الجمعية بكل الضمانات التى تكفل تمام حريتها ، وتنظم بكينية تحقق تمثيل رأى الأمة تمثيلا صحيحا .

« وفى هذا المقام تعرب الوزارة عن اعتقادها بأن الظروف الحاضرة تبرر الاسراع فى الرجوع الى النظام العادى ، وأنها ستتمكن بفضل نفوذ عظمتكم من رفع الأحكام العسكرية ، والفاء الرقابة فى القريب العاجل ، وأنا نعتمد على حكمة الأمة فى تسسهيل هذا العمل الذى يحقق نجاحه أعز أمانى الوزارة »(١٠) .

وبما كان معلوما من أن الوزارة العدلية تحوز ثتسة الوغد المصرى وبما تضمنه برنامجها من الاشارة الى دعوة سعد زغلول الى الاشتراك في عملها ، ققد استقبلت استقبالا حافلا من جموع الشعب المصرى يصفه أحمد شفيق فيقول « ظلت البلاد في هرج ومرج مظهرة شعورها بهذا الحادث الجديد ساى تأليف الوزارة سردحا من الزمان لا يقل عن الاسبوع والناس في حبور وسرور »(١١) .

وينتهى الحبور والسرور ويبدأ العمل ، وكان على عدلى باشا ووزارته السياسية أن يتعاملا مع القوى السياسية الثلاث صاحبة التأثير في البلاد ، القصر والوند وسلطات الاحتلال ، ولا شك أن هذا التعامل هو الذي شكل مسيرة تلك الوزارة ، كما أنه هو الذي حدد مصيرها .

ا ــ غيما يتصل بالقصر كان موقفه واضحا منذ البداية ، اذ انه قد أرغم وتحت تهديد الانذار البريطاني على قبول تأليف عدلي لوزارته ، ومن ثم لم

<sup>(</sup>١٠) الوقائع المصرية العدد ٢٧ لسنة ١٩٢١ .

<sup>(</sup>١١) أحبد شفيق : تمهيد حوليات مصر السياسية جـ ٢ ص ٣١ ٠

يكن السلطان أحمد غؤاد راضيا أى وقت عن الوزارة العدلية أو عن رئيسها الى الحد أنه أثناء وقوعه تحت الضغط البريطاني قال للمندوب السامي ما نصه « أن وزارة برياسة عدلى قد تنهار خلال أسبوع حيث أن عدلى تنقصه الشجاعة »(١٢) .

وعلى ذلك نمهنذ البداية يمكن اعتبار القصر في صف اعداء الموزارة وقد وقف منها موقف التربص .

 ٢ — فيما يتصل بالوفد المصرى برئاسة سعد زغلول فان كل التأييد الشعبى الذى حصلت عليه الوزارة مع تأليفها كان مطلوبا ليستمر أن يستمر معه تعاون سعد زغلول واتفاقه معها .

منى } ابريل وصل زعيم ثورة ١٩١٩ الى ارض الوطن ليستقبل استقبالا شعبيا لم تعرفه مصر من قبل دعا ذلك المندوب السامى فى القاهرة الى ان يتساعل فى خطاب له الى لندن فى ٨ ابريل عما اذا كانت الوزارة ستستطيع أن تتحكم فى الموقف بعد ذلك وان كان قد أجاب على هذا التساؤل بأنه على أى الاحوال لن يسمح بالاساءة الى القانون أو النظام ، خاصة وأنه ليس من المستبعد أن يقوم سعد باشا « بانقلاب شبيه بذلك الذى قام به عرابى باشا » (٢) .

ولم تلبث الأحداث أن حققت مخاوف دار الحماية ، بعد النشل في ضم عدلى باشا لسعد زغلول الى صفه ، أو بالأحرى الى صفوف المعتدلين ، وبعد أن أعقب هذا الفشل انفجار الموقف بين الطرفين الى صراع .

لم يكن قد مضى وقت طويل على عودة سعد باشا الى ارض مصر حين بدأت مغاوضاته مع عدلى بهدف انضمامه الى « هيئة المفوضين الرسميين »، وقد وضع لهذا الانضمام الشروط الآتية كما جاءت في حديث ادلى به الى جريدة الأهرام:

أولا: الوصول الى الغاء الحماية الغاء تاما صريحا ، اى الغاء الحماية التى وضعت على مصر فى ١٨ ديسمبر ١٩١٤ ، والتى وردت فى معاهدة غرساى ومعاهدات الصلح الأخرى التالية لها .

قائيا: الاعتراف باستقلال مصر استقلالا دوليا عاما سواء كان فى الداخل أو الخارج مع مراعاة ارادة الأمة التي أبدتها بالتحفظات المدخلة على مشروع اللورد ملنر عند ما عرض عليها قبل الدخول في المفاوضات .

ثالثًا: الغاء الأحكام والمراقبة الصحفية تبل الدخول في المفاوضات.

F.O. 407/188 No. 222 Op. Cit. (17)
Lloyd: Egypt Since Cromer Vol. II p. 40. (17)

رابعا : أن تكون غالبية المفوضين الرسميين للوغد وأن تكون رياسة الهيئَةُ المفاوضة من الوند (١٤) » .

ويذكر عدلى باشا يكن أنه قد تم تسوية الشروط الثلاثة الأولى ، على أساس أن برنامج الوزارة قد تضمن اول شرطين ، ثم انها تسعى من ناحية آخرى لتحقيق الشرط الثالث ، وبقى رابع الشروط الخاص برئاسة الوفد موضع الخلاف .

وقد تصور عدلى أنه سوف ينجح في أجبار سعد على التخلي عن هذا المطلُّب ، وكَانَّت خطَّته في ذلك ، كما جاء في حديث له مع اللنبي ، أن يوجه خطابا رسميا للسلطان يبلغه نيه بموانقة سعد زغلول على تسوية شروطه الثلاثة الأولى ، ولا يكون أمام زغلول بعد ذلك الا السير يدا بيد مع وزارة لا تقل رغبة عنه في تحقيق الآمال الوطنية ، أو يعادى هذه الوزآرة لانها لم تقبل شرطه الرابع بتوليته رئاسة الوفد ، وهو شرط يغلب على الرغبة في تحقيقه الطابع الشَّخصي ، مما يؤدي على حد تعبير عدلي باشا ، الي أن « يستنتج الرآى العام في هذه الحالة أن لزغلول أهدامًا شخصية »(١٥).

من ناحية أخرى كان عدلى يعلم أن سعدا لن يتمكن من استصدار قرار من الوفد بعدم الثقة بوزارته ، لأن أغلبية الوفد كانت في صفه(١٦) .

ومتسلحا بتلك الاعتبارات رنض رئيس الوزراء مطلب زعيم الثورة برئاسة وهد المفاوضات متذرعا بأن « التقاليد السياسية في جميع البلاد لا تسمح بحال من الأحوال أن يدخل رئيس حكومة في مفاوضة سياسية ولا يكون رئيس الهيئة الرسمية التي تتولى المفاوضة » ، ونشر هذا الرفض في حديث له الى « الأهرام » في ٢٥ أبريل ردا على حديث زغلول معرباً عن نيته على السير في المفاوضة حتى بدون الوهد(١٧) .

والواقع أن مثل هذا الرفض انما يدل على عدم فهم كامل لعقلية سعد باشا زغلول بكل ما اتسمت به هذه العقلية من صلابة في مواجهة التحديات مهما كان حجمها .

ففى نفس يوم نشر رفض عدلى باشا لرئاسة سعد زغلول للوفد الرسمى المقرر تشكيله ، وبالرغم من رفض اعضاء الوفد المصرى لمطلب رئيسهم بسحب الثقة من الوزارة ، كما توقع عدلى ، في نفس اليوم - ٢٥ أبريل ــ القى سعد زغلول باشا خطبة شهيرة في شبرا رد ميها على رئيس الوزارة مفندا فيها ما ذكره عدلى عن توليته لرئاسة الوفد على أساس « أن الوزارة في مصر لا تمثل الأمة لا حقيقة ولا حكما ، بل تمثل سلطة الحماية المضروبة

<sup>.</sup> ٥٤ ــ ٥٥ ــ ١٤) أحبد شنيق : المصدر السابق ص ٥٣ ــ ٥٤ . F.O. 407/189 No. 39 Allenby to Curzon, April 15, 1921 Tel. (١٥)

<sup>(</sup>١٦) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر من ١٩١٨ الي ١٩٣٦ ص ٣٢٢ . (١٧) نص الحديث في : أحبد شنيق : المدر السابق ص ٥٧ - ٠٠ .

عليكم رغم انونكم » وخرج من ذلك بأن رئاسة عدلى باشا لوغد المفاوضة تعنى أن « جورج الخامس يتفاوض مع جورج الخامس »(١٨) .

وكانت هذه الخطبة اعلانا صريحا من جانب سعد زغلول بسحب التأييد الذى كان تد منحه من قبل للوزارة العدلية . حقيقة حدث الانقسام الشهير بعد ذلك فى الوقد بخروج أغلب أعضائه منه ، وفى الأمة بالانقسام بين سعديين وعدليين الا أن سعد باشا ، وكعادته ، سار فى طريقه لا يلوى على شىء يشن حربا لا هوادة نيها على الوجود الاحتلالي وعلى الوزارة العدلية .

حلول عدلى رأب الصدع بالتوصل الى حل وسط باتناع سعد زغلول بمصاحبة الوغد الرسمى الى لندن دون أن يكون عضوا غيه ، ولكن رغض البريطانيون تلك المحاولة على أساس أنه في حالة قبول سعد لها ، وهو أمر استبعدوه ، غان ذلك سوف يعنحه مركزا غير رسمى « لا يلبث أن يصبح رسميا وأعلى مقاما من وغد المفاوضات »(١١) .

ونصح المندوب السامى البريطانى عدلى باشا بأن يمضى فى طريقه دون الاهتمام بسعد زغلول (٢٠)، وقال رئيس الوزارة النصيحة ولكنه خسر مع هذا القبول ، وتهاما ، أى أمل فى استمرار تأييد الوقد ، وبالعكس كان عليه أن يواجه عداء سعد ، وعداء القاعدة الشعبية العريضة التي يمثلها معه ،

٣ \_\_ بقيت القوة الثالثة ممثلة في « الاحتالال » ، وبدلا من أن يحسب الخلاف بين عدلى وسعد لحساب العلاقة بين الوزارة والخارجية البريطانية اذا به يحسب عليها .

فبالرغم من أن « دار الحماية » هى التى نصحت عدلى باشا رئيس الوزارة ورئيس الوغد المصرى بعدم الاذعان لسعد الا أن ما ترتب على الصدام بين الرجلين قد افقد عدلى أهم ما اشترطه الانجليز فيمن سيتولى مفاوضتهم سواء من قدرة « على السيطرة على الموقف في البلاد أثناء المفاوضات » او امكانه الحصول « على موافقة الهيئة النيابية المستقبلة على الاتفاقية » .

نقد تبينت الحكومة البريطانية أن سعد زغلول ، على غير ما توقعت قد سيطر على الموقف الداخلى تماما واكتسم خصومه مما لم يدع مجال للامل بنجاح عدلى في تنفيذ أي اتفاق يمكن أن يتوصل اليه في مفاوضاته في لندن(٢١) .

من جانب آخر فقد خف الضغط على الوجود البريطاني بعد أن تحول العمل، الوطنى في مصر الى نفسه فأخذ الزعماء الوطنيون يهاجمون بعضهم البعض

No. 316. Ibid. (Y.:)

١٨) نص الخطبة في : أحبد شنيق : المصدر السابق من ١١ - ١٦ .
 F.O. 407/189 No. 104 Allenby to Curzon, May 10 1921, Tel. (١٩)

<sup>(</sup>۲۱) عبد العظيم رمضان : المصدر السابق من ۳۲۷ ٠

وبدأت التشققات التي أصابت الحركة الوطنية وظلت السمة الميزة على المتداد النصف الأول من هذا القرن .

من ناحية ثالثة غان ما اصاب بعض الأجانب ، خاصة في الاسكندرية من خسائر نتيجة لصداماتهم مع المواطنين قد خلق جوا مواتيا لاستمرار التمسك البريطاني بوجود عسكري في البلاد .

وهكذا ، وعلى ضوء كل تلك الاعتبارات ، تغير موقف سلطات الحماية من وزارة عدلى ومن مكرة المفاوضة الى حد كبير كما يبدو من مجموعة الحقائق الآتية :

ا سه غبينها كان الجانب البريطاني متلهفا في البداية الى التعجيل باجراء المفاوضات الى الحد الذي وجه معه انذارا للسلطان عندما تلكا في تشكيله الرسمى اذا به يسوف في القبول ببدئها ، غبينها كان عدلى يلح في المطالبة بالسفر للقيام بهذه المفاوضات كان المندوب السامى على الجانب الآخر ينصح ببعض التأخير ويسأل رئيس الوزراء عما يمكن أن يحدث اذا ما استمرت الاضطرابات والمسئولين عن ادارة البلاد غائبين عنها (!)(٢٢) .

٢ — ثم وفى الاعداد للسغر تصور عدلى أن الحكومة البريطانية يمكن أن تقدم له تنازلا يقوى من موقفه ، غطلب من المندوب السامى فى أواخر مايو الموافقة على تعيين وزير خارجية فى وزارته (٢٢) ، على اساس أنه وهو فى طريقه الى مفاوضات سياسية لابد وأن يتضمن وغده وزيرا للخارجية ، وأن كان الأهم من ذلك أن اعادة وزارة الجارجية الى الوجود باعتبارها رمزا للسيادة والاستقلال الوطنيين كانت بلا شك ، لو وافق الانجليز على اعادتها ، من أهم المكاسب التى لو أحرزها عدلى لدعمت من موقفه داخل البلاد الى حد بعيد يضاف الى كل ذلك أن مثل هذا العمل يجب دعوى سعد زغلول التى نكرها فى خطاب الشهير بشبرا بقوله « ليس لمصر وزارة خارجية الآن وسياستها الخارجية بيد الدولة الحامية غلا يمكن لرئيس الوزارة أن يدعى وسياستها الخارجية بيد الدولة الحامية غلا يمكن لرئيس الوزارة أن يدعى المهورية سياسية متعلقة بمستقبل الأمة بعلاقتها مع الحكومة الانجليزية (٢٤).

ولكن وبرغم كل هذه الاعتبارات التى لم تكن لتغيب عن الحكومة البريطانية نقد جاء ردها بأن « التسليم بتعيين وزير خارجية لمسر يتعارض مع الأسس التى وضعتها وزارة الخارجية البريطانية للمفاوضات »(٢٥)! وتم بذلك احباط محاولة أخرى من جانب عدلى لتدعيم مركزه .

٣ - وأخيرا في المفاوضات التي جرت في لندن بين الجانبين المصرى والبريطاني والتي استفرقت أكثر من أربعة شهور ( ١٦ يوليو - ١٩ نوفمبر

Lloyd: Op. Cit. p. 44.

F.O. 407/189 No. 135 Allenby to Curzon, May 23, 1921 Tel. (YY) No. 135.

1911) وقد عرفت بمفاوضات عدلى ــ كيرزون ، فقد انعكس ضعف المفاوض المصرى ، كذا موقف الحكومة البريطانية الجديدة من عدلى على طبيعة مقترحات كيرزون التى وصفها رئيس الوفد المصرى بأنها كانت « مختلفة جد الاختلاف عما اقترحته لجنة لورد ملنر » وقد ابدى دهشته من أن « الحكومة الانجليزية تفكر جديا فى ارضاء المصريين والوصول معهم الى اتفاق على اساس اقل مما عرض عليهم فى العام الماضى »(٢١) .

لم يبق بعد ذلك للوزارة العدلية اى من قوى التأثير السياسى تعتمد عليها في بقائها في السلطة ، ومن ثم غانه في اعقاب عودة عدلى الى أرض الوطن ( ٥ ديسمبر ) لم يلبث أن تقدم باستقالته الى السلطان ( ٨ ديسمبر ) .

لم يسع أى من أطراف التأثير السياسى إلى أثناء الوزارة العدلية عن استقالتها ، بالعكس نقد رأت كل هذه الأطراف أنها استقالة طبيعية كل ما فى الأمر أن السلطان حاول تأخير قبول الاستقالة حتى يتم العثور على البديل المناسب ، هذا من ناحية ، وحتى يمكن تقرير مصير سعد زغلول الذى استمر عقبة أمام نجاح السلطة فى القضاء على ما أسمته بالاضطرابات وذلك بمساتخذ من قرار نفيه إلى سيشل لينفذ هذا القرار في ظل الوزارة المستقيلة ، من ناحية أخرى .

وقد تنبه عدلى الى تلك الاحتمالات مما دعاه فى كتاب بعث به الى السلطان الى الالحاح فى قبول استقالته حتى لا يرمى بأن له فى تصرف الانجليز ، بالقبض على سعد ومن معه ، يدا أو رأيا(٢٧) . وقبلت الاستقالة فى ٢٤ ديسمبر ١٩٢١ وكان على مصر أن تواجه أزمة وزارية أخرى .

ومرة اخرى تتعرض مصر البقاء بدون وزارة الكثر من شهرين مما دعا اللنبى الى أن يصدر « اعلانا » بعد قبول استقالة الوزارة بثلاثة أيام جاء فيه « قد رخص بموجب هذا لكل وكيل وزارة القائم مقامه بأن يؤدى في الوزارة التابع لها جميع أعمال الوزير ، وأن يتولى سلطته في المسائل الادارية ، بما في ذلك حق تمثيل الوزارة أمام جميع المحاكم وذلك بصفة وقتية ولحين تشكيل وزارة جديدة »(۲۸) .

وفي خلال هذين الشهرين ظلت قضية تأليسف الوزارة تدور في دائرة مفرغة ، فالسلطات البريطانية ، خاصة بعد اعادة نفى سعد تحتاج الى وزارة مشكلة من عناصر قوية من المعتدلين ذات علاقات طيبة بطرف السلطة، القصر والحماية ، ثم أن هذه العناصر القوية رفضت قبول الاستراك في العمل الوزاري قبل أن تنجح في تحقيق بعض المطالب الوطنية ، على الاتل حتى لا تحرق بقية جسورها ، مع الشعب المصرى ، وتحقيق تلك المطالب يحتاج الى تزحزح الجانب البريطاني عن بعض موقفه .

<sup>(</sup>٢٦) من نص التترير الرمسى الذي رفعه الوقد الرمسي الى السلطان عن المفاوضات ـــ المهدر السابق ص ٥٠٥ ــ ٥١٩ ٠

<sup>(</sup>۲۷۱) د. حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية ج ١ ق ١٢٧٠٠

<sup>(</sup>٢٨) الوقائع المرية العدد ١١٥ لسنة ١٩٢١ •

وكان لابد ، لانهاء مثل هذا الموقف ، ان يأخذ أحد الأطراف بزمام المباداة ، وقد أخذ اللنبي بهذا الزمام(!) .

ولنبدأ الدائرة من نقطة البسدء ...

مقد رشح المندوب السامى فى القاهرة ، بعد استقالة الوزارة العدلية ، عبد الخالق ثروت باشا وزير الداخلية فى الوزارة المستقبلة لتأليف الوزارة الجديدة ، وقد بنى اللنبى هذا الترشيح عى اساسين :

1 — أن ثروت باشا اصبح أقوى ممثلى تيار المعتدلين حيث أنه نجح فى وزارة الداخلية فى وقت تحملت فيه تلك الوزارة عبء المحافظة على الأمن ضد محاولات سعد زغلول لتدمير هيئة الحكومة واستاطها كما أنه من ناحية أخرى استطاع أن يصمد أمام الهجمات الضارية التى شنها الوفد اثناء توليه « مقاليد رياسة مجلس الوزراء » على امتداد الشهور التى بقيها عدلى فى للندن ، وقد تعددت المناسبات التى كالت فيها دار المندوب السامى فى القاهرة المديح « لثبات وقدرة الطريقة التى يدير بها مجلس الوزارة بقيادة ثروت باشا القائم بعمل الرئيس الأمور فى البلاد »(٢٩) ، ثم أن ثروت وهو لم يشترك فى وقد المفاوضات فانه لم يتحمل تبعة أى فشل منى به هذا الوفد على اختلاف الأمر مع كل من عدلى ورشدى .

٢ — تحسن العلاقات بين ثروت والسلطان أحمد فؤاد ، ومن الغريب أن تلك العلاقات حتى قيام الوزارة العدلية كانت سيئة الى حد كبير الى الدرجة التى كان السلطان يرفض معها قبول الرجل كأحد أعضاء الوزارة .

ولكن ، وفى الفترة التى تولى فيها ثروت رياسة الوزارة ، يذكر السلطان لمثل المندوب السامى انه قد ظهر له خلالها « مزايا لا يشك فيها فى ادارة الحكم عند ذلك السياسى » ، وواضح أن الرجل قد نجح فى الاستجابة الى كثير من الرغبات الشخصية للسلطان لعل اهمها ما فعله فى تحميل اعتمادات الدولة لاصلاحات قصر المنتزة والذى كان يرغب الملك فؤاد فى استخدامه ، الدولة لاصلاحات قصر المنتزة والذى كان يرغب الملك فؤاد فى استخدامه ، مما جعل القصر اخيرا ينظر لثروت باشا باعتباره الخليفة المنتظر لمدلى (٢٠) .

الا أن ثروت باشا ما كان ليقبل مثل هذا الاشتراك الا بشروط معينة نشرت في ٣٠ يناير ، وكان نصها :

أولا : عدم قبول مشروع كرزون والمذكرة التفسيرية الملحقة به .

ثانيا : تصريح الحكومة البريطانية بالغاء الحماية والاعتراف باستقلال مصر بداءة ذي بدء .

Ibid. (T.)

F.O. 407/190 No. 73 Allenby to Curzon, Sept. 7, 1921, Desp. (71), No. 773.

ثالثا : اعادة وزارة الخارجية وتمثيل خارجي من سفراء وتناصل .

رابعا : انشاء برلمان من هيئتين ( مجلس نواب ومجلس شيوخ ) تكون له السلطة العامة على اعمال الحكومة وتكون الحكومة مسئولة امامه .

خامسا: اطلاق يد الحكومة بلا مشارك في جميع أعمال الحكومة .

سادسا: لا يكون للمستشارين في الوزارات الا رأى استشارى . وأن يبطل ما للمستشار المالي من حق حضور جلسات مجلس الوزراء .

سابعا : حذف وظائف المستشارين ما عدا مستشار المالية ومستشار الحقانية فانهما يظلان الى ما بعد ظهور نتيجة المفاوضات الجديدة .

ثامنا : استدال الموظفين الاجانب بموظفين مصريين . واخذ العدة من الآن وتعيين وكلاء مصريين للوزارات ( المالمية والصحة والزراعة والاشمغال والمواصلات والخارجية ) .

تاسعا: رفع الأحكام العسكرية والسعى من جانب الوزارة ، اعتمادا على حسن موقف الأمة ، في سحب كل ما أتخذ من الاجراءات بمقتضى الأحكام العرفية بما في ذلك الافراج عن المعتقلين واعادة المعدين .

عاشرا : الدخول في مغاوضات جديدة بعد تشكيل البرلمان ، مع الحكومة الاتجليزية بواسطة هيئة يعتمدها البرلمان للنظر في ما لا يتنافي مع استقلال البلاد من الضمانات لانجلترا والأجانب . ولحل مسالة السودان بشرط الاتكون هذه المفاوضات مقيدة بقيد او شرط مما جاء في مشروع كرزون . ويكون القول المصل في ذلك للأمة الممثلة ببرلمانها .

حادى عشر : يكون قبول هذه الشروط ثابتا بمقتضى وثائق مكتوبة من الحكومة الاتجليزية (٢١) .

ولا شك أن اللنبى كان موافقا على تلك الشروط والا ما سمح بنشرها بل يمكن القول أن صياغتها قد تمت بالاتفاق بينه وبين كل من عدلى وثروت ، وقد سمعى بعد ذلك الى اقناع حكومته والضغط عليها لقبولها مما تمخض عنه أخيرا نجاحه في انتزاع ما عرف بتصريح ٢٨ نبراير ١٩٢٢ من لندن(٢٣) والذى ترتب عليه تشكيل وزارة ثروت الأولى ، وأهم من ذلك اعلان مصر ولا مستقلة ذات سيادة ، مما انتقل بتاريخ مصر والوزارة المصرية الى احدى مراحلها الجديدة .

<sup>(</sup>٣١) أحبد شنيق : المسدر السابق م ٧١٢ ــ ٧١٤ .

<sup>(</sup>٣٢) شفيق غربال : المندر السابق ص ١٠٩ ... ١١٠ .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## البابالابع

وزارات عهد الملك فسؤاد ۱۹۳۲ - ۱۹۳۲

الفصل الأول

نحو صدور دستور ۱۹۲۳



مهد صدور تصریح ۸٪ مبرایر ۱۹۲۲ ، من جانب واحد ، الی تغییرات کبیرة فی میدان السیاسة المصریة یتم هنا الاقتصار علی تسجیل ما اتصل منها بالوزارة :

ا — فلأول مرة في التاريخ المصرى الحديث يتم الاعتراف بمصر « دولة مستقلة ذات سيادة » ، وقد استتبع هذا ، ولأول مرة أيضا ، تسليم كافة قوى التأثير السياسى في البسلاد « للوزارة » بأنها قسد أصبحت طرفا أصيلا في العمل السياسى ، وقد تمخض عن هذا التسليم نتيجة هامة الا وهي أن الوزارة لم تعد بالضرورة تمثل ، وبصورة مبهمة ، ارادة الاحتلال أو سياسة القصر ، كما كان الحال من قال ، بل وجب عليها أن تكون ذات لون سياسى محدد ، وكان هذا اللون في الغالب حزبيا .

ربما حاول القصر أو الوجود البريطاني استخدام بعض الآحزاب لأهدائها أو ضد بعضها البعض ، ولكن غالبا ما لاحظنا أن تلك الاحزاب كثيرا ما تمردت لاعتبارات خاصة بها ، على الملك أو على المندوب السامي البريطاني .

بمعنى آخر ، انه حتى فى الحالات التى تشكلت فيها الوزارات تنفيذا لسياسة ملكية أو احتلالية فان هذا التشكيل انها قد تم على صورة « تحالف » مع حزب أو أكثر ، لا بناء على مجرد « أرادة » من القصر أو « رغبة » من الانجليز .

٢ ... ومع هذا التغيير مما كان حتميا أن يصيب « طبيعة الوزارة » فقد كان هناك تغيير آخر لاد أن يصيب « بنية الوزارة » ، . . وبالذات فيما اتصل بعودة « وزارة الخارجية » تعبيرا عن الاعتراف بالاستقلال والسيادة على أساس أن تلك الوزارة أنما كانت في النهاية « رمزا » لهما .

وان كان هناك أكثر من ملاحظة حول هذه العودة ، « نوزارة خارجية ١٩١٢ » التى الغيت .

ذلك أن النظارة الملغاة انما كانت متتصرة في اتصالاتها على المثلين الاجانب في القاهرة وذلك تبعا لوضع مصر القانوني وقتذاك والذي كان يضعها في مرتبة التابع لا طرفا أصيلا في العلاقات الخارجية .

أما الوزارة التى أعيدت نقد تأسست من منطلق الاستقلال الوطنى وذلك بعد أن سقطت التبعية المصرية لاستنبول وسقطت الحماية البريطانية عن البلاد ، ومن ثم كان طبيعيا أن يكون لوزارة الخارجية الجديدة الصلاحيات المعروفة لسائر وزارات الخارجية في العسالم خاصسة ما اتصلل منها بارسال المثلين السياسيين لشتى المعواصم التى تستدعى المصلحة المصرية اقامة تمثيل ديبلوماسى معها .



الملك غؤاد

٣ ... يضاف الى كل تلك التغييرات التى تسجل تحولات هامة فى طبيعة الوزارة وفى بنيتها غان الوزارة ، أو مجموعة الوزارات التى تشكلت بعد تصريح ٢٨ غبراير وقد بلغ مجموعها ثلاثا ، كانت وزارات . . ذات مهسة خاصية .

نقد كان على هذه الوزارات أن تشرع فى مهمة مزدوجة جانبها الأول بالسعى الاتامة الهيكل التنظيمي والسياسي لمصر المستقلة ، وجانبها الثاني بالممسل على تسوية كانة المسائل المعلقة التي تخلفت عن عهد ما قبل الاستقلال .

بمعنى آخر أن المرحلة التى امتدت لعسامين من تاريخ الوزارة المصرية والمهتدة بين تشكيل أول وزارة بعد تصريح ١٨ فبراير سنة ١٩٢٢ وبين تأليف أول الوزارات الدستورية في ٢٨ يناير ١٩٢٤ انما كانت تمثل «مرحلة انتقال » بين النظام القديم و « العصر الجديد » على حد تعبير البرنامج الذي أعده فروت باشا ووجهه للملك مع تشكيل وزارته في أول مارس ١٩٢٢(١) .

وكان من الطبيعى أن يصيب الاستقرار الوزارى من جراء هذه المرحلة ما أصيابه .

بريطانيا تصورت أن اعلان الاستقلال المصرى سيترتب عليه تكسر موجة المد الوطنى وانهيار شعبية من اسمتهم « بالمتطرفين » على أن يتم ذلك لحساب من رأت فيهم « الاعتدال » مما سيوفر مناخا من الاستقرار السياسى والتعاون بين المحتلين والمعتدلين مما أفتقدته البلاد خلال السنوات الثلاث السابقة .

القصر رأى أن ما تنازلت عنه بريطانيا من مظاهر السيادة أو جوهرها يجب أن يتم لحسابه ، والاستقلال بهذا المعنى انما كان فكا لاسار الملك من الوصاية الانجليزية ليصبح مطلق الحرية في التصرف في الشئون المصرية .

اما القوى الوطنية نقد رأت من جانبها ان التنازلات التى تمت من جانب المحتل ، وان لم ترضها ، الا أنها تمت كنتيجة لجهادها وثمرة لتضحياتها ، ومن ثم نقد اعتقدت أن تلك الثمرة يجب أن تكون من نصيبها .

ويسجل تاريخ الوزارات الثلاث (ثروت الأولى ) وتوقيق نسيم الثانية ) ويحيى أبراهيم الأولى ) . ما عانته من تمزق بين القوى المتنازعة والذى كان السمة الميزة لتلك الفترة من التاريخ الوزارى .

#### ٢٩ ــ وزارة عبد الخالق ثروت الأولى اول مارس ــ ٢٩ نوغمبر ١٩٢٢ :

كان نشر شروط ثروت باشا لقبول تأليف الوزارة الجديدة في ٣٠ يناير ١٩٢٢ (٢) بالاضافة الى تصريح ٢٨ فبراير بمثابة الخطى التمهيدية لتأليف الرجل لأولى وزاراته والتى تشكلت في أول مارس من نفس السنة وذلك بعد يوم واحد من صدور التصريح المشهور .

<sup>(</sup>١) نص جواب ثروت باشا بتبول تأليف الوزارة ... الوتائع المعرية العدد ٢١ سنة ١٩٢٢

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل السابق •



عبد الخالق ثروت

- \_ ابن اسماعیل باشا عبد الخالق ولد عام ۱۸۷۳ مکان اصغر من تولی ریاسة الوزارة .
- \_\_ امتاز بالتفوق في مراحل دراسته وتخرج من مدرســة الحقوق في سن مبكرة .
- \_ اشتغل بالقضاء حتى عين مديرا لأسيوط ثم نائبا عموميا .
- عين وزيرا للحقانية على تعدد الوزارات التى امتدت بين ه ابريل ١٩١٤ ثم وزيرا للداخلية من مارس الى ديسمبر ١٩٢١ .

وقد تضمن البرنامج(٢) الذي قبل بمقتضاه ثروت باشا تاليف الوزارة مجموعة من الحقائق يجدر تسجيلها :

۱ سفهو من ناحیة قبل تشکیل الوزارة الجدیدة علی اساس تصریح ۲۸ فبرایر اذ رأی « ان الشعور القومی اصاب ترضیة » من ذلك .

٢ — وهو من ناحية أخرى يرى أن من مهام الوزارة الجديدة « اعداد مشروع دستور طبقا لبادىء القانون العام الحديث ، وسيقرر هذا الدستور مبدأ المسئولية الوزارية ، ويكون بذلك للهيئة النيابية حق الاشراف على العمل السياسي المقسل » .

٣ - النية على الغاء الأحكام العرفية مما يتتضيه انفاذ الدستور .

} ــ اعادة منصب وزير الخارجية وما سيتمخض عن ذلك من العمل « لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي لمصر في الخارج » .

ه - اعتزام الوزارة « أن تتولى الأمر بنفسها وبلا شريك في الحكم » .

وقد احتفظ ثروت باشا بوزارتي الداخلية والخارجية بالاضانة الى رئاسة مجلس الوزراء ثم وزعت بقية المناصب الوزارية على النحو الآتي :

• اسماعیل صدقی باشا لوزارة المالیة

• جعفر والى باشا لوزارة الأوقاف

• محمد شكرى باشا لوزارة الزراعة

• حسين واصف باشا لوزارة الأشغال العمومية

• ابراهيم فتحى باشا لوزارة الحربية والبحرية

• مصطفى ماهر باشا لوزارة المعارف العمومية

• مصطفى فتحى باشا لوزارة الحقانية

• واصف سميكة بك لوزارة المواصلات(٤)

ويستوجب هذا التشكيل ابداء مجموعة من الملاحظات :

#### اولاها:

انه مع عودة منصب وزير الخارجية نقد اختنى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والذى كان قائما خلال الوزارة السابقة ويبدو انه قد أنشىء خصيصا ليشعله رشدى باشا رئيس الوزراء الأسبق فلما استقال الرجل اختنى معه المنصب .

<sup>(</sup>٣) نص البرنامج في : الوقائع المصرية العدد ٢١ لسنة ١٩٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المدر السآبق ،

#### ثانيتها:

ان ثروت باشا ومعه صدقى ووالى وابراهيم منتى كانوا من ضمن أعضاء الوزارة السابقة ، وكان معنى هذا التأكيد بغلبة التيار المعتدل من رجال العمل الوطنى وهو التيار الذى تزعمه عدلى باشا والذى كان وراء أصدار تصريح ٢٨ مبراير من ناحية ثم وراء قبوله من ناحية أخرى .

#### ثالثتها:

ان بقية الوزراء ممن شكلوا اكثر من نصف الوزارة قد تولوا مناصبهم الوزارية لأول مرة ، ولعل ثروت باشا قد اراد من وراء الحال هذه الغالبية من الوجوه الجديدة في وزارته ان يؤكد على نوعيتها المختلفة عن كل النظارات والوزارات السابقة التي تشكلت في ظل التبعية للدولة العثمانية أو في ظل الاحتسلال أو الحساية .

على أى الأحوال نقد كان لهذا العمل الأخير من جانب ثروت « بغالبية جديدة » فى وزارته أثره السيىء فيحكم «المندوب السامى البريطانى» فى المقاهرة فى تقرير سرى طويل له مؤرخ فى ٣٠ سبتمبر ١٩٢٢ بعد نحو سبعة شمهور على تشكيل الوزارة الثروتية ٠٠ يحكم على كافة الوزراء الجدد حكما قاسيا غيقول بالحرف لواحد ان الوزراء الخمسة الجدد «الذين كان يرجى منهم بعض الخير قد نشلوا فى القيام بالدور المرتجى منهم كاملا » ٠

وتصف نفس المذكرة وزراء المواصلات في عهد وزيرها الجديد بأنها قد «أصبحت مقلوبة رأسا على عقب» وترى في واصف سميكة انه « رجل مهذب سلبي ذو ميل معروف الى محاباة الاقارب » أما وزير الحقانية فيصفه المندوب السامي بأنه « رجل ليس له كبير وزن » ، ووزير المعارف « رجل ذكي ولكن لا يملك أي كفاءة ادارية » ، ثم لم تجد المذكرة بالنسبة للوزيرين الاخيرين الا أن تصف وزير الزراعة « بالسمعة الطيبة » ووزير الاشغال العمومية « بالطرف » (ه) .

ولا يمكن في هذا الصدد اتهام « اللنبي » بالتحامل ومعروف عنه انه كان متعاطفا مع الوزارة الثروتية ساعيا الى دعمها .

تأتى بعد ذلك محاولة وزارة ثروت لتنفيذ برنامجها ، وهى في سعيها نحو ذلك قد اصطدمت بكانة التوى ذات التأثير في البلاد .

يدعو ذلك الى محاولة تبين الخطوط الاساسية لمختلف المواقف والعلاقات مع الأيام الأولى من تأليف الوزراء رقم ٢٩ من النظارت والوزارات المصرية .

F.O. 407/195 No. 7 Allenby to Curzon Sept. 30, 1922 Desp. No. 799. (e)

بالنسبة لقوى السلطة غلا شك أن « الوجود البريطانى » كان يساند تماما وزارة عبد الخالق ثروت نظرا الى الامال التى كانت تعتدها دار المسدوب السامى في القاهرة على تدعيم « الخط المعتدل » الذي كايت تمثله الوزارة .

لها عن « القصر » غليس في الوثائق البريطانية على الاطلاق ما يشير الى ما شماع وظل في مرتبة البديهية من أن الملك غؤاد قد أرغم على قبول ثروت باشا رئيسا للوزراء ، بالعكس تؤكد احدى هذه الوثائق انه كان من الأمنيات الملكية في ديسمبر ١٩٢١ « ان يخلف ثروت عدلى في رئاسة الوزارة »(١) .

ويمكن تعليل هذا التمنى من جانب القصر باكثر من سبب ، منها الرغبة المجارفة للملك فى التخلص من عدلى وأن يتم ذلك بالتلويح بآخر يكون مقبولا من البريطانيين وهى لعبة قديمة طالما لعبها القصر قبل ذلك ، ومنها ذلك التقارب الواضح من الملك غؤاد الذى نجح ثروت فى احرازه بخطوات واسعة خلال فترة قيامه بعمل رئيس الوزراء اثناء غياب عدلى فى لندن مما تمت الاشارة اليه من قبل(٧) . ولكن هل كان مقدرا استمرار تلك العلاقة الطيبة التى قامت نتيجة للرغبة فى التخلص من الوزراة السابقة أو لعلاقة موقوته ! ؟ . .

على مستوى القوى السياسية الأخرى نقد كان هناك الوند بشعبيته الجارفة ، ثم التيار المعتدل الذي تنتمي اليه حكومة ثروت .

منذ البداية وقف الوغد موقف العداوة المتشددة من الوزارة الجديدة ، بدأ ذلك من الاضطرابات الخطيرة التي شهدتها طنطا في اليوم التالي لتاليفها (٢ مارس) ، ثم ما أعقب ذلك من ترار المحامين بالاضراب خمسة أيام ، وما صحب هذا القرار من مظاهرات الطلاب(٨) .

ولا شك انه كان وراء هذا الموقف اسباب عديدة منها ما كان معروفا بما بين سعد وثروت من خصومة وخاصة ان الأخير عندما كان وزيرا الداخلية في وزارة عدلي كان مسئولا عن حوادث الضغط التي وقعت في عهد تلك الوزارة على سعد وانصاره(١) .

من ناحية أخرى غان موقف الوغد بالعداء الحاسم لتصريح ٢٨ غبراير ١٩٢٢ والذى وصفه سعد زغلول بأنه « أكبر نكبة على البلاد » كان لابد وأن يستتبعه عداء حاسم أيضا لحكومة تعلن أنها قد تشكلت على اساس التصريح المذكور .

على الجانب الآخر كان هناك التيار المعتدل يتزعمه عدلى باشا ممن راى رجاله أن تصريح ٢٨ غبراير أساس طيب للاستقلال المصرى والذى تيلور في حزب الأحرار الدستوريين في ٢٩ اكتوبر ١٩٢٢ ، ولا شك أن ثروت كان جزءا من هذا التيار بالرغم من كل ما يقال من أنه لم يكن يحظى تماما بتأييد عدلى ،

F.O. 407/195 No. 30 Allenby to Curzon Oct. 15, 1922. Desp. No. 836.

<sup>(</sup>٧) انظر الفصل السابق .

Lloyd: Egypt Since Cromer Vol. II pp. 64 — 65.

<sup>(</sup>٩) عبد الرحبن الرانعي : في اعتاب الثوره المصرية ج ١ مس ٦٠ .

ویکنی فی هذا الصدد رد ثروت علی تساؤل المندوب السامی عمن سیتولی ریاسة الوزارة الجدیدة بعد الانتخابات عدلی آم ثروت . . قال رئیس الوزراء فی رده وبالنص « ما یمکننی ان اقسوله ان ثروت هو عدلی وان عسدلی هو ثروت »(۱۰) .

اذن كان الموقف مع تاليف وزارة ثروت . . الانجليز وجماعة المعتدلين برئاسة عدلى يساندونها ، والملك يوافق عليها ، والوغد وراءه الجموع الشعبية وحدهم قى صف المعارضة لها ، فماذا جرى خلال شهور عمرها التسعقما أدى الى استقالتها فى النهاية وذلك قبل أن تنجز الجانب الاساسى من مهمتها باصدار دستور للبلاد واجراء انتخابات عامة تتالف بعدها أول وزارة مصرية نابعة من ارادة الأمة ؟

المساندون الوزارة اولا . . فغيما يتصل بجماعة المعتدلين من الساسة المصريين على راسهم عدلى باشا فلا شك انهم قد ظلوا على مساندتهم الوزارة الشروتية ولكن ومع الوقت كان يتأكد أن قواعدهم الشمعبية محدودة للغساية وذلك نتيجة لمجزهم عن ايقاف « اعمال الاضطراب والفوضى » التى بقيت على انتشارها كما رات دار المندوب السامى ، خاصة وان الانجليز كانوا قد علقوا على هؤلاء المعتدلين آمالا واسمعة في اقرار الأمن والنظام « وكسب الموقف » سيما انهم كانوا قد اخلوا لهم الميدان بنفى سعد وزملائه ثم باعمال القمع الموجهة للقيادات الوفدية المتالية وذلك على اساس أن الأحكام العرفية كانت لا زالت معلنة وان القائد العسكرى البريطاني كان لا يزال هو القائم على تنفيذها .

غيما يختص بالانجليز غمن الواضح من مجموع الوثائق البريطانية المتوغرة لدينا ان وزارة عبد المفالق ثروت قد فقدت ارضا غير قليلة خلال ما انتضى من بقائها في السلطة . . ولأسباب عدة ، اهمها عجز تلك الوزارة عن توغير مناخ الاستقرار بالأمن الذي طمع فيه الوجود البريطاني والذي من أجله قدم اهم المتنازلات على امتداد تاريخ بقائه في مصر في تصريح ١٨ غبراير .

يدو هذا العجز من تعدد العمليات الوطنية ضد الشخصيات البريطانية العاملة في مصر ، وبالرغم من محاولة دار المندوب السامى في بداية الأمر كبح جماح نفسها وذلك حتى لا تحرج الوزارة الا أنها لم تلبث أن أبدت تبرمها من استمرار تلك العمليات في احتجاج رسمى قدمته الى حكومة عبدالخالق ثروت وذلك قبل انتضاء ثلاثة شهور على تأليفها وكان مها جاء في هذا الاحتجاج « أن الحكومة البريطانية تجد نفسها تلقاء هذه الحالة مضطرة لأن تعتبر الحكومة المصرية مسئولة عن تعويض من يقع عليه اعتداء من الأجانب أو التعويض ورتته أن أدركته الواماة . كما أنها تحتفظ بحق تقدير ما أذا كان التعويض الذي تمنحه الحكومة المصرية كانها أو غير كانه »(١١)» .

F.O. 407/195 Inc. In No. 30 Allenby to Curzon Oct. 15, 1922. (1.)

<sup>(</sup>١١) أحمد شنبق : حوليات مصر السياسية الجزء الثالث من التمهيد ص ٢١٤ .

erted by 1117 Combine - (no stamps are applied by registered versio

يضاف الى ذلك الخلافات التى احتدمت بين ثروت ( واللنبى ) فى وقت ما على تقدير مبلغ التعويض اللازم للموظفين الأجانب ممن تقرر أن يتركوا خدمة الحكومة المصرية(١٢) الى الحد الذى دفع الجانب البريطانى الى التفكير في وقت ما فى فرض اشرافه على مصدر من مصادر الدخل المصرية ورئى أن يتم ذلك بالاشراف على مصلحة الأملاك الأميرية(١٢).

ثم جاءت قضية تلقيب ملك مصر «بهلك مصر والسودان» والتى بدا بحثها في لجنة الدستور، وكان أن رفض الجانب البريطانى هذا الاتجاه وأبلغ هذا الرقض الى ثروت باشا على اساس أن « السودان » بقى أحد التحفظات الأربعة بمقتضى تصريح ٢٨ فبراير الذى قبلت به بل وقامت عليه الوزارة الثروتية ، وعلى اساس أن اتفاقية ١٨٩٩ لم تنص على تلقيب « عباس حلمى » بخديو مصر والسودان وانه لو كان الأمر كذلك « لأصبح هناك مبرر قوى لتسمية صاحب الجلالة الملك جورج (ملك السودان) (أ)(١٤) .

وكان موقف ثروت في هذه القضية حرجا للغاية بين الملك الذي « يتهم كل من يحاول حرمانه من نصف مملكته بالخيانة » و بين الاغلبية الشعبية التي ما كان بالامكان أن تصمت على التفريط في « جزء لا يتجزأ من الوطن المصرى » ، أضف الى ذلك جماعة المعتدلين المساندين للوزارة من حزب الأحرار الدستوريين الذي اتخذ قرارا في ٢٦ نوفمبر ١٩٢٢ « بايقاف مساندته للوزارة اذا استجابت لمطالب المندوب السامى الخاصة بمواد الدسسنور المتعلقة بالسودان(١٩٠) » .

على ضوء كل تلك المواقف والاعتبارات غان الجانب البريطانى كان مستعدا للتفريط فى وزارة ثروت ، ويبدو هذا الاستعداد منذ وقت مبكر وقبل استقالة تلك الوزارة بأكثر من ثلاثة شمهور ، غفى وثيقة سرية كتبها « اللنبى » الى حكومته فى ٨ أغسطس ١٩٢٢ يقول بالحرف الواحد « ان اهتمامنا الأساسى بخصوص استقالة ثروت باشا هو أن نضسمن من خليفته المنتظر جميسع الضمانات المحددة بأنه سيأخذ على عاتقه كل تعهدات ثروت باشا على الأقل ، مع احترام المسائل التى تم الاتفاق عليها خارج تصريح ٢٨ فبراير خصوصا ما يتعلق منها بأعمال المستشارين المالى والقضائى ، ونتائج المعاهدات ، وقواعد تعويض الموظفين الأجانب » (١١) .

يأتى بعد ذلك دور الموافقين ، وهو الدور الذى العبه القصر ، وكما سبقت الاشمار غان موافقة القصر على تشكيل عبد الخالق ثروت الوزارة انما نبعت من الرغبة في التخلص من عدلى ، وكان من الطبيعى والأمر هذا الا تستمر ولوقت طويل هذه الموافقة .

<sup>(</sup>۱۲) المصدر السابق من ۷۰۷،

F.O. 407/194 No. 55 Curzon to Allenby, Aug. 16, 1922 Tel. N. 210. (17)

F.O. 407/195 No. 34 Curzon to Allenby, 25, 1922 Tel. No. 272. (18)

F.O. 407/195 No. 98 Allenby yto Curzon, Nov. 28, 1922 Tel. (10), No. 418.

F.O. 407/194 No. 52 Allenby to Curzon, Aug. 8. 1922 Desp. No. 640 (17) Conf.

تشسير مصادر القصر الى أن الخلافات بين الملك ورئيس وزرائه قد بدأت

تشمير مصادر القصر الى أن الخلافات بين الملك ورئيس وزرائه قد بدأت قبل انقضاء شبهر واحد على تشكيل الوزارة وذلك حين منعت حكومة ثروت المجتماعا دعا اليه الممير يوسف كمال في ٢٤ مارس كان المبنى الذى تأسس عليه برنامجه « الاخلاص للعرش » ، كما يقول أحمد شفيق(١٧) . \_\_\_\_\_\_

أما المصادر البريطانية فتذكر ان الخلافات بين القصر والوزارة قد طفت على السطح خلال شهر يوليو وذلك نتيجة لان عبد الخالق ثروت لم يقم بابلاغ الملك بالنية على اعتقال اعضاء الوفد قبل اتمام هذا الاعتقال ، كذا تعطيل الوزارة لصحيفة « الليبرتيه » التى وان كانت ذات ميول وفدية الا ان القصر كان يستخدمها في كثير من الاحيان « في اغراض الدعاية » ، كما يقول المندوب السامى في احدى رسائله الى لندن (۱۸) .

أهم من ذلك كسبب للخلاف ، تؤكد كافة المصادر ــ مصرية وبريطانية \_ـ ما ارتاه القصر من أن لجنة الدستور التي شكلتها الوزارة قد ذهبت بعيدا في تقييدها لسلطاته ، وأن ذلك أنما يتم برعاية ثروت وتشجيعه .

ودعا ذلك الملك غؤاد الى انتهاج سياسة بث العراقيل في طريق الوزارة المصرية مما بدا واضحا في رغضه لانعقاد مجلس الوزراء لبضعة اسابيع مما ترتب عليه « تعطيل سير الأعمال الحكومية الى حد خطي »(١٩) .

وقد وصل الأمر الى حد المواجهة المباشرة بين الطرفين عندما ظهر فى « الأهرام » مقال المتتاحى بعنوان « أوصلونا الى الدستور لنرتاح » وقد تضمن تلميحات واضحة الى أن القصر يسعى الى تعطيل استكمال لجنة الدستور لعملها(۲۰) .

نقد صمم الملك غؤاد بعد هذا المقال على اغلاق « الاهرام » ورغض ثروت باشا تنفيذ الرغبة الملكية مما دعا الى مطالبة القصر لبريطانيا بالتصريح لله بالتخلص من الوزارة(٢١) .

وتوسط المندوب السامى بين الطرفين واستطاع أن يضغط على الملك لمنع المالة وزارة ثروت في هذا الوقت بالذات على اساس أنه لم تمض سوى منزة تصيرة على اعتقال أعضاء الوقد في ٢٥ يوليو ثم محاكمتهم التي تقررت في ٩ من الشهر التالى(٢٢) وقد رأى الجانب البريطاني أن المصريين سوف يربطون بين الحدثين .

<sup>(</sup>١٧١) أحيد شنيق: الميدر السابق ص ٢١٨ .

F.O. 407/194 No. 52 Allenby to Curzon, Aug. 8, 1922 Desp. No. 640 (1A)

F.O. 407/194 No. 47 Allenby to Curzon, Aug. II, 1922 Tel. No. 278. (19)

<sup>(</sup>٢٠٠) الاهرام في A اغسطس ١٩٢٢ .

F.O 407/194 No. 52 Allenby to Curzon, Aug. 8, 1922 Desp. No. 640. (71) Conf.

<sup>(</sup>٢٢) عبد الرحمن الرافعي : المصدر السابق ص ٦٨ .

من ناحية اخرى من اللنبى لوح الملك بأن أحدا لن يصدق انه أقال الوزارة بسبب « مقال في صحيفة » ومن ثم ملن بيقى سوى الامتراض الآخر من أن اللك مؤاد قد بدأ في التبرم من تقدم أعمال لجنة الدستور .

ونتيجة لهذه الوساطة ... او الضغط ... من الجانب البريطاني توصل القصر والوزارة الى تسوية للازمة بترار بتعطيل « الاهرام » ثلاثة أيام ، وبعودة صحيفة « الليبرتيه » الى الصدور ، وبالاتفاق على انعقاد مجلس الوزراء دون امهال ، وتم بذلك اجتياز ازمة يوليو ... اغسطس (كما يسميها المنسدوب السامى البريطاني ) الا أن ذلك لم يعن ... على حد تعبيره أيضا ... « أن الملاقة بين الملك والوزارة قد عادت الى حالة التوازن »(١٢) ،

وفى خلال الشهور المتبقية من عمر وزارة ثروت ( أغسطس ـ نوغمبر ١٩٢٢ ) كان واضحا ان القصر قد اتخذجانب الوند فى معارضته لها ، بل وصل الأمر الى تقارب محسوس بين العدوين التقليديين .

يسجل أحد التقارير البريطانية هذه الحقيقة نيتول أن الدلائل قد تراكبت على التقارب بين الملك والوند ويسوق عددا من هذه الدلائل نيتول أن الملك فؤاد قد انتهز نرصة لقائه بمديرى المديريات في حنل عيد جلوسه في ٩ اكتوبر ليلومهم على « استخدام ننوذهم لصالح حزب عدلى » ، وأنه ـ أى الملك ـ قد استقبل رئيس الوند « المصرى السعدى بك » . ـ وذلك بعد نفى سعد زغلول واعتقال سائر زعمائه ـ في نفس الحفل « استقبالا وديا ملحوظا .» ، كما يضيف التقرير أن رجال القصر يعلنون في كل مكان عن تأييدهم للوند ، وأنهم على اتصال تام بالصحف الوندية (٤٤) .

وتبدو طبيعة هذا التقارب اخيرا في التدبير الذي تم لاسقاط الوزارة والذي استهدف أن تقوم الجماهير الوفدية بالاعتداء بالضرب على رئيس الوزراء والوزراء ممن تقرر أن يكونوا في صحبة الملك في صلاة الجمعة بالازهر يوم توفيم بن رجال الوفد وبين بعض رجال السراي(٢٠) .

وكان علم عبد الخالق ثروت بهذا التدبير قال تنفيذه التشه التى قصمت ظهر الجمل فبادر بتقديم استقالته قبل تنفيذه بيوم واحد ، وسارع الملك الى قبولها فور تقديمها ، ولم يتجاوز كتاب قبول الاستقالة اكثر من ثلاثة سطور مما دعا أحمد شفيق أن يصفه بأنه كان « قصييرا وجافا »(٢١) كما يذكر الدكتور محمد حسين هيكل أن قبول تلك الاستقالة من جانب القصر لم يستفرق سوى ساعة واحدة(!)(٢١) ، على أى حال فأن هذا القبول قد أنهى حياة أولى وزارات ما بعد الاستقلال .

F.O. 407/194 No. 68 Allenby to Curzon, Aug. 21, 1922 Desp. (۲۲)
No. 671 Conf.

F.O. 407/195 No. 30 Allenby to Curzon, Oct. 15, 1922, Desp. No. 836. (YE)

<sup>(</sup>٢٥) حسن الشريف : الرجال أسرار ص ٨٤ ٠

<sup>(</sup>٢٦) أحمد نشيق : المصدر السابق ص ٣٦٢ .

<sup>(</sup>۲۷) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المعربة ج ١ ص ١٥٦٠

#### ۳۰ ــ وزارة محمــد توفيق نسيم الثــانية ۳۰ نوفمبــر ۱۹۲۲ ــ ۹ فبــــراير ۱۹۲۳

لا كان اسقاط وزارة عبد الخالق ثروت يمثل قبل أى شيء نجاحا ملكيا ، من ثم نقد كان منتظرا وطبيعيا أن يسعى القصر لجنى ثمار هذا النجاح .

وقد ظهر التعجيل بجنى تلك الثمار في حقيقتين بدتا في تشكيل الوزارة المشرية .

#### اولاهما:

المبادرة بهذا التشكيل غور قبول استقالة الوزارة الثروتية دون السماح بتدخل أي طرف آخر ، خاصة الجانب البريطاني .

يسجل اللنبي هذه الحقيقة في احدى برقياته الى لندن في نفس يوم تشكيل الوزارة فيقول أن الملك قد ارسل اليه «شخصا يثق فيه تمام الثقة» اليطلب منه الا يزور القصر حتى تتسلم الحكومة الجديدة مقاليد السلطة اون مثل هذه الزيارة في تلك الظروف قد تترك الانطباع بأنه يسمعي للتأثير على الملك في اختيار وزرائه خاصة وأن كثيرا من المشاكل التي عانت منها الوزارة السابقة كان وراءها الاحساس العام بأن جميع اعضائها كانوا من مرشحي دار المندوب السامي (۲۸).

وبدون شبك غان هذه المبادرة من الملك قد ترتب عليها ضيق شديد للجانب البريطانى بدا واضحا فى ذلك التبليغ الرسمى الذى قدمه المندوب السمامى فى القاهرة بعد تشكيل الوزارة الجديدة باربعة أيام فقط للملك فؤاد والذى جاء فيه أن أجراءاته «قد سببت الاستياء العميق لدى حكومة حضرة صاحب الجلالة » ، مما أضطره إلى التأكيد باستمرار نيته على العمل بولاء نحونا » ، أدو البريطانيين (٢١) .

لا يمنع ذلك من أن دار المندوب السامى بالقاهرة قد رأت فى ابعادها عن المشاركة فى تشكيل الوزارة الجديدة أكثر من غائدة يمكن أن تعود على بريطانيا منها ، فهى من ناحبة رأت أن وزارة لا شبهة فى التأييد البريطانى لها قد تكون أكثر استعداداً لتقديم تنازلات لحكومة لندن دون خشية اتهامها بالخيانة من جانب القوى الوطنية ، من ناحية آخرى غان الجانب البريطانى قد رأى أنه أقدر على ممارسة ضغوطه على وزارة لم يؤخذ رأيه فى تكوينها منه على ممارسة هذه الضغوط على وزارة تحظى بتأييده (٢٠) .

F.O. 407/195 No. 103 Allenby to Curzon, Nov. 30, 1922 Tel. (YA) No. 420.

F.O. 407/195 No. 109 Allenby to Curzon, Dec. 4, 1922 Tel. No. 424. (79)

F.O. 407/195 No. 103 Allenby to Curzon, Nov. 30, 1922 Tel. (7.)

## ثانيتهما:

ان الوزارة الجديدة قد تشكلت وكل ما نيها يتسم قبل اى شيء بالولاء

رئيسها محمد توفيق نسيم : اكتسب سمعته منذ أن كان وزيرا للداخلية في وزارة يوسف وهبه من قدرته على تجميع عرائض التأييد للملك وجذب وغود الولاء للقصر ، ثم انه كان منذ ابريل ١٩٢٢ رئيسا للديوان الملكي وكان وراء كثير من العقبات التي نثرت في طريق الوزارة الثروتية .

اعضاؤها : كان العلبهم من زملاء توفيق نسيم سواء في وزارة يوسف وهبه أو في وزارته الأولى ، ويصفهم الاستاذ الرانعي نيتول أن « معظمهم لا رأى ولا برامج لهم في المسائل السياسية والسائل القومية عامة ، بل هم موظنون يرون في الوزارة منصبا ارفع مما كانوا يشمغلون ، أو وزراء سمابقون يريدون العودة الى مناصبهم الزائلة (٣١) .

برنامجها : يصغه أيضا الأستاذ الرانعي نيتول « أن جواب نسيم باشا بقبولًه تأليف الوزارة كأن بذلك الاسلوب العتيق الخالى من البرامج ، المجرد من المعانى السامية في ولاية الحكم فهو لا يعتبر ولاية الوزارة الآانها منحة من ولى الأمر ، ونعمة تقترن بالعبودية لن تصدر عنه هذه النعمة »(٣٢) .

وعلى ضوء هاتين الحقيقتين تشكلت وزارة محمد تونيق نسيم الثانية على النّحو الاتى:

| الرئاسة والداخلية | • محمد تونيق نسيم |
|-------------------|-------------------|
| الاشىغال العمومية | • اسماعیل سری     |

الحربية والبحرية(٣٢) • محمود عزمی

<sup>(</sup>٣١) عبد الرحبن الرانعي : المصدر السابق ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السسابق ص ٨٩ ٠

<sup>((</sup>٣٣) الوقائع المصرية العدد ١٠٦ لعام ١٩٢٢ .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

واستمرارا لطبيعة وزارة تونيق نسيم الثانية الموالية للتصر من حيث التأليف غانها في عمرها القصير والذي زاد عن شمهرين قليلا كانت تتحرك من نفس المنطلق . منطلق الولاء اللهلك ، وهي في حركتها هذه قد عادمت أغلب القوى الاخرى مما عجل بانهاء وجودها .

فهى أولا عادمت « الاحرار الدستوريين » الذين لم ينسوا لنسيم دوره في اقصاء وزارة ثروت والذين ساءهم ما قام به وزير الحقانية في الوزارة الجديدة باحالة مشروع الدستور الى « اللجنة التشريعية الاستشارية » وما تردد من أن هذا العمل يستهدف به تضييق سلطة الامة لحساب سلطة الملك ، وهو ما حدث فعلا ، مما دعا الاحرار وصحيفتهم « السياسة » المن الحملة شعواء على الوزارة النسيمية(٢٤) .

وهى ثانيا لم تغعل شيئا ذا تيمة تقنع به القواعد العريضة من الجماهير ذات الولاء الوندى ، غالمعتقلون بقوا في معتقلاتهم ، وسعد زغلول وزملاؤه بقوا في منافيهم ، والاحكام العرفية ظلت قائمة بالمرصاد لحق الشسعب في التعبير ، وكانت النتيجة الطبيعية لكل هذا استمرار حوادث الاغتيال الموظفين البريطانيين الموجودين في البلاد(٢٥) . الا ان ذلك لا يمنع من تسجيل حقيقة أخرى وهي أن الملك غؤاد تد ظل حريصا خلال عهد الوزارة النسيعية على استمرار التقارب بينه وبين الزعامة الوغدية مما بدا من مقابلاته المتكررة للمصرى السعدى وصادق حنين في القصر ، ومن منحه مبلغا كبيرا للاخير ليعاونه على تأسيس صحيفة وغدية جديدة (٢٦) .

وهى ثالثا ، فى تنفيذها للطموح الملكى ، قد اصطدمت - ومباشرة - مع الوجود البريطانى وذلك فى الازمة التى عرفت « بازمة ملك مصر والسودان » ، فقد تضمن مشروع الدستور نصا فى مادتين من مواده على تلقيب الملك بلقب « ملك مصر والسودان » ، وعلى أن يتقرر نظام الحكم فى السودان فيما بعد بمقتضى وثيقة خاصة .

ورغم اعتراض الجانب البريطانى على هذين النصين على عهد حكومة ثروت غان وزارة توفيق نسيم يدعمها الملك غؤاد مضيا في نفس الطريق لا يلويان على شيء مما ادى أخيرا الى القرار البريطانى بتقديم انذار الى الملك بأن هذه الفقرات في الدستور « لا تتفق مع اتفاقية ١٩ يناير ١٨٩٩ ولا نصوص تصريح ٢٨ غبراير ٣(٧) في نفس الوقت تقرر القيام بمظاهرة عسكرية في الاسكندرية وبور سعيد(٨٨) لتوفير مظلة القوة المناسبة للانذار البريطاني .

Lloyd : Op. Cit. Vol. II p. 70. ((70))

<sup>(</sup>٣٤) محبد حسين هيكل : المسدر السابق ج ٢ مس ١٠٧٠ .

F.O. 407/196 No. 48 Allenby to Lindsay, Jan. 25, 1923 Tel. (\(\gamma\))
No. 41.

F.O. 407/196 No. 51 Allenby to Curzon, Jan. 26, 1923 Tel. No. 43. (YV): F.O. 407/196 No. 56. Allenby to Curzon, Jan. 30, 1923 Tel. No. 47. (YA)

وبتقديم الانذار وتيام المظاهرة وقعت الوزارة النسيمية في موقف بالغ المسعوبة ، وتصور رئيسها أنه يمكن الخروج من هذا الموقف بتقديم استقالته وسرعة ابلاغها الى دار المندوب السامي اعتقادا منه انها المستهدمة من الانذار ومن المظاهرة ، ولكن لم يتبل الجانب البريطاني هذا الحل وصمم على الحصول على الرد على الانذار ، وفي الموعد الذي حدده . . وكان امام الوزارة أن تصمم على استقالتها وتترك الملك يتحمل مسئولية التنازل عن احد الحتوق المرية ، أو أن تتحمل هي هذه السئولية وتحمى الملك منها .

يروى توفيق رفعت وزير المواصلات في تلك الوزارة في مذكراته انه بعد ان طال الاخــذ والرد بين الوزراء فانه قد ذكر زملاءه بأن ولاءهم للمــلك لا ينبغي « أن يتتصر على أيام الصغو والسلام وانما ينبغي أن يتجلى عند الشدائد والازمات . وما دام الانجليز سينوزون بماربهم سواء كان ذلك عن طريقنا أو غير طريقنا 6 مواجبنا أن نفطى العرش بانفسنا 6 وأن نفديه باشمخاصنا » وقد تبع ذلك موانقة نسيم بآشا وبتيّة الوزراء على الأخّذ بنصيحة زميلهم وتحمل المسئولية بقبول الانذار البريطاني (٢٦) .

ولم يبق امام الوزارة النسيمية الثانية الا أن تخلى الطريق وذلك بعد أن أدت ما اعتقدت أنه وأجبها في خدمة القصر وحتى الرمق الاخير .

> ٣١ ــ وزارة يحيسى ابراهيسم الأولى ۱۰ مارس ۱۹۲۳ — ۲۷ ینایر ۱۹۲۶

مرة أخرى والكثر من شهر ( ٩ غبراير ــ ١٥ مارس ) تبقى مصر بدون وزارة نتيجة لما تمخض عن الانذار البريطاني من استقالة حكومة تونيق نسيم الثانية .

وقد جرت في تلك الفترة محاولة لتشكيل « وزارة قوية تعلن الدستور وتجرى الانتخابات » ، على حد ما جاء في احد التقارير البريطانية المرسلة الى لندن وتتذاك 🗠

أبان هذا التقرير أيضا عن استعداد الجانب البريطاني الى تقديم بعض التنازلات الوزارة الجديدة بهدف تقويتها مثل اطلاق سراح سسعد زغلول وزملائه من سيشل والفاء الاحكام المرنية (٤٠) .

وتم ترشيح عدلى باشا بكل الثقل السياسي الذي يمثله لتشكيل الوزارة الجديدة ، وبدأ ترشيح هذا السياسي بالذات وكانه استكمال لما بدأه الانذار البريطاني من استاط الهيبة الملكية(٤١) .

Lloyd : Op. Cit. p. 73.

<sup>.</sup> ٨٠ ــ ٧٧ من الشريف : المدر السابق ص ٧٧ ــ . ٨٠ ــ (٢٩) F.O. 407/196 No. 83 Allenby to Curzon, Feb. 15, 1928 Tel. No. 67. (٤٠)/ ((1)

وكان عدلى حذرا \_ كعادته \_ مقد رأى أولا أن يتبنى حزب الاحسرار الدستوريين حملة لاتحاد الامة « لتبلغ غايتها الوطنية السامية » ، وانه اذا ما بلغت هذه الدعوة غايتها يتمالانراج عن المنفيين والفاء الاحكام العرفية واعلان الدستور ، ولكن جاء الرد عاجلًا بحادثتي أغَّتيال قتل نبهما بريطانيان مما راى معه عدلى أن الجو الذى يريده لتأليف وزارة تجتمع الامة حـول سياستها لم يتهيأ \_ فاعتذر عن قبول المهمة (٤٢) .

في مواجهة هذا الموقف تقرر تأليف وزارة ادارية مهمتها معالجة الشئون الادارية العادية دون المسائل السياسية الى حين ظهور ما يدل على تخفيف حدة الاحكام العرفية أو الغائها كلية .

وقد رشيح الملك يحيى باشا ابراهيم وزير المعارف في الوزارة المستقيلة على أساس أنه يمكنه التعاون معه لاعتقاده بامكان السيطرة عليه اكثر من ای سیاسی بارز آخر (٤٣) .

وقبل الانجليز هذا الترشيح لانه من ناحية يضرجهم من مأزق بقاء البلاد بلا وزارة ، بالاضافة الى ما عرف عن الرجل من « استقامة وبعد عن الدنايا » من ناحية أخرى، وذلك على حد تعبير المندوب السامي البريطاني في البلاد (٤٤).

في تشكيل الوزارة فقد اختار الملك بنفسه جميع الوزراء ، وقد قام هذا الاختيار على اساس موانقة هؤلاء على امور ثلاثة " تأييد تصريح ٢٨ فبراير ، والموانقة على النقرات المعدلة في الدستور الخاصة بالسودان ، والتبول بمبدأ قانون التعويضات(٤٥) .

وتم التشكيل الوزاري وصدرت قراراته في ١٥ مارس على النحو الآتي :

| • يحيى ابراهيم                      | للرئاسة والداخلية                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| ● أحبد حشبت                         | للخارجية                                    |
| • محمد محب                          | للمحالية                                    |
| • أحمد زيور                         | للمو اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| • أحمد ذو الفقار                    | للحتــانية                                  |
| <ul> <li>محمد توفیق رضعت</li> </ul> | للمعارف العمومية                            |

<sup>.</sup> ١٦٢ – ١٦٠ : المدر السابق ص ١٦٠ – ١٦٠ : المدر السابق ص ١٦٠ . F.O. 407/196 No. 134 Allenby to Curzon, March 31, 1923 Tel. ({٣) No. III.

F.O. 407/197 No. 33 Allenby to Curzon, July 19, 1923 Desp. (\$\$)i No. 492.

F.O. 407/196 No. 128 Allenby to Curzon, March 18, 1923 Desp. No. 153.



# يحيى ابراهيم

ــ ولد عام ۱۸٦۱ باحدی قری بنی سویف

ـ تخرج من مدرسة الحقوق وتدرج فى وظائف القضاء حتى صار قاضيا ثم رئيسا لمحكمة بنى سويف ومستشارا بمحكمة الاستئناف فرئيسا لها عام ١٩٠٧

ـ اختير وزيرا للمعارف في وزارة يوسف وهبه

ــ عاد الى نفس الوزارة فى وزارة محمــد توفيق نسيم الثـانية .

• أحبد على للأوتمساف للحربية والبحرية • محبود عزمی و حافظ حسن للاشمغال العمومية • نوزى جورجى المطيعي للزراءــة(٤٦) .

ويعلق « اللنبي » على هذا التشكيل نيقول ان الملك قد عين اربعة اعضاء مِن وزارة توفيق نسيم « لم يكن من بينهم صاحب شهرة أو أهمية خاصة ، اللهم الا توفيق رفعت باشها الذي تولى وزارة المسارف والذي أبدي في مناسبة سابقة مقدرة جديرة بالثناء في تأديب الطلبة المشاغبين » .

ويستطرد التقرير في الحديث عن بقية الوزراء غيذكر ان الملك اختار « زيور وحشمت كوزيرين للمواصلات والخارجية ، وكان تعيين كلاهما مرضيا ، وحافظ حسن باشا الذي كان أخيرا محافظا للقاهرة ، وفوزي المطيعي بك وهو قبطى غير معروف نسبيا ، واخيرا محمد محب باشا وزيرا للمالية » .

ويذكر « اللنبي » انه هو ورئيس الوزراء كانا معترضين على ضم محب الوزارة ولكن اللك وضعهما امام الآمر الواقع بابلاغ أسماء اعضاء الوزارة الجديدة للصحف « وكان من الصعب احداث أي تغيير دون اثارة التيل والقال » نتمت الموانقة على الرجل على أساس ابعاده من الوزارة « اذا قام باحداث أية متاعب جدية مستقبلا »(٤٧) .

وبدأت وزارة يحيى إبراهيم في عملها ، الملك يرى أنها طوع بنانه ، والأنجليز يرون نيها وزارة ادارية تعبر بمصر ذلك الطريق المسدود الذى وصلت اليه الأمور بعد استقالة توفيق نسيم ، ولكن لا يلبث يحيى باشا أن يثبت للجميع أنه ليس الرجل الذي عرفوه أو تصوروه وكما يصفه اللورد لويد فيتول « أن يحيى بآشا كان حصانا أسود مجهولاً سواء من جانب الراى المعام أو دار المندوب السامى ، وكانت اهم ميزاته انه لم يكن ــ شخصية معرومة أو سياسيا حزبيا ومن ثم مانه لم تكن هناك أى ضفائن شخصية یمکن أن تقید حرکته »(٤٨) .

وقد استفل يحيى باشا هذه الميزة منذ اللحظة الاولى ماعلن مع تعيينه أنه غير قانع بمجرد ادارة الاعمال ولكنه ينوى اعلان الدستور باصدار قانون الانتخابات وقانون التضمينات(٤٩) .

<sup>.</sup> ۱۹۲۳ ألوقائع المرية : العدد ٢٩ لعام ١٩٢٣ . F.O. 407/197 No. 33 Allenby to Curzon, July 19, 1923 Desp. ({٧) No. 492.

<sup>(</sup>EA) Lloyd: Op. Cit. p. 74.

F.O. 407/197 No. 33 Allenby to Curzon, July 19, 1923 Desp. ((1)) No. 492.

وفي انسجام واضح بين الانجليز ويحيى باشا توالت القرارات ، كان أول هذه القرارات قرار حكومة لندن بالاغراج عن سعد زغلول وذلك بعد أمّل من اسبوعين من توليه الوزارة في ٢٧ مارس واذاع « اللنبي » النبأ في بلاغ أصدرم في ٣١ من نفس الشبهر ، ويقول الاستاذ الراسعي ان الأمة المرية تلقت هذا النبأ « بالغبطة والابتهاج العظيم »(٥) .

ثم تبع ذلك القرارات بالافراج عن المعتقلين في مصر ، ثم الافراج عن المحكوم عليهم من اعضاء الوفد والمعتقلين منهم في سيشل وفي ٥ يوليه اصدر اللورد اللنبي أمرا بالغاء الاحكام العرفية كما صدر في نفس اليوم قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية وشهد اليوم نفسه صدور قانون التضمينات القاضي باجازة كل ما قامت به السلطة العسكرية البريطانية من اجراءات مدة الاحكام العرمية(٥١) .

وبالرغم من المعارضة الوطنية لبعض هذه القرارات الا أن دار المندوب السامى في القاهرة تسجل في ١٩ يولية أن « جوا من الهدوء والنظام يسود البلاد في الوقت الحاضر وفي رأى بعض المراتبين أنه جو لا نظير له منذ سينوات(٥٢) » .

وكان أهم الأعمال التي انجزتها الوزارة الابراهيمية اصدارها للدستور في ١٩ أبريل ١٩٢٣ ، وكان رئيس الوزراء قد أصدر بيانا عن الدستورّ قال فيه « أن الدواء الحاسم هو الرجوع الى تلك الطريقة التي دعت اليها الأمة من أول الأمر ، وهي عقد الجمعية آلوطنية . نفيها تمتثل ارادة الشعب وبها تصان سيادة الأمة وتحترم جميع الحقوق(٥٣) » .

وقد احاطت الشكوك بدستور ١٩٢٣ منذ بدايته خاصة بعد عمليات التعديل التي جرت فيه لصالح القصر على عهد الوزارة النسيبية والتي ظلت طى الكتمان حتى ازاح عنها عبد العزيز فهمى سيتار السرية بخطابين مفتوحين مشهورين وجهها ليحيى باشفا: الأول في ١٦ مارس في اعقاب تشكيل الوزارة والثاني في ١٥ أبريل مبل اعلان الدستور بنحو أربعة أيام(٥٤) .

على أى حال غانه حتى هذا الدستور المعدل لم يصدر الا بعد ضغط من جانب يحيى ابراهيم على الملك مما يبدو في الصورة الفجائية التي صدر بها وهو بهذا ينظر اليه باعتباره انجازا هاما من انجازات الرجل .

<sup>(</sup>٥٠) عبد الرحبن الرافعى : المصدر السابق ص ١٢٠ - ١٢١ .

<sup>.</sup> ١٢١ من السابق ص ١٢١ من ١٢٨ من المدر السابق ص ١٢١ من ١٢٨ من F.O. 207/197 No. 33 Allenby to Curzon, July 19, 1923 Desp. (٥٢) No. 492.

<sup>(</sup>٥٣) أحبد شغيق : المصدر السابق ص ٨٨٤ .

<sup>(</sup>٤٥) نص الخطابين في الرافعي ص ١٠١ ــ ص ١١٣

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ولا جدال أن كل تلك الانجازات التى قدمتها وزارة يحيى ابراهيم والتى لم تكن متوقعة منها بحال من الأحوال ، لم تتم بسهولة نقد لقيت في طريقها كثيرا من العقبات والازمات ، الا أنه من الملاحظ أن البريطانيين قد ساندوا تلك الوزارة وعملوا معها منذ البداية بانسجام كمسا أشرنا .

وقد وصلوا فى تلك المساندة الى حد توجيه نوع من الانذار للملك للتخلص من محب وزير المالية والذى حظى برعاية القصر طول الوقت ولكنه كان حجر عثرة فى طريق الوزارة(٥٠) مما ادى الى تقديم الرجل لاستقالته بالفعل فى ٨ اغسطس ١٩٢٣ .

وبعد كل ذلك لم يبق للوزارة الابراهيمية الا تطبيق الدستور وانساح الطريق لمن يختاره الشبعب ، ولكن لهذا قصية اخرى . .

<sup>407/197</sup> No. 50 Scott to Curzon, Aug. 13, 1923 Desp. No. 507 (ee) Conf.

الباب الرابع القصل الثانى

الوزارة الشعبية ١٩٢٤



فى ١٢ يناير ١٩٢٤ وبعد حملة من الدعاية التوية شارك نيها جموع المرشحين فى أول انتخابات برلمانية حقيقية تجرى فى مصر تمت عمليات التصويت .

وانتهت تلك العمليات باكتساح وغدى غقد بلغ عدد المقاعد التى نالها الوغد ١٩٥ مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغ ٢١٤ أى بنسبة تزيد على ٩٠٪ .

وترتب على ذلك مجموعة من القضايا التى غرضت نفسها بالنسبة للوزارة:

## قضيية أولى:

تتصل بوزارة « يحيى ابراهيم » التى اصدرت الدستور واجرت الانتخابات ، وكان الاتفاق معقودا بين رئيسها وبين الملك فؤاد على البقاء في الحكم الى ان يتم انعقاد البرلمان ولكن ، وبعد تلك النتيجة غير المتوقعة ، وبعد سقوط رئيسها في الانتخابات ، وبعد التصريح الذى ادلى به سعد زغلول لمراسل رويتر في القاهرة بوجوب استقالة الوزارة الابراهيمية(١) كل ذلك اضعف أى أمل في الاستمرار في تنفيذ الاتفاق المعقود بين القصر ويحيى باشا ابراهيم .

## قضية ثانية:

تتصل بحزب الوغد ونظرته الى الوزارة الجديدة ، ذلك ان تساؤلا قد فرض نفسه على الحزب الشعبى الكبير في ذلك الوقت الا وهو هل يقبل سعد رئاسة الوزارة ؟ او يدعها لاحد من انصاره أو من غير حزبه ممن يثق به ، ويقتصر على زعامة الحركة الوطنية ؟

والواقع ان هذا التساؤل كان مطروحا طوال الشهور التى جرى فيها الاستعداد للانتخابات ، وكان للرأى بتولى سعد رئاسة الوزارة انصاره ، كما كان للرأى المخالف انصاره أيضا ، وكان لانصار كل رأى حججهم التى يتداولونها والتى بدت على درجة كبيرة من الاقناع(٢) .

F.O. 407/198 No. 21 Carr to Curzon Jan. 15, 1924 Tel. No. 20. (۱)

• ١٣٨ — ١٣٦ ص ١ المرية ج ١ ص ١٣٦ (٢)

ولا شك أنه كان للاكتساح الوندى في الانتخابات أثره على ترجيح الرأى الاول ، ذلك أن وزارة يسندها كل هذا التأييد الشعبى تختلف عن وزارة تصل الى السلطة بأغلبية ضئيلة ، نبينها تستطيع الوزارة الاولى أن تتعامل مع سائر القوى السياسية من موقع القوة لا تملك الوزارة الثانية الا أن تقع اسيرة لهذه القوى خوفا على اغلبيتها الضئيلة من الاهتزاز .

بناء على ذلك يمكن القول ان حصول سعد زغلول على الاغلبية الهائلة كان أهم الاسباب وراء الترجيح بأن يتولى شخصيا رئاسة الوزارة الجديدة.

### قضية ثالثة:

وهى قضية القصر هذه المرة والذى تحققت اسوا مخاومه فى النتيجة التى اتت بها الانتخابات وكانت هذه المخاوف حافزا له للتصميم على الابقاء على وزارة « يحيى ابراهيم » حتى يتم انعقاد البرلمان مستهدما من وراء ذلك المربن :

١ - ملء اكبر عدد من الوظائف الحساسة بالموالين .

٢ ـــ اطلاق يده من جانب الوزارة الابراهيمية في تعيين خمس اعضاء
 مجلس الشيوخ المنصوص عليهم في الدستور(٣) .

وبتحقيق هذين الهدفين تصور الملك فؤاد انه يستطيع ايجاد لون من الموازنة بينه وبين الحكومة الجديدة سواء داخل البرلمان او خارجه .

#### \* \* \*

يبدو من طرح هذه القضايا تناقض مواقف سائر القوى السياسية في مصر في اعقاب اجراء الانتخابات ، الوزارة القائمة ثم الوفد صاحب الاغلبية البرلمانية وأخيرا القصر .

وقد شكل هذا التناقض مسيرة الاحداث خلال الاسبوع الذى انقضى بين ظهور نتيجة الانتخابات وبين تشكيل الوزارة الدستورية الاولى برئاسة سعد باشا زغلول .

وبدات تلك الاحداث ، نيما سجله تقرير بريطانى سرى طويل . . بدات بسعى الملك نؤاد الى تنفيذ خطته بالابقاء على وزارة يحيى ابراهيم من خلال عملين .

F.O. 407/198 No. 45 Carr to MacDonald, Feb. 13 1924 Desp. (7). No. 78.

## اولهمسا:

بالضغط على يحيى باشا للابقاء على وزارته وعدم تقديم استقالته الا بعد انعقاد البرلمان .

ويسجل التقرير البريطاني ان رئيس الوزراء بعد الفشل الذي منى به في الانتخابات كان في مزاج سيء للغاية جعل تبوله للضغط الملكي صعبًا ، وكما بث شكواه لمثل المندوب السامي البريطاني في القاهرة « المستر كار » في لقائهما يوم ١٧ يناير ، نقد جاء في هذه الشكوى « ان الملك بارغامه على البقاء في منصبه كان يفرض عليه تضحية لا تحتمل يشعر أنه غير مطالب بالقيام بها »(٤) ومن ثم لم يكن من المنتظر أن يسفر هذا الضغط عن شيء .

## ثانيهمـا:

بمحاولة جر الانجليز الى تأييد تنفيذ سياسته بالابقاء على وزارة يحيى

ويروى المستر « كار » ممثل المندوب السامى البريطاني في القاهرة في تلك الايام حيث أن اللنبي كان في زيارة للسودان وتتذاك . . يروى قصة هذه المحاولة اللكية نيتول أن الملك مؤاد تد بعث له برسالة يبلغه نيها أنه كان وعد المندوب السامى قبل سفره بالابقاء على وزارة يحيى باشا الى حين انعقاد البرلسان .

ويبحث الرجل في أوراق دار المندوب السائمي وفي ننس الوقت يتصل برئيسه في الخرطوم ثم يتأكد أنه لا ظل من الحقيقة لهذا الادعاء ويعلم أن الملك يسمى الى توريط البريطانيين في تدخل هم عازمون عنه مما يدفعه الى التاكيد للقصر برفض هذا الوعد وبالتاكيد على عدم الرغبة في التدخل ، أكثر من ذلك يسعى المستر كار لتدبير لقاء مع سعد زغلول يوضح ميه حقيقة الموقف البريطاني(٥).

وعلى ضوء كل تلك الاعتبارات ، وبفشل المحاولة الملكية بمد عمر الوزارة الابراهيمية لا يبقى أمام رئيس هذه الوزارة سوى الاستقالة التي تقدم بها بالفعل في ١٧ يناير ، بعد أقل من أسبوع من أجراء الانتخابات وليقبلها الملك في ٢٧ من نفس الشهر (١).

Ibid. Ibid.

**<sup>(£)</sup>** (0)

<sup>(</sup>١) كتاب استقالة يحيى ابراهيم ... الوقائع المدد ٩ لسنة ١٩٢٤ ، كتاب تبول الاستقالة ... الوتائع العدد ١٠ لسنة ١٩٢٤ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## سمد باشا زغلول

- \_ ولد في ابيانة مركزة غوة \_ غربية ( وقتذاك ) عام ١٨٥٩ من أسرة مصرية وكان أبوه شيخا للبلد ومن أصحاب الثراء غيها .
- ــ بدأ تعليمه في كتاب القرية ثم بالجامع الازهر ولم ينل ليسانس الحقوق الا فيما بعد وهو مستثمار بالاستثناف
- \_ عين سنة ١٨٨٠ محسررا بالوقائع المصرية ثم معاونا بوزارة الداخلية ثم بقلم قضايا الجيزة .
- \_\_ اشترك ١٨٨٢ في الثورة العرابية وسنجن لبضعة اشبهر عقب الاحتلال
- ــ مارس المحاماة منذ ١٨٨٤ وتزوج وهو قاض من السيدة صفية ابنة مصطفى مهمى باشا رئيس الوزراء .
- \_ عين سنة ١٨٩٣ مستشارا بمحكمة الاستئناف العليا
- ــ عين ناظرا للمعارف سنة ١٩٠٦ ثم للحقانية في وزارة محمد سعيد بعد اغتيال بطرس غالى .
- \_ انتخب سنة ١٩١٣ نائبا بالجعمية التشريعية ثم أصبح وكيلها المنتخب .
- قاد ثورة ١٩١٩ وأصبح زعيما للأمة بلا منازع بعد ذلك سواء في المنفى أو رئيسا للوزراء ( ١٩٢٤) أو رئيسا لمجلس النواب ( ٢٦ ١٩٢٧)

# ۳۳ ـ وزارة سعد زغلول باشا الاولى ۲۸ ينساير ـ ۲۶ نوفمبـر ۱۹۲۶ :

منذ الساعات الأولى لتكليف الملك مؤاد لسعد باشا زغلول بتأليف وزارته الاولى ــ والاخرة ــ وحتى الساعات التى تلت الانذار البريطانى الزعيم المصرى ولوزارته مما ادى الى استقالتها ولمسا يقرب من عشرة شهور وقد شهدت « الوزارة المصرية » ما لم تشهده من قبل من ازمات متلاحقة وصراعات عنيفة مع غيرها من اطراف السلطة .

بدأت أولى الازمات التى واجهتها أو خجرتها الوزارة الزغلولية مع القرار بتشكيلها .

يقول الدكتور محمد حسين هيكل عن هذا التشكيل ما نصه « في اليوم الذي تألفت الوزارة فيه فتح كثيرون عيونهم واسعة من شدة الدهشة . لقد ألف الناس منذ عشرات السنين ، وفي عهد الانجليز انفسهم ، ان يكون في الوزارة قبطي واحد ، أما سعد فقد أخذ في وزارته اثنين من الاقباط ، وقد ألف الناس أن يقولوا أن سعد نبى الوطنية ، وقد أخذ سعد في وزارته توفيق نسيم بأشا الذي كان يقول أنه يحمد الله على أنه لم يصب بداء الوطنية ومحمد سعيد بأشا الذي ألف وزارة من الوزارات الادارية التي لم تشترك في الحركة الوطنية ، وقد ألف الناس أن يكون الوزراء ممن لهم مكانة ملحوظة في الحكومة أو خارج الحكومة ، فأشرك سعد في وزارته رجالا لم يعرف لهم أحد ماضيا يقام له وزن أ أشرك نجيب الغرابلي المحامي بطنطا بغير شيء ألا أنه « قاهر صدقي » في الانتخابات ، وأشرك غيره فادهش ذلك أهل مصر ، وكان مثارا لدهشة البلاد العربية الاخرى دهشة فادهش ذلك أهل مصر ، وكان مثارا لدهشة البلاد العربية الاخرى دهشة فادهش ذلك أهل مصر ، وكان مثارا لدهشة البلاد العربية الاخرى دهشة مرديتها صحفهم والحت في ترديدها »(٧) .

صحيح أن الدكتور هيكل كان وقتذاك احد خصوم الوغد السياسيين الا أنه من جانب آخر ليس من شك أنه بحكم النوعية الجديدة للوزارة نقد كان منتظرا أن تكون معايير اختيار اعضائها مختلفة عن المعايير التي جرت العادة على الاخذ بها في تأليف الوزارات السابقة :

لتفهم ذلك نسجل أولا نص المرسوم الملكى بتأليف الوزارة الدستورية الاولى(٨) .

بعد الديباجة تضمن المرسوم المنكور مادة باسماء الوزراء جاء فيها : مسادة ١ ــ عين :

• سعد زغلول باشا وزيرا للداخلية

• محمد سعيد باشا وزيرا للمعارف العمومية

 <sup>(</sup>٧) معبد هسين هيكل : مذكرات في السياسة المعربة ج ١ من ١٨٠ .
 (٨) الوتائع المربة العدد ١٠ لسنة ١٩٢٤ .

• محمد توفيق نسيم باشما وزيرا المسالية

• احمد مظلوم باشما

• حسين حسيب باشا

• محمد فتح الله بركات باشا

• مرقص حنا بك

• مصطفى النحاس بك

• واصف بطرس غالى أنندى

• محمد نجيب الغرابلي المندي

وزيرا المسالية وزيرا للاوتاف وزيرا للحربية والبحرية

وزيرا للزراعة وزيرا للاشعال العمومية

وريرا للسعان العبو وزيرا للبواصلات

وزيرا للخارجية

وزيرا للحقانية

أول ملاحظة على هذا التشكيل دخول سعيد وتوغيق نسيم ومظلوم الى الوزارة الشسعبية بكل ما عرف عنهم من انهم رجال الملك . واثنان منهم سعيد ونسيم ، توليا رياسة الوزارة من قبل اكثر من مرة بينما تولى الثالث رياسة الجمعية التشريعية ورشح مرات عديدة لرياسة الوزارة أيضا .

يفسر الاستاذ العقاد اشراك تلك الشخصيات الثلاث في وزارة سعد باشا بالدور الذي لعبوه في تسوية العلاقات بينه وبين القصر وكان اشراكهم بهثابة مكافأة عن جهودهم التي بذلوها في هذا الصدد(١) .

بالاضافة الى ذلك هناك تفسيرات اخسرى يمكن تقديمها ، فاشتراك هؤلاء الرجال الثلاثة في هيئة تحت رياسة سعد باشا انها كان يحمل أعمق الدلالات على نوعية التغيير الذي حدث بتغليب ارادة الشعب على ارادة التوى التي طالما حكمت وتحكمت من قبل وتتثبت هذه الحقيقة بتسجيل تلك المقارنة الطريفة بين عهد ما قبل الوزارة الشعبية وسعد زغلول يعمل تحت رئاسة محمد سعيد باشا في نظارته الأولى عام ١٩١٠ ثم بعد ذلك بنحو أربعة أعوام (١٩١٤) وكيلا للجمعية التشريعية التي كان يراسها لحمد مظلوم باشا ، ثم في عهد الوزارة الشعبية حين يشترك في عضويتها هذان ويراسها سعد نفسه .

الملاحظة الثانية الخاصة بتشكيل الوزارة الشعبية ما حدث من خلاف حول اختيار اعضائها ، فقد اعترض الملك فؤاد على القائمة الأولى التي اعدها سعد باشا للوزراء وشمل هذا الاعتراض اكثر من جانب .

اعترض أولاً على تعيين « على الشمسمسى بك » لأنه كان من المؤيدين المخديو عباس حلمى الثانى .

واعترض ثانيا على تعيين « مرقص حنا بك » وزيرا للعدل لانه لا يليق أن يعين قبطى في مثل هذا المنصب في بلد اسلامي .

<sup>(</sup>١) عباس محمود العقاد : سعد زغلول سيرة وتحية ص ٣١) .

واعترض ثالثا على تعيين وزيرين تبطيين في الوزارة (مرقص حنا وواصف غالى ) لأن التقاليد جرت بالاكتفاء بوزير تبطى واحد « وقد يتأثر الشمب

واعترض أخيرا على ترشيح نجيب الغرابلي المندى وزيرا للعدل « لضعف مكانته بالنسبة لضخامة المنصب الوزاري » .

بالخروج على هذا التقليد » .

واذا كان سعد قد قبل الاعتراضين الأولين الا أنه لم يقبل الاعتراضين الاخيرين ، فقد رد على الاعتراض الثالث الخاص بنسبة الاقباط في الوزارة بأنه لا يغرق بين مسلم وقبطى ، وأنه هو المسئول عن شعور الشعب المصرى ، وأصر على اختيار الوزيرين ، كما أنه أبدى عدم اقتناعه بالاعتراض الرابع وأصر على تعيين ذلك المحامى الناشىء من طنطا وكان تعيين هذا « الافندى » كما يقول أحد الكتاب المحدثين ، « تحطيما للقيم المظهرية التي كانت للباشوات ، وتأكيدا للطابع البورجوازى للوزارة وارضاء للانتلجنتسيا المصرية غاية الارضاء » (١٠) .

وتجىء الملاحظة الثالثة من الملاحظات المتعلقة بتشكيل الوزارة الزغلولية في محاولة من جانب القصر لاتكار الاساس الدسستورى لقيام الوزارات وستوطها وعدم الاعتراف بسلطة الامة وحقها في اختيار حكامها مما لاحظه الاستاذ الرافعي من الكتاب الملكي الصادر لسسعد زغلول يكلفه بتأليف الوزارة(١١) و اذ تضمن عبارات عامة عن صدق وولاء سعد (كذا!) وعن عظيم خبرته وحكمته وسداد رأيه في تصريف الامور ، وان ذلك ( نقط ) هو الذي دعا الملك الى اصدار الامر اليه « للاخذ في تأليف هيئة الوزارة »(١)).

ولم يكن متوقعا أن يقبل زعيم الوقد مثل هذا الانكار مما بدا واضحا في رده(١٣) على خطاب الملك فؤاد حين اكد على أن الانتخابات لأعضاء مجلس النواب اظهرت بكل جلاء اجماع الامة على تمسكها بمبادىء الوقد وهو بذلك لا يدع مجالا للشك أن تأليفه الوزارة قد نبع من ارادة الامة لا من ارادة المقور .

سجل سعد زغلول أيضا في نفس الخطاب مجموعة من النقاط أسماها هو « بروجوام وزارتي وضعته طبقا لما أراه وتريده الامة » ، ويمكن تلخيص تلك النقاط نيما يلى :

ا سان تشكيله للوزارة لا يعنى اعترافا « بأية حالة أو حق استنكره الموند المصرى » .

<sup>(</sup>١٠) عبد العظيم رمضان : المصدر السابق مس ٢٣) .

<sup>(</sup>١١) نص الامر في الوقائع المصرية العدد ١٠ لمام ١٩٢٤ .

<sup>(</sup>١٢) عبد الرحبن الرانسي : في اعتاب الثورة المرية ج ١ من ١٣٨ .

<sup>(</sup>١٢) نص الرد ... الوتائع المعرية ... نفس المدد المعابق .

٢ ــ تاكيده على التمسك بمبادىء الوغد الرامية « لتمتع البلاد بحقها الطبيعي في الاستقلال الحقيقي لمصر والسودان ، مع احترام المسالح الاجنبية التي لا تتعارض مع هذا الاستقلال » .

٣ ــ التمسك بالروح الدستورية في جميع المصالح « وتعويد الكل على احترام الدستور والخضوع لاحكامه ، وذلك انما يكون بالقدوة الحسنة وعدم السماح لأى كان بالاستخفاف بها ، او الاخلال بما تقتضيه » .

يضاف الى ذلك التعهدات التى ظلت تقطعها كل وزارة على نفسها بالاهتمام بالتعليم وحفظ الامن وتحسين الاحوال الصحية والاقتصادية وغير ذلك .

ولم يكن أمام القصر الا القبول برد رئيس الوزراء الجديد الا أن هذا القبول لم يؤرخ لنهاية أسباب الخلاف بين الجانبين ، بالعكس غان الزعيم الشعبى كان جادا في تنفيذ « البروجرام » الذي وضعه كلمة كلمة ، وكان لابد أن يقوده هذا التنفيذ الى صدامات متوالية سواء مع الملك أو مع الوجود الاحتلالي مما تهخض عنه أن تحالف هذان في النهاية لانتهاز أقرب غرصة للتخلص من الوزارة الشعبية الأولى في تاريخ الوزارات المصرية مما جرى في نوغمبر من نفس عام تشكيلها ( ١٩٢٤) .

#### \* \* \*

يلاحظ من يتابع تاريخ الوزارة الشعبية ملاحظتين تتصلان مباشرة باستقرارها وترتبطان بشكل أو بآخر بعلاقة القوى السياسية التى اتسمت بالاتفاق حينا وبالتفاحر في أغلب الاحيان .

## الملاحظة الأولى:

كثرة التغييرات التى جرت فى شكل الوزارة سواء باختفاء وزراء وحلول آخرين محلهم أو بتبادل المواتع الوزارية بين اعضاء الوزارة .

ويمكن احصاء عدد غير يسير من هذه التغييرات التي حدثت خلال عمر الوزارة الذي لم يتجاوز الشهور العشرة .

التفيير الاول حدث في ١٠ مارس حين تولى محمد توفيق نسيم وزير المالية وزارة الداخلية بالاضافة الى عمله لاعتلال صحة سعد باشا الذي كان قائما بأعمال هذه الوزارة(١٤) .

وكان التغيير الثانى تعديلا في تأليف الوزارة حين نقل الغرابلي من الحقائية الى الاوقاف بعد أن تولى وزير الوزارة الاخيرة ( مظلوم باشا ) رياسة مجلس

<sup>(</sup>١٤) الوتائع المسرية العدد ٢٥ لسنة ١٩٧٤ .

النواب أما وزارة الحقانية فقد تولاها محمد سعيد باشا بالاضافة الى عمله وزيرا للمعارف . وقد تم هذا التغيير في ٣١ مارس(١٥) .

وجاء التغيير الثالث في ٢٤ يوليه بتعيين كل من احمد مظلوم واحمد زيور وزيرين بلا وزارة(١٦) .

ثم التغيير الذي تلاه بتعيين فتح الله بركات وزير الزراعة وزيرا للداخلية واحمد ماهر افندى وزيرا للمعارف العمومية وقد حدث في ٢٥ اكتوبر(١٧) .

ثم التغيير الأخير بتعيين على الشمسى المندى وزيرا للمالية بدلا من محمد توميق نسيم الذى استقال(١٨) .

## اللاحظـة الثـاترة:

تقدم سعد زغلول باستقالة وزارته مرتين خلال تلك الشهور العشرة . أولاهما في يونيه وثانيتهما في اكتوبر .

وفى المرتين كان ( الرئيس ) يعدل عن استقالته نتيجة للضغوط الشعبية التى ربها كانت استثارتها هى الهدف من تقديم الاستقالتين وذلك لاستخدامها فى التعامل مع القوى السياسية الآخرى ... الملك والانجليز واحزاب المعارضة .

من العلاقات بين الوزارة الزغلولية وتلك القوى السياسية يمكن أن تتأكد حقيقة صلة ما ذكرناه في الملاحظتين السابقتين بهذه العلاقات .

فيما يتصل بالقصر نقد بدأت الوزارة الشعبية عهدها بنزاع دستورى معه حول حق تعيين الشيوخ المعينين ... وهل هذا الحق الملك أم الملك من خلال الوزارة . وقد انتهى النزاع بقبول الطرفين تحكيم أحد الفقهاء القانونيين هو البارون « فان دين بوش » العالم البلجيكي والذي كان نائبا عاما لدى المحاكم المختلطة وقد غلب وجهة نظر الوزارة على وجهسة نظر القصر (١١) .

وقد ترتب على هذا الصدام الأول اكثر من حقيقة فى العلاقات بين الطرفين بعد ذلك ، من هذه الحقائق ما بدا من صلابة الوزارة فى التمسك بحقوقها الدستورية الخاصة ما اتصل منها بتفسير ممارسة الملك لسلطاته من خلال

<sup>(</sup>١٥) الوقائع الممرية العدد ٣٢ لسنة ٩٢٤، .

الله الوقائع المصرية العدد ه٦ لسنة ١٩٢٤ .

<sup>(</sup>١٧) الوقائع المصرية المدد ١٤ لمنة ١٩٢٤ .

١٨١) الوقائع المصرية العدد ١٠٠ لسنة ١٩٢٤ .

<sup>(</sup>١٩) نص واقعة التحكيم بن ــ الرانعى : المصدر السابق ص ١٤٥ ... ١٥٠ .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الوزارة مما سلب هذه الممارسة كل معالية ، منها أيضا تعميق الشكوك بين الملك الاوتوتراطى والوزارة الدستورية ومنها أخيرا أن الملك قد عول على عدم التورط فى نزاعات جديدة مع الوزارة طالما بقى سعد زغلول مدعوما بكل ما يتمتع به من تأييد شعبى وطالما استمر البريطانيون فى محاولاتهم المتقاهم معه لاترار الملاقات المصرية الانجليزية ، ذلك أن التورط فى أى نزاعات مع سعد زغلول فى مثل هذا الجو لن يترتب عليه الا مزيد من سلب القصر من حقوق يعتقد انها له .

على ذلك لم يكن أمام الملك سوى أن يعمل في جانب وينتظر في جانب

تهثل الجانب الذي آخذ الملك في العمل هيه في السعى لسلب الوزارة الشعبية منبعض شعبيتها باستقطاب بعض القطاعات التي ظلت سندا الوزارة وللوفد .

وكان الازهر بمجموعه قطاعا من أهم هذه القطاعات حيث نجح الملك في ابقاء تعيين الرؤساء الدينيين بين يديه وذلك بمقتضى الدستور « وذلك لمنع تعريض هذا المركز الدينى المهم للتدافع والتصادم الذي يقوم بين الاحزاب » كما قال أحد كبار المشايخ من رجاله (٢٠) .

وقد استتبع ابقاء هذا التعيين النجاح في جنب الازهريين الى صفوف مؤيدى القصر وظهور الملك بهظهر المدافع عن حقوق هؤلاء في مواجهة محاولات الوزارة للتعدى عليها .

في هذا الجانب ايضا كانت الهجهات التي شنها المعارضون وبالذات الاحرار الدستوريين ذات تأثير لا بأس به ، كما يرى الدكتور هيكل ـــ رئيس تحرير السياسة لسان حال الاحرار وقتذاك ـــ (٢١) ، فقد نجحت تلك الهجهات في سلب الوقد من بعض مؤيديه من عناصر المثقفين ممن تأثروا بالتهمة التقليدية التي ظل اعداء الحزب الكبير يرمونه بها وهي أنه يقيم نوعا من الدكتاتورية البرلمانية .

الجانب الآخر والذى أسميناه جانب الانتظار تمثل فى علاقة الوزارة بالوجود البريطانى غلم يكن أمام القصر فى هذا الجانب سوى الانتظار لوقت تسوء فيه تلك العلاقة فيبادر الى العمل ، وقد حدث .

\* \* \*

يلفت نظر الباحث محاولات واضحة من جانب البريطانيين لبناء جسور من التفاهم والثقة مع الوزارة السعدية وذلك منذ الايام الأولى في حياة هذه الوزارة .

<sup>(</sup>۲۰) د. قدر الدین احبد الظواهری : السیاسة والازهر ... بن مذکرات شیخ الاسلام الظواهری ( القاهرة ۱۹۲۵ ) . الظواهری ( القاهرة ۱۹۲۵ ) . (۲۱) محبد حسین هیکل : المسدر السسابق ج ۱ ... الفعل الرابع : نحسن والوزارة الدستوریة الاولی من ۱۸۲ ... ۲۱۲ .

verted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد بدات تلك المحاولات حتى قبل تشكيل وزارة الشعب ، غنى اعقاب استقالة يحيى ابراهيم ينجح المستر كار ممثل المندوب السامى في القاهرة في تدبير لقاء مع سعد في ١٩ يناير يصفه بأنه اجتماع لازالة الشكوك ، ثم بعد ذلك بخمسة ايام يتم لقاء آخر بين الرجلين يصفه الموظف البريطاني الكبير بقوله أنه كان « اجتماع التمهيد لاقامة علاقات ودية »(٢٢) .

ولا يلبث المستر كار فى أعقاب تشكيل الوزارة الزغلولية أن يضرب بالتقليد الذى كان متبعا من قبل بزيارة رؤساء الوزراء فى أعقاب توليهم مناصبهم لدار المندوب السامى ٠٠ يضرب بهذا التقليد عرض الحائط ويبادر هو بزيارة سعد زغلول فى مكتبه ٬ ويصف هذه الزيارة فى تقريره الى لندن فيقول : « استقبلنى زغلول باشا بمزيد من الشعور الودى واستقبلنى فى مكتبه نحو ساعة » (٣٢) .

ونتأكد سياسة بناء جسور التفاهم والثقة باجابة المستر مكنونالد رئيس الوزراء البريطانى لمطلب الوزارة المصرية بالانراج عن المسجونين السياسيين ممن صدرت ضدهم أحكام بالادانة من المحاكم العسكرية البريطانية ابان احداث الثورة(٢٤) ، ثم بالتهنئة التى ابرق بها الى سعد في ١٥ مارس بمناسبة افتتاح أول برلمان مصرى يبدى فيها استعداد حكومته للتفاوض مع الحكومة المصرية(٢٥) .

وتشارك الوزارة الزغلولية في سياسة بناء جسور التفاهم والثقة بهجموع البيانات المعتدلة التي ادلى بها رئيسها في البرلمان المصرى والتي سعى من خلالها الى كبع جماح المعارضة التي كانت تدفعه الى مواجهة مع الوجود البريطاني ، وقد رأى اللنبي في تلك البيانات دليلا على « روح رجل الدولة » وامنها قد اتصفت « بصراحة محببة » ، ويعرب المندوب السامى عن المه أن يظل هذا النهج « رائدا لسياسة الوزارة المعربة » (٢١) .

\* \* \*

تصور كل من الانجليز والوزارة الومدية انهما بمثل هذه السياسة يحتقان أهدافهما النهائية .

وقد تمثلت هذه الأهداف بالنسبة للطرف الأول سالانجليز سف الحصول من حكومة يراسها سعد زغلول على اعتراف بوجود بريطاني فعال في مصر وذلك عن طريق المفاوضات ، اذ أن مثل هذا الاعتراف سيؤدى الى استقرار للعلاقات البريطانية سالمرية على نحسو يحقق مرامى الاسستراتيجية البريطانية ، وهو استقرار المتقدته تلك العلاقات خلال السنوات السابقة نتيجة للنمو المتزايد للحركة الوطنية برئاسة سعد .

F.O. 407/198 No. 54 Carr to MacDonald, Feb. 13. Desp No. 78. (YY) Ibid. (YY)

F.O. 407/198 No. 55 Izzet Pacha to MacDonald, Feb. 9. (75)

F.O. 407/198 No. 87 MacDonald to Zaghlul, March, 14. (70)

F.O. 407/198 No. 128 Allenby to MacDonald April 3, Desp. No. 231. (Y7)

بالنسبة للطرف الثانى ـ الحكومة الوندية ... نقد رأت أن كل الظروف قد أصبحت مناسبة للحصول على استقلال وطنى حقيقى وقد تمثلت تلك الظروف فى أنه ، لأول مرة فى تاريخ مصر ، تصبح السلطة ممثلة للحركة الوطنية ونلك باكتساح الوغد ثلانتخابات البرلمانية وتأليفه للوزارة، مثم ماواكب ذلك من تأليف أول وزارة بريطانية برياسة زعيم عمالى هى وزارة المستر رامزى مكدونالد وقد علق عليها الوفد وزعامته آمالا واسعة سواء بسبب العلاقة الودية التى كانت تربط مكدونالد بزغلول أو بسبب ما عرف عن العمال » من عزوف بل وهجوم على السياسة الاسستعمارية للحكومات البريطانية السابقة ،

وبالرغم من الاسبباب التى توغرت لدى كل من الطرغين ودعته الى المشاركة فى « بناء جسور النفاهم والثقة » الا أن المؤرخ يلاحظ اتساع شعة الاختلاف بين اهداف كل منهما ٠٠ بين « وجود بريطانى غعال » كهدف للطرف الأول و « استقلال وطنى حقيقى » كهدف للطرف الثانى مما يمكن التول معه أن مثل هذه السياسة كان متضيا عليها بالفشل بمجرد أن يضع الى من الطرفين هدفه موضع التنفيذ .

ولم يمض وقت طويل حتى قطعت هذه الحقيقة الطريق على سياسة « بناء جسور التفاهم والثقة » مما ادى فى النهاية الى تأكل الجسور ثم انهارها .

وكان «السودان» ومنصب السردارية أهم ميادين الاختلاف بين البريطانيين والوزارة الشعبية مما بدا واضحا في التصريحات التي ادلى بها سعد زغلول في مجلس النواب خلال شهر مايو، الميتول رئيس الوزراء المصرى في جلسة هذا المجلس المنعقدة في ١٧ من ذلك الشهر ما نصه انه « لا يتفق مع كرامة الدولة المصرية أن يكون الرئيس الاعلى لقواتها اجنبيا بل ولا الرئيس الادنى أيضا ولكن هكذا كان من قبل ويجب علينا أن نهجوه ، كما أن اقامة السردار بالسودان لا تتفق مع مصلحة العمل وهذا واقع من قبل ويجب أن تتخذ الوسائل لازالة ذلك "(٢٧) ، ويعلن في تصريح آخر في جلسة بعد ذلك باسبوع انه «من المحال ترك السودان غنيمة باردة للانجليز »(٢٨) .

وسرعان ما جاء الرد البريطاني على حكومة الشعب في البيان الذي أدلى به اللورد بارمور نائبا عن حكومة العمال في مجلس اللوردات في ٢٥ يونيه والذي جاء فيه « ان الحكومة البريطانية لا تترك السودان بحال وهي تقدر التعهدات الواجب تحملها والتي لا يمكن تركها من غير أن تصاب سمعة انجلترا بخسارة عظمي ، واستطيع أن أقول من غير تردد أنه لن يسمح بتغيير نظام السودان ولا أن يتم ذلك التغيير دون موافقة البرلمان »(٢٩) ،

<sup>(</sup>۲۷) لمجلس النواب ... مجموعة محاضر دور الاتعتاد الأول ... جلسة ١٧ مايو ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق ــ جلسة ۲۶ مايو .

<sup>(</sup>٢٩) أحبد شغيق -- حوليات مصر السياسية -- الحولية الأولى ١٩٢٤ ص ٢٣٢ .

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد أثار هذا التصريح غضبا شديدا في القاهرة مما دعا سعد زغلول الى أن يتقدم باستقالته احتجاجا في ٢٩ من نفس الشهر ، وقد رأى المندوب السامى لأول وهلة أن الفرض الظاهرى من تلك الاستقالة أن يخلص زغلول نفسه من هذا الجانب من برنامجه الذي يقول بدخوله المفاوضات مع الحكومة البريطانية ولكن الهدف الحقيقي هو استخدام بيان « بارمور » للتنصل من الاسس التي الزم نفسه بالمفاوضة على اساسها ثم ما ليث أن اقتنع بعدم كفايتها (٢٠) .

ولكن لم يابث اللنبى ان تبين الهدف الحقيقى من استقالة سعد وهو أن « يعود الى الحكم بعد مظاهرة يشترك فيها الملك والبرلمان والشعب » وهو ما حدث فعلا ليعدل الزعيم الشعبى عن الاستقالة بعد أن حقق هدفه بابلاغ الجانب البريطانى رسالة مضمونها « ان الامة كلها وراء سعد » مما يضعه في مركز توة في مواجهة هذا الجانب وامام احتمالات تريبة بالمفاوضات مع المستر مكدونالد ، وقد فهمت دار المندوب السامى الرسالة وبعثت بما فهمته الى لنسدن(٢١) .

وتتوالى الحوادث وتصل المواجهة الى ذروتها فى المفاوضات التى جرت بين رئيس الوزارة المصرية ورئيس الوزارة البريطانية فى لندن فى أو اخر سبتمبر والمعروفة باسم مفاوضات سعد مكدونالد وانتهت بما كان متوقعا أن تننهى اليه من حبوط كامل لأمل كل من الجانبين فى تحقيق اهدافه من خلال الاتفاق مع الجانب الآخر (٢٢) . وترتب على هذا الحبوط نتائج هامة فى العلاقات بين القوى السياسية مما انعكس بدوره على مصير الوزارة الزغلولية .

ظهرت التغييرات التى اصابت تلك العلاقات فى التقارب الذى بدا بين القصر والوجود البريطانى والذى أخذ فى التأكد خلال شهر اكتوبر .

ويتضمن تقرير بريطانى طويل أرسلته دار المندوب السامى بالقاهرة الى الخارجية البريطانية في ٢٤ من هذا الشهر تلك الحتيقة .

يقول التقرير في جزء منه أن الملك مؤاد قد رأى منيما حدث في لندن بين زغلول ومكدونالد « مشلا ذريعا » ويقول في جزء آخر أن الملك قد أبلغ ممثل المندوب السامى عن رغبته في التعاون مع بريطانيا وأنهم سيجدون لتعاونه « قيمة كبيرة » كما يلمح الموظف البريطاني الكبير « المستر كار » للملك عن احتمالات حل البرلمان اذا ساعت الاحوال في البلاد ميجيب الاخير عن استعداده لذلك « اذا أصبح هذا الوضع ضروريا » ، ويرى المستر كار بعد كل تلك الدلائل أن الملك عاد يسعى « لاستثناف مشاركته النشيطة المسيطرة في الشئون العامة »(٣٢) .

F.O. 407/198 No. 249 Allenby to MacDonald. Jan. 29, 1924 Tel. (7.) No. 217.

F.O. 407/199 No. 6 Allenby to MaDonald. July 2, 1924 Tel. (71), No. 222.

<sup>. 10.</sup> منفيق غربال : تاريخ المارضات المعرية البريطانية ج 1 مس . (۲۲) F.O. 407/199 No. 38 Carr to MacDonald. Oct. 24 1924 Desp. No. 639. (۲۲)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتتابعت الأعمال الملكية بعد ذلك التي تأكد منها أن القصر قد عاد ليعمل ، وقد تضمن تقرير بريطاني تلك الأعمال وكانت على النحو الآتي :

1 ــ اضراب لطلاب الازهر بتحريض السراى ، وقد أكد سعد زغلول أن رجال الملك وبالذات توفيق نسيم وحسن نشأت كانا المحرضين الاساسيين وراء هذا الاضراب .

٢ ــ اتصالات مباشرة من جانب الملك ومن وراء ظهر الوزارة بممثلى مصر الدبلوماسيين في الخارج الذين تاموا بدعاية واسعة لصالحه مما بدا من بعض خطب القاها آنذاك عزيز باشا عزت وزير مصر المغوض في لندن .

٣ ــ تدخل الملك عن طريق حسن نشأت باشا في محاضر جلسات ودستور المحافل الماسونية المصرية لاستخدامها ضد الوزارة .

} ــ تعيين حسن نشأت وكيلا للديوان الملكي دون أخذ رأى الوزارة .

م ــ منح الملك الاوسمة لبعض الشخصيات دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء خاصة وأن بعض هذه الاوسمة قد منحت لموظفين بريطانيين في حكومة السودان بينما كانت العلاقات المصرية البريطانية في غاية التوتر في نفس الوقت منح حسن باشا نشأت وسام النيل وهو من ارقى الاوسمة المصرية في وقتعرف فيه أن الرجليشارك في التآمر ضد الوزارة الوفدية(٢٤).

ووصلت العلاتة بين الطرفين الى ذروة التوتر عندما بدا أن رجال الملك في طريقهم الى احداث أزمة وزارية في منتصف نوغمبر عندما استقال توغيق نسيم ، وبدا محمد سعيد راغبا في تقديم استقالته(۱۵) . ثم ما حدث في نفس الوقت من رغض الملك اعتماد مرسوم لبعض التعيينات التي أجراها سعد في وزارتي المالية والزراعة(۲۱) .

وبادر سعد الى العمل نعاد الى ما نعله فى يونيه بتقديم استقالته الى الملك ، وعلى نحو مفاجىء ، فى ١٥ نونمبر ١٩٢٤ وسط مظاهرات تم تفجيرها فى شوارع القاهرة تهتف « سعد أو الثورة » واضطر القصر الى تقديم التنازلات سواء برفض استقالة الوزارة أو بالنزول على بعض رغباتها الا أن موقف الملك كان قد تحدد نهائيا خلال هذا الصدام بالعداء الكامل لوزارة الوفسد .

على الجانب الآخر كان اللنبي متربصا بالوزارة فكلما ابرق الى حكومته في ١٤ نوممبر بأنه ينتظر الفرصة المناسبة لتحدي الحكومة المصرية « ان

F.O. 407/199 No. 53 Allenby to Chamberlain Dec. 7, 1924 Desp. (75) No. 718.

F.O. 407/199 No. 49 Allenby to Chamberlain Nov. 16, 1924. Tel. (70): No. 354.

F.O. 407/199 No. 64 Allenby to Chamberlain, Nov. 15, 1924 Tel. (77) No. 353.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

زغلول منذ عودته يريد أن يتلافى الأزمة ، ولكنه ليس من المستبعد فى خلال المناتشات المقبلة ، أن يضطر الى التصريح بما يحملنا على اتخاذ اجراءات لتوضيح الحالة الراهنة فيما يختص بالسردار وبالوضع فى السودان »(٢٧) .

وجاعت هذه الفرصة بحادثة اغتيال السردار المشهورة في ١٩ نوغمبر وما ترتب عليها من التخلص من الوزارة الزغلولية مما عبر عنه احد الكتاب البريطانيين من أن « الاقدار قد أرسلت جئسة السردار كحل لموقف لم يعسد محتملا »(٢٨).

نقد تقدم المندوب السامى البريطانى فى مظاهرة عسكرية بانذار الى رئيس الوزارة حمل كل المهانة للحكومة المصرية مما كان لا يمكن أن تقبله حكومة ذات كرامة أو حكومة حريصة على الاستقلال الوطنى ناهيك بحكومة يراسها سعد(٢٩) .

ولم يكن أمام الوزارة الشعبية في مواجهة أعمال القوة التي شرع البريطانيون في القيام بها لتنفيذ الاندار الا التقدم باستعفائها الى الملك في ٢٣ نوغمبر وقبل الملك الاستعفاء في اليوم التالى وطويت بذلك صفحة من أهم صفحات تاريخ الوزارات المصرية .

<sup>(</sup>۳۷) أبراهيم أمين غالى : مقتل السردار والمؤامرة البريطانية في السودان ــ السياسة المولية المعدد ٣٣ بوليو ١٩٧٣ ص ٩٠. (٣٨) Wavell, Viscount : Allenby in Egypt (London 1943) p. 116. (٣٨) [٩٨] انظر د. يونان لبيب رزق : المقيقة التاريخية وراء هادئة السردار ١٩٦٤ الهائل سبتمبر ١٩٦٨ .



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# البابالرابع

القصل الثالث

الوزارات الملكية ــ التجربة الأولى نوغمبر ١٩٢٤ ــ يونية ١٩٢٦



 أول وزارة دستورية عرفتها مصر نيما سبتت الاشارة اليه... مُتَح الطريق واسمعا أمام القصر ليمارس سلطته في اختيار الوزارة لما يقرب بن علمين .

وتتعدد دلالات السيطرة الملكية على الوزارة خلال تلك الحقبة مما يمكن ملاحظته نيما يأتي:

١ ــ ان وزارتي زيور باشا لم تتمكنا بأي حال من أن يكون لهما أي سند شمبي أو أي شرعية دستورية ،

الوزارة الزيورية الأولى غلت يدها عن الالتقاء بيد الشرعية الدستورية التي امتدت اليها في أعقاب تأليفها ، فقد وقف سعد زغلول في نفس يوم تأليف تلك الوزارة يصرح في مجلس الشيوخ : « انني وزملائي مستعدون بكل اخلاص لان نؤيد في ملجس النواب الذي نحن اعضاء نيه ، كل وزارة اشتغل لمسلحة البلاد ١١/١) ، وكان واضحا أنه يبعث في هذا برسالة تأييد للوزارة

كان رد تلك الوزارة على ذلك أن اشاحت بوجهها عن يد الشرعية المندة اليها بأن استصدرت في نفس اليوم مرسوما بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر ، ثم بعد انتضاء ذلك الشهر صدر مرسوم آخر يتضى بحل مجلس النواب ودموة المندوبين الناخبين لاجراء انتخابات جديدة بعد ذلك بشهرين (٢) .

ثم نفس الموتف تتفه الوزارة الزيورية الثانية ، نبعد اجراء الانتخابات الجديدة ، وبعد مجموعة من الاجراءات قام بها القصر لتأليف برلمان ذي أغلبية ملكية ظهران تلك الاحراءات لم تأت بما كان منتظرا من ورائها اوللمرة الثانية بتاليف برلمان شمعبى للوغد الأغلبية ميه ، وللمرة الثانية أيضا وفي خلال أمّل من ثلاثة شمور يصدر مرسوم آخر بحل البرلمان الجديد(٣) برغم كل ما في هذا العمل من لا دستورية .

ودلالة كل ذلك أن وزارتي زيور بدلا من أن تعتمدا على مجالس شعبية امتمدتا على مراسيم ملكية بحل تلك المجالس ، وما ترتب على ذلك من التاكيد على حقيقة مؤداها أن أرادة القصر كانت القاعدة التي أرتكر عليها وجود هاتين الوزارتين .

<sup>(</sup>١) أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية ــ الحولية الأولى ١٩٢٤ ٠

 <sup>(</sup>۲) نص المراسيم المنكورة المصدر السابق ص ٥٠٠ - ١٥٤ .
 (۲) أحمد شفيق : الحولية الثانية ( ١٩٢٥ ) ص ٢٤٧ .

٢- كانت النتيجة المنطقية لاعتباد الوزارة على القصر في وجودها اطلاقا
 للقصر في شئون الوزارة سواء بتحديد السياسة أو بتغيير الوزراء مما يبدو
 في مناسبات متعددة .

لعل اهم تلك المناسبات ما جرى فى الازمة الوزارية التى تفجرت فى خريف 19۲٥ حول كتاب « الاسلام وأصول الحكم » والتى ترتب عليها استقالة وزراء الاحرار الدستوريين من الوزارة .

ذلك أن ما نتج عن تلك الأزمة من خروج أربعة وزراء من مجموع الوزراء العشرة الذين يشكلون الوزارة ودخول أربعة جدد بدلا منهم ٠٠ كل هذا تد تم في غيبة رئيس الوزراء والذي كان في مصيفه في « أيفيان » ودون استئذان منه ، أو كما قال القائم بأعمال المندوب السامي البريطاني في مصر في هذا الوقت المستر هندرسون في برقية له الى حكومته في لندن أن المرسوم الصادر بتعيين الوزراء الجدد سوف يذكر أن هذا التعيين قد تم بناء على قوصية زيور باشا ، الا أنه يستطرد مؤكدا بعدم صحة ذلك على اعتبار أن التعيينات المذكورة كانت قد تقررت قبل ذلك(٤) .

ويعجب الدكتور هيكل من أن ما حدث لم يدع زيور باشا ألى التفكير في العودة إلى مصر الا أنه يعلق على ذلك بقوله « وما باله يعود وهو يعلم أن الأمور تجرى في غيابة وفي حضوره على حد سواء أ ثم ما باله يحضر وفي متدوره أن يوافق بالتلغراف على كل ما يطلب منه أن يوافق عليه أ غلو أن تعديلا جديدا أريد اجراؤه ، ولو أن أمرا أجل خطرا من تعديل الوزارة أريد أن يتم ، لما عدل به شيء من ذلك عن أتمام استجمامه في بلاد المياه التي الف أن يستجم نيها ، ولما دعاه لأن يسرع بالعودة الى منصب تصرف أموره نفسها من غير حاجة البه (٥) .

٣ \_\_ ببتى التول ان الوزارتين الزيوريتين قد اعتمدتا على هيئة سياسية شكلها التصرهي « حزب الاتحاد » .

وقد ذكر « حسن باشا نشأت » رجل السراى القوى أن الهدف من وراء تأليف هذا الحزب ايجاد نوع من التوازن بين الحزبين الكبيرين ، الوفد والأحرار الدستوريين ، حتى لا يستبد أحدهما بالسلطة اذا ما انفرد بها(١) .

ومهما كان هدف القصر من تأليف الحزب الجديد فانه فيما يتصل بالوزارة الزيورية فقد اعتمدت في تشكيلها سواء بصورة كلية أو بصورة جزئية على رجالات هذا الحزب مما استتبعه بالضرورة ولاء مطلق من جانبها للقصر .

\* \* \*

F.O. 407/201 No. 27 Henderson to Chamberlain Sept. 12, 1925 Tel. (1). No. 322

١٥) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المحرية ج ١ ص ٢٤٠ - ٢٤١ .
 ١٦) المعمدر السابق من ٢٢٣ .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



احمد زيور باشسا

- ... ولد بالاسكندرية ١٨٦٤ ينحدر من أسرة شركسية الأصل
- ... تلقى تعليمه بالدرسة الغرنسية بالاسكندرية ثم فى كلية الجزويت ببيروت وتخرج فى كلية الحقوق باكس بفرنسا
- ــ تتلب في مناصب القضاء حتى عين مستثنارا بمحكهة الاستثناف ثم محافظا للاسكندرية ،
- \_\_ عندما تحول ديوان الاوقاف الى نظارة كان أول نظارها وتولى بعد ذلك عددا من المناصب النظارية بعد ذلك .
  - ــ أصبح رئيسا للوزراء بين عامى ١٩٢٦ ، ١٩٢٦ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مع وضع كل تلك الدلالات تيد الاعتبار غليس من تبيل الانحراف عن الأمانة العلمية التول بأن الوزارتين كانتا وزارتين ملكيتين ، أو بالأحرى أول تحربة للوزارات الملكية في العهد الدستورى .

وتتاكد أكثر تلك الحقيقة لدى متابعة تاريخ هاتين الوزارتين على امتداد تسعة عشر شهرا هو عمر وجودهما .

# ٣٣ ــ وزارة أحمد زيور الأولى ٢٤ نوفمبر ١٩٢٤ ــ ١٣ مارس ١٩٢٥ :

صدر المرسوم الملكي بتأليف الوزارة(٧) الزيورية الأولى على النحو الآتي:

• احمد زيور باشك وزيرا للداخلية والخارجية مؤقتا

• احبد محمد خشبه بك وزيرا للمعارف العمومية وللحقانية مؤتتا

• عثمان محرم بك وزيرا للاشمغال العمومية

• محمد السيد أبو على باشما وزيرا للزراعة

• محمد صدقى باشسا وزيرا للاوقاف

• يوسف تطاوى باشا وزيرا للمالية

• نخلة جورجى المطيعى بك وزيرا للمواصلات

• محمد صادق يحى باشا وزيرًا للحربية والبحرية

وتتعدد الملاحظات حول هذا التشكيل .

## الملاحظة الأولى:

انه قد تم على عجل نيما يبدو اذ أن وزارتين من أهم الوزارات وهما الخارجية والحقانية ظلتا بلا وزراء ، ومصدر المجلة تداعى الأحداث على نحو سريع بعد اغتيال السردار مما لم يترك الوقت الكانى للملك ليتدبر الأمر ويختار كل رجال الوزارة الجديدة في ظل الاوضاع الجديدة خاصة وأنه قد رأى وعلى حد تعبير تقرير بريطانى ، « استحالة تأجيل قبول استقالة الوزارة الزغلولية(٨) » .

<sup>(</sup>۷) الوقائع المرية العدد ١٠٤ لسنة ١٩٢٤ . (۸) Allenby to Chemberlein Dec. 14. Desp. (۸)

F.O. 407/199 No. 499 Allenby to Chamberlain Dec. 14, Desp. (A) No. 736.

## الملاحظة الثانية:

بدت الوزارة مع هذا التشكيل ذات لون وفدى . ربما لا يكون على نفس درجة الوزارة السابقة ، الا أنه لم يخطر على بال أحد أن يكون على النقيض . نبن ناحية كان زيور باشا نفسه رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الوندى وصاحب ميول وندية معروفة ، ومن ناحية ثانية كان كل من أحمد خشبه وعثمان محرم من رجال الوغد المعروفين .

### اللاحظة الثالثة:

وتتصل بالملاحظة السابقة ، نقد جاء في « جواب حضرة صاحب الدولة الحمد زيور باشا » على الأمر الملكى الصادر اليه بتأليف الوزارة ما نصمه « وستعلن الوزارة برنامجها عند تقدمها للبرلمان(١) » .

وقد بدأ هذا النص متفقا مع ما قر في أذهان الناس وقتذاك عن لون الوزارة الوندى على أساس انها في النهاية سوف تتقدم الى البرلمان الوفدى.

ولكن لم يمض وقت طويل حتى تبدد هذا التصور .

تحت شمار ، انقاد ما يمكن انقاده ، تدمت الوزارة الزيورية خلال أيامها الأولى كل تنازل ممكن للحكومة البريطانية ٠٠ في السودان : باجلاء القوات المرية ، وبتمويل قوة الدفاع السودانية التي حلت محل الجيش المرى وفي مصر : بقبول شروط المندوب السامي « بأكملها وبدون قيد " والذي تمثلت في تبول ادخال تعديلات على قانون تعويض الموظفين الأجانب والتسليم بسلطة المستشارين المالي والقضائي ، واحترام نظام الادارة للأمن العسام في وزارة الداخلية(١٠) ولم يكن أمام الوزيرين الونديين ( خشبة ومحسرم أ الا الاستقالة حتى لايبدو وكأن الوغد مشترك في هذا التغريط ، وقد تمت هذه الاستقالة بعد نحو أسبوع من تأليف الوزارة(١١) ٠

وكانت هذه الاستقالة ايذانا باتباع سياسة كثمف النية من جانب القصر بشن الحرب السامرة على الومد وببناء وزارة ملكية بحته ، وقد صرح رئيس الوزراء بذلك الى المندوب السامى البريطاني في اعتاب استقالة الوزيرين الونديين بقوله أن الفكرة التي تسيطر عليه هي « ضرورة العمل على توجيه ضربة ساحقة الى الزغلولية اذا ما أريد للبلاد ادارة كريمة ونظام مستتب وعلاقات ودية مع بريطانيا(١٢) » .

<sup>(</sup>١) الوتائع المرية العدد ١٠٤ لسنة ١٩٢٤ ٠

<sup>(</sup>١٠) عبد العظيم رمضان : المدر السابق ص ٨٨ - ص ١٩٧٠ .

الوتائع المرية العدد ١٠٨ لسنة ١٩٢٤ . ١٠٨ الوتائع المرية العدد ١٠٨ المرية العدد ٢٠٨ F.O. 407/199 No. 434 Allenby to Chamberlain Dec. 5, 1924 Tel. (١٢) No. 505.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد تتالت عمليات الضرب التي أخذ القصر وأخذت الوزارة في كيلها للوقد على النحو الآتي :

ا ... نيما يتصل بتشكيل الوزارة بعد استقالة العضوين الونديين ودخول كل من محمد توفيق رفعت ... ومحمود صدقى بدلهما ثم تعيين اسماعيل صدقى وزيرا للداخلية . . بعد هذا التعديل اصبحت الرابطة المشتركة بين مجموع الوزراء العداء للوند والولاء للقصر .

نبالاضافة لاسماعيل صدقى وعدائه القديم لسعد زغلول تقر الوثائق البريطانية ان اختيار « محمد صدقى » لوزارة الاوقاف لم يتم الا لسبب واحد وهو انه « قد نجح عندما كان عضوا في مجلس النواب ١٩٢٤ في مضايقة سسعد زغلول » .

وكذلك أحمد زيور رئيس الوزراء كانوا يلتبونه « بأحمد الصغير » على اعتبار أنه ليس أكثر من ظل « لاحمد الكبير » أى الملك أحمد مؤاد ، واللواء محمد صادق يحيى وزير الحربية والبحرية كان من كبار موظفى القصر (١٢) .

٢\_ العملية الثانية من عمليات ضرب النفوذ الوغدى تمثلت غيما تقرر من
 حل البرلمان الوغدى فى ٢٤ ديسمبر مما أشرنا اليه من قبل .

٣ ــ وتجىء العملية الثالثة بقرار تأسيس « حزب الاتحاد » ذلك أن القصر وقد نجح في تأسيس وزارة ملكية فقد كان راغبا في تشكيل « حزب ملكي » أيضا ، وهو ما شرع نشات باشا في القيام به من مطلع عام ١٩٢٥ .

ويتول التترير السرى البريطانى عن هذا الحزب ان حسن باشسا نشأت قد فكر فى تأسيسه لسببين : احدهما : ايجاد هيئة سياسية للمنشقين عن الوفد ، وثانيهما ، خلق حزب منظم ذى طبيعة ملكية ولون محافظ .

ويبدو تحقيق ذلك من ان أول المنضمين للحزب كانا من رجال الوهد في البرلمان الذي تم حله ، عبد الحليم البيلي الذي كان عضوا وهديا بمجلس النواب عن دائرة مصر القديمة ، واللواء موسى مؤاد الذي كان بدوره عضوا ومديا من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ .

أيضا تم استقطاب صحيفة « الليبرتيه » لتصبح ناطقة باسم الحزب الجديد مع صحيفتين عربيتين أخريين ( الاتحاد والشعب المصرى ) وذلك بعد أن كانت هذه الصحيفة الفرنسية ذات لون وفدى من قبل (١٤) .

٤ ـــ ثم كانت العملية الأخيرة من هذه العمليات المتتالية السعى الى التقارب بين حزب الاحرار الدستوريين عدو الوغد التقليدى وحزب الاتحاد وذلك ليدخل الحزبان الانتخابات الجديدة كقوة لها وزنها قادرة على انزال

F.O. 407/210 Enc. In No. 9. (17)
Leading Personalities in Egypt 1930.

F.O. 407/200 No. 12 Allenby to Chamberlain, Jan. 25. 1925 Desp. (18) No. 61.

الهزيمة بالوغد ، وحتى يتم هذا التقارب على نحو عملى غقد تقرر ومع أجراء الانتخابات ، تاليف وزارة جديدة يشترك فيها الحزبان مكانت الوزارة الزيورية الثسانية(١٥) .

## ٣٤ ــ وزارة أحمد زيور الثانية ١٣ مارس ١٩٢٥ ــ ٧ يونية ١٩٢٦ :

صدر المرسوم الملكي بتأليف الوزارة الزيورية الثانية على النحو التالي:

| وزيرا للخارجية | • أحمد زيور باشسا |
|----------------|-------------------|
|                |                   |

وكان الهدف من التشكيل على هذا النحو ، كما ذكرنا ، تحقيق نوع من الائتلاف بين حزب الاتحاد الوليد وبين حزب الاحرار الدستوريين •

متد ضمت الوزارة الجديدة عبد العزيز مهمى رئيس الاحرار الدستوريين كما ضمت يحيى أبراهيم رئيس الاتحاديين ، من ناحية أخرى معد ضمت من الدستوريين ابرز رجالهم . . محمد على بك سكرتير الحزب وتوفيق دوس أهم خطبانه ، كما ضمت من الاتحاديين ابرز رجالهم . . يوسف قطاوى وموسى غۇاد وغلى ماھر (١٧) •

وتصور القصر وزيور باشسا ان الوزارة الجديدة ، بقوة السلطة ، وبتوة ائتلاف الحزبين ، تادرة على أن تخوض غمار الانتخابات الجديدة لتنزل نيها هزيمة بسعد زغلول وحزبه لتطيب بعدها الاحوال للحكم الملكي .

<sup>(10)</sup> محمد حسن هيكل ، المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٤ ٠

الوتائع المحرية العدد ٢١ لسنة ١٩٢٥ . الوتائع المحرية العدد ٢٩ لسنة ١٩٢٥ . F.O. 407/200 No. 12 Allenby to Chamberlain Jan 25, 1925 Desp. (۱۷) No. 61.

ولكن ، يجب القول مقدما أن مثل هذا التصور قد احاطت به كثير من اسباب القصور .

واهم هذه الأسباب المنطلق السلبى الذى (نشساً) منه الحزب الاتحادى والذى (تحرك) منه حزب الاحرار الدستوريين والذى (تم) منه الائتلاف بين الحزبين . . فكل ذلك قد حدث دون أن يكون الحافز اليه بنساء بقدر ما كان الحافز اليه « تدمير مكانة الوفد » مما أدى الى ضعف المنطلق ثم تعثر المسيرة وأخيرا توقفها .

نيها يتصل بنشأة حزب الاتحاد تبدو السلبية في أن الرابطة التي جمعت بين أعضائه كانت أما العداوة للوفد أو الملاقة الشخصية بنشات باشا بغض النظر عن نوعية هؤلاء الأعضاء حتى من نال منهم المنصب الوزارى في الوزارة الجديدة (۱۸) .

من ثم كان من الطبيعى ان يولد الحزب ضعيفا ، فبالرغم من الحفل الباذج الذى اقيم في « السميراميس » في ١٠ يناير ١٩٢٥ بمناسبة اعلان تأسيس الحزب غقد عجز نشأت باشها عن اغراء توغيق نسيم أو أحمد ذو الفقار وزيور باشا بقبول رئاسته (١٩) ، ولم يقبل هذه الرئاسة في النهاية، وبعد لاى ، سوى يحيى باشا ابراهيم .

وفيما يتعلق بالنطلق السلبى التحراك الأحرار الدستوريين فيكفى هنا تسجيل شهادة الدكتور هيكل رئيس تحرير « السياسة » لسان حال الحزب واهم من أرخ له في مذكراته ، جاء في هذه المذكرات تعليقا على ابعاد الوقد واشتراك الدستوريين في الوزارة ما نصه « أما أن ينزع الحكم من سعد عن طريق الإنجليز وأما أن يرضى خصوم سعد بذلك وأن ينتهزوها فرصة للوثوب الى الحكم — غذلك ما يجعلنى في ريب من أننا سنحقق للبلاد ما تطمع في تحقيقه (٢٠) » .

اجيرا غيما يخص الائتلاف الوزارى غان الوزارة الزيورية الثانية قدم حمعت اشتاتا متنافرة ، بين عبد العزيز غهمى احد ثلاثة غجروا الثورة بلتائهم الشمير مع « وينجت » في ١٣ نوغمبر ١٩١٨ وبين زيور باشدا ، ثم بين يحيى ابراهيم باشدا واسماعيل صدقى باشدا اذ تقول عنهما الوثائق البريطانية « ان كلا منهما لا يطيق الآخر(٢١) » ، ، باختصار غان الائتلاف قد تم بين رجال صنعوا ماضيهم السياسي بالجهاد الوطني وان اختلفوا مع سدد د الاحرار الدستوريين د وبين آخرين يعملون على صنع مستقبلهم السياسي بالاعتماد على القصر والهجوم على سعد ، وشتان بين

F.O. 407/210 Enc. In No. 9 Leading Personalities in Egypt 1930. (1A)

F.O. 407/200 No. 12 Allenby to Chamberlain Jan. 25, 1925 Desp. (14)

<sup>(</sup>۲۰) محمد حسين هيكل ، مصادر سابق س ١١٤٠

Leading Personalities in Egypt 1930. (Y1)

النوعين اذ ان يكون بينهما سوى زواج مصلحة ، وهو على أى حال زواج مؤمت (!) ولعل ذلك ما دعا صحيفة مثل « المقطم » الى الضن عن أن تصف الوزارة الجديدة بالائتلانية حين كتبت غدأة تألينها تقول أنهسا « ليست وزارة ائتلافية ولكنها وزارة فئة من الأحزاب كوزارة ( بوانكارية )

تبدأ الوزارة الجديدة ، أو بالأحرى التجربة الملكية في تأليف الوزارات تواجه الامتحان غداة تأليفها أو حتى منذ اليوم السابق لهذا التأليف .

او وزارة ( هريو ) في غرنسار٢٢<sub>)</sub> » .

وكانت أولى مراحل هذا الامتحان التقدم للشمعب لنيل ثقته والعمل على اكتساب الشرعية الدستورية وذلك بالنزول الى الشعب في انتخابات برلمانية جديدة حيث سعت الوزارة والاحزاب التي تشكلها بشتي الوسائل التي تملكها لكسب الاغلبية في مجلس النواب الجديد .

ولعل أغمض انتخابات عرفتها مصر كانت تلك التي جرت ابتداء من ١٢ مارس عام ١٩٢٥ ولم تظهر نتيجتها الا عند انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد بعد ذلك باكثر من عشرة أيام ( ٢٣ مارس ) .

وخلال تلك الأيام ظلت الصحف المصرية والبريطانية تضرب اخماسا في اسداس عمن نال الاغلبية في المجلس الجديد . . السعديون ام خصومهم (٢٣) أكثر من ذلك أن المندوب السامي البريطاني في القاهرة قد اختلط عليه ألامر فهو يكتب في ١٣ مارس ان خصوم السعديين قد فازوا على سعد وانصاره وأنه بينما نال هؤلاء ١٠٥ مقاعد نال الزغلوليون ١٠١ مقعد نقط (٢٤) . ثم يعود ليذكر بعد ذلك ، بأربعة أيام وبعد اتمام الانتخابات أن المجلس الجديد ينقسم الى قسمين متساويين:

تسعون مع سعد وتسعون مع خصومه وثلاثون مع المترددين(٢٥) ولكن كل هذه التنبؤات كانت غير دقيقة كما اثبتت الاحداث بعد ذلك .

مفى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم ٢٣ مارس وبعد القاء خطبة العرش من جانب زيور جرت انتخابات رئيس المجلس الجديد ووكيليه وفي هذا الوقت مقط عرف الجميع أن الاغلبية المطلقة في المجلس الجديد لازالت الوغد ولسعد زغلول نقد خار سعد بمنصب رئيس المجلس على ثروت باشا مرشيح الحكومة والقصر بـ ١٢٣ صوتا ضد ٨٥ ، كما غاز كل من على الشبسى بك وويصا وواصف بك بمنصب الوكيلين على مرشحي الحكومة عبد الحميد سعيد بك ويوسف سليمان باشا باغلبية كبيرة ايضا(٢٦) .

<sup>(</sup>٢٢) أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية ـ الحولية الثانية ص ٣٠٦ .

<sup>.</sup> ۲۹۸ س ۲۹۲ انظر المصدر السابق من ۲۹۲ س من ۲۹۸ (۲۳). F.O. 407/200 No. 30 Allenby to Chamberlain, March 13, 1925 (۲۶) Tel, No. 108.

Ibid No. 33 Allenby to Chamberlain, March 17. 1925 Tel. No. 116. (Yo) (٢٦) أحبد شفيق : المسدر السابق ص ٥٤٧ \_ ٣٤٧ .

ولا شك أن هذه النتيجة قد نزلت نزول الصاعقة على رؤوس رجال الحكومة واحزابهم ، وكما يقول رئيس تحرير لسان الاحرار الدستوريين « وجم انصار الحكومة ، وجعلوا يضربون اخماسهم في اسداسهم ويسال بعضهم بعضا : ترى ما عسى أن يتمخض عنه الموقف من بعد ؟ »(٢٧) .

وقد عنت هذه النتيجة فشل الوزارة الزيورية في أول مرحلة من مراحل الامتحان الذي كان عليها أن تواجهه مما دعا رئيسها الى الاسراع بتقديم استقالته للملك الذي رفضها فتقدم يطلب حل مجلس النواب «حيث لا يمكنا العمل مع مجلس النواب الجديد الذي أظهر لاول وهلة ، ما يدل على اصراره على تلك السياسة التي جرت على البلاد نكبات ومصائب لم يحجم زعيمها من أن يقربها في كتاب استقالته ومع أن الظروف التي قضت بتلك الاستقالة وبحل مجلس النواب تكاد لا تزال كما هي »(٢٨) .

ووافق الملك على طلب الوزارة وصدر القرار بحل المجلس في نفس يوم المتاحه .

\* \* \*

دخلت الوزارة الزيورية الثانية المرحلة التالية من امتحانها مع نفسها أو بالاحرى مع نوعية تشكيلها ٠٠ هل يمكنه الصمود أم لا يلبث الائتلاف القائم أن يتبدد مع أول صدمة تواجهه ؟

فبعد نحو ستة شبهور من الازمة مع مجلس النواب تخللتها شبهور الصيف وهي شبهور ركود سياسي في مصر آنذاك ووجهت الوزارة الزيورية بما هض ائتلافها واجبر على تعديلها تعديلا واسعا .

فنى صيف ١٩٢٥ أصدر الشيخ « على عبد الرازق » كتاب « الاسلام وأصول الحكم » الذى نال شهرة فى التاريخ السياسى المصرى ، ربما لم ينلها كتاب آخر ، وقد تعرض الشيخ فى كتابه هذا للخلافة الاسلامية غدلل على أنها ليست من أصول الاسلام فى شيء مما بدا وكأنه تعريض بما كان يتردد وقتذاك عن رغبة الملك فؤاد فى نقل الخلافة الى القاهرة .

وقد انقسم الرأى العام المصرى حيال هذا الكتاب انقساما واضحا . . بين القوى المحافظة مدعومة من القصر تدين على عبد الرازق مؤلفه وبين جماعات اللبراليين يمثلهم منكرو الأحرار الدستوريين يدانعون عن حرية الفكر .

وكان من المحتم أن ينتقل هذا الانقسام الى الوزارة بين الاتحاديين المحافظين رجال الملك وبين الاحرار الليبراليين خاصة بعد أن رأت هيئة كبار العلماء اخراج الشيخ على من زمرة العلماء ، ثم اخراجه تبعا لذلك من منصبه في القضاء الشرعى حيث كان يعمل قاضيا في هذا السلك في محكمة المنصورة .

<sup>(</sup>۲۷) محمد حسين هيكل : المسدر السابق من ۲۲۰ .

<sup>(</sup>٢٨) الوقائع المرية العدد ٢٤ لسنة ١٩٢٥ .

وكان على عبد العزيز باشا فهمى رئيس الأحرار الدستوريين ووزير الحقائية القيام بهذا العمل ، فصل الشيخ على عبد الرازق من منصبه ، ولم يكن ضمير الرجل او فكره ليسمحا له بذلك ، ومن هنا جاء الصدام . . وكان تجسيدا للواقع اذ انه حدث بينه وهو رئيس للاحرار وبين يحيى ابراهيم وهو رئيس للاتحاديين ، ذلك أن رئيس الوزراء كان آنذاك في مصيفه في أوروبا . ويروى تقرير بريطاني ممتع تفاصيل هذا الصدام مما يدعونا الى نقله برمته . .

يقول المستر هندرسون القائم بأعمال المندوب السامى في تقريره هذا المؤرخ في ١٢ سبتمبر ١٩٢٥ والمرسل الى لندن ما نصه:

« اصدر القائم بأعمال رئيس الوزراء ـ يحيى ابراهيم ـ تعليمات محددة الى عبد العزيز باشا فهمى لتنفيذ المادة ١٠١ من قانون الأزهر الصادر عام الى عبد العزيز باشا فهمى لتنفيذ المادة ١٠١ من قانون الأزهر الصادر عام ١٩١١ على الشيخ على عبد الرازق والتى تقضى بأن اى عالم يتم فصله من هيئة العلماء بسبب أعمال أتى بها تجعله غير مستحق لعضوية الهيئة يجب أن يبعد فى نفس الوقت من وظيفته المدنية التى يشغلها فى الادارة الحكومية . وبدلا من أن ينفذ وزير الحقانية هذه التعليمات غانه قد أحال أوراق القضية الى المستشارين القانونيين للوزارة يطلب منهم الراى .

« وقد أصر يحيى باشا ابراهيم ، عندما علم بذلك ، على استعادة تلك الأوراق غورا من اللجنة القانونية خاصة وأن عددا من أعضاء هذه اللجنة من الأجانب مما لا يسمح لهم بابداء رأيهم في مسالة دينية اسلامية ، على الجانب الآخر تمسك عبد العزيز فهمى بموقفه وصمم على عدم اتخاذ اى الجانب التعرف على رأى اللجنة .

« حتى هذا الوقت كان يحيى باشا مدعوما بتأييد سائر الوزراء الا أن كيله قد غاض نتيجة لتصميم عبد العزيز نهمى على عدم اطاعة تعليماته خلال اجتماع لمجلس الوزراء ، وبعد نقاش عاصف اعلن يحيى باشا أنه اما أن يستقيل هو أو يستقيل عبد العزيز ، ثم أضاف وبدون روية أنه خارج الى دار المندوب السامى ثم الى الملك .

« ووصل الى هنا ... أى الى دار المندوب السامى ... في حالة من الهياج الشديد حيث أخذت في تهدئته ، وقد أبلغته أن دار المندوب السامى لا تستطيع أن تقدم رأيا في نزاع يتصل بمسألة دينية ، وأن حديثه عن تقديم استقالته لن يكون محل بحث لأن الملك لن يقبل هذه الاستقالة ، من ناحية أخرى غان استقالة رئيس الأحرار الدستوريين سيكون لها نتائجها البعيدة المدى ، وأنه يجب على القيام بكل ما يمكنني للحفاظ على وحدة الجبه...ة المعادية السعديين ، وقد تعهدت بالبحث عما استطيع غمله للوصول الى حل ،

« وخرج يحيى باشا من عندى الى القصر حيث رغض الملك قبول استقالته ووانق على قبول استقالة وزير الحقانية ، وعاد يحيى باشا الى مجلس الوزراء وقد حمل فى جيبه موانقة الملك ، فى هذا الوقت كان المجلس قد نجع فى الضغط على عبد العزيز نهمى واقناعه باعادة القضية دون تعليق من

اللجنة الا أن يحيى باشا رغض قبول أى تفاهم وطلب من وزير الحقانية تقديم استقالته ورغض عبد العزيز فهمى الانصياع فقام يحيى وبحضور جميع الوزراء باستدعاء أحد الموظفين حيث أمره بكتابة مرسوم ملكى يقضى بتعيين على ماهر وزير المعارف قائما بأعمال وزير الحقانية حتى يتم تعيين وزير جديد »(۲۹) .

حدث كل ذلك مساء ٥ سبتمبر ١٩٢٥ ، وكان على الأحرار الدستوريين رد اللطمة فاجتمعوا مساء ٨ من نفس الشهر وأصدر الحزب قرارا باجماع الحاضرين كان نصه :

« أولا: الثقة التامة برئيسه سعادة عبد العزيز باشا مهمى وبزميله صاحب السعادة محمد على باشا وتوميق دوس باشا وتأييدهم .

« ثانيا : الاحتجاج على التصرف المخالف للدستور والتقاليد السياسية ماقالة رئيس الحزب من الوزارة .

« ثالثا : استنكار ما يروجه خصوم الحزب من أن هذا التصرف المخالف للدستور منشؤه مسالة دينية . والتصريح بأن حزب الأحرار الدستوريين يحافظ اشد المحافظة على الاسلام دين الدولة .

« رابعا : عدم التعاون مع الحكومة الحاضرة واستقالة الوزراء الأحرار الدستوريين منها .

« خامسا : طلب بيان تفصيلى يضعه الوزراء الأحرار الدستوريون عن التصرفات التى تهت اثناء وجودهم فى الوزارة وموقفهم ازاءها وما قاموا به لخدمة البلاد . ويعرض هذا البيان على مجلس الادارة »(٣٠) .

وخرج بذلك الوزراء الدستوريون الثلاثة من الوزارة ( عبد العزيز مهمى ومحمد على وتوميق دوس ) ثم ما لبث أن لحق بهم اسماعيل صدقى الذى كان يستشمفى فى ميشى آنذاك وعلم بما حدث مابرق لرئيس الوزراء بالنيابة يقول أنه لا يستطيع مواصلة اشتراكه فى الوزارة ما لم تظل هذه الوزارة انتلاميه كما كانت(٢١) . ولم تتم الاستجابة بالطبع لطلبه بالعكس مقد سارع يحيى باشا والقصر الى تبول الاستقالة وقد عزيت هذه المسارعة لسببين :

#### اولهما:

الكراهية المتبادلة بين يحيى ابراهيم واسماعيل صدقى الى حد أن الأخير كان قد سافر الى الخارج خصيصا حتى لا يعمل تحت رئاسة الأول اثنساء انابته عن زيور باشا .

F.O. 407/201 No. 33 Henderson to Chamberlain, Sept. 12, 1925 (71), Desp. No. 651.

<sup>(</sup>۳۰) السياسة في ٩ سبتبير ١٩٢٥ ٠

<sup>(</sup>٣١) أحبد شنيق : المصدر السابق ص ٨١٣ ٠

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### وثانيهما :

ان القلق قد اخذ يشتد لدى كل من الملك ونشأت باشا نتيجة التزايد المطرد لنفوذ صدقى باشا من خلال عمله وزيرا للداخلية (٢٢) .

وهكذا اخفتت الوزارة الملكية في المرحلة الثانية من امتحان الحكم بغض الائتلاف وتمخض عن هذا الاخفاق ادخال تعديل واسع على الوزارة تحولت بمقتضاه الى وزارة اتحادية تماما فقد عين أحمد ذو الفقار وزيرا للحقانية وعين نخله جورجى المطيعى وزيرا للزراعة وعين محمد حلمى عيسى وزيرا للداخلية ، وعين محمد توفيق رفعت وزيرا للمواصلات بدلا من يوسف قطاوى الذي كان قد استقال منذ ٦ مايوبالاضافة الى توليه وزارة الأوقاف مققتا (١٦).

والواقع أن القصر بما وافق عليه من تغييرات قد ابدى لونا من تخبط السلطة لم يكن في صالح تجربته بتأليف الوزارات الملكية ، ويكفى تدليلا على هذا الاشارة الى أن استقالة — أو اقالة — يوسف قطاوى باشا وكان من رجال الحزب الاتحادى قد حدثت لانه ترك بطاقة لسعد زغلول بمناسبة العيد ولانه لم ينفذ ، وعلى وجه السرعة ، بعض مطالب القصر في وزارة المواصلات التي كان وزيرا لها(٢٤) .

\* \* \*

في الوقت الذي ابدى نيه المستر هندرسون القائم بأعمال المندوب السامى البريطاني في القاهرة اسفه على تهاوى الائتلاف الوزارى بعمل من جانب القصر فقد تنبأ بما يمكن أن يعقب ذلك من تقارب بين الاحرار الدستوريين والوقد فقد قال عن الدستوريين أنهم ينظرون الى نشات باشا باعتباره اكثر خطرا عليهم وعلى الدستور من سعد باشا زغلول لا سيما أن الأخير رجل مسن وان عامين أوثلاثة من حكمه سوف تكون قطعا فضل كثيرا من ثلاثين عاما من أساليب نشأت الميكيافيلية (٥٠) .

وقد قابل هذه الرغبة من جانب الأحرار الدستوريين رغبة مماثلة من جانب الوغد الذى اطلقت صحفه الدعوة لمؤتمر وطنى عام للنظر غيما يجب اتخاذه لاعادة الحياة النيابية تطورت بعد ذلك الى دعوة لانعقاد البرلمان المنحل صدرت من جانب الحزب الوطنى . وبذلك شاركت الأحزاب الكبيرة كلها ( الوغد والأحرار والوطنى ) في الدعوة الجديدة ، وكان واضحا أن هدفها الوزارة الزيورية الثانية ، بل تجربة الوزارات الملكية برمتها .

وقد اجتمع البرلمان الذي حلته الوزارة بمجلسيه تحت رئاسة سعد زغلول في مندق الكونتننتال في ٢١ نونمبر حيث واغق مجلس النواب بالاجماع على « عدم الثقة بالوزارة الحاضرة طبقا للمادة ٦٥ من الدستور » وامضى الشيوخ القرار وتقرر تشكيل وغد من المجلسين لرنم القرار الى الملك(٢١)

F.O. 407/210 Enc. In No. 9 Leading personalities In Egypt 1930. (77)

<sup>.</sup> ۱۹۲۵ الوقائع المرية \_ العدد ۸۷ لمينة ، ۱۹۲۵ العدد ۲۸ المينة (۳۶) (۳٤) (۳٤)

F.O. 407/201 No. 33 Henderson to Chamberlain Sept. 25, 1925. (Ya)

<sup>(</sup>٣٦) أحبد شفيق : المسدر السابق ص ٩٣٠ ــ ص ٩٤٠ .

واذا كان القصر والوزارة قد تجاهلا « اجنهاع الكونتنتال » الا انه من الواضح ان اللورد لويد للندوب السامى الجديد في البلاد للواخي كان قد وصل مؤخرا الى القاهرة قد لاحظه باهتهام شديد لما فيه من دلالة تجمع كل القوى الوطنية ضد الوزارة وما يمكن أن يترتب على هذا التجمع من مخاطر على الوجود البريطاني ، لذا فقد انتظر الرجل الى اللحظة المناسبة لينحرك ، وقد جاعت هذه اللحظة بعد توقيع اتفاقية الحدود الغربية وتسليم ايطاليا واحة جغبوب في ٢ ديسمبر حين طالب لويد الملك فؤاد بعزل نشأت المسا وابعاده عن القصر بسبب تدخله في المسائل السياسية ، فأذعن الملك وترك نشأت القصر في ١٠ ديسمبر قاصدا الى مدريد التي عين وزيرا مفوضا لمصر فيها(٢٧) .

ولم يكن هدف « لويد » بعد التخلص من الوزارة الزيورية بعد أن ادت لل ما ادت للوجود الانجليزى من خدمات بتقديمها له كل التنازلات التى طلبت منها انما كان هدف المندوب السامى بابعاد نشأت فتح باب لعودة الاتصال بين الاتحاديين والاحرار الدستوريين وضرب تجمع القوى المناهضة للوزارة فيها ذكره زيور باشا في حديث له الى جريدة الريفورم الفرنسية التى كانت تصدر آنذاك بالقاهرة والذي جاء فيه « في اثناء غيبتى بأوروبا كان لرئيس الوزراء بالنيابة تمام الحرية في التصرف وبالتالى عليه جميع التبعة . فاذا كانت قد وقعت أخطاء فلابد لى فيها ، وقد عدت فألفيتنى أمام علقات مقطوعة تماما بين الاتحاديين والاحرار الدستوريين فلم ادخر وسعا في عرض مناصب وزارية على الأحرار الدستوريين وعلى غيرهم من المستقلين الشمهورين وما زلت محافظا على هذه المناصب وساحافظ على عرضاعيهم »(۱۸) .

ولكن كان الوقت متأخرا للغاية على مثل هذه المحاولة خاصة بعد أن اصدرت الوزارة « تانون الانتخاب المعدل » في ٨ ديسمبر استهدفت من ورائه تضييق حق الانتخاب على المصريين وصعد من مقاومتها التي وصلت الى حد الاعداد لعقد « مؤتمر وطنى » سبقه تقديم مطلب الأحزاب للحكومة وكان أن تمتنع عن تنفيذ تانون الانتخاب الجديد ، ثم تعيد الحياة النيابية بوسيلة من وسيلتين :

اما بعقد البرلسان الذي عقد في الكونتتنتال .

واما باجراء انتخابات جديدة على مقتضى القانون رقم } لسنة ١٩٢٤ .

ولما حاول زيور رفض مطلب المعارضة تدخل « لورد لويد » بعد ان رأى أن الأمور تتطور الى نزاع يهدد الأمن تهديدا خطيرا ونصح زيور بقبول الاقتراح باجراء انتخابات جديدة « على مقتضى القانون رقم } لسنة ١٩٢٤ » وهو قانون الانتخاب المباشر الذى صدق عليه البرلمان الأول .

وقد كتبت وزارة زيور بانصياعها للنصيحة أو بالأحرى للأمر البريطانى مد كتبت صك استقالتها قبل حدوث هذه الاستقالة بالفعل بنحو أربعا شمهور ، بل يمكن القدول أنها كتبت بذلك اقرارا بنهاية التجربة الأولى للوزارات الملكية .

Lloyd, Lord : Egypt Since Cromer Vol. II p. 151. (۲۷)، أحبد شنيق : المدر السابق ص ۱۰۰۲ (۲۸)

#### Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# البابالابع

الغصل الرابع

وزارات الائتلاف الوفدية ١٩٢٦ - ١٩٢٨



كان اذعان القصر وزيور باشا لنصيحة اللورد « لويد » بالموانقة على اجراء انتخابات جديدة تسليما بنهاية التجربة الأولى من تجارب الوزارات الملكية .

صحيح أن الوزارة الزيورية قد حاولت ( التسويف ) أو ( تغيير اتجاه الريح ) ولكن تلك المحاولة ذهبت سدى .

من ناحية التسويف غقد سعى زيور باشا الى تأجيل ميعاد الانتخابات على قدر الامكان . في البداية وتحت ضغط الأحزاب المؤتلفة ذكر الرجل بأن مرسوم الترشيح سيصدر في ٢٥ مارس ــ وأن الترشيحات سيتبدأ فعلا في اليوم التالى .

ومضى الوقت المحدد دون أن يفى رئيس الوزراء بوعده مما دعا اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطنى الى الاجتماع فى أول ابريل وتشكيل وفد لمقابلة رئيس الوزراء ، وقد نجح هذا الوفد بالفعل فى انتزاع موافقة جديدة من زيور باشا بتقرير ميعاد انعقاد البرلمان فى أواخر شهر مايو أو الأيام الأربعة من الشهر التالى(١) .

وصدر المرسوم المسلكى بتعيين موعد الانتخابات النيابية فى ٢٢ مايو واعادة الانتخاب فى الدوائر التى لم يفز احد المرشمين نيها بالأغلبية المطلقة فى ٢٩ من نفس الشمور (٢) .

بالرغم من ذلك المقد الحظت « الأهرام » في ٢ ابريل ان المرسوم الم يتضمن تحديد موعد انعقاد البرلمان خلافا لنص المادة ٨٩ من الدستور . وكان ذلك لونا آخر من ألوان التسويف ، الا أنه تسويف محدود العمر ، فكما كتبت نفس الصحيفة بحتمية انعقاد البرلمان بعد اعلان نتيجة الانتخابات « بأربعة أو خمسة أو سنة أيام أو أكثر ولكن لا يجوز مطلقا تأجيل انعقاده أكثر من عشرة أيام »(٢) .

تغيير اتجاه الربح: تصورت الوزارة الزيورية امكان احداثه بوضع كل توتها وراء « حزب الاتحاد » ليغوز بأكبر قدر من المقاعد في الانتخابات الجديدة وذهبت الوزارة في هذا السبيل الى اجراء بعض تنقلات بين رجال الادارة كما حدث حين نقل مدير مديرية أسيوط الى مديرية الغربية لينفرد وكيل أسيوط ، المعروف بميوله للحكومة ، بالأمر ، وكما حدث من تلكؤ

<sup>(</sup>۱) أحمد شقيق : حوليات مصر السياسية ــ الحولية الثالثة من ١٥٢ .

<sup>(</sup>۱) نص الرسوم الملكى : الوقائع المعرية في ۱۹۲۲/۴/۳ . (۱) أحمد شفيق : المصدر السابق ص ١٥٤ .

بعض العمد فى تسليم شبهادات الانتخاب الى الناخبين ، وكما حدث من منع بعض العمد فى مديرية المنوفية من ممارسة صلاحيات مناصبهم لتخوف مرشح الحكومة من ميولهم غير الموالية ، الى حد ان صحيفة محايدة مثل « الأهرام » قد كتبت فى ٢٥ ابريل مقالا قويا عن « اللعب بالانتخابات » اختتمته بقولها « يجب على الأمة كلها وعلى كل افرادها ان يفهموا ويدركوا ادراكا تاما ان حرية البلد وحرية أهل البلد ملك مشاع لهم جميعا فلا يسمح ادراكا تاما أن حرية البلد وحرية أهل البلد ملك مشاع لهم جميعا فلا يسمح احدبمخالفة القانون وان كانت هذه المخالفة فى مصلحته »(٤) .

ولكن ، لم يكن مقدرا لتلك المحاولة بدورها أى نجاح ، ولأكثر من سبب ، فالمؤتمر الوطنى الذى تكون من كل الاحزاب الكبيرة في البلاد كان مفتوح العينين لمحاولات الحكومة ، عاملا على افسادها أولا بأول ، ثم ان «حزب الاتحاد » كان في حالة من الضعف و الملاسعبية لا تمكنه بأى حال من القيام بالدور الذى طلب منه أن يقوم به ، ويكفى الاسسارة في هذا الصدد الى ما انتواه الحزب أولا من ترشيح ١٠٣ من أعضائه في الانتخابات الجديدة ولكن لم يزد عدد هؤلاء في الكشف النهائي للترشيحات عن ٢٦ مرشحا(ه) . . بمعنى أن الحزب لم يجد من أعضائه حتى من يستطيع ترشيحهم في الدوائر التي قرر خوض غمار المنافسة بها .

وجرت الانتخابات في الموعد المحدد وغاز حزب الحكومة بأربعة مقاعد لا غير بينما غاز الوغد بـ ١٥٩ مقعدا في مقابل ٣٣ مقعدا للحزبين الآخرين ٢٨ للأحرار الدستوريين وخمسة للحزب الوطني(١) . وانتهت بذلك الآمال الواهية التي تمسكت بها وزارة زيور ولم يكن أمامها الا أن ترحل فتقدمت باستقالتها في ٧ يونية ١٩٢٦(٧) . وكان آخر عهد الرجل بالمناصب الوزاربة كما كان آخر عهد حزب الاتحاد بالامساك بالسلطة .

### ٢٥ ــ وزارة عدلي يكن الثانية ٧ يونيه ١٩٢٦ ــ ٢١ ابريل ١٩٢٧ :

كانت وزارة « عدلى يكن » الثانية أولى وزارات الائتلاف الوفدية وتعدد دوافع اختبار هذا التعريف لمهد الوزارات الثلاث « يكن الثانية » « وثروت الثانية » و « النحاس الأولى » والتى حكمت خلال المترة بين ٧ يونيه ١٩٢٦ و ٢٥ يونيه ١٩٢٨ . . تتعدد هذه الدوافع على النحو الآتى :

ا ــ انها كانت المرحلة الوحيدة التى قبل الوند المصرى دخول وزارة ائتلائية مع حزب الأحرار الدستوريين أو مع غيره ، ذلك أن زعامة الوند قد درجت بعد ذلك على رفض قبول الاشتراك في أي وزارة ائتلانية أو حتى

<sup>(</sup>۱۱) المصدر السابق ص ۱۲۵ ــ ۱۳۷ -

<sup>(</sup>٥) المعدر السابق ص ١٥٩ .

۱۲۲۵/۵/۲۲ و ۲۷/۵/۲۲۲۱ .

<sup>(</sup>V) الوقائع المسرية \_ العدد ٥٦ لسنة ١٩٢٦ .

قومية مهما كانت الاغراءات والضغوط التي تلقاها ويمهما كانت النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا الرغض والتي وصلت في وقت من الأوقات الى تفجير حادثة خطيرة هي حادثة ؟ نبراير ١٩٤٢ .

٢ ــ أن الوزارات الثلاث التي تكونت خلال تلك المرحلة كانت وزارات ذات غالبية ومدية والقلية دستورية ( ٩ من الومد و ٣ من الدستوريين ) ، ولعل ذلك ما دعا الصحف البريطانية الى أن تصفها بأنها « بناء من الونديين وواجهة من الدستوريين »(۸) .

٣ — ان الوزارات المذكورة قد اعتمدت في النهاية على مجلس نواب ذي غالبية وغدية ساحقة ، ومن ثم غلم يكن أمام الحزب الآخر الا تبول توجيهات الوغد لأن ما لا يستطيع الحزب الكبير أن يفعله في مجلس الوزراء مع أغلبيته الكبيرة فيه يستطيع أنّ يفعله من خلال مجلس النواب مع اغلبيته الساحقة

يلفت النظر أيضًا أن وزارة « عدلي يكن الثانية » لم تتألف الا بعد اكثر من عشرة أيام من معرفة نتائج الانتخابات البراسانية ، وقد شهدت تلك الأيام العشرة أزمة وزارية حادة .

نقد كان من المتفق عليه بين سائر الأطراف ، الانجليز والقصر واحزاب المعارضة التي كان متوقعا أن تغوز في الانتخابات أن يقوم عدلى باشا يكن بتأليف الوزارة الجديدة باعتباره ممثلا لتلك الاحزاب واستمر الجميع ملتزمين بالاتفاق الذى أملاه قبل أى اعتبار رفض السلطات البريطانية تولى سعد أرئاسة الوزارة مهما كان الثمن .

وحتى مساء ٢٦ مايو كان عدلى بصحبة اللورد لويد يؤكد له الالتزام بالاتفاق ، الا أنه في الصباح المبكر من اليوم التالي موجىء المندوب السامي بعدلى يطلب مقابلته ليبلغه أن سبعد زغلول قد عدل عن موقفه خلال الليل وانه يطلب تأليف الوزارة الجديدة ورئاستها ، ولما استنسر عدلي من سُعد عن سر عدوله ألفاجيء أجابه الأخير بأن صحف التصر تلمح بأنه أن يتولى رئاسة الوزارة بايعاز من الانجليز وانه لا يتبل مثل هذه التلميحات وانه يرد عليها باعتزامه أن يقوم شخصيا بتاليف الوزارة الجديدة دون أن يدخل عليها أي تغيير سواء في طبيعة ائتلانها أو في برنامجها(١) .

بادر اللورد على الفور الى العمل معقد لقاء مع الملك مؤاد مساء نفس اليوم - ٢٧ مايو - حذره من مغبة اللهجة التي تكتب بها صحيفتا القصر ( الليبرتيه والاتحاد ) مقالاتهما والتي يسستشف منها انهما تسميان الى الوتيعة بين زغلول ودار المندوب السامي في وتت حرج للغاية (١٠) .

<sup>.</sup> ۱۹۲۱/۱/۷ أَوْمِرْامٍ فَي ١٩٢٦/١/٧ . F.O. 407/202 No. 38 Lloyd to Chamberlain May 27, 1926 Tel (۱),

Ibid No. 40 Lloyd to Chamberlain May 28, 1926 Tel. No. 246 (1.)

بعد ذلك بدأ يتجه الى سعد بسعيا وراء منعه من تنفيذ ما اعتزم عليه خاصة وان تعليمات الحكومة البريطانية التى لديه كانت صريحة في هذا الشمان .

وقد راى المندوب السامى البريطانى أن بواعث سعد لقراره المفاجىء لم تكن نقط لهجة صحف القصر وانما كانت هناك بواعث أخرى سجلها قيما ياتى :

ا \_\_ الفوز الساحق الذى حققه الوفد فى الانتخابات حين أحرز ١٦٠ \_ مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة ٢١٥ مقعدا وهو فوز « أدار رأس زغلول » على حد تعبير اللورد لويد .

٢ \_\_ ما حدث فى نفس يوم معرفة نتائج الانتخابات من صدور الحكم بالبراءة فى جريمة الاغتيالات السياسية على انصار سعد ( أحمد ماهر والنقراشى ) وهو حكم أدى على حد تعبير لويد أيضا « الى أخلاء مسئولية حكومة سعد الأخيرة عن حملة الاغتيالات رسميا وقانونيا(١١) » .

وبعد تفهم كل تلك الحقائق وبعد أن تعرف المندوب السامى على آراء الملك والأحرار الدستوريين قرر الالتقاء بسعد والسعى الى اثنائه عن قراره ، وتم اللقاء المنظر في قصر الدوبارة عصر يوم ٣٠ مايو ١٩٢٦ ٠

ويتدم اللورد لويد تقريرا كاملا عن هذا اللقاء نسوق هنا ملخصا له .

بدأ اللورد بتذكير سعد عما ترتب عن الأحداث التي جرت في عهد وزارته الأولى من فقدان الثقة فيه ليس من جانب السلطات البريطانية في القاهرة أو الأجانب في مصر بل أيضا من جانب الرأى العام البريطاني .

انثنى من ذلك ليحدثه عن خيبة الأمل التى أصيب بها هو وعدلى من جراء اعلانه المفاجىء بنيته على تأليف الوزارة الجديدة ورئاستها وأنه يطلب منه حلا للموقف غير ذلك الذى انتواه سبعد .

آجاب سعد زغلول على ذلك بانه قد تم ابلاغه أن اللورد يرغب فى بناء علاقات ودية مع مصر وانه لما كان عليه أن يعلم أن مصر هى سعد فهو لا يرى أى مبرر لعدم ترحيبه بتوليه رئاسة الوزارة .

رد اللورد على ذلك بأن الثقة اذا ما فقدت مرة فلا تعود بمجرد تأكيدات حسن النية ، ثم انه لا يعرف أى شيء عما ينتويه حزبه خاصة وأن لهجــة الصحافة الوفدية لا زالت تتسم بالعداء الشديد .

واستمر الرجلان كل منهما يحاول اقناع الآخر بوجهة نظره لساعتين كالملتين انهاهما سعد بأن قال الورد لويد أنه يعلم أن انجلترا بلد دستورى

Ibid No. 71 Lloyd to Chamberlain June 10, 1926 Desp. No. 342

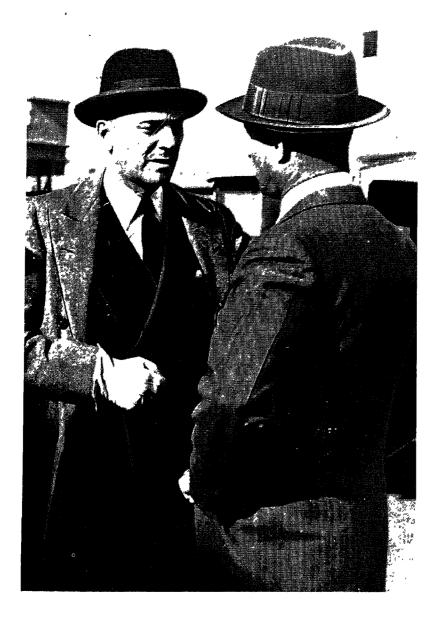

لورد جورج لويد المندوب السامي البريطاني

وانه ليس على اللورد الا أن يكتب لوزارة الخارجية بلندن يبلغها بأنه يثق في زغلول وأن الأمور سوف تسير بعد ذلك على ما يرام ، الا أن اللورد ظل حتى آخر لحظة يلح على سعد بالعدول عن موقفه والا سوف يترتب على ذلك وضع صعب قد يتحول الى حادثة مؤلمة لا ولكن سعد باشا أنهى المقابلة بقوله أنه قد حزم أمره ولن يتراجع(١٢).

وعند ذلك الحد تحركت السلطات البريطانية على نحو طالما تحركت به لتجعل من كلمتها هي العليا . . باستخدام القوة أو التلويح باستخدامها .

نفى ٢ يونية وبعد اللقاء العنيف بين زغلول ولويد بأقل من ٨٨ سساعة نشرت الصحف المصرية أن « البارجة البريطانية الروزليوشن » في طريقها الى ميناء الأسكندرية ، ويعترف المندوب السامى أنه لم يكن هناك ثمة حاجة معلية لنحريك هذه البارجة لأن القوات البريطانية في مصر كانت كانية لمواجهة الى اضطرابات . . اذن فالمسالة مجرد استعراض قوة (!) .

وقد عاون هذا الاستعراض ما حدث من استقالة القاضى « كرشسو » رئيس المحكمة التى أصدرت أحكام قضية الاغتيالات معربا عن عدم موافقته على الأحكام التى صدرت بأغلبية من جانب زميليه المصريين مما ترتب عليه ان عادت الاتهامات والشكوك تحوم حول الوفد ، خاصة وان الاستقالة قد أعلنت في نفس اليوم(١٢)!

وكان مقررا أن يقوم النواب الجدد بتكريم سعد في اليوم المتالى ٣ يونية في مندق الكونننتال ، ولما كان الزعيم المصرى قد فهم الرسالة الموجهة اليه من استعراض القوة ، ولما كان عازمًا عن ادخال بلاده في تعقيدات جديدة مع دولة الاحتلال ، فقد قرر انتهاز فرصة اجتباع الكونتنتال ليعدل عن نيته على تاليف الوزارة الجديدة ، وحتى يحافظ الرجل على ماء وجهه فقد تم تدبير هذا العدول على نكو يبدو معه أنه قد حدث بناء على رجاء المجتمعين المشفقين على صحة زعيمهم الشيخ(١٤) ، وانحلت بذلك الأزمة الني هددت تاليف وزارة عدلى يكن الثانية والتي أخرت هذا التأليف لنحو عشرة أيام ،

الا أن هذا الانفراج لم يتم كاملا الا بعد تجاوز أزمة أخرى فرض اللورد لويد رأيه فيها أيضا كذلك أن المندوب السامي البريطاني قد رفض ترشيح مصطفى النحاس وزيرا في الوزارة الجديدة لأن الأخير أثناء عمله وزيرا للمواصلات في وزارة سعد زغلول « قد فعل كل شيء يبدى به عداءه الشديد للموظفين البريطانيين وللمصالح البريطانية » وبالرغم من محاولة سسعد زغلول الضغط من أجل ادخال النحاس الوزارة الا أن اللورد ظل صامدا

F.O. 407/202 No. 43 Lloyd to Chamberlain May 30, 1926 Tels (17) Nos. 249 — 250.

F.O. 407/202 No. 71 Lloyd to Chamberlain June 10 1926 Desp (17) No. 392.

<sup>(</sup>١٤) أحبد شغيق : المصدر السابق ص ٢٩٨ -- ٣٠١ -

عند موتفه لا يتزحزح عنه مما أدى أخيرا الى استجابة سعد وعدلى يكن(١٠) وبعد كل ذلك نقط وفي ٧ يونية ١٩٢٦ تبلت استقالة وزارة زيور وصدر الأمر المكنية الثانية على النحو الآتى :

| عبد الخالق ثروت باشسا      | لوزارة الخارجيسة         |
|----------------------------|--------------------------|
| الحمد زكى أبو السعود باشا  | لوزارة الحقانية          |
| محمد فتح الله بركات باشسا  | لوزارة الزراءــــة       |
| ، مرقص حنا باشا            | لوزارة الماليسة          |
| ، محمد نجيب الغرابلي باشسا | لوزارة الأوتناف          |
| وعلى الشبهسي المندي        | لوزارة المعارف العمومية  |
| و أحمد محمد خشبه بك        | لوزارة الحربية والبحرية  |
| و عثمان محسرم بك           | لوزارة الاشىغال العمومية |
| و محمد محمود باشسا         | لوزارة المواصلات(١٦)     |
|                            |                          |

ويقيم اللورد « لويد » الوزراء الجدد ، غيرى أن ثروت باشا محل للثقة « لاعتداله وميوله الودية » ويذكر أن أحمد زكى أبو السمعود يشمتهر « بالحكمة والامانة » ، هذا بالاضافة الى عدلى يكن بالطبع ، أما من عدا ذلك نيعرب عن مخاوفه منهم م ، مرقص حنا « أسير عقدة الكراهية للانجليز » ، ومحمد محمود « الحصان الاسود في الوزارة » ! ، ثم من بتى بعد هولاء فهم « من رجال زغلول اصحاب ميول متطرفة واضحة »(١٧) .

ولقد كانت العلاقات سواء بين عناصر الائتلاف في الوزارة أو بينها وبين سائر القوى السياسية في غاية التعقيد خلال تلك الشهور التي أمضاها عدلي يكن في وزارته الأخيرة تلك .

فهن مظاهر التعقيد داخل الوزارة رئاسة أحد الدستوريين لها وكانوا بمثابة « الشريك الأصغر » في الائتلاف مها دعا الأغلبية الوفدية في البرلالي الله السعى في كل وقت لتذكير عدلى ووزارته أن الوفد هو الحاكم الحقيقي برغم المظهر .

وقد تم هذا التذكير بوسيلة من وسيلتين : وسيلة أولى بالتدخل المستمر في أعمال الوزارات المختلفة من جانب النواب الوفديين مما كان مثارا لشكوى الوزارة العدلية (١٨) ، ووسيلة ثانية بالعمل على احراج الوزارة في مجلس النواب من جانب أغلبيته الوفدية ، وكان هذا الاحراج يتم بشكل أو باخسر

F.O. 407/202 No. 64 Lloyd to Chamberlain June 8, 1926 Tel. No. 288 (10)

<sup>(</sup>١٦) الوقائع المعرية المعد ٧٥ لسنة ١٩٢٦ .

Lloyd, Lord, Egypt Since Cromer Vol. II pp. 175 — 176. (17)

Ibid pp. 182 — 183. (1A)

مما يمكن أن يتبينه بسمولة كل من يقرأ مضابط المجلس خلال تلك الحقبسة ومما ادى في النهاية الى استقالة الوزارة كما ستتم فيما بعد .

مظهر آخر من مظاهر التعقيد أن ذلك الوضع الشائك أو الوضع غير المستقر لم يقتصر فقط على حزبى الانتلاف في الوزارة بل الهند الى الحزب الكبير منهما ، ذلك ان الوفد خلال تلك المرحلة قد بدأ يتعرض على نحو واضح لضغط ممن اسمتهم الوثاق البريطانية « الجناح المنطرف » وتعنى الجماعة التى يقودها أحمد ماهر والنقراشي مما أدى مع الوقت الى تغيير في طبيعة المناقشات البرلمانية وضع الوزارة في موقف حساس للغاية . . بين الاستجارة في سياستها المعتدلة وبين الاستجابة لمطالب «الأعضاء المتطرفين» من رجال الوفد في مجلس النواب .

المظهر الثالث من مظاهر التعقيد يتصل بعلاقة الوزارة ، بكل ما يحيط بتكوينها من تناقضات ، علاقتها مع طرفى السلطة الآخسرين . . القصر والانجسليز .

واخطر ما أصاب « الوزارة » في هذا الشأن وتوعها ، أو بالأحرى وتوع الحزيين المؤتلفين غيها ، أسيرين للخوف من نكرار العهد الزيورى أو العهد اللا دستورى ، ومن ثم نقد ظل شبح « حل البرلمان » يؤرق مضاجع زعماء حزبى الوزارة الذين بذلوا كل جهد لابعاد هذا الشبح قدر الامكان وان لم يتخلصوا منه !

ولمسا كانت الوزارة ، أو حزباها ، يعلمان تماما أن ما يخافانه لن يحدث الا أذا أطلق الانجليز يد القصر مرة أخرى كما حسدث بين علمى ١٩٢٤ و ١٩٢٦ غقد سعى الوغديون والأحرار الدستوريون الى عدم الوصول مع دار المندوب السامى الى مرحلة الصدام فى أى وقت وعلى أية مسالة ، وهى السياسة التى عرفت آنذاك ((بسياسة حسن التفاهم )) . . ويشير لويد الى كثير من مظاهر هذه السياسة سواء باعتدال الحكومة المصرية فى لويد الى كثير من الموظفين البريطانيين(١٩) أو بأسلوب سعد زغلول فى تخليص جهازها من الموظفين البريطانيين(١١) أو بأسلوب سعد زغلول فى رئاسة مجلس النواب « بكبح جماح » اعضاء هذا المجلس ومنعهم من الانفلات فى الهجوم على الوجود الانجليزى(٢٠) .

على الجانب الآخر يجىء موقف القصر وهو موقف يتسم بانتظار وقيعة بين الوزارة ودار المندوب السامى بمعنى آخر ان كلا الطرفين كان ينظر طول الوتت لدار المندوب السامى يستوحى من موقفها حركته . . الوزارة خائفة أن تطلق هذه الدار يد القصر في تعطيل الدستور ، والقصر راغب في تحطيم (( حسن التفاهم )) بين الوزارة والانجليز . . ولم يكسب من هذا الموقف الا الأخيرين بالطبع كما اعترف بذلك اللورد لويد نفسه (٢١) !

Ibid pp. 183 — 187. (15)

Ibid pp. 177 — 178. (Y•)

Tbid p. 190. (71)

على أى الأحوال فانه لم يكن متوقعا استمرار مثل هذا الموقف المعتد لفترة طويلة ، فقد كانت تكفى أى حركة فى أى اتجاه لتزداد الأمور تعتيدا وينتهى الأمر كله بانفراط عقد الوزارة ، وهذا هو ما حدث .

وكان الوند مصدر الحركة اذ كان من غير المحتمل أن يتبل الحزب الكبير « القبوع في فخ حسن التفاهم » الى ما لا نهاية ، فسياسسة «حسسن التفاهم » بالنسبة لسعد زغلول ورجاله كانت وسيلة لعبور مرحلة سياسية معينة ، لا غاية يتجمدون لدى الوصول اليها .

تتأكد هذه الحقيقة من حركة الوفد على صعيدين:

#### الاول هو ( الصعيد الشعبي) :

بسعى الوغد الى تنظيم كوادره السياسية فى عبق الشعب المصرى ... فى الريف حيث الجموع الشعبية الكبيرة ، ذلك أن الغالبية الوغدية البرلمانية قد عملت على اصدار قانون جديد للعمد يجعل تولى هؤلاء لمناصبهم من خلال الاقتراع السرى العام ، وكان معنى هذا ببساطة أن يتولى هذا المنصب الحيوى فى سائر مناطق الريف رجال وغديون بكل ما يعنيه ذلك من سيطرة وغدية على هذا الريف ، ومن تقليم لأظافر القوى المنافسة (٢٢) .

#### الثاني هو ( الصعود العسكري):

حيث اخذ احمد خشبة وزير الحربية الوندى فى تنفيذ سياسة واسعة تستهدف فى النهاية زيادة توة وحجم الجيش المصرى ، هذا من ناحية ، ثم العمل على سلب المفتش العام الانجليزى لهذا الجيش « سبنكس باشا » من كافة سلطاته من ناحية أخرى .

ووصل الأمر في هذه السياسة الى حد التراح الوقد على رئيس الحكومة بشراء الأسلحة للجيش من أي دولة أجنبية وعلى نحو سرى(٢٢) .

وبالاضافة للدوافع الوطنية لهذا العمل فلا شك أن زعامة الوفد قد رأت أن اتمام المهمة سيشكل خطوة هامة نحو تدعيم الارادة الوفدية التى هى الارادة الشعبية ضد سائر القسوى الساعية الى كسر هذه الارادة وكان واضحا مع الحركة الوفدية أن شيئا سيحدث للوزارة العدلية الثانية ... وقد حدث (!) .

F,O, 407/203 No. 18 Henderson to Chamberlain Aug. 6, 1926 Desp. (γγ) No. 535.

F.O. 407/204 No. 19 Lloyd to Chamberlain April 21, 1927 Tel. (YY) No. 133.

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

منى جلسة مجلس النواب المنعقدة فى ١٨ ابريل ١٩٢٧ واثناء مناقشة الميزانية تقدم خمسة عشر عضوا باقتراح بشكر ( الحكومة الحاضرة على ما قدمته من التعضيد لبنك مصر منذ توليها الحكم ) الا أن أحد الأعضاء الونديين بالمجلس « عبد السلام فهمى جمعه » اعترض على الاقتراح ووائق المجلس بالاكثرية على الاعتراض(٢٤) .

ولدهشة الجميع اذا بعدلى باشا يقدم استقالته ردا على ذلك ، هذا بالرغم من أن النواب والنحاس باشا الذى كان يرأس المجلس آنذاك نيابة عن سعد الذى كان غائبا فى بلدته « مسجد وصيف » . . حاولوا بكل الوسائل التأكيد على أن ذلك لا يعنى عدم الثقة فى الوزارة أو الرغبة فى احراجها(٢٠).

وقد انتقلت هذه الدهشة الى خارج البرلمان لتتضارب أقوال الصحف المصرية وغير المصرية في تفسير أسباب تلك الاستقالة المفاجئة وقد أخذ كل منها يفسرها تبعا لهواه وميوله(٢١) . بل أن أكثر من كتبوا بعد ذلك عن تاريخ هذه الفترة قد وقفوا حيارى أمام استقالة وزارة عدلى الثانية وعزاها أغلبهم الى حساسية الرجل الشديدة واعتزازه بكرامته .

الا أن تلك هذه الدهشة لا تلبث أن تتبدد بما نسوقه من المذكرة السرية التي كتبها آنذاك اللورد لويد المندوب السمامي البريطاني في القاهرة يشرح فيها الظروف والملابسات التي أدت الى تقديم تلك الوزارة لاستقالتها .

يتول تقرير اللورد لويد أنه قبيل استقالة الوزارة بأيام قليلة عقد اجتماع غير رسمى في بيت احد المواطنين حضره بعض الزعماء الوفديين لمناقشة عدد من القضايا كان من أهمها بعض الأسئلة المطروحة من جانب بعض النواب والتي تناولت مسائل حساسة مثل حجم وتسليح الجيش المسرى ، ومركز المفتش العام ، والاعانة التي تدفع لقوة دفاع السودان ، وقد رأى عدلى أن هذه المسائل سوفتؤدى الى أزمة شديدة مع الحكومة البريطانية بل أنها سوف تؤدى الى تمزيق الاتفاق الحزبي القائم عليه الائتلاف الوزارى،

وأمام اصرار عدلى على أن الحكومة البريطانية سوف تعترض على بحث مثل هذه المسائل اقترح سعد أن يطلب من الملك الاتصال بالمندوب السامى حتى لا يحدث مثل هذا الاعتراض على أساس أن مثل هذا الموقف البريطانى قد يؤدى الى اثارة الاضطرابات .

عند ذلك ، كما يتول التقرير ، فقد عدلى صبره وقرر أن يصحب معه وزير الحربية الوفدى الى لقاء بالملك ليتبين موقفه ، وكان هذا الموقف واضحا برفض الملك للتدخل .

استتبع ذلك عقد اجتماع آخر بين رئيس الوزراء وزعامة الوفد انتقد فيه الأول انتقادا شديدا لأنه عارض اقتراحات وزير الحربية خلال اجتماعهما

<sup>(</sup>۲۶) احبد شنیق : حولیهٔ ۱۹۲۷ من ۵۳ س ۸۰ ۰

<sup>(</sup>٢٥) نص الاستفالة في : الوقائع المرية العدد ٣٥ لسنة ١٩٢٧ .

<sup>(</sup>٢٦) تعليقات المسحف الممرية والبريطانية على الاسستقالة أهبد شفيق ، الممسدر المابق ص ٩٩ ــ ١٠٩ .

بالملك وقد اثبتد الجناح المتطرف من الوفد ( احمد ماهر والنقراشي ) في انتقاداته لعدلي باثبا .

ولم يتردد رئيس الوزراء في الرد على الانتقادات الموجهة اليه واشار في رده هذا الى أسباب الاختلاف بينه وبين الوغد ، وقد احصاها غيما يلى : قانون العمد ، قانون التسليح ، الجيش المصرى ، اعانة قوة دفاع السودان . وانثنى الى سعد يطلب منه كبح جماح المطرفين من رجاله الذين رأوا عرض القوانين الخاصة المجيش المصرى وتمريرها في البرلمان سواء وافقت عليها الحكومة البريطانية أو لم توافق ، الا أن سعد خيب أمل عدلى حين وقف الى جوار رجاله وكان رأيه أن الوقت مناسب للعمل بسبب انشغال الحكومة البريطانية آنذاك بالموقف في الصين وكذا ببعض المشاكل الداخلية في بريطانيا البريطانية آنذاك بالموقف في الصين وكذا ببعض المشاكل الداخلية في بريطانيا الى القول أنه عند ذلك الحد لم يكن أمام عدلى من سبيل الا الاعلان عن نيته على تقديم استقالته (۲۷) وقيمة التقرير البريطاني السابق أنه يلتي المضوء على الظروف الحقيقية لاستقالة وزارة عدلى يكن الثانية ويبدد المحب الدهشة التي احاطت بتلك الاستقالة منذ ذلك الوقت . ويؤكد أن سحب الدهشة التي احاطت بتلك الاستقالة منذ ذلك الوقت . ويؤكد أن منافيذ قرار كان قد اتخذ من قبل ،

٣٦ ــ وزارة عبد الخالق باشا ثروت الثانية ٢٥ أبريل ١٩٢٧ ــ ١٦ مارس ١٩٢٨ :

بعد أن أخفقت محاولات أثناء عدلى باشا عن استقالته . بدأ كانه أطراف السلطة يراجعون موقفهم . .

الانجليز .. ظلوا على موتفهم بعدم السماح لسعد والجناح المتطرف من الوفسد بتولى أى مناصب وزارية ، فقسد جاء فى التعليمات التى ارسلتها الخارجية البريطانية الى مندوبها السامى فى مصر وتتذاك « أن الحكومة البريطانية لن تسمح لزغلول بتولى الوزارة . ويمتد هذا المنع لكل من ماهر والنقراشى ، كما يمتد الى آخرين ، وليم عبيد مثلا ، ممن يشتبه فى اشتراكهم فى حملة الاغتيالات السياسية الى القدر الذى يبرر منعهم »(٢٨) .

الوقد . . والى اجتماعاته برئاسة سعد فى بيت الأمة خلال ليلتى ٢١ ، ٢٢ أبريل ، وبدأ واضحا خلال تلك الاجتماعات أن الحزب الكبير كان يتنازعه اتجاهان . . أولهما بالسير قدما فى السياسة المعادية للانجليز ، وثانيهما وقد أخذت به الأغلبية يرى المعكس ، وقد مال سعد للاتجاه المعتدل وكانت

F.O. 407/204 No. 19 Lloyd to Chamberlain April 21, 1927 Tel. (YV) No. 133.

F.O. 407/204 No. 23 Chamberlain to Lloyd April 24, 1927 Tel. (γΑ) No. 113.

حجته في وقف التيار الأول ما أبداه من مخاوف من احتمالات عودة حل البرلمان ووقف الحياة النيابية . . ومن ثم فقد رأى زعيم الوفد عدم التفكير في تشكيل الوزارة الجديدة على اعتبار أن ذلك التشكيل انما قد يفسر في النهاية باعتباره لونا من الوان معاداة الانجليز .

تبع ذلك أن طرحت الأسماء المناسبة التي يمكن أن يرشحها الوفد لتشكيل الوزارة الجديدة ، وقد طفا اسم ثروت باشا على السطح والذي رشمحه زغلول نفسه خاصة وأنه ، أي ثروت ، كان قد نجح في النقرب الى الوفد خلال الشهور الأخيرة بصورة واضحة (٢٩) .

اللك بدوره أرسل للمندوب السامى يرشح ثروت ويرى أنه أنسب من يتولى تشكيل الوزارة في الظروف القائمة (٢٠) .

وكما وافق الانجليز على تبول ثروت باشا رئيسا للوزارة الجديدة على الساس انه يجنبهم الصدام مع الوفد فقد وافق ثروت بدوره على تبول رئاسة الوزارة الا انه علق هذا التبول بشروط اربعة اشترطها على الوفد وهي:

- 1 \_ الا تتعرض وزارته لهجمات حادة من جانب النواب .
- ٢ ... تأجيل اثارة قانون العمد كذا القوانين الخاصة بالجيش .

٣ ــ عدم طرح أى اسئلة مثيرة في البرلمان خاصة بالعلاقات الانجليزية المصرية .

} ... عدم الضغط على أى من الوزراء بهدف القيام بعمل يؤدى الى صدام بين الوزارة ودار المندوب السامى .

ويتول اللورد لويد أن زغلول قد استطاع انتزاع موافقة الوفد على تلك الشروط بصعوبة بعد أن أكد لاعضائه أن هذه الموافقة مؤقتة وأن برنامج الوفد سيبقى على ما هو عليه(٢١) .

وبهذه الموانقة شرع عبد الخالق باشسا ثروت في تشكيل وزارته والتي تشكلت على النحو الآتي .

- عبد الخالق ثروت باشما
   عبد الخالق ثروت باشما
- جعفر ولى باشا وزيرا للحربية والبحرية
  - أحمد زكى أبو السعود باشا وزيرا للحقانية

F.O. 407/204 No. 24 Lloyd to Chamberlain April 25, 1927 Tel. No. 141. (11)

F.O. 407/204 No. 22 Lloyd to Chamberlain April 23, 1927 Tel. No. 141. (7.)

F.O. 407/204 No. 24 Lloyd to Chamberlain April 25, 1927 Tel. (71) No. 144.

وزيرا للزراعة وزيرا للخارجية وزيرا للاوقساف وزيرا للمعارف العمومية وزيرا للمواصلات وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للمالية(٢٢)

محمد فتح الله بركات باشما

• مرقص حنا باشا

• محمد نجيب الفرابلي باشا

• على الشمسي باشك

• أحمد محمد خشبه باشسا

• عثمان محرم باشسا

• محسد محسود باشسا

وقد اختلف تشكيل الوزارة الجديدة عن وزارة عدلى السابقة في أمرين

#### أولهمسا:

خروج عدلى ودخول آخر من الاحرار الدستوريين هو جعنر ولى باشا وان كان هذا لم يحدث بسهولة ذلك أن ثروت باشما كان قد اقترح أولا اسم الدكتور حافظ عفيفي ولكن الملك فؤاد اعترض على تعيين هذا الاخير بسبب بعض كتاباته في « السياسة »(٣٣) ، وكان الدكتور عفيفي مدير تحريرها مما دعا حزب الأحرار الدستوريين الى « الاحتجاج على مخالفة التقاليد الدستورية المقررة لدى جميع الامم ذوات النظم النيابية بالعدول عن تعيين مرشح في منصب الوزارة بعد أن تم ترشيحه على الطريقة الدستورية باتفاق رئيس الأغلبية ورئيس الحكومة وتمام رضا حزب الأحرار الدستوريين »(٣٤). وقد أدى هذا الاحتجاج الى نشوب أزمة كادت تودى بمحاولات تأليف الوزارة الجديدة الا أن ثروت باشسا وقد أراد أن يحسن علاقاته بالقصر فقد قبل اعتراضه ورشح بديلا عن حافظ عفيفي من رضى القصر بترشيحه وكان جعفر ولى باثما (٣٥) .

#### ثانيهما:

تبادل بعض المواقع الوزارية ، ذلك أنه لما كان الاتفاق الذي عقد بين الوغد وبين ثروت قد تضمن عدم اثارة مسائل الجيش ، كما سبقت الاشارة ، ولما كان من الصعوبة بمكان أن يبقى خشبة باشا وزيرا للحربية وهو صاحب السياسة التي أدت الى اثارة هذه المسائل ، فلم يكن هناك من سبيل سوى أن يتخلى الرجل عن هذه الوزارة التي تولاها جعفر باشا الوزير الجديد ليتولى هو وزارة المواصلات التي تركها وزيرها ليتولى المالية ، أما وزير هذه

<sup>.</sup> ۱۹۲۷ لسنة المدد ۲۷ لسنة ۲۷۱ . ۱۹۲۸ (۳۲) F.O. 407/204 No. 28 Lloyd to Chamberlain April 29, 1927 Tel. (۳۳) No. 155.

<sup>(</sup>٣٤) أحبد شفيق : حولية ١٩٢٧ ص ١٢٥٠ .

<sup>(</sup>٣٥) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية بد ١ ص ٢٧٥٠

الوزارة الاخيرة مرقص حنا باشا فقد تركها الى الخارجية وهى الوزارة التى كان يتولاها ثروت باشا نفسه في الوزارة السابقة .

وبدأت وزارة ثروت عملها فى ظروف لا يمكن أن توصف الا بالصعوبة مما يمكن أن تلحظه عين المؤرخ فى علاقاتها بسائر القوى والجماعات السياسية بامتداد الشمهور التى عاشتها .

كان البرلمان ذو الاغلبية الوغدية أول هذه الجماعات غبالرغم من الشروط التي قبلها الحزب الكبير من جانب ثروت كشرط لتأليفه الوزارة بعدم تعريض وزارته لهجمات حادة يشنها عليها النواب الا أن الوغديين من هؤلاء النواب ، لم يلتزموا بتلك الشروط ، خاصة الجناح الذي يقوده ماهر والنقراشي من هؤلاء أو من اسمتهم صحيفة التايمز البريطانية « الجناح الايسر المتطرف » وقد رأت هذه الصحيفة أن « زغلول باشا قد نقد كل سلطة على هذا الجناح »(٢١) .

وقد تتالت المتاعب من جانب البرلمان للوزارة الثروتية : منها ما أرتأته اللجنة المالية بمجلس النواب بطلب الاقتصاد في المخصصات الملكية وأن يعهد بأعمال السرايات الملكية الى وزارة الاشمغال التي تقوم بأعمال البناء بالنسبة لمبانى الحكومة ، وقد اعترفت جريدة « كوكب الشرق » الوهدية أنه جرى في هذه المناسبة خلال المناقشات التي دارت في البرلمان « عبارات واشارات تعد شديدة نوعا لأن شعور المجلس في تلك الجلسة كان ملتهبا وكان نياضا »(۳۷) .

ايضا تعرض المجلس لشعون العلاقات المصرية البريطانية وتتالت الاستجوابات فى كثير مما يتصل بهذه العلاقات نفى ٢١ مايو يتقدم احد النواب باستجواب لرئيس الوزراء يسأل نيه عما اذا كان المندوب السامى البريطانى قدم أوراق اعتماده الى الملك ، واذا لم يكن قد قدمها نما السبب وما الذى اتخذته الحكومة من اجراءات لتلافى هذا النقص(١٨) ؟ .

بعد ذلك بأقل من أسبوع قدم نائب آخر استجوابا جديدا حول زيارة اللورد لويد الى مديرية المنيا وعن اشتراك الادارة في حفلة أقيمت له فيها وعن مخالفة ذلك للدستور ولواجبات الموظفين الحكومية (٢٦) .

ثم استجواب ثالث قدمه نائب آخر بعد ذلك بيومين يتهم فيه الحكومة البريطانية بالتدخل في القضاء المصرى(٤٠) . ولا شك أن توالى هذه الاستجوابات ثم المناقشات التي دارت حولها والتي اتسمت بالعداء كانت لابد أن تزيد من حرج مركز وزارة ثروت باشا .

۱۹۲۷) الأعرام في ۲۱/۵/۱۹۲۱ .

<sup>(</sup>۳۷) أحبد شنيق : حولية ١٩٢٧ ص ١٦٨٠ ٠

<sup>(</sup>۳۸) المصدر السابق ص ۱۷۰ ۰

<sup>•</sup> ۱۷۳) المندر السابق ص ۱۷۳

<sup>(</sup>٤٠) المعدر السابق ص ۱۷۷ .

يسجل تقرير بريطانى عن لقاء تم بين الملك مؤاد ورئيس الوزراء . عصر ١٨ مايو ١٩٢٧ بأن الملك كان عنيفا للفاية وانه انتد ثروت باشما بشده لعجزه عن السيطرة على مجلس النواب اثناء مناقشة الميزانية(٤١) وكان على ثروت أن يحتمل أو يستقيل . . وقد احنمل .

على الجانب الآخر لم تمض أيام قليلة على حملة الاستجوابات البرلمانية ضد الوجود البريطانى في مصر حتى غجر لويد الازمة المعروفة بأزمة الجيش حين تقدم في ٣١ مايو ١٩٢٧ بمذكرة سياسية خطيرة الى ثروت باشا يطلب منه فيها الموافقة على مجموعة من الاجراءات تستهدف استبتاء الاشراف البريطانى على الجيش المصرى ، وقد اقترنت طلبات المندوب السامى البريطاني بمظاهرة عسكرية بنوجه بعض الطرادات البريطانية الى الاسكندرية مما ادى الى قبسول الوزارة المصرية لكل مطالب اللورد لويد اذ لم يكن أمام ثروت خلال هذه الازمة أيضا الا أن يقبل أو يستقيل (٤٢) .

وبدلا من أن تؤدى هذه الأزمة الأخيرة الى قطيعة بين الحكومتين البريطانية والمصرية اذا بها تؤدى الى جولة جديدة من المفاوضات بهدف اقرار العلاقات بين الطرفين ، نقد رأى ثروت وسعد وجوب الاسراع فى ذلك حيث أن بقاء هذه العلاقات على ما هى عليه هو الذى يسمح بالتدخل البريطانى بين الحين والآخر على النحو الذى تم به خلال أزمة الجيش .

وظلت تلك المحادثات التى عرفت باسم محادثات ثروت ــ تشمبرلين تدور على امتداد الشهور بين يوليه ١٩٢٧ ومارس ١٩٢٨ ، وقد سيطرت على الاوضاع السياسية في مصر بحيث اصبحت الشغل الشاغل لكافة الاطراف المهتمة بهذه الاوضاع خاصة خلال الشهور الاولى منها .

ولكن قطع هذا الاهتمام حدث جلل هو وغاة سعد زغلول رئيس الوغد وزعيم الشعب مساء يوم الثلاثاء ٢٣ أغسطس ١٩٢٧ اذ ترتب على هدر الوغاة مجموعة من الأمور اثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على محادثات ثروت ــ تشمبرلين بل وعلى الوزارة الثروتية الثانية مما مهد لسقوطها غيما بعد .

أولى النتائج التى ترتبت على وغاة سعد ما أصاب الائتلاف الوزارى من اهتزاز وقد حدث هذا الاهتزاز لاكثر من سبب ، منها أن ذلك الدور الذى قام به سعد فى رعاية الائتلاف والحفاظ عليه لم يتمكن خليفته من القيام به ، ومنها أن تلك الارادة التى كانت تمكن سعد من كبح جماح « الجناح المتطرف » من الوغد لم يكن خليفته يملكها .

ولم يمض وقت طويل على وغاة الزعيم المصرى حتى بدأ الائتلاف في التشقق .

F.O. 407/204 No. 43 Lloyd to Chamberlain May 19, 1927 Tel. (ξ γ) No. 192.

<sup>.</sup> بنك من كتاب . (٢) التماميل أزمة الجيش انظر النصلين ١٣ ، ١٣ من كتاب . Lloyd . Egypt since Cromer Vol. II.

المالية عند المالية المالية المالية عند المالية عند المالية ال

يتحدث اللورد لويد في بعض تقاريره عن مظاهر هذا التشقق غيسجل ملاحظاته عن الروح العدائية لرئيس الوزراء التي سادت مناقشات مجلس النواب حول بعض المسائل مثل الادارة الاقليمية والاجتماعات العامة وضريح سعد .

ويذكر المندوب السامى فى نفس التقسرير أن الجناح المتطرف من الوقد ( النقراشي وماهر ) قد تمكن من السيطرة على جموح الطسلاب الوقديين ورفضوا اقتراحا بتنظيم استقبال ودى لثروت لدى عودته من لندن ، اكثر من ذلك انهم أخذوا في شن حملة على المفاوضات التى أجراها في العاصمة البريطانية بالرغم من تحذير النحاس لهم بعدم التعرض لهذا الموضوع(٤٢) ،

وبالطبع غان الاحرار الدستوريين أو جناحا منهم على الأقل ما كانوا ليتبلوا السكوت على ذلك مما بدا من المقالة التى كنبها رئيس تحرير «السياسة » الدكتور هيكل في ٢٠ ديسمبر ١٩٢٧ تحت عنوان « نريد ائتلاغا خالصا ، وأساس الائتلاف الخالص الصراحة « والذى وضع قضية الائتلاف بكالمها موضع المناقشة ، أو كما ذكر كاتبه الحسدث ضجة هو جدير باحدائها »(٤٤) .

النتيجة الثانية وهى تتصل بالنتيجة السابقة بل انها قد ترتبت عليها ذلك أن دار المندوب السامى البريطانى في القاهرة قد رأت أن مركز ثروت باشا يزداد ضعفا نتيجة لتشتق الائتلاف ، وأن هذا الضعف قد نشأ أما لتعرض وزارته للهجمات المستمرة من جانب جناح الوفد المتطرف وأما لاذعانه لطلبات الاغلبية الوفدية في البرلمان بالرغم من أن بعض هذه الطلبات قد أغضب البريطانيين والذى سجله اللورد لويد في أواخر عام ١٩٢٧ منتقدا ثروت لقبوله ما قرره مجلس النواب من الموافقة على القانون رقم ١٤ لعام ١٩٢٣ والخاص بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الشوارع والذي رأى أنه يتناقض مع ما جاء في انذار ١٩٢٤ بمنع المظاهرات الشعبية التي تخل بالأمن العام (٤٥) .

وقد أدرك الجانب البريطانى بكل ثقله مدلول التطورات ، ورأى مع هذا الادراك أن بقاء وزارة ثروت بتشققاتها وبرضوخها لن يكون ذا قيمة مما دعا حكومة لندن ومندوبها السامى في القاهرة الى وضع حد للموقف .

وبدت الخطة البريطانية نحو ثروت بوضوح عندما ضغط وزير الخارجية السير تشمبرلين على رئيس الوزراء المصرى فى أوائل نبراير ١٩٢٨ ليسرع بعرض « المعاهدة » على زملائه الوزراء والتعجيل بتوقيعها بالرغم من أن عددا من القضايا لم يكن قد تم الاتفاق عليها بعد .

F.O. 407/205 No. 57 Lloyd to Chamberlain Dec. 27, 1927 Tels. (57) No.s 436, 437.

<sup>•</sup> ٢٨١ محبد حسين هيكل : المصدر السابق من ٢٨١ . المصدر السابق من ١٩٨١ . F.O. 407/205 No. 58 Lloyd to Chamberlain Dec. 28, 1927 Tel. ((ه) No. 1439.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مصطفى النحاس باثيا

ــ ولد عام ١٨٧٦ وتعلم بمدرسة الناصرية ثم الخديوية الثانوية وتخرج في مدرسة الحقوق .

ـ عين قاضيا بالمحاكم الاهلية وخدم بالسلك القضائي غترة طويلة .

- دخل غمار السياسة فاشترك في الحركة الوطنية ١٩١٩ ونفى ١٩١١ مع سعد زغلول الى سيشل .

- عين وزيرا للمواصلات في وزارة سعد ١٩٢٤ .

- خلف سعد بعد وفاته ۱۹۲۷ فى رئاسة الوفد ورئاسة البرلمان الائتلافى .

- الف وزارته الاولى ١٩٢٨ .

— أجرى مفاوضات ١٩٣٠ مع هندرسون وزير الخارجية البريطانية على عهد وزارته الثانية .

- تراس الوفد المصرى في المفاوضات التي انتهت بعقد معاهدة ١٩٣٦ .

— على عهد وزارته التى الفها بعد حادث } فبراير ١٩٤٢ بدأت مشاوراته بخصصوص الجامعة العربية وتم التوقيع على بروتوكول الاسكندرية .

\_ في عام ١٩٥١ الفي معاهدة ١٩٣٦ مما ادى الى نشوب معركة القنال واعقب ذلك حريق القاهرة ( ٢٦ يناير ١٩٥٢) .

- اعتزل الحياة السياسية بعد قيام ثورة يولية حتى وفاته ١٩٦٥.

وقد حققت هذه الخطة أكثر من هدف ، ذلك أنه لما كان واضحا أن المعاهدة المقترحة ليست مقبولة على الشكل غير النهائي الذي وصلت اليه من جانب ثروت باشا نفسه نقد كان حربا الا تقبل من جانب وزرائه وأغلبيتهم من الونديين .. اذن نقد كان المقصود احراج ثروت .. وقد تحقق هذا الهدف .. هدف آخر : نانه لما كان معلوما أن الزعامة الجديدة للوفد بحكم تمثيلها في السلطة في الوزارة والبرلمان سوفتدلي بدلوها في مثل هذه القضية المصرية .. ولما كان مطلوبا أن تتم المواجهة مباشرة مع تلك الزعامة نقد رئي أن مثل ذلك العمل سيؤدي الى تلك المواجهة .. وقد تحقق هذا الهدف أيضا (١٤) .

الهدف الأول تحتق باستقالة ثروت باشا بعد رفض مشروع المعاهدة من جانب زمانه الوزراء ومن جانب زعامة الوفد الجديدة .

والهدف الثانى بتأليف ثالث وزارات الائتلاف الوفدى وأول وزارة لمصطفى النحاس باشا رئيس الوفد الجديد .

## ۳۷ \_ وزارة مصطفى النحاس باشا الأولى ... 17 مـارس \_ 70 يونيــة ١٩٢٨ :

على امتداد تاريخ الوزارات المصرية موضع الدراسة ( ٧٥ سنة ) لم يتول رجل رئاسة الوزارة بالقدر الذي تولاها به مصطفى النحاس باشا ( سبع مرات ) مع ملاحظة انه ليس هناك من تولاها ست مرات ، وان واحدا فقط ، هو حسين سرى باشا ، تولاها خمس مرات .

ثم انه على المتداد نفس التاريخ صدر مالا يتجاوز خمسة أوامر خديوية أو ملكية باقالة الوزارات استأثر النحاس باشا بأربعة منها وكان الأمر الخامس لمصطفى فهمى باشا في وزارته الثانية أثناء أزمة وزارة فخرى باشا الشهيرة(٤٧) .

بالاضافة الى كل ذلك فانه من بين ذلك العدد الوغير من الوزارات التى الفها النحاس كانت هناك وزارة ائتلافية واحدة هى تلك الوزارة الأولى موضع الدراسة ، ولعل ما عاناه فيها من جراء الائتلاف هو الذى دعاه بعد ذلك الى عدم القبول ، بأى شكل وفى أى الاحوال ، بتشكيل وزارات ائتلافية .

وكما أن أغلب الوزارات النحاسية كانت تنتهى بشكل درامى بقرارات الاقالة غان أغلبها أيضا كان يتم تشكيله تحت ضغوط شعبية ملحة وكان منها وزارته الأولى .

<sup>(</sup>٤٦) عبد العظيم رمضان : المسدر السابق ص ١٤٥ - ٦٤٨ -

<sup>(</sup>٤٧) أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني .

نفى } مارس ١٩٢٨ تقدم ثروت باشا باستقالته متذرعا بالحجة التقليدية « حالتى الصحية التى تضطرنى الى تجنب الاجهاد عملا بمشورة الاطباء »(٨٤)

وفى أمقاب ذلك بدأت المظاهرات الشعبية تجتاح البلاد مؤيدة للدستور وللحزب الشعبى . . فى القاهرة وأسيوط وشبين الكوم وطنطا الى حد اضطر اللورد لويد الى التنويه بخطورتها والاعراب عن مخاوفه من الساعها(٤٩) .

وقد حقق ذلك الضغط الشعبى هدفه بمنع الفكرة التى راودت القصر والوجود الاحتلالي آنذاك بحل البرلمان وتعديل قانون الانتخاب(٥٠) .

اكثر من ذلك غان الملك غؤاد لم يلبث ان استدعى النحاس باشا زعيم الاغلبية البرلمانية يشاوره في شأن الوزارة الجديدة ثم تبع ذلك تبول الرجل لتأليفها على نفس النسق الائتلافي الذي كان قائما من قبل . . أي من الوفد والاحرار الدستوريين .

على الجانب الآخر كان الأحرار الدستوريون يتشاورون فيما بينهم عن قبول الاشتراك في الوزارة الجديدة أو عدم القبول بذلك . . وكان هناك تياران داخل الحزب .

التيار الاول يتزعمه نائب رئيس الحزب ووزير المالية في الوزارة السابقة محمد محمود باشا ويرى وجوب الاشتراك في الوزارة على اساس « ان العهد كله عهد ائتلاف ، وان البرلمان برلمان ائتلاف ، وان عدم اشتراكنا في الوزارة ينتهى الى نتائج تجنى على هذا الائتلاف » . أما التيار الثانى لفتد رفض ذلك الاشتراك وتزعمه صدقى وعبد الرازق بالاضافة الى الدكتور حافظ عفيفى والدكنور محمد حسين هيكل وكان رايهم ان تكليف رئيس الاغلبية البرلمانية بتأليف الوزارة يقنضى دستوريا ، ان تكون الوزارة كلها من حزبه ، ويقول الدكتور هيكل في مذكراته تبريرا لهذا الموقف « كانت حجتنا ان اشتراكنا بثلاثة وزراء في وزارة عددها ، اثنا عشر ، يجعلنا في حاجة للدفاع عن رأينا ، والى أن يكون رئيس الوزارة من غير الاغلبية ، حتى حاجة للدفاع عن رأينا ، والى أن يكون رئيس الوزارة من غير الاغلبية ، حتى اذا شاركنا الراى وأصرت الاغلبية الحزبية على رأيها استقالت الوزارة التى وقد تغلب التيار الاول وان كان ذلك قد ترك بصماته على الوزارة التى لم تعش طويلا نتيجة لتصدع الائتلاف .

على أي الأحوال مقد تشكلت الوزارة الجديدة على النحو الآتي :

• مصطغى النحاس باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية

• جعفر ولى باشا وزيرا للحربية والبحرية

<sup>(</sup>٨٨) نص الاستقالة ٠٠ الوقائع المصرية العدد ٢٤ لسنة ١٩٢٨ ٠

F.O. 407/206 No. 34 Lloyd to Chamberlain March 8, 1928. ({\epsilon})

F.O. 407/206 No. Lloyd to Chamberlain March 9, 1928 Tel. No. 156. (0.)

<sup>(</sup>٥١) محمد حسين هيكل: المصدر السابق ج ١ ص ٢٨٤ ٠

erted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| وزيرا للخارجية          | • واصف بطرس غالى باشما     |
|-------------------------|----------------------------|
| وزيرا للاوةــاف         | • محمد نجيب الغرابلي باشما |
| وزيرا للمعارف العمومية  | • على الشمسي باشيا         |
| وزيرا للحقانية          | • أحمد محمد خشبه باشا      |
| وزيرا للمالية           | • محمد محمود باشما         |
| وزيرا للاشىغال العمومية | • ابراهیم فهمی بك          |
| وزيرا للزراعة           | • محمد صفوت باشما          |
| وزيرا للمواصلات(٥٢)     | • مكرم عبيد أنندى          |

يتحدث اللورد لويد في تقرير طويل له عن طبيعة تشكيل الوزارة الجديدة واهم التغييرات التي ميزتها عن سابقتها .

يذكر المندوب السامى أولا أن ما احرزه محمد محمود من نصر فى حزبه قد اعتبه بنصر آخر متمثلا فيما الملاه من رغبة على النحاس باستبعاد ثلاثة من الوزراء الوفديين فى الوزارة السابقة هم فتح الله بركات ومرقص حنا وعثمان محرم واستجاب رئيس الوزارة الجديد لرغبة نائب رئيس الاحرار الدستوريين .

يذكر لويد ايضا أن زكى باشا أبو السعود قد تم استبعاده بناء على رغبة الملك ، وأن خشبه باشا قد حل محله فى منصبه وأن منصب هذا الأخير قد تولاه مكرم عبيد الذى يراه متطرفا الى حد الازعاج وفى وزارة تمس على نحو مباشر المصالح البريطانية وأن كان قد أعرب عن ألمه أن يعدل المنصب الوزارى من سلوكه وأعرب عن نفس المشاعر ونفس الامال بالنسبة لكل من واصف غالى ومحمد صفوت وزيرى الخارجية والزراعة .

اخيرا تشير المذكرة الى ضعف تمثيل الاحرار الدستوريين في الوزارة الجديدة بوزيرين نقط . ( محمد محمود وجعفر ولى ) ، أكثر من ذلك نانها ترى غلبة الميول الوندية على الوزير القوى منهما -- محمد محمود(٩٠) .

وفى خلال ما يزيد عن ثلاثة شهور قليلا هى عمر الوزارة النحاسية الأولى كان عليها أن تعالج قضيتين ٠٠ تتصل أولاهما بالعلاقة مع الوجود البريطانى ٤ وتتصل ثانيتهما بامكان استمرار الائتلاف أو عدم امكانه ٠ وكان ما أصاب النحاس من نجاح أو غشل فى هاتين القضيتين السبب الرئيسى وراء العمر القصير لوزارته الأولى ٠

<sup>(</sup>١٥٢) الوقائع المرية العدد ٢٥ لسنة ١٩٢٨ ٠

F.O. 407/206 No. 62 Lloyd to Chamberlain March 23, 1928 Desp. (ογ) No. 265.

عن القضية الأولى فقد كان ميدان الصدام هو « قانون الاجتماعات والمظاهرات» الذي اقره مجلس النواب الوفدي في أواخر عهد الوزارة السيابقة والذي تتالت مذكرات الاحتجاج البريطانية عليه .. مدكرة في } مارس يوم اسنقالة وزارة ثروت باشما ٤ ثمَّ مذكرة ثانية في أوائل ابريل ثم انذارات شعفوية من جانب اللورد لويد للنحاس باشا في ١٨ و ١٩ من نفس الشهر ، وأخيرا تقدم المندوب السامى في ٢٩ من الشهر نفسه بانذار نهائي لرئيس الوزراء المصرى يطلب منه فيه توكيدا كتابيا قاطعا بأن البرلمان لن يواصل نظر مشروع القانون ، وانه اذا لم تتلق دار المندوب السامي هذا التاكيد قبل السابعة من مساء ٢ مايو غانها ستكون حرة في اتخاذ ما تراه من تدابير (١٥٤) .

وامام هذا الانذار البريطاني ردت الحكومة المصرية ردا طويلا في اول مايو تمسكت ميه بموقف الوغد من انكار تصريح ٢٨ فبراير ورمضت تقديم التوكيد الكتابي المطلوب وانثنت من ذلك لتبدى سياستها في المسالة بأنها قد طلبت من مجلس الشيوخ تأجيل المناقشة في مشروع القانون الى دور الأنعقاد التالي (٥٥) . وبالرغم من أن هذا الرد لم يكن مرضيا من وجهة نظر اللورد لويد الا أن الخارجية البريطانية قد رأت فيه الكفاية لاجتياز الأزمة ، وكان اجتيازها على هذا النحو نجاحا محسوبا للنحاس باشا كما ارتآه عديدون وقتذاك منهم المندوب السامي البريطاني(٥٦).

وقد تتابعت ردود الفعل نتيجة لهذا النجاح مما عرض الائتلاف الوزارى الى التشبقق ثم الانهيار ، وهي القضية الثانية آلتي كان على الوزارة النحاسبية ان تواجهها .

ذلك أن نجاح النحاس قد أدى الى أنهيار الآمال التي عقدها ذلك الجناح من الأحرار الدَّستوريين الذي حبذ الدخول في الائتلاف الوزاري والذي كان يتزعمه وزير المالية . فقد كان محمد محمود باشا وجناحه يريان الفرصة سانحة لانتزاع زعامة الحزب الكبير بعد وغاة سعد زغلول ، وتصوروا أن سبيلهم لهذا هو استغلال ضعف الزعامة الجديدة والاطاحة بها والذى بدا فيما فرضه محمد باشا من آراء في تشكيل الوزارة الجديدة مما سبقت الاشبارة اليه .

وكان رد معل محمد محمود ازاء ذلك سريعا حين بادر بتقديم استقالته في } مايو ١٩٢٨ بعد يومين مقط من قبول الحكومة البريطانية لمذكرة النحاس ماشـــا(۷۰) .

من ناحية أخرى مان موقف النحاس ونجاحه قد تركا نفس الاثر السييء لدي القصر الذي شعر أن الوفد يسير على نفس طريقه أيام زغلول وأنه ليس من

٠ ٣٨ ص ٢ ج الرحين الرائعي : في اعتاب الثورة المحرية ج ٢ ص ٣٨ ص ١٥٤.
 F.O. 407/206 No. 102, Nahas Pasha و ١٥٥.

<sup>(</sup>٥٥) المصدر السابق ص ٣٩ ـــ ١] و to Lord Lloyd, May 1, 1928.

F.O. 407/206 ENC IN No. 102 Nahas Pasha to lord Lloyd 1er (e)

F.O. 407/206 No. 101. Lloyd to Chamberlain May 9, 1928 Tel. No. 275.(eV)

ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سبيل الا سرعة التخلص من الوزارة النحاسية قبل أن تقوى من الوجود الوغدى في الادارة وفي البرلمان أذ أنه كان قد تقرر أجراء التعيينات الجديدة في مجلس الشيوخ خلال الفترة قبل انعقاد الدورة الجديده للبرلمان ، بالاضافة اللي ذلك فأن الملك قد رأى أن الوفد يسمعى بقدم ثابتة لاستصدار التشريعات الهادفة لأضعاف سلطاته(٥٠) .

ومن هنا التقى الطرفان . . محمد محمود والملك فؤاد . . وفي بداية اللقاء طلب الملك من وزير المالية سحب استقالته على اعتبار انها اذا قبلت في ظروف نجاح النحاس باشا فلن يترتب عليها سوى استئثار الوفد بالسلطة مما لن يحقق أيا من أهداف القصر أو جناح محمود باشا(٥٩) .

الا أن سحب محمد محمود باشا لاستقالته لم يكن الا اجراء مؤقتا يستطيع بعده هو والملك تدبير الأمور على نحو يسمح بسقوط الوزارة النحاسية أو استقاطها مما تم على الصورة الآتية :

اولا: بافتعال مناقشات حادة بداتها « السياسة » لسان حال الأحرار الدستوريين وردت عليها « البلاغ » لسان حال الوفد ثم شاركت فيها صحف وفدية أخرى مثل « كوكب الشرق » .

في ميدان الصحافة أيضا ، أمكن انتزاع صحيفة « الكشاف » التي كان يمتلكها « أحمد عبود » من صف الوغد لتكون مع « السياسة » في شركة واحدة أصبحت بمقتضاها احداهما تصدر في الصباح والثانية تصدر في السياء .

ثم اننقل الخلاف الى البرلمان حيث اشترك الأحرار الدستوريون والوطنيون في هجمات حادة على كثير من وجوه سياسة الوزارة مما بدا في جلسات الروادة مما بدا في جلسات الروادة مما مايو(١٠) .

ثانیا: بتقدیم مجموعة من استقالات الوزراء بدأها محمد محمود باشا فی صباح ۱۷ یونیة(۱۱) ، ثم تلاه فی ذلك الوزیر الدستوری الآخر جعفر ولی باشا صباح ۱۹ یونیة(۲۲) ، اخطر من ذلك مان وزیر الحقانیة الومدی احمد خشبه باشا لم یلبث أن قدم استقالته بعد ذلك باربعة آیام ( ۲۳ یونیة )(۱۲) ، ثم لم یمض سوی یوم و احد حتی قدم ابراهیم مهمی بك وهو الوزیر المستقل

(17)

F.O. 407/206 No. 97 Lloyd to Chamberlain May 4, 1928 Tel. (OA) No. 267.

F.O. 407/206 No. 100 Lloyd to Chamebrlain, May 26, 1928 Tel. (61) No. 290.

F.O. 407/206 No. 101 Lloyd to Chamberlain, May 9, 1928 Tel. (1.) No. 275.

Ibid No. 114 Lloyd to Chamberlain, May 19, Desp. No. 410.

Ibid No. 124 Lloyd to Chambrelain, June 18, Tel. No. 217.

Tbid No. 125 Lloyd to Chamberlain, June 23, 1928 Tel. No. 324. (77)

الذى كان قد تم تعيينه فى وزارة الأشغال بناء على طلب محمد محمود نفسه . . قدم هذا الوزير استقالته فى ٢٤ يونيو(١٤) .

واستقالة أربعة وزراء من وزارة تضم عشرة أعضاء على هذا النحسو المتتالى لا يدع مجالا للشك حول طبيعة الاتفاق بين هؤلاء بعضهم وبعض من ناحية وبينهم وبين القصر من ناحية أخرى نيما تأكد من تعيينهم جميعا في الوزارة التالية .

ثالثا: بتفجير فضيحة شخصية للنحاس باشا نفسه بنشر الوثيقة التى عرفت بوثيقة مسيف الدين ، وهي عبارة عن اتفاق معقود بين كل من النحاس باشا وويصا واصف وجعفر فخرى وبين والدة الأمير سيف الدين وهو احد أمراء الأسرة المالكة وقد حجر على أملاكه لاتهامه بالجنون ووضعت تحت وصاية الملك فؤاد . وقد تضمن الاتفاق أن يسعى الثلاثة المشار اليهم بصفتهم محامين برفع الحجر عن ممتلكات الأمير المذكور مقابل ١٣٠ الف جنيه أتعاب . ولما اكن هذا المبلغ يعتبر خياليا آنذاك فقد رئى أن النحاس باشا كان سيستخدم نفوذه السياسي لتحقيق الاتفاق مما يعتبر رشوة لاشك فيها(١٥٠) .

وبالرغم مما تأكد بعد ذلك من تزوير الوثيقة المذكورة الا أن الهدف من نشرها قد تحقق باعتباره الخطوة الأخيرة من مجموع الخطى التى وفرت الجو للقصر لاصدار أول قرار في التاريخ ( الوزارى ) باقالة الوزارة النحاسية الأولى والذى جاء فيه أنه « لما كان الائتلاف الذى قامت على الساسه الوزارة قد أصيب بصدع شديد ، فقد رأينا أقالة دولتكم »(١١) والذى صدر في ٢٥ يونية وانتهى به أول وآخر عهد وزارات الائتلاف الوندية .

Ibid No. 133 Lloyd to Chamberlain, June 25, 1928 Tel. No. 327. (78) F.O. 407/206 No. 129 Lloyd to Chamberlain June 24, 1928 Tel. (70) No. 326.

<sup>(</sup>٦٦) الوتائع المصرية العدد ٤٥ لسنة ١٩٢٨ -



الباب الرابع ---

الفصل الخامس

وزارة اليد القوية 1974 — 1978



### ٣٨ ــ وزارة محمد محمود الأولى ٢٥ يونيو ١٩٢٨ ــ ٢ أكتوبر ١٩٢٩ :

يقول « اسماعيل صدقى باشا » فى مذكراته « كانت الرغبة متجهة الى اختيارى لتأليف الوزارة على اثر اقالة النحاس باشا فى يولية سنة ١٩٢٨ . وخوطبت فى ذلك خطابا شبه رسمى ، وتهيأت لتأليفها ، بل وضعت اسماء الوزراء الذين وقع عليهم اختيارى ليتعاونوا معى » .

ويفاجأ الرجل بالملك ينصرف عن ترشيحه ويكلف « محمد محمود باشما » بتأليف الوزارة الجديدة ولا يجد تفسسيرا الا ذلك الذى ساقه في نفس المذكرات بقوله « وكان المندوب السامى البريطانى في ذلك الحين هو اللورد جورج لويد ، وكان من الطبيعى أن يكون أميل الى شخص تربى في انجلترا كمحمد محمود باشا بتأثير البيئة العلمية الواحدة ، والمدرسة الانجليزية الواحدة ، وقد أدت المشاورات العليا الى اختيار محمد محمود لتأليف الوزارة »(١) .

وتسجل مصادر أخرى نفس الرأى بأن ابدال محمد محمود بصدقى باشا قد تم بناء على تدخل من جانب المندوب السامى البريطانى فى القاهرة فيما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية بعد ذلك أثناء المناقشات التى جرت حول عزل اللورد لويد(٢) .

ويجىء دور اللورد ليدلى بشهادته التاريخية فنلاحظ انه قد أهمل تماما الاشارة الى أى دور صغير أو كبير له فى تأليف الوزارة الجديدة وذلك فى كتابه المعروف « مصر منذ كرومر »(٢) .

الا أن الوثائق السرية تقول شيئا آخر ، يذكر لويد أنه قد اجتمع مع الملك فؤاد في نفس يوم القالة الوزارة النحاسية وانه قد سأله عمن تتجه اليه نيته لتكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة ، رد الملك على ذلك بأنه يفكر في رجلين . . صدقى ومحمود . . وأنه يرغب في أن ينضم كلاهما الى الوزارة الجديدة الا أن الصعوبة التى تواجهه في هذا الشان أن أيهما لا يوافق على أن يشترك في الوزارة تحت رئاسة الآخر (٤) .

وتؤكد هذه الوثيقة السرية أن اختيار « محمد محمود » كان في النهاية اختيارا ملكيا مما يبدو من أنه حتى اللحظة الأخيرة والمندوب السامى لا يعلم ما استقرت عليه نية الملك .

<sup>(</sup>۱) أسماعيل صدقى : مذكراتي ( القاهرة ١٩٥٠ ) ص ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) أحمد شفيق : حولية ١٩٢٨ ص ٢٩١ .

Lloyd, Lord: Egypt since Cromer, Vol. II 276. (1)

F.O. 407/206 No. 136 Lloyd to Chamberlain, June 26, 1928. Tel. (1) No. 331 Conf.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



محمد محمود باشسا

- \_ ولد ۱۸۷۷ بساحل سليم بأسيوط والده محمود باشــا سليمان من كبار ملاك الأراضى بها .
- ـ تعلم بأسيوط ثم استكمل دراسته في اكسفورد بانجلترا
- ــ بعد عودته عين مفتشا بالمالية فمديرا للفيوم ثم البحيرة .
- اشترك في تأليف الوقد المصرى وأعتقل مع سعد زغلول في مالطة ١٩١٩ وسافر الى الولايات المتحدة للدعاية للقضية المصرية .
- شارك مع بعض زملائه فى تكوين حزب الأحرار الدستوريين 1977 حيث أختر وكيلا له .
- عين ١٩٢٦ وزيرا للمواصلات ثم للمالية ثم خلف عدلى في رياسة الأحرار .
- ــ شكل وزارته الأولى ١٩٢٨ واشترك اثناءها في مفاوضات مع هندرسون وزير الخارجية البريطانية .
- كان أحد أقطاب الجبهة التي مثلت مصر في مغاوضات . ١٩٣٦
- بعد وزارته الأخيرة ترأس المعارضة في مجلس النواب حتى توفى في يناير ١٩٤١ .

وما دام الاختيار قد تم من قبيل القصر غلا بد أنه كان لديه من الأسباب ما دعاه الى تغضيل محمد محمود عن صدقى مما يمكن استقراؤه من مسيرة الأحداث خلال المرحلة التالية ٠٠

كانت أهم متطلبات الاختيار أن يكون رئيس الوزراء الجديد رجلا مناسبا وقادرًا على المواجهة مع الوفد ، وهي مواجهة بدت حتمية مع أقالة الوزارة النحاسية . . ولا شبك أن محمد محمود كان يفضل صدقى في هذا الميدان ولجموعة من الاسباب يمكن أن تلخصها نيما يلى :

ر \_ ان لصدقى باشا تجربة سابقة في صراع القصر مع الوفد لم يصادفه غيها التوفيق وذلك عندما كان وزيرا للداخلية في وزارة زيور وأجرى الانتخابات التي استهدف منها ضرب الوفد فكانت النتيجة مخيبة للآمال(٥) .

ولا شك أن تصدى صدقى لمواجهة جديدة ضد الوفد برصيد الفشل السابق لن يكون بحال في صالح قضية القصر في هذه المواجهة .

٢ \_ قابل رصيد الفشل المحسوب لصدقى رصيد للنجاح محسوب للمرشيح الآخر ، محمد محمود ٠٠ نمع تشكيلَ الوزارة النحاسية نجح في الملاء رغباته سواء بابعاد وزراء أو ضم آخرين ، ثم أنه خلال العهد القصير لهذه الوزارة كان معلوما آنه الرجل التوى بين رجالاتها ، وأخيرا فقد تم على يديه تدمير الوزارة المذكورة سواء باستقالته شخصيا أو باستقالة الوزراء الأحرار معه ، أو ما هو أكثر من ذلك بنجاحه في أغراء أحمد خشبة الوزير الومدى بمشاركته في الاستقالة مما بدا معه الشخصية الغلابة لمحمود باشا سواء بين رجالات حزبه أو بين بعض الرجالات الونديين ٠٠

٣ ــ يضاف الى كل ذلك وضع كل من الرجلين بالنسبة للحزب الثاني في البلاد ٠٠ حزب الأحرار الدستوريين ٠٠ نبينما لم يكن لصدقي علاقة رسمية بالحزب كان محمد محمود نائبا رسميا لرئيسه في وقت كانت رئاسته شاغرة بعد استقالة عبد العزيز فهمى ولم يكن من مرشح لشغل المنصب الشياغر أنسب من محمد باشيا محمود (١) ٠

وقد حدث بالفعل وتولى الرجل رئاسة الاحرار الدستوريين بعد فترة وجيزة من توليه رئاسة الوزارة مما تم باتفاق جميع أجنحة الحزب ومما كان بلا شك من مصادر قوة محمد محمود في صدامه المنتظر مع الوقد ومن أسباب تفضيله على صحقى •

وبناء على كل هذه الأسباب تم تكليف « محمد محمود » بتشكيل الوزارة الجديدة وصدر يوم ٢٥ يونية المرسوم الملكى بهذا التشكيل على النحو الآتى :

<sup>(</sup>ه) أنظر الغصل الثانى الباب الرابع · (٦) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ، ج ١ ص ٢٩٣

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| • محمد محمود بإشا                   | وزيرا للداخلية                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| . جعفر ولى باشا                     | وزيرا للحربية والبحرية وللاوقاف مؤتتا |
| • عبد الحميد سليمان باشيا           | وزيرا للمواصلات                       |
| • أحمد محمد خشبة بك                 | وزيرا للحقانية                        |
| • نخلة المطيعي باشا                 | وزيرا للزراعة                         |
| • على ماهر باشا                     | وزيرا للماليسة                        |
| <ul> <li>ابراهیم فهمی بك</li> </ul> | وزيرا للاشمغال العمومية               |
| 🕳 حافظ عفيفي بك                     | وزيرا للخارجية                        |
| • أحمد لطفى السيد بك                | وزيرا للمعارف العمومية(٧)             |

وتتحدث الوثائق البريطانية عن تكوين الوزارة الجديدة متذكر أن بها أثنين من نواب رئيس حزب الأحرار الدستوريين هما محمد محمود باشا والدكتور حافظ عفيفي بالأضافة الى اثنين آخرين من رجال الحزب هما جعفر ولى باشا ولطفى بك السيد ، كما شارك فى الوزارة الجديدة وزيران من رجال حزب الاتحاد هما نخلة المطيعى باشا وعلى ماهر باشا ، وتصفى نفس الوثيقة التى تعرضت للحديث عن الوزراء الجدد كلا من ابراهيم بك فهمى وعبد الحميد سليمان باشا بانها من الوزراء الفنيين المستقلين ، وتصل أخيرا الى أحمد خشبة فتسجل حقيقتين . . أولاهما : انه كان وفديا وأن حزب الوفد قد طرده مؤخرا بعد اشتراكه فى حركة الاستقالات التى ادت الى اقالة الوزارة الوفدية الأخيرة ، وثانيهما : ان جانبا من خطة محمد محمود كان يستهدف جذب المزيد من الأعضاء الوفديين الى وزارته لما يترتب على ذلك من دعمها وأضاف روح المقاومة المنظرة من الحزب الكبير ، وكان هذا الهدف وراء ترك وزارة الأوقاف شاغرة الى حين العثور على الوفدى المناسب المنها ).

فى تقرير ممتع للسير برسى لورين بعد توليسه منصب المندوب السسامي البريطانى فى القاهرة خلفا للورد لويد بفترة وجيزة صنف الوزارات المصرية الى قسمين . . القسم الأول : وزارات وفدية أو تتمتع بالتأييد الوفدى ، والقسم الثانى : وزارات معادية للوفد .

ثم انثنى الى هذا التسم الأخير من الوزارات ليصنفه بدوره الى نوعين :

(1) وزارات القصر وقد وصفها بالرجعية والخضوع التام للملك .

(ب) وزارات تتشكل من ساسة ذوى خبرة الا أنهم يعادون الوفد ، وقد وضع وزارة «محمد محمود » ضمن هذا النوع الأخير .

<sup>(</sup>٧) الوقائع المصرية العدد ٥٦ لسنة ١٩٢٨ .

F.O. 407/207 No. 3 Lloyd to Chamberlain, June 29, 1928. Desp. (A) No. 528.

ويعلق السير لورين على هذا النوع من الوزارات بقوله « انها تعانى من عداء الوفد الصريح من ناحية ، ومن المناورات الملتوية للملك فؤاد من ناحية أخرى ، والذى تتناقض شهيته الفائقة للسلطة الشخصية مع الادارة المستقلة التى تنتهجها أى حكومة تحترم نفسها »(١) .

ومعنى ذلك ببساطة أن مثل هذا النوع من الوزارات يمكن أن يبقى تحت ظروف معينة تتمثل فى الرغبة فى ابعاد الوقد عن الحكم فى نفس الوقت عدم القدرة على احلال وزارة ملكية محله ، وأنه أذا ما تغيرت هذه الظروف لصالح أى طرف من أطراف المراع السياسي فى مصر ورجحت كفة التوازن لهذا الجانب أو ذاك مانه لا يكتب لمثل هذه الوزارة الاستمرار .

ومعنى ذلك ايضا أن بقاء وزارة محمد محمود مرتبط بمدى قدرتها على اقناع سائر أطراف الصراع السياسى بأنها البديل الوحيد لما أسسمته بالدكتاتورية البرلمانية من ناحية ولاوتوقراطية القصر من ناحية أخرى كما أنه مرتبط في نفس الوقت بقدرة الوفد على الضغط وتعبئة الجماهير واقناع اطراف السلطة أن الوزارة لا تكفل الاستقرار السياسى بقدر ما يثير وجودها المقاومة الشعبية ، كما أنه مرتبط أخيرا باقتناع القصر والانجليز بخطورة عودة الوفد أو بالعجز عن تأليف وزارة ملكية .

ومن منطلقات الاقناع والاقتناع السابقة وضعت وزارة محمد محمود الخطة التى اتبعتها خلال عهدها الذى قارب السنة والنصف وهو عهد طويل نسبيا اذا ما قورن بعمر بقية الوزارات خلال تلك الحقبة .

وكان لهذه الخطة ثلاثة جوانب:

ــ الجانب الأول: التأكيد على أن الوزارة ليست وزارة قصر ، كوزارات زيور مناللا .

ــ الجانب الثانى : تقديم بديل مقبول للشعب لحكم الأغلبية الوهدية البرلماني .

ــ الجانب الثالث : كسب التأييد البريطاني ، على اعتبار ان هذا التأييد سوف يؤدى الى تدعيم موقف الوزارة تجاه القصر والحزب الشعبى .

وبدأت وزارة محمد محمود الأولى في أعقاب تأليفها تنفذ هذه الخطــة المتعددة الجوانب فيما يمكن رصده فيما يأتى:

فيما يتصل بالجانب الأول فقد تأسس موقف الوزارة في هذا الصدد على حقيقتين:

F.O. 407/209 No. 53 Sir P. Loraine to Mr. A. Henderson, Oct. (1) 4, 1929, Desp. No. 808.

ا ــ الوعى بالظروف التاريخية التى تهيز بين التخلص من الوزارة الزغلولية ١٩٢٨ وبين التخلص من الوزارة النحاسية ١٩٢٨ وبين التخلص من الوزارة النحاسية ١٩٢٨ وبين المنخلص من الوزارة الأولى قد تم تحت ضغط وتدخل بريطانى سافر مما اطلق يد الملك تماما في تشكيل الوزارة الجديدة ( وزارة زيور الأولى ) والتى كانت أول سابقة في تأليف الوزارات الملكية ، أما اقالة الوزارة النحاسية فقسد تمت بمبادرة خالصة من جانب القصر ٠٠ حقيقة أن الجانب البريطانى لم يعترض الا أنه لم يؤيد أيضا ، وتؤكد الوثائق الانجليزية في هذا الصدد أن التعليمات التى كانت لدى موظفى دار المندوب السامى في القاهرة كانت بالتزام الحياد الدقيق واعتبار ما حدث مسالة داخلية محضة ، وكما جاء بالحرف الواحد في هذه التعليمات « بالامتناع بشدة عن التدخل في هذه الازمة »(١٠) .

ترتب على ذلك أن الملك كان يتحرك هذه المرة بدون مظلة الحماية البريطانية التي كان يتمتع بها عند تشكيل وزارته الملكية في الحالة الأولى ، وكان عليه والحال هذا بناء اختياره على أساس موضوعى لا على أساس تغليب مصلحة القصر ... بمعنى آخر أن اختيار محمد محمود قد نبع من حاجة ملكية اكثر مما نبع من رغبة ملكية . وقد فهم محمد محمود ووزراؤه هذه الحقيقة (!) .

٢ — ان الوزارة الجديدة قد تشكلت من مجموعة من الرجال ( محمد محمود — أحمد لطفى السيد — أحمد خشبة — حافظ عفيفى ) لا يمكن أن يكونوا بحكم طبيعتهم ، وبحكم تاريخهم ، صنائع للقصر ، ولا شك أن مثل هؤلاء الرجال كانوا يعلمون أنهم يوم يتحولون الى صنائع للملك فانهم بالاضافة الى الاساءة البالفة التى يمكن أن تلحق بماضيهم السياسى فان حاضرهم بل ومستقبلهم السياسيين سوف يتعرضان لاخطار شديدة ،

هذا عن الاسباب التى دعت وزارة محهد محمود الى عدم القبول بأن تكون « وزارة للقصر » أما عن المواقف التى تؤكد هذه الحقيقة نبالامكان تسحيل أكثر من موقف .

بدأ أول هذه المواقف مع تشكيل الوزارة ، نقد رفض « محمد محمود » وزملاؤه اصطناع نفس الأساليب التي اصطنعتها وزارات زيور الملكية نيما يتصل بالتعامل مع الأغلبية الوندية في البرلمان .

ويسجل الدكتور هيكل هذا الرفض في جانب من مذكراته فيقول:

« كان محمد باشا ، والذين تضامنوا معه فى الوزارة يمثلون الأقلية فى برلمان الائتلاف ، فماذا عسى ان تكون سياستهم ؟ لقد بدات الوزارة بتأجيل البرلمان شمرا وفق نص الدستور ، لتتيح لنفسها فرصة التفكير فى خطتها للمستقبل ، وجعل الوزراء جميعا يجتمعون بمنزل محمد محمود باشا بشارع الفلكي ، قبيل الغروب من كل يوم ، يقلبون وجوه الراى المختلفة ، اتراهم

F.O. 407/207 No. 4 Chamberlain to Lloyd, July 7, 1928, Desp. (1.) No. 689.

يحلون مجلس النواب ، ويجرون انتخابات جديدة ، كما فعل صدقى باشما في سنة ١٩٢٥ ؟ لكن تجربة صدقى باشما لم يصادفها التوفيق ، فبعد أن خيل اليه انه حصل على كثرة في مجلس النواب ، تبين في انتخابات الرياسية للمجلس المذكور أن سعد باشما هو صاحب الكثرة ، هذا ولم يكن في طبيعة محمد باشما محمود أن يتخذ من الأسماليب في الانتخابات ما أتخذه صحدقى باشما(١١) .

#### موقف آخسر:

تمسك الوزارة بمبدأ « المسئولية الوزارية » وعدم السماح للقصر بالافتئات على حقها في هذا الصدد . . ذلك أن محمد محمود كان قد قرر بالاتفاق مع الملك وفي اعقاب تأليف وزارته تعيين اسماعيل صدقى باشا رئيسا لديوان المحاسبة وذلك تعويضا له عن عدم تأليفه للوزارة من ناحية ومكافأة له على موقفه المساند للوزارة الجديدة من ناحية اخرى .

. وبعد الفراغ من اعداد المرسوم الذى تضمن صلاحيات الوظيفة الجديدة والقرار بنعيين صدقى فيها دفع بهما الى القصر للحصول على التوقيع الملكى عليهما دون جدوى ، ويذكر محمد محمود أن الملك لم يدل له به أى توضيحات يبرر بها هذا الموقف المفاجىء ، ولا يرى تفسيرا لهذا سوى أن القصر يرغب في الحكم الاوتوقراطي(١٢) .

ويصمم رئيس الوزراء على القيام بمسئولياته كالملة وتتدخل دار المندوب السامى لاصلاح ذات البين بين الطرفين ، ويتراجع الملك خطوة ويذكر ان اعتراضه لا ينصب على بعض المواد التي جاءت في مرسوم انشاء الوظيفة الجديدة ، خاصة المادة التي تجعل شاغلها غير قابل للعزل لمدة خمس سنوات وما يمكن أن يترنب على القبول بها من تخويل صدقى سلطة مطلقة واوتوقراطية يصبح معها تهديدا مستمرا الحكومة كلها (١٢).

ويستمر رئيس الوزراء على تصميمه ويرى ان المسألة ليست مسألة تعيين صدقى أو عدم تعيينه وانما مسألة من الذى يدير البلاد الحكومة أم التصر ؟ ويصل الأمر بمحمد محمود في لقاء له مع اللورد لويد في ٢٢ ديسمبر ١٩٢٨ الى التهديد بأنه اذا استمر الملك في تدخله في شئون الوزارة غانه سوف يلجأ الى دعوة البرلمان الوغدى المعطل وتقديم استقاليه بعد ذلك .

<sup>(</sup>١١) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٩١ .

F.O. 407/207 No. 45 Hoare to Lord Cushendun, Oct. 29, 1928, (17) Tel. No. 433.

F.O. 407/207 No. 63 Lloyd to Lord Cushendun, Nov. 18, 1928, (17) Desp. No. 855.

وبالرغم من أن المندوب السامى البرلمانى فى القاهرة لم يأخذ هذا التهديد من جانب رئيس الوزراء مأخذ الجد الا أنه قرر الضغط على الملك للاستجابة لطلب الوزارة في هذا الشأن(١٤) .

موقف ثالث يتصل بتعديل محدود كان قد تقرر اجراؤه في الوزارة . . ذلك ان « وزارة الأوقاف » التي كانت شاغرة مع تأليف الوزارة بهدف جذب بعض العناصر الوفدية للاشتراك فيها كانت في حاجة الى وزير بعد الاخفاق في تحقيق هذا الهدف .

فى نفس الوقت ونتيجة لسياسة الوزارة النشطة بالاهتمام بالشئون الصحية كاقامة المستشفيات وردم البرك والمستنقعات وما الى ذلك فقد اتجهت النية الى انشاء وزارة للصحة العمومية وكانت الوزارة الجديدة بدورها في حاجة الى وزير ،

يضاف الى ذلك ان منصب الوزير المفوض لمصر لدى الحكومة البريطانية وهو اهم مناصب السلك الدبلوماسى المصرى آنذاك كان قد خلا في هذا الوقت ، وقد اتجهت النية أولا الى تعيين عدلى باشا في المنصب المذكور الا أن الرجل قد اعتذر عن عدم قبوله ، فانجهت النية بعد ذلك الى تعيين وزير الخارجية نفسه « حافظ باشا عفيفى » في المنصب الخالى وكان معنى ذلك ان وزارة الخارجية أيضا ستكون في حاجة الى وزير .

وكان تعيين الوزراء الجدد ميدانا جديدا للصدام بين الوزارة وبين القصر ، فبينها صمم الملك على تعيين هؤلاء من صفوف حزب الاتحاد ، اى حزب القصر ، فان محمد محمود قد رفض قبول المطلب الملكى قطعيا وذكر للمندوب السامى انه يكفيه في هذا الصدد ما يلقاه من متاعب من كل من على ماهر وعبد الحميد مطيمان الوزيرين الاتحاديين في الوزارة وانه ليس على استعداد لنحمل مزيد من المتاعب من وزراء جدد من هذا الحزب(١٥) ، وأدى هذا الموقف من جانب رئيس الوزراء الى تجميد مسألة التعديل الوزارى برمتها ،

الجانب الثانى من خطة وزارة محمد محمود تتصل بموقفها من حزب الأغلبية الشعبية . . من الوفد . .

وكان لابد من بديل تتقدم به الوزارة الجديدة لما أسمته الدكتاتورية البرلمانية ، ولم يكن البديل هذه المرة أوتوقراطية القصر كما حدث خلال العهد الزيورى وانما كان ما أسماه محمد محمود في مجموعة خطبه وأحاديثه ((باليد القوية ))(۱۱) .

F.O. 407/207 No. 74 Lloyd to Chamberlain ,Dec. 22, 1928, Desp. (18) No. 953.

<sup>(</sup>۱۵) (۱٦) اليد التوية ، خطب واحاديث حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا منذ اسندت اليه رداسة مجلس الوزراء ( الاسكندرية ۱۹۲۹ ) .

### وقد قامت هذه السياسة على الأسس الآتية :

ا ــ تعليق الحياة النيابية ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعلق الدكتور هيكل على الأمر الملكى الصادر في ١٩ يوليو ١٩٢٨ بهذا « التعليق » فيتول «رايت في هذه الخطة صراحة محددة ، فالوزارة لا تدعى أنها صاحبة الكثرة في الانتخابات ، وهي لا تريد استفتاء الشعب ، والشعب في رايها مضلل لا يمكنه أن يحكم على الاشباء حكما سليما ، بل هي تريد أن تضطلع بالمسئولية وأن تحفظ النظام والأمن ، وأن تسير في شئون الحكم سيرة عدل واصلاح »(١٧) .

ولم يعن ذلك أن الوزارة ضد الحياة النيابية ولكنها ترجو أن تقضى خلال هذه السنوات الثلاث على ما أسمته بالدجل السياسى واقرار الحكم النزيه في البلاد ليقوم عليه بعد ذلك نظام برلمانى في مثل نزاهته(١٨) . وقد تعددت المناسبات التى ظل محمد محمود يصرح فيها بأن « الدستور هو الكفيل بتأمين الشمعب وأنا ديموقر الحى بطبيعتى »(١٩) .

٢ — مواجهة السياسة الوندية للاثارة ومقاومة الوزارة ، وقد تمت هذه المواجهة بأساليب متعددة ، منها اعادة العمل بقانون المطبوعات القديم الصادر ١٨٨١ والغاء رخصة نحو مائه صحيفة وانذار وتعطيل عدد من صحف المعارضة ، ومنها أضافة مادة للقانون المالى المخاص بموظفى الحكومة بمنعهم من حضور الاجتماعات السياسية أو أبداء أى آراء أو نزاعات سياسية علانية ، ومنها قانون آخر بمعاقبة طلبة المدارس والكليات في حالة الدعوة للقيام بمظاهرات أو الامتناع عن تلقى الدروس (٢٠) .

٣ \_ فى نفس الوقت قامت حكومة محمد محمود منذ أيامها الأولى بالإعلان عن حركة اصلاح واسعة بين الفلاحين ، نقد أعلن الرجل أن الوزارة تفكر جديا فى مشروع هام يقضى بتوزيع الجزء الأكبر من أراضى الدواوين على صغار الفلاحين بأثمان متهاودة تدفع على أقساط طويلة الأجل(٢١) . كما تعددت تصريحات رئيس الوزراء عن اصلاح أحوال العمال وعن صدور تشريعات (لتنظيم ساعات العمل وأجوره وتعويض الذى يلحقه ضرر واستخدام الأطفال وعلى العموم لتحسين حالة الرجل العامل » بالاضافة الى تصريحات أخرى عن العناية بالصحة « بردم البرك التى هى منبع دائم للامراض بين الفلاحين ، وفى أمداد القرى بمياه الشرب . وباقامة مستشفيات المراكز ليصبح استحضار الأطباء سهلا ومستطاعا حتى سكان الأجزاء النائية ، ليصبح استخام المساكن للعمال فى المدن الكبيرة »(٢٢) . ويعترف « عبد الرحمن كما ستقام المساكن للعمال فى المدن الكبيرة »(٢٢) . ويعترف « عبد الرحمن

١(١٧) محمد حسين هيكل : المصدر السابق جـ ١ ص ٢٩٢ ٠

<sup>(</sup>١٨) المصدر السابق ص ٢٩٢ •

 <sup>(</sup>١٩) من تصریحات محمد محمود لجریدة المورننج بوست فی بنابر ١٩٢٩ أحمد شدق :
 هولیة ۱۹۲۹ ص ۲ ۰

<sup>(</sup>٢٠) عبد الرحمن الرامعي : في اعتاب الثورة المصرية جـ ٢ ص ٧٠ -- ٧١ ٠

<sup>. (</sup>٢١) اليد القوية ــ مجموعة الخطب السابقة ص ٢٧٠

<sup>(</sup>۲۲) من تصریحات محمد محمود السابقة للمورننج بوست ـ أحمد شافیق حولیات ١٩٢٦ ص ٣ ـ ) ،

الرانعي » برغم موقفه المعادي من وزارة « اليد القوية » انها قد أنجزت بالفعل كثيرا من الاصلاحات التي وعدت بها (٢٢) .

سقى الحانب الثالث المتعلق بكسب التأييد البريطاني ، وتؤكد مصادر وزارة الخارجية البريطانية أن وزارة محمد محمود قد نجحت في سعيها في هذا الشان فيما عبر عنه اللورد كشندون احد كبار موظفى هذه الوزارة في برقية له الى القاهرة في أواخر اكتوبر ١٩٢٨ ، جاء نيها بالحرف الواحد : « أهم ما تحتاجه مصر هو الاصلاح الداخلي وتحسين علاقاتها مع بريطانيا العظمى . ومن الواضع أن الحكومة الحاضرة - أي حكومة محمد محمود -تبذل محاولة أمينة للوماء بهذه الاحتياجات وانها تستطيع الاعتماد على الحكومة البريطانية في هذا الصدد »(٢٤) .

وقد استمرت مظاهر المساندة البريطانية لوزارة « اليد التوية » تتوالى خاصة في صراع هذه الوزارة مع القصر ، وتزخر الوثائق الانجليزية بهذه المظاهر والتي يمكن أن نسجل نيما يلي بعضها:

في ٢٩ اكتوبر ١٩٢٨ يكتب القائم بأعمال المندوب السامي البريطاني في القاهرة الى المسئولين في لندن يطلب منهم التصريح بالتدخل للضغط على الملك ليخضع لمطالب الوزارة الخاصة بتعيين صدقى باشا رئيسا لديوان المحاسبة وآقرار مسالة الأوقاف القبطية التي رأى القصر تعليقها (٢٠) .

وبالرغم من موانقة الخارجية البريطانية على طلب ممثلها بالتدخل الا أن محمد محمود نفسه هو الذي طلب ارجاء هذا التدخل وقصره على المسائل الأكثر اهمية ، ومع استجابة المستر هور لهذا المطلب لكنه حرص في نفس الوقت على أن تصلُّ الى القصر ، بطريق أو بآخر ، معلومات تفيد بأن دار المندوب السمامي « تراقب الموقف بعناية »(٢١) . ولعل ذلك ما دعا الملك الى أن يصرح للمستر هور عند لقائه الأول به بعد ذلك « بأنى أثق تماما في دار المندوب آلسامي وفي حكومتي "(!)(٢٧) ٠

وقبل أن ينقضى وقت طويل على هذا التدخل « بالتلميح » تتدخل دار المندوب السامي في القاهرة لحماية وزارة محمد محمود « بالتصريح » في أواخر ديسمبر. ١٩٢٨ ، من من هذا الشهر يرسل اللورد لويد الى توفيق نسيم رئيس الديوان الملكي « يوبخه بشدة » ، على حد تعبير لويد ، بسبب موقف الملك من مسألة تعيين صدقى باشا ، مما دعا هذا الأخير الى أن يستدعى وزير

۰ ۲۲) عبد الرحمن الرائعي : المدر السابق ص ۲۲ د ۱۲۳. F.O. 407/207 No. 46 Cushendun to Hoare, Oct. 30, 1928, Tel. (۲٤)

<sup>(</sup>Y E) No. 337.

F.O. 407/207 No. 45 Hoare to Cushendun, Oct. 29, 1928, Tel. (40)

F.O. 407/207 No. 47 Hoare to Cushendun, Oct. 31, 1928, Tel. (17) No. 436.

F.O. 407/207 No. 48 Hoare to Cushendun, Nov. 3, 1928, Tel. (YY) No. 440.

الخارجية ، حامظ عنيني ، ويشكو له من اللهجة البريطانية العنيفة ، ويعرب له عن رغبته في أن يفعل أقصى ما يستطيع لارضاء الحكومة ولكنه لا يحب العمل « وسكين على رقبته » كما قال الملك بالحرف الواحد ، وكان هذا بالضبط ما أراد المندوب السامي في القاهرة أن يشعر به الملك مؤاد(٢٨) .

#### \* \* \*

بالطبع لم يكن من المتوقع أن تستمر وزارة « اليد القوية » سائرة في تنفيذ سياستها دون مقاومة ، خاصة من جانب الوفد .

وبالرغم من أن الدكتور هيكل يهون كثيرا من تيمة هذه المقاومة التي يصفها بأنها كانت محدودة لا تخشى عواقبها (٢٦) الا أن سائر المصادر تجمع على شحدنها .

يتحدث « الرامعي » عن هذه المقاومة ميسجل البيان الذي اصدره النحاس في ٢٢ يوليو ١٩٢٨ يدعو ميه الأمة الى النضال عن دستورها وحريتها(٣٠) ، كما يسجل نص قرارات مجلس النواب الذي اجتمع في دار مراد بك الشريعي في ٢٨ من نفس الشهر تعلن عدم الثقة بالوزارة وبطلان كل التشريعات التي تصدرها و الاتفاقات التي تعقدها (٢١).

ويتحدث « اللورد لويد » عن الاجتماع الذي عقده مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه الأغلبية الوندية في ١٧ نونمبر سنة ١٩٢٨ ويذكر ان كل الترتيبات كانت قد اتخذت من جانب الحكومة لمنع عقد هذا الاجتماع وذلك بحشد قوات من الشرطة حول مكانه قد أخفقت لأنّ ضباط البوليس ، أدهشة لويد ، الم يتمالكوا سوى رفع ايديهم بالنحية عندما دخل النحاس الى مكان الاجتماع (!)(٢٢) .

اكثر من ذلك أن « الوفد » قد مد نشاطه الى الخارج فقد بعث بواحد من اقطابه هو « مكرم عبيد » الى لندن ليشن حملة على وزارة محمد محمود ويهاجم تعطيل الحياة البرلمانية في مصر (٢٣) ، وكان من الطبيعي ان تجد هذه الحملة آذانا صاغية لدى الرأى العام البريطاني.

وبينما الأمور تسير على هذا النحو اذا بحادثين كبيرين يغيران الوضع ويقلبان الموقف تماما •

F.O. 407/207 No. 74 Lloyd to Chamberlain, Dec. 22, 1928, Desp. (7A) No. 953.

<sup>(</sup>٢٩) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٦٠ .

<sup>(</sup>٣٠) نص البيان في الرافعي ، المصدر السابق ص ٨٨ ـ ٦٠ .

<sup>.</sup> ٦٦ مدر السابق ص ٦٦ . F.O. 407/207 No. 65. Lloyd to Cushendun, Nov. 22, 1928, Desp. No. 866. (٣٢).

<sup>(</sup>٣٣) أحمد شغيق : حولية ١٩٢٨ ص ١١٨٧ ٠

#### الحادث الأول:

عزل المندوب السامي البريطاني في القاهرة ، اللورد لويد .

### الحادث الثاني :

اقتراح الحكومة البريطانية بفتح باب المفاوضات مع حكومة محمد محمود .

# بالنسبة للحادث الأول:

غقد قامت حكومة العمال الجديدة التى تألفت برئاسة المستر مكدونالد فى بريطانيا بعد انتخابات مايو ١٩٢٩ باقصاء اللورد لويد عن منصبه فى القاهرة فى أعقاب تأليفها ، ومهما كانت طبيعة الأسباب التى دفعت وزير الخارجية فى الحكومة الجديدة ، المستر هندرسون ، الى اتخاذ هذا القرار الا أنه كانت له دلالات عميقة على العلاقات السياسية المصرية ، وعلى وضع الوزارة على وجه الخصوص ،

أهم هذه الدلالات أن سقوط اللورد لويد كان يعنى في نفس الوقت سقوط تلك السياسة التى ارتبطت باسمه والقاضية بالتدخل في الشئون المصرية وكان معنى ذلك ببساطة أن تفقد وزارة محمد محمود أهم دعائم استمرارها . وهى دعامة تأييد دار المندوب السامى ، أو على الأقل لا يكون هذا التأييد بنفس القوة طالما أن خلف اللورد لويد قد جاء مزودا بنعليمات أن يكون تدخله في المسائل المحلية في أقل نطاق ممكن ، وقد عبرت صحيفة الديلى نيوز الإنجليزية عن هذه الحقيقة عندما ذكرت في ٢٦ يوليو ١٩٢٩ أن « النتيجة المنطقية لاسستقالة لويد هي اسستقالة محمد محمسود باشا وانهاء الدكتاتورية »(٢٤) .

الحادث الثانى تمثل فيما أقدمت عليه الحكومة الجديدة من اتخاذها لقرار بفتح باب المفاوضات مع مصر ، وعندما فوتح محمد محمود فى هذا القرار أبدى تخوفه على أساس أن عددا من الوزارات المصرية السابقة قد تحطم على صخرة المفاوضات وكان فى ذهنه آنذاك ظروف سيقوط وزارة ثروت الاخيرة . ولكن ، وبالرغم من هذا التخوف لم يكن أمام رئيس الوزراء سوى قبول العرض البريطائى لأنه لم يكن له أن يرفض ويبقى رئيسا للوزارة(٣٥) .

وكان محمد محمود محقا في هذا التخوف ذلك أن تلك المفاوضات التي اجراها مع المستر هندرسون ، بغض النظر عن مدى النجاح الذي أصابه فيها ، قد قاربت نهايتها في نفس الوقت الذي كان عهد وزارة « اليد القوية » يشرف على نهايته .

<sup>(</sup>٣٤) أحبد شفيق : حولية ١٩٢٩ من ٨٦٠ -

<sup>(</sup>٣٥) محمد حسين هيكل ، المصدر السابق ص ٣٠١ ،

نها أن عرفت أنباء المفاوضات بين محمد محمود وهندرسون حتى بدأ «مكرم عبيد » وكان لا يزال يبث دعايته في لندن ضد الوزارة . . . بدأ يشن حملة قوية ضد أن يتولى رئيس وزراء لا شعبية له تقرير مصير الأمة ، ففى تصريح له تنشره « المانشستر جارديان » يحتج باسم الأمة المصرية على اجراء المفاوضات مع حكومة لا تمثل الأمة (٢١) ثم لا تلبث صحيفة أخرى هي الديلي هيرالد أن تنشر حديثا طويلا لمكرم تحت عنوان « تصريح لزعيم وطنى واحتجاج الوفد بأن بريطانيا يجب أن تتعامل مع حكومة دستورية »(٢٧) واحتجاج الوفد بأن نفس الصحيفة « الديلي هيرالد » وهي لسان حزب العمال الحاكم تعرب في مقالها الافتناحي في ٢٠ يولية عن نقتها « من أن وزير الخارجية البريطانية سيمنح تقديره الجدى للتصريحات التي أدلى بها حديثا زعهاء الوفد »(٢٨) .

في نفس الوقت شن الوفد حملة في داخل البلاد ضد المفاوضات الجارية ، وقد بلغت هذه الحملة ذروتها باجتهاع الشيوخ والنواب من اعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية في ٢٢ يوليو وارسالهم لبرقيات الى الملك والى رئيس الوزراء البريطاني يعلنون فيها باسم الأمة المصرية سخطهم « على هذه المفاوضة العقيمة »(٢٩) .

## ولا يمضى وقت طويل حتى تثمر تلك الحملة :

ــ نفى تصريح أدلى به المستر هندرسون فى ٢٦ من نفس الشهر فى البرلمان البريطانى انه « مهما كانت سياسة حكومة العمال حيال مصر فانها لن تدخل فى دائرة التنفيذ الا اذا وافقت عليها الامة المصرية »(٤٠) .

\_ ثم فى مشروع المعاهدة : وقد صاغه البريطانيون على انه مقترحات لا على انه مشروع معاهدة كما كان مصاغا عند بدء الماوضات فقد الغيت ديباحته التى تذكر المفاوضين عن الدولتين ، والغيت فقراته الختامية « ولم يبق فيه ما يدل على انه مشروع يراد توقيعه »(١٤) على حد تعبير هيكل .

وقد الطلقت هذه التصريحات كما تمت تلك التغييرات انتظارا لمعرفة رأى الوفد الا ان الزعامة الوفدية تبنت الموقف بعدم ابداء أى رأى في الاتفاق طالما بقيت البلاد بدون برلمان منتخب وطالما بقيت وزارة « اليد القوية » ، وقد عبر النحاس عن ذلك في خطبة له في القاهرة في أوائل سبتمبر (٤٢) .

<sup>(</sup>٣٦) أحمد شفيق : حولية ١٩٢٩ ص ٥٢٥ ٠

<sup>(</sup>٣٧) المصدر السابق ص ٢٨٠ ٠

<sup>((</sup>٣٨) المصدر السابق ص ٣٥٠ •

<sup>(</sup>٣٩) المصدر السابق ص ٥٥١ ٠

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر ص ٤٣ه ٠

F.O. 407/209 No. 20 Loraine to Henderson, Sept. 2, 1929, Tel. (٤١) No. 310.

بعد تلك الخطبة بأيام قلائل يجتمع المندوب السامى الجديد في القاهرة السمر برسى لورين مع الملك مؤاد ليتفقا ان هناك بديلين للوزارة القائمة ، فاما وزارة وندية خالصة ، واما وزارة ائتلاف يكون للوفد ميها وجود

وبدا واضحا خلال تلك الأيام أن وزارة محمد محمود لم تعد تقوى على عمل شيء أمام ادارة ظهر القصر والانجليز لها وهجوم الوند عليها ، ويبدى الدكور هيكل حسرته على أن « محمد باشا صاحب اليد القوية لا يقوى على شيء أمام هذا الهجوم » ثم يعترف بأن الوزارة في آخر عهدها(؟؟) .

F.O. 407/209 No. 22 Loraine to Henderson, Sept. 4, 1929, Tel.  $_{(\xi\, \Upsilon)}$  No. 315.

<sup>(</sup>٤٤) محمد حسبن هيكل : المصدر السابق ص ٣١٠ ٠

# الباب الرابع

الفصل السادس

الوزارات الدستورية ــ المرحلة الثانية ١٩٣٩ ــ ١٩٣٠



# ٣٩ \_ وزارة عدلي يكن الثالثة ٣ أكتوبر ١٩٢٩ \_ أول يناير ١٩٣٠ :

فى اليسوم التالى من تشكيل الوزارة اليكنية وبمناسبة انقضاء شهر كامل على تسلم السير « برسى لورين » المعتمد البريطانى الجديد فى القساهرة لهام منصبه كتب الرجل تقريرا طويلا يتحدث فيه عن أهم ماجرى خلال هذا الشهر وكان أهم ما جرى استقالة وزارة محمد محمود وتأليف وزارة عدلى يكن الثالثة مما يدعو الى تسجيل أهم ما تضمنه التقرير المذكور .

يتحدث السر لورين في مطلع هذا التقرير عن « حتمية استقالة وزارة محمد محمود » باعتبارها الحقيقة الأساسية الذي واجهها لدى وصوله الى مصر ويرى أن هذه الحتمية قد تمخضت عن السياسة الجديدة التي تبنتها الحكومة البريطانية بتحديد حجم تدخلها في شئون مصر الداخلية ، كما رأى أن النتيجة الأخرى لهذه السياسة هي عودة الوفد الى الحكم على نحو او على آخر .

وقد اعتقد المندوب السامى الجديد ، انه لصالح ما تم الاتفاق عليه فى مفاوضات محمد محمود ــ هندرسن ، فان أفضل تشكيل للوزارة يكون على صورة ائنلاف بين الوفد من ناحية وبين الحزبين المشنركين فى الوزارة السابقة ( الأحرار الدستوريين ــ الاتحاديين ) من ناحية اخرى على اعتبار أن مثل هذا التشكيل سوف يترتب عليه تكوين حكومة تقدم احسن الضمانات لتوقيع وتنفيذ المعاهدة المترحة .

وبعد اتصالات جرى بعضها على نحو رسمى بين الملك فؤاد والنحاس وجرى بعضها الآخر على نحو غير رسمى بين أحد كبار موظفى دار المندوب السامى ( المستر رونالدكامبل ) والزعماء الوفديين يسجل السير برسى لورين أنه « لسوء الحظ فقد اتضح تماما أنه من الصعب فى الوقت الحاضر حمل الوقد على قبول الاشتراك فى وزارة ائتلافية » .

في نفس الوقت ، وبعد هذا الاخفاق ، بذل الرجل مساعيه المحسول على موافقة من الزعماء الوفديين على ما تم التوصل اليه من تفاهم بين محمد محمود وهندرسن ، ولكن هؤلاء رفضوا التعهد بأى شيء ، وكان الشيء الوحيد الذي قدموه في مقابل هذه الجهود هو الاعراب عن نياتهم الحسنة التي سجلها السير لورين أيضا فيها ذكره في التقرير نفسه من أن النحاس ومكرم قد مرا على دار المندوب السامي وتركا له بطاقات تهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد ، ومن قبول النحاس لدعوة غداء من السير لورين أعقبها مناقشات طويلة وصفها الاخير بانها كانت مفيدة وأنها أسهمت في اذابة الثلوج التي كانت متراكمة على العلاقات بين الطرفين ،

ومع شبيوع أخبار هذه الاتصالات يذكر التقرير أن وضع وزارة محمد محمود

iverted by Hir Combine - (no stamps are applied by registered version

اصبح مهينا للغاية ، وأن الرجل أصبح حساساً لحد كبير ، وأن سسير الأعمال في الحكومة قد أصابه العطل ، وأن الصحافة قد أخذت تثبت شكواها من احتمالات الفوضى ، وقد رأى السير لورين أن استمرار هذا الموقف بالإضافة الى ما يترتب عليه من ظلم لمحمد محمود فأنه يمكن أن يدمر كل احتمالات اقامة علاقات طيبة مع الوفد وما يمكن أن يترتب على ذلك من صعوبة لمقترحات المعاهدة المعروضة ،

وبناء على ذلك نان المندوب السامى قد أبلغ محمد محمود بصراحة أن الوقت قد حان لاختفائه عن مسرح الاحداث(۱) مما أدى الى أن يقدم الرجل استقالته فى ٢ أكتوبر ١٩٢٩ والتى سجل نيها اغتباطه بنجاح المحادثات التى قام بها مع وزارة الخارجية ٤ وأن الهدف من استقالته ألا يكون وجود الوزارة عائقا دون قبول المشروع الذى تم التوصل اليه (٢) .

وكان مطلوبا أثناء ذلك تمهيد الجو لعودة الوفد الى السلطة ، وقد رأى المسئولون البريطانيون فى القاهرة أن هذا التمهيد يتم بتأليف ما أسموه « وزارة انتقالية » تتوافر فيها الشروط الآتية : رئيس يحظى باحترام واسع من كافة الأطراف ، وأعضاء محايدون .

فى نفس الوقت فقد راوا أن تشكيل مثل هذه الوزارة سيحقق اكثر من هدف: تهدئة الأعصاب ، وتقليل فرص الصدام بين الوفد من ناحية وبين محمد محمود وزملائه وأتباعه من ناحية أخرى ، كما أنه سيمكن الوفد من دراسة الموقف بمزاج هادىء مما يؤدى الى زيادة فرص قبول المقترحات البريطانية بعقد المعاهدة (٣) .

وبناء على هذه الشروط وتحقيقا لهذه الأهداف تألفت وزارة عدلى باشما يكن الثالثة على النحو الآتى:

وزيرا للداخلية وزيرا للخارجية وزيرا للمواصلات وزيرا للحقانية وزيرا للمالية وزيرا للأشعال العمومية وزيرا للزراعة

وزيرا للأوقاف

• عدلی یکن باشیا

• أحمد مدحت يكن باشما

• عبد الرحيم صبرى باشا

حسین درویش باشما

• مصطفى ماهر باشا

• حسين واصف باشا

واصف سمیکة باشما

• أحمد على باشما

F.O. 407/209 No. 53 Sir P. Loraine to Mr. Henderson, Oct. 4, 1929 — Desp. No. 808.

<sup>(</sup>٢) الوقائع المصرية العدد ٨٥ لسنة ١٩٢٩ .

FO. 407/209 No. 53 Loraine to Henderson, Oct. 4, 1929 — Desp. (γ) No. 808.

ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

• حافظ حسن باشا

وزيرا للمعارف العمومية وزيرا للحربية والبحرية(٤) .

. محمد الهلاطون باشما

والملاحظ من تكوين الوزارة الميكنية الثالثة انها قد تشكلت تماما من وزراء ليس لهم انتماءات حزبية من ناحية وأن كلهم ، فيما عدا الملاطون باشا ، قد شارك في وزارة سابقة أو اكثر كان لها نفس الطابع .. وزارات ادارية مستقلة مثل وزارة محمد سعيد الثانية ووزارة ثروت الأولى ووزارة توفيق الثانية ووزارة يحيى ابراهيم الأولى .

وقد تضمن خطاب عدلى يكن بقبول تأليف الوزارة الجديدة طبيعة المهمة التى كان على وزارته انجازها ، فقد قال « ستكون الغاية التى تترسمها الوزارة اعادة الحياة الدستورية واجراء الانتخابات لمجلس النواب خالصة من كل ضغط أو تأثير غير مشروع بحيث تنقل صورة صادقة من ارادة البلاد لكى يتمكن البرلمان بعد ذلك من البت في مصيرها(ه) .

وشرعت الوزارة اليكنية بالفعل بعد تأليفها بفترة قصيرة فى تنفيذ مهمتها ، فاستصدرت فى نهاية نفس شهر تأليفها أمرا ملكيا بانفاذ احكام الدستور والعمل بالمواد المعطلة منه واجراء انتخابات مجلس النواب .

وفى مطلع الشبهر الحالى ( ٢ نوغمبر ) أصدرت مرسوما آخر بتحديد موعد الانتخابات ودعوة البرلمان(١) .

وتجرى الانتخابات في ميعادها المحدد وان كان الحزب الثانى في البلاد ( الأحرار الدستوريون ) قد قرر مقاطعتها . وكانت الحجة التي ادلى بها الدكتور هيكل تبريرا لهذا القرار أن حزبه « لا يريد أن يقيم أي عقبة في سبيل حصول الوفد على أكثر مها حصل عليه رئيس الأحرار الدستوريين(٧) » يقصد الحقوق المصرية لدى بريطانيا . الا أن البعض يذهب في تفسيره لهذا الموقف من جانب الأحرار الدستوريين مذهبين :

ـ أولهما : خشية هؤلاء ، بسبب ما جرى فى أثناء حكمهم من ارهاب وضغط ، أن يستطوا ستوطأ فاضحا يذهب بسمعنهم أمام الانجليز .

ــ ثانيهما: اظهار البرلمان الذي سينتخب في صورة الذي «ينتخب لغاية خاصة » وهو ابرام المعاهدة ، وذلك لينيسر لهم في حالة فشل المفاوضات الجديدة المطالبة بحله (٨) .

على أى الأحوال نقد جرت الانتخابات في موعدها المقرر ونال الوفد فيها اكثر من ٩٠٪ حيث نال ٢١٢ مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة

<sup>(</sup>٤) الوتائع المصرية العدد ٨٧ لسنة ١٩٢٩ .

<sup>(</sup>ه) نفس آلعدد السابق .

٦١) عبد الرحبن الرانعى : في أعتاب الثورة المصرية جـ ٢ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٧) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية جـ ١ ص ٣١١ ٠

<sup>(</sup>٨) عبد العظيم رمضان ، تطور الحركة الوطنية في مصر ، ص ٣١٥ .

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٢٣٥ بينما نال الحزب الوطنى خمسة مقاعد والاتحاد ثلاثة وشعل المستقلون مقبة المقاعد(٩) .

ولم يبق بعد ذلك ، وبعد أن بلغت الوزارة اليكنية الأخيرة « الغاية التى ترسمتها » الا أن تفسيح الطريق للوزارة الجديدة فقدمت استقالتها في ٣١ ديسمبر ١٩٢٩ بعد أن قضت أقل من ثلاثة شهور في الحكم ، ويقول السير لورين انها قد أدت مهمتها على خير ما يرام(١٠) .

# وزارة مصطفى النحاس باشا الثانية أول يناير ١٩٣٠ ـــ ١٩ يونيه ١٩٣٠ :

خلال الشهور القليلة التى عاشتها وزارة عدلى يكن ، ولما كان معروفا مقدما نتيجة الانتخابات التى تقرر اجراؤها بفوز الوفد ، فان كلا من القصر والانجليز قد حاول خلال تلك الفترة القصيرة أن يشكل نفسه ، أو يشكل الأحداث بها يراه مناسبا . .

القصر كان تواقا لاختيار رئيس وغدى للوزارة اقل تصلبا من النحاس ، وكان يرى المكان اختيار « على الشمسى » باعتباره زعيما لما اسماه الملك « جناح الوغديين المعتدلين » لهذا المنصب .

ولعل الحديث الذى جرى بين الملك فؤاد وبين السير برسى لورين يوم ه ديسمبر ١٩٢٩ يوضح هذه الحقيقة . فقد أراد الملك من خلال هذا الحديث ان يحصل من المندوب السامى البريطانى على موافقة على رأيه . فهو فى موضع من الحديث يقول السير لورين أنه قد بلغه حدوث خلافات فى الوفد بشأن اختيار رئيس الوزراء ويسأله النصيحة فى هذا الشأن ، فيجيب المندوب السامى بدون تردد بأنه يشير بالنحاس طالما أنه زعيم اغلبية الحزب ، ولا ييأس الملك فيتساعل فى موضع آخر من الحديث ماذا لو رفض النحاس رئاسة الوزارة لأسباب حزبية أقول يوافق السير لورين فى هذه الحالة على تولية الشمدى المنصب ، . . ويقول المندوب السامى انه رد بالايجاب ولكن فى فقور واضح (١١) .

### دار المندوب السامى رسمت سياستها على أساس عدم التدخل لأبعد

<sup>(</sup>٩) عبد الرحمن الرانعى : المصدر السابق ، ص ٩٩ ٠

<sup>—</sup> يسجل المندوب السامى فى القاهرة أحصاء مختلفا عن الاحصاء الذى ساته الاستاذ الرائعى عن تمثيل كل حزب فى المجلس الجديد نيذكر أن الوند تد حصل على ١٩٨ مقمدا لا على ٢١٢ كما يذكر الرائعى ، وأن الحزب الوطنى تد حصل على ثلاثة مقاعد لا خمسة وأن المستقلين كان لهم ٢٨ بدلا من ١٥٠

F.O. 407/210 No. 11 Loraine to Henderson, Jan. 4, 1930 — Desp. No. 15.

F.O. 407/210 No. 22, Loraine to Henderson, Jan. 19, 1930 — Desp. ().)

F.O. 407/209 No. 69 Loraine to Henderson, Dec. 6, 1929 — Tel. (11) No. 498.

حد ممكن وذلك ضمانا لتوفر حسن النية بين الطرفين عند اجراء المفاوضات وتتضم هذه السياسة في أكثر من موقف . .

١ ـ في ذلك الحديث السابق بين الملك مؤاد والسير برسي لورين .

٢ ــ فى الرحلة التى قرر السير برسى القيام بها الى السودان خلل الانتخابات ، وعندما أبدى عدلى يكن قلقه المندوب السامى البريطانى من عدم وجوده فى هذا الوقت الحساس أجابه الأخير بأن سببا من أهم اسبابه للقيام بهذه الرحلة ألا يبدو وكأنه فى انتظار ما يتمخض عنه الموقف(١١) ، باختصار مان الرجل رغب ألا يكون وجوده فى القاهرة أثناء الانتخابات قوة تأثير لهذا الجانب أو ذاك ، وهو موقف أمثل فى عدم التدخل لم تعهده مصر من السياسة البريطانية من قبل .

٣ — وحتى في مسائل كانت تعتبر قواعد في السياسة الانجليزية في مصر تم تقديم تنازلات ، فقد ظلت تعليمات الخارجية البريطانية على امتداد السينوات الخمس السابقة ( ١٩٢١ — ١٩٢٩ ) تحذر من اختيار أحمد ماهر أو النقراشي في أي مناصب وزارية لوقوعهما تحت طائلة الاتهامات في قضايا الاغتيالات ، ولكن لا تلبث سلطات لندن وتحت التوصيات المنعددة من السير لورين أن توافق على أن تضم الوزارة الوفدية الجديدة محمود فهمي النقراشي افندي(١٢) .

وعلى ضوء هذه المواقف تشكلت الوزارة النحاسية الثأنية على النحو التالى:

- مصطفى النحاس باشا
  - حسن حسيب باشا
- واصف بطرس غالى باشا
- محمد نجيب النفر ابلي باشا
  - عثمان محرم باشا
  - محمد صفوت باشا
    - مكرم عبيد ألمندى
- . . محمود فهمى النقراشي أفندي
  - محمد بهى الدين بركات بك
    - محمود بسيوني أفندي

وزيرا للداخلية وزيرا للحربية والبحرية وزيرا للخارجية وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للمالية وزيرا للمواصلات وزيرا للمعارف العمومية

وزير اللأوقاف (١٤)

F.O. 407/209 No. 67 Loraine to Henderson, Nov. 25, 1929 — Tel. (17) No. 469.

F.O. 407/209 No. 81 Henderson to Loraine, Dec. 23, 1929, Tel. (17) No. 391.

<sup>(</sup>١٤) الوقائع المصرية العدد ٢ لسفة ١٩٢٠ •

كان أهم ما استلفت نظر الدوائر السياسية في مصر استبعاد « على الشمسي » من التشكيل الوزاري الجديد والذي وصفته الوثائق البريطانية بأنه « كان اكثر العناصر الوفدية استقامة سياسيا واداريا خلال عهد حكومات الائتلاف بين عامي ١٩٢٦ / ١٩٢٨ » (١٩) .

وقد نوجىء الرجل ، كما نوجىء غيره ، بعدم اشتمال القائمة التى قدمها النحاس للملك على اسمه ، وبأن رئيس الوفد حاول بعد عودته من المقابلة اغراء الشمسى على قرول منصب وزير مصر المغوض فى روما الا أن الاخير لم يقبل المنصب (١١) .

وتقيم دار المندوب السامى تشكيل الوزارة النحاسية ٠٠

تتحدث أولا عن رد فعل تعيين النقراشى افندى وزيرا للمواصلات فتذكر أن هذا التعيين قد قوبل بعدم الرضاء سواء لدى المصريين أو لدى الاجانب المقيمين بمصر ، وغير مفهوم الاساس الذى بنى عليه السير لورين رأيه بعدم الرضاء المصرى عن هذا التعيين فيما عدا ما ذكره من أن المدير العام المسكك الحديدية عبد الحميد سليمان باشا قد اعرب عن تشاؤمه فيما يتصل بامكانية التعاون مع النقراشي .

تنتقل بعد ذلك الى الحديث عن « عثمان محرم » نتذكر أنه كان من المعارضين لاتفاقيات مياه النيل المعقودة ١٩٢٩ ، ويتسامل السير لورين عما سيكون عليه موقف الوزير الجديد . . هل سيبتلع الحجج التي كان يتذرع بها في معارضته أم أنه سيجدد هذه المعارضة .

وبالنسبة « لبهى الدين بركات » يذكر المندوب السامى البريطانى ان تعيينه قد تم ارضاء لوالده فتح الله بركات وان كان يسجل حسن سمعته ويصفه بالاعتدال .

أما « حسن حسيب » نيبدى السير لورين مخاوفه من أنه قد يسبب المتاعب لسبنكس باشا المفتش العام ، ويعتمد في ابداء هذه المخاوف على ماضى حسيب باشا عندما كان وزيرا للحربية في وزارة سعد زغلول .

ويعبر المندوب السامى عن شكوكه فيما اذا كان كل من بسيونى بك في وزارة الاوقاف والفرابلى باشا في وزارة الحقانية سيؤديان أى دور له قيسة .

ويتسامل السير لورين بالنسبة « لمكرم عبيد » عن موقف هذا الاخير من الاتفاقيات المسالية المعتودة في مارس ١٩٢٩ والتي هاجمها هجوما مريرا وقتذاك .

F.O. 407/210 No. 3 Hoare to Henderson, Jan. 2, 1930 — Tel. No. 3. (10)

F.O. 407/210 No. 10 Loraine to Henderson, Jan. 4, 1930 — Desp. (17) No. 12.

فيها يتصل « بواصف غالى » فلا يرى انه سسيلعب دورا مؤثرا فى المفاوضات المقبلة ، وأن دوره سيقتصر على السباحة مع التيار دون القيام بأى جهد لتوجيه الامور ، ثم عن تعيين صفوت يذكر المندوب السامى أن لا قيمة تذكر للرجل(١٧) .

\* \* \*

لأسباب كثيرة يمكن التول أن الوزارة النحاسية الثانية هي في حقيقتها وزارة مفاوضات النحاس — هندرسون:

ا ـ فهن ناحية فان تلك الوزارة قد تألفت خصيصا لمتابعة المفاوضات التى كانت قد جرت بين محمد محمود باشا ووزير الخارجية البريطانية وهو ما سجله النحاس في خطابه بقبول تأليف الوزارة في أول يناير ١٩٣٠ والذي جاء فيه أن من أهم ما سوف تسعى اليه وزارته « تحقيق استقلال البلاد استقلالا صحيحا ، والوصول الى أتفاق شريف وطيد بين مصر وبريطانيا العظمى »(١٨) ، ثم سجله مرة أخرى في خطبة العرش في ١١ من نفس الشهر التى قال فيها أن أمل حكومته « أن تسير بالمفاوضات مع الحكومة البريطانية مشبعة بروح الوفاق والمودة الموصول الى اتفاق وطيد شريف بين البلدين »(١٠) .

٢ ـ من ناحية اخرى مان شهرين ونصفا تقريبا ( ٣١ مارس ـ ٨ مايو ) من عمر الوزارة الذي لم يتجاوز الخمسة شهور والنصف قد قضيت في المفاوضات بين المطرفين ، ثم أن الفترة التي سبقت اجراء المفاوضات أو التي أعقبتها كان الشاغل الاساسي للحياة السياسية في مصر هو الاستعداد لها أو تقييم الموقف بعد اخفاقها .

٣- من ناحية اخيرة غان العلاقات بين الوزارة النحاسية باعتبارها ممثلة للوغد وبين سائر القوى السياسية في البلاد ( الانجليز ــ القصر ــ الأحزاب المعارضة ) قد تأثرت تهاما بمسيرة المفاوضات المذكورة ، مما اثر بدوره على موقف الوزارة وقرر مصيرها ،

\* \* \*

يدعو ذلك الى ان نسجل ، وبايجاز ، كيف جرت هذه المفاوضات ؟ ثم ما انتهت اليه .

في ٣ نبراير طلبت الحكومة من البرلمان تِفويضًا للمفاوضة مع الجانب

Ibid. (17)

<sup>(</sup>١٨) الوقائع المصرية العدد ٢ لسنة ١٩٣٠

<sup>(</sup>١٩) عبد الرحين الرامعي : المصدر السابق ج ٢ ٠

البريطانى ، وفى ٦ منه حصلت على التفويض المذكور الذى تشكل فى اعقابه وقد المفاوضة من رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والاشتغال والمالية(٢٠) .

وبدأت المفاوضات في ٣١ مارس وكان أهم ما تم التوصل اليه خلالها :

١ \_ اقر الوفد المصرى بمبدأ المحالفة وقبله .

٢ \_ وافق الوفد المصرى ايضا على وجود توة بريطانية في تناة السويس ، وقد حاول في البداية قصر هذا الوجود على الضفة الشرقية الا أنه تحت الضغط الشديد من الجانب البريطاني وافق على أن يمتد هذا الوجود الى الضفة الغربية من القناة بشرط أن يكون محدودا بمنطقة معينة بعيدا عن الاراضى المزروعة .

٣ — كانت مسألة السودان موضع الخلاف بين الطرفين اذ أن الجانب البريطانى صمم على أن تكون المواد الخاصة بالسودان في الاتفاق غامضة وملتوية ، مثل مادة تقول « بالنظر بعين العطف الى عودة أورطة من الجيش المصرى الى السودان » ، ومادة أخرى عن أن يكون حق المصريين في دخول السودان والهجرة اليه « تحت الرقابة التى تفرضها حكومة السودان لصالح السودان(٢١) . . . الخ . . مما دعا الوفد المصرى الى رفض هذه الصيغ ثم قطع المفاوضات في ١٨ مايو والعودة الى أرض الوطن .

#### \* \* \*

لحوالى شهر ونصف بين الاعلان عن اخفاق المفاوضات واستقالة الوزارة النحاسية تحددت مواقف القوى السياسية المؤثرة في الوزارة على النحو الآتي:

أولا — الوند: نقد وعى زعماؤه بما طرا على موقفهم فى الوزارة من حرج نتيجة لفشل المفاوضات مما دعاهم الى وضع خطة متعددة الجوانب نحدث عنها المستر هور ، القائم بأعمال المندوب السامى فى القاهرة ، فى تقرير طويل بعث به الى وزارة الخارجية البريطانية بعد نحو تسعة أيام من انقطاع المفاوضات .

يتحدث المستر هور في جانب من هذا التقرير عن أن الصحف المعبرة عن الوفد لم تفعل ما اعتادت أن تفعله في اعقاب اخفاق كل جولة من جولات المفاوضات السابقة بين الطرفين بشن حملة على البريطانيين ، وأنها تلتزم هذه المرة بنشر الانباء التي تدور أكثر حول احتمالات استثناف المفاوضات من جديد .

<sup>(</sup>٢٠) محمد شقيق فربال : تاريخ المفاوضات المصرية ــ البريطانية عن ٢٢٣ ، (٢٠) محمد شقيق فربال : ماريخ المفاوضات المصرية ــ البريطانية عن ٢٢٣ ،

<sup>(</sup>۲۱) محضر الجلسة الثانية والعشرين من مفاوضات سنة ١٩٣٠ ( رياسة مجلس الوزراء معنة ٨٤ عن السودان ) .

وترى دار المندوب السامى فى القاهرة أن موقف الوغد فى هذا الشأن قد أتسم بالاعتدال ، ولا شك أن الزعامات الوغدية قد استهدفت من وراء ذلك تحييد الجانب البريطانى فى صراعها المنتظر مع خصومها الداخليين . ولا يمكن القول أنها قد نجحت فى ذلك .

تهثل الجانب الآخر من الخطة الوفدية في العمل على تعبئة الجماهير التى تساند الحزب الكبير بهدف تحذير خصومها مما يمكن أن يترتب على سعيهم للعصف بها من نتائج وخيمة ، ويتحدث نفس التقرير البريطاني عن الاستعدادات الكبيرة التي كانت تجرى وقتذاك لتدبير استقبال شعبى كبير لوفد المفاوضين لدى عودتهم الى أرض الوطن وعن النشاط الذى يقوم به مديرو المديريات وأعضاء مجالس المديريات التى كانت قد تشكلت مؤخرا وقتذاك ونشاطهم في تعبئة الجماهير للزحف والاشاتراك في هذا الاستقبال (٢٢) .

الجانب الثالث من الخطة بالسير قدما فيما اسمته دار المندوب السامى « توفيد الادارة المصرية » ، أى جعلها وفدية ، ولما كان ما اقدمت عليه الوزارة في أول عهدها من اقالة ثمانية من المدبرين وكبار الموظفين قد سبب استياء شديدا(٢٢) فانها لجأت الى اسلوب آخر في هذا الصدد هو « تجميد كبار الموظفين غسير الوفديين » فاذا كان هؤلاء من وكلاء الوزارات يتم تجاهلهم من جانب وزرائهم ، ثم ما يمكن أن يصحب هذا التجاهل من سحب الاختصاصات .

أخيرا مان الومد كان يسعى لما اسمته الوثيقة الانجليزية « بقص اجنحة الملك » وما شبهته بأنه دور شبيه بالدور الذى لعبته من قبل « جمعية الاتحاد والترقى » فى تركيا(٢٤) ، ولا شبك أن المستر هور كان يعنى هذا مشروع محاكمة الوزراء الذين يقدمون على قلب الدستور أو حذف حكم من أحكامه أو تغييره أو تعديله بغير الطريقة التى رسمها الدستور (٢٤) ،

ثانيا: يأتى دور المعارضة وبالذات حزب الاحرار الدستوريين الذى رأى الفرصة سانحة لاقتناصها.

غفى ٢٧ مايو رفع زعماء هذا الحزب عريضة للملك فؤاد وصفوا فيها الاغلبية البرلمانية التى تستند اليها حكومة الوفد بأنها « أغلبية برلمانية انتخبت لفاية خاصة » أى لم يعد لوجودها مبرر بعد فشل هذه الغاية ،

F.O. 407/210 No. 41 Hoare to Henderson, May 17, 1930 — Desp. (γγ), No. 476.

F.O. 407/210 No. 26 Loraine to Henderson, Jan. 25, 1930 — Desp. (γγ) No. 93 Conf.

F.O. 407/210 No. 41 Hoare to Henderson, May 17, 1930 — Desp. (γξ) No. 476.

<sup>(</sup>٣٥) عبد الرحمن الرامعي : المصدر السابق ص ١٠٧ ٠

وقرروا أن الحالة في مصر منافية للدستور والقانون ولأبسط قواعد العدل . وطلبوا في النهاية من الملك أن « يتلافي الأمر بحكمته » (٢٦) .

وانثنى الأحرار الدستوريون بعد القصر يتصلون بدار المندوب السامى يسعون لاتناعها بعدم جدوى استمرار الوزارة النحاسية في الحكم ، بل وبخطورة هذا الاستمرار .

احدهم وهو « عبد الملك حمزة بك » القائم بالاعمال السابق في المغوضية المصرية بلندن يتحدث لبعض موظفى دار المندوب السامى عن سياسة القمع التى تسير عليها حكومة النحاس ، وعن المسئولية البريطانية عن هذه السياسة . . وكان رأيه أنه طالما أن السياسة الانجليزية هي المسئولة في النهاية عن تأليف وزارات معينة فهن الواجب أن تضع حدودا لما يمكن أن تتصرف في نطاقه هذه الوزارات . . وينهى حمزة بك حديثه بقوله أنه عندما كان في لندن أجرى بعض الاتصالات بنواب من حزب العمال الحاكم وأنهم مقتنعون بأنه « من الظلم بل من المستحيل تسليم تلك البلاد التعسة ( يقصد مصر ) لديمقراطية جامحة وغير متعلمة » .

آخر هو «سليمان بك فوزى » رئيس تحرير الكشكول اتصل بالسكرتير الشرقى بدار المندوب السامى بمناسبة محاكمته بتهمة الهجوم على بعض الزعماء الونديين وشكا له مما اسماه « بالدكتاتورية النحاسية » وكيف انه حكم على مواطن بالسجن ستة شمهور لمجرد انه تفوه ببعض الفاظ انتقاد للناحس وذكر له أن ترك الوند سادرا في سياسته دون تدخل من الجانب البريطاني سيؤدى الى اقامة « نموذج كامل من الطغيان الفاشى » .

ثالث هو « حامد العلايلى بك » اشتكى للسكرتير الشرقى من الطغيان غير المحتمل من جانب الوغدين وكيف انهم دبروا مظاهرة يتزعمها احد العمد فى دائرة المنزلة التى كانت تجرى نيها انتخابات لمجلس الشيوخ دخلها ابن عم حامد بك عن الاحرار الدستوريين وهزم نيها من جانب المرشح الوندى كيف أنهم دبروا مظاهرة بعد هذه الهزيمة هاجموا نيها منزل حامد بك فى «برمبال الجديدة» الواقعة فى تلك الدائرة (٢٧) .

ثالثا \_ القصر : نقد وجد الملك نؤاد أن اخفاق مفاوضات النحاس \_\_ هندرسون قد قدم له نمرصة ذهبية للتخلص من الوزارة الوندية يجب الا يفوتها .

وتسجل الوثائق البريطانية أنه ابتداء من ١٣ مايو ١٩٣٠ ، أى بعد خمسة أيام فقط من أعلان قطع المفاوضات المصرية البريطانية ، عادت صحيفة « الاتحاد » الناطقة بلسان حزب القصر الى شن الهجوم على الوفد واتهام زعمائه بالعجز وسوء التصرف مها أدى الى فشل المفاوضات ،

۰ ۲۱۹ عبد العظيم رمضان : المصدر السابق ص ۲۱۹ ۲۲۵. F.O. 407/210 No. 55 Loraine to Henderson, June 7, 1930 — Desp. (۲۷)

في نفس الوقت أخذت « الليبرتيه » جريدة القصر الاخرى تشارك في الحملة بسلسلة من المقالات .

وتسجل نفس الوثيقة أن الملك يقوم باعداد « هجوم مضاد » على الوزارة الوفدية بهدف الاطاحة بها(٢٨) .

فى نفس الوقت يقوم الشيخ المراغى شيخ الازهر بالاتصال بالسكرتير الشرقى ليبلغه أن مصر فى طريقها الى حالة من الفوضى المسالية والادارية شبيهة بتلك التى حدثت أيام اسماعيل وعرابى . . وأن مسئولية الانجليز عن هذا الوضع لا مراء فيها طالما أن سياستهم هى التى أدت الى تشكيل الوزارة الاخيرة ، وأنهم أذا لم يتدخلوا فلن تستبعد احتمالات الحرب الاهلية (٢٦) .

وفى هذا الجو يصل التوتر بين سائر الاطراف الى مداه ويتحدث النقراشى عن الاحتمالات المخيفة التى يمكن أن تترتب على محاولة الملك طرد الوفد من الوزارة(٢٠) ويأتى الصدام حول مسألتين . . احداهما تعيين الشيوخ الجدد ، وثانيتهما قانون محاكمة الوزراء .

نقد حاول الملك تعطيل صدور المراسيم الخاصة بالاستجابة لمطلب الوزارة في هاتين المسألتين مما دعا النحاس الى التهديد بالاستقالة(٢١) .

ثم تبع هذا التهديد بأن تقدم باستقالته فعلا في ١٧ يونيه وكان الهدف الواضح من وراء ذلك الضغط على الملك مما اتضح بعد ذلك سواء في الخطبة التي القاها النحاس في نفس اليوم في مجلس النواب يشرح فيها الاسباب الني أدت الى تقديمه لاستقالته والتي حققت هدفها باستنفار النواب الوفديين(٢٢) ، أو بتدبير مظاهرة شعبية يسير فيها الألوف تقرر لها يوم الحبعة ٢٠ مايو(٢٢) .

الا أن الملك كان أسرع من خصومه نقد أصدر أمره قبل يوم من المظاهرة ( ١٩ مايو ) بقبول استقالة النحاس وتكليف اسماعيل صدقى بتأليف الوزارة الجديدة مما طوى معه ليس نقط عهد الوزارة النحاسية الثانية انما مرحلة أخرى من مراحل الوزارات الدستورية أعقبه عهد جديد لم يكن حربا على الوزارات الدستورية نحسب وانما كان حربا على دستور ١٩٣٠ نفسه . . ذلك هو عهد دستور ١٩٣٠ والتجربة الثانية من الوزارات الملكية .

F.O. 407/210 No. 41 Hoare to Henderson, May 17, 1930 — Desp. (YA) No. 476.

F.O. 407/210 No. 55 Op. Cit. F.O. 407/210 No. 41 Op. Cit. (71)

F.O. 407/210 No. 53 Loraine to Henderson, June 16, 1930 — Tel. (71)
No. 268.

 <sup>(</sup>٣٢) أحمد شفيق : حوليات مصر السياسية ــ الحولية السابعة ص ٧٧٤ وما بعدها .
 (٣٣) عبد العظيم رمضان : المصدر السابق ص ٧٢١ .



# الباب الابع

# القصل السابع

« دستور ۱۹۳۰ والوزارات الملكية » التجربة الثانية ۱۹۳۰ ـــ ۱۹۳۴



اربع سنوات مقط كانت قد مضت على مشل تجربة الوزارات الملكية الاولى (يونيو ١٩٣٠) حين عاد القصر ليكرر التجربة (يونية ١٩٣٠) وكما نا وجوه التشابه بين التجربتين قد تعددت مان مصيرهما كان نفس المصير ...

#### ويمكن تسجيل وجوه التشمابه فيما يلى:

ا \_ ان الوزارات الثلاث التى تم تشكيلها فى اطار هذه التجربة (ضدتى الأولى وصدقى الثانية وعبد الفناح يحيى الأولى) ، قد تمت بمبادرات ملكية صرفه ، فالملك فؤاد دون أى سلطة دستورية أخرى ودون أى قوة سياسية ذات تأثير قد انفرد باتخاذ القرار ثم بتنفيذه ، وذلك برغم ارادة البرلمان الوفدى الذى كان قائما وبدون علم الانجليز الذين اعتادوا على التدخل فى مثل هذه المسألة .

٢ ـــ اذا كانت المواجهة على نحو مباشر بين المعارضة الشعبية وبين القصر على عهد الوزارات الزيورية ( التجربة الملكية الأولى ) أوضح منها على عهد حكومة صدقى التى استأثرت بالنصيب الاوفى من هذه المواجهة لهليس مرد ذلك الى أن السيطرة الملكية على الوزارات الصدقية كانت أتل منها على الوزارات الزيورية وأنما مرده الى الفروق بين شخصيتى الرجلين م. زيور بشخصيته المرنة اللاهية مما يجعل من الصعوبة أن يكون طرفا في خصومة عنيفة ، وصدقى بشخصيته الصلبة مما يغرى خصومه أو بالاحرى خصوم القصر على أن يكون هدفا لعنفهم .

وتتبدى طبيعة سيطرة الملك غؤاد على عهد صدقى بوزاراته الثلاث فى أمور كثيرة : فى اختيار صدقى نفسه ، فى الدستور الذى حاول هذا فرضه على البلاد والذى استهدف أساسا توسيع الصلاحيات الملكية ، فى نوعية الوزراء الذين تشكلت منهم الوزارات الثلاث ، ثم فى التخلص من صسدقى واحلال عبد الفتاح يحيى محله على صورة لا يمكن وصفها الا بأنها مهينة للأول .

" — ثم أن ما قام به القصر على عهد هذه التجربة الجديدة من الوزارات الملكية باقامة حزب جديد موال هو « حزب الشعب » يشبه الى حد كبير ما قام به قبل ذلك من اقامة « حزب الاتحاد » ، فكلا الحزبين قد تشكل بتدبير من القصر تعاونه الوزارة القائمة ، وكلاهما قد تشكل من رجال وقعوا تحت شكل من أشكال الاغراء أو شكل من أشكال التهديد أو بالأحرى تطلعوا الى القصر طمعا في تحقيق مصلحة أو تجنبا لضياع مصالح . . ثم أن كليهما قد نظر الى الملك أو الى رجاله يستلهمهم الوحى نيما يصنعه ، ويتضح ذلك على وجه حاد وقاطع بها حدث لصدقى نفسه ، الرئيس الأول للحزب ، نها أن تم استبعاده عن رئاسة الوزارة حتى تبع ذلك استبعاده عن رئاسة الوزارة حتى تبع ذلك استبعاده عن رئاسة الوزارة رئيسا للحزب .

} \_\_ وكما واجهت التجربة الملكية الأولى فى الوزارات تحالفا من اقوى حزبين فى البلاد (الوفد والاحرار الدستوريين) فانه بعد انقضاء فترة قصيرة على بدء التجرية الثانية عاد هذا التحالف للظهور بالرغم من اختلف الزعامات فى المرحلتين وبالرغم من الاختلافات المريرة بين الطرفين التى شهدتها المرحلة السابقة لحكومة صدقى وذلك على عهد وزارتى محمد محمود والنحاس باشا بالتوالى .

الا انه مع كل وجوه الاتفاق السابقة بين التجربتين الملكيتين فان هناك بعض وجوه الاختلاف مما يجب تسجيله ونحن بصدد الحديث عن تلك التجربة الثانية من تجارب الوزارات الملكية .

الاختلاف الأول: انه بينها جرت التجربة الأولى فى ظل حماية بريطانية كفلها ذلك الصدام الذى جرى بين سعد زغلول والبريطانيين نتيجة لحادثة السردار المشهورة ، فان تلك التجربة الثانية قد ترتبت عن حياد بريطانى فى الصراع الذى شهدته الاسابيع الاخيرة من عهد الوزارة النحاسية الثانية.

حقيقة أن النحاس باشا قد اتهم الجانب البريطانى بأنه باعلانه الحياد في هذا الصراع انها يغرى الملك غؤاد بالعصف بوزارته(١) الا أنه مها لا شك غيه أن الموقف يختلف عن الوقوف صراحة ضد الوزارة الوغدية أو التصميم على الاطاحة بها كما حدث على عهد وزارة الشعب .

وتتضح قيمة اختلاف الموقف البريطانى من طبيعة المقاومة الوفدية ضد عهد التجربتين الملكيتين . فبينما كانت هذه المقاومة محدودة على عهد التجربة الاولى رغم وجود سعد نفسه على رأس الوفد خلال هذا العهد فانها كانت واسعة النطاق على عهد تجربة صدقى ، ولا شك أن الاحساس بالحياد البريطانى كان وراء اتساع نطاق تلك المقاومة الوفدية .

الاختلاف الثانى: بدا فيما تعلمه القصر كما تعلمه صدقى من التجربة الأولى ، ذلك أن تعطيل الدستور على عهد الوزارتين الزيوريتين ، وهو ما حدث أيضا على عهد وزارة محمد محمود قد منح الوفد ذريعة قوية يستند اليها في مقاومة العهدين المذكورين ، وهي ذريعة الكفاح من أجل الدستور .

ولا شك أن مثل هذا الكفاح كان يمكن أن يجد باستمرار من يدعمه ويؤيده بل ومن يضحى في سبيله من صفوف الشعب ، كما يمكن أن يجد في نفس الوقت آذانا صاغية لدى الرأى العام الاوربي وبالذات الرأى العام البريطاني .

ومن ثم مان التجربة الثانية لم تكن تجربة تعطيل الدستور وانما كانت تجربة تنظيم الدستور على حد تعبير صدقى باشا ، أو كما قال في مذكراته

F.O. 407/210 No. 66 Loraine to Henderson, June 21, 1930 Tel. No. 282.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



## اسماعيل صدقى باشا

\_ ولد في ١٨٧٥ والده أحمد شكرى باشا من كبار رجال الحكومة في عهد اسماعيل وتونيق .

ـ تعلم بمدرسـة الفرير ثم التحق بمدرسـة الحقوق الفرنسية حتى نخرج منها .

\_ اشــتغل كاتبا للنيابة نم مسـاعدا في ايتاى البارود والمحلة وطنطا ثم رئيسا للنيابة بالأسكندرية .

\_ عمل بمجلس بلدى الاسكندرية حتى أصبح سكرتيرا عاما للبلدية بها .

\_ تولى منصب سكرتير عام وزارة الداخلية ١٩٠٨ ثم اصبح وكيلا لها ١٩٠٨ ٠

- اختير ناظرا للزراعة في غبراير ١٩١٤ .

ــ تولى رئاسة الوزارة اول مرة ١٩٣٠ وقد تولى هذا المنصب أكثر من مرة بعد ذلك .

« كانت سياستى ان انظم الحياة النيابية والدستورية تنظيما جديدا يتفق ورايى في الدستور واستقرار الحكم والقضاء على الفوضى »(٢) .

وعلى ضوء كل تلك الحقائق بدأت التجربة الملكية الثانية وتشكلت وزارة اسماعيل صدقى الاولى .

#### ۱} ـــ وزارة اسماعیل صدقی الأولی ۱۹ ــونیه ۱۹۳۰ ـــ ۶ ینایر ۱۹۳۳

في اعقاب عودة النحاس باشا ووفد المفاوضيات من لندن بعد قطع مفاوضيات النحاس \_ هندرسون فقد ساد التوقع بقرب سقوط الوزارة . وقد غذى الشعور بذلك تجارب سابقة لتحطم الوزارات على صخرة فشل المفاوضيات ( وزارة ثروت الثانية ووزارة محمد محمود الاولى ) .

وقد حاولت الوزارة النحاسية تجنب نفس المصير بوسائل متعددة . . منها السعى لاستمرار التفاهم مع الجانب البريطسانى سواء باطسلاق السمريحات وأهمها التصريح الذى قال فيه النحاس « لقد خسرنا المعاهدة ولكن كسبنا صداقة الانجليز » ، أو بعدم قطع الاتصالات مع المندوب السامى فى القاهرة بهدف التوصل الى حل لمسالة السودان وهى المسألة التي قطعت بسببها المفاوضات .

على الجانب الآخر نقد سعت الوزارة الوندية الى تقليم أظافر القصر مما بدا فى عمليتين . . أولاهما قانون بمحاكمة الوزراء الذين يعتدون على الدستور وكان الهدف من ذلك منع تكرر تجربة زيور أو تجربة محمد محمود وثانيتهما منع الملك من تعيين عدد من أنصاره فى مجلس الشيوخ .

وكانت هاتان القضيتان محور الصراع بين الوند والقصر خلال شهر يونيه ، وكان الموقف البريطاني فيصلا في هذا الصراع . ولا شك أن السير برسى لورين قد اضاء النور الاخضر للقصر للاطاحة بالوزارة الوندية عندما البلغ الجانبين المتصارعين التزامه بالحياد بينهما(٢) . ولا شك أن الوند قد وعي تلك الحقيقة وهو ما ذكره النحاس في لقاء له مع المندوب السامي في اعقاب قبول استقالته من أن الحياد البريطاني كان مستحيلا وأنه ليس له الا معنى واحدا هو ترجيح الكفة الى جانب الملك ، وقد اتهم الرجل الجانب البريطاني بتدمير المفاوضات وتحطيم الوند نتيجة لمساعدة الملك على فعل فعلته (٤) .

<sup>(</sup>٢) مذكراتي لاسماعيل صدتي ص ٢٤٠٠

F.O. 407/210 No. 59 Loraine to Henderson June; 18, 1930 Tel. (7) No. 275.

F.O. 407/210 No. 66 Loraine to Henderson June, 21, 1930 Tel. (1) No. 282.

على أى الاحوال نقد قبلت استقالة الوزارة النحاسية الثانية في ١٩ يونيه على ١٩٠ وأعلن في نفس اليوم تشكيل وزارة اسماعيل صدقى الاولى على النحو الآتى:

- اسماعیل صدقی باشا
- محمد توفيق رفعت باشما
  - عبد الفتاح يحيى باشا
    - . حافظ حسن باشيا
      - على ماهر باشا
  - محمد حلمي عيسي باشا
    - حافظ عفیفی باشا

للرئاسة والداخلية والمالية للحربية والبحرية للحقانية للاشغال العمومية والزراعة للمعارف العمومية للاوقان

وهناك ملاحظتان تتصل بهذا الشكيل الوزارى:

#### أولاهما:

تركيز السلطة الشديد في يد صدقى فهو لم يكتف أن يكون رئيسا للوزراء بل قرر في نفس الوقت أن يكون وزيرا لوزارتين من أهم الوزارات العشر التي تتكون منها الوزارة المصرية وهما وزارة الداخلية ـ وهي نفس الوزارة التي كان وزيرا لها في العهد الزيوري والتي قاد منها حملات للاستئثار بالسلطة ـ حدت بأحمد زيور والملك فؤاد الى الشعور بالراحة لدى التخلص منه أثناء أزمة « الاسلام وأصول الحكم » المشهورة(١) . بالاضافة الى وزارة المالية التي كان توليها يعنى القدرة على انفاق الاموال لتدعيم سلطة الوزارة والقصر دون تعدد الشخصيات المسئولة عن ذلك .

#### ثانيتهما:

ان الوزارة قد حرصت مع بداية عهدها على عدم اضفاء الصيفة الحزبية على نفسها ، حقيقة ان كلا من عبد الفتاح يحيى وحافظ عفيفى كانا من الاحرار الدستوريين الا أن الاول كان قد استقال من الحزب منذ أوائل عام ١٩٢٩ كما أن الثانى قد تقدم باستقالته أيضا في أعقاب قبوله لمنصب وزير الخارجية في الوزارة الجديدة .

وبلاحظ المندوب السامى البريطانى فى القاهرة أن الرجلين كانا منذ وقت ، من الجناح الموالى للقصر من رجال الاحرار الدستوريين .. ويقول

<sup>(</sup>٥) الوقائع المصرية العدد ٨٨ لسنة ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر ألقصل الثالث الباب الرابع .

ان علاقة عبد الفتاح يحيى الودية بالقصر كانت علاقة قديمة اما حافظ عفيفي فقد تحول الى الالتصاق بالملك منذ عام ١٩٢٩(٧) .

نفس الموقف التزم به وزراء حزب الاتحاد الذين اشتركوا في الوزارة الصدقية ( توفيق رفعت وعلى ماهر ومحمد على عيسى ) فقد استقالوا حميها من الحزب قبيل الدخول في الوزارة أما حافظ حسن باشا فقد كان الوزير الوحيد الذي لم يكن له انتماء حزبي من قبل ، وهو بالاضافة الى علاقته الطيبة بالقصر قد اشترك قبل ذلك في وزارة عدلى الانتقالية وهو ما اهله للاشتراك في الوزارة الجديدة (٨) .

#### \* \* \*

يلاحظ أنه من بين جميع الوزارات التى تألفت منذ صدور تصريح ٢٨ غبراير ١٩٥٢ والتى بلغت نيفا وأربعين غبراير ١٩٢٢ والتى بلغت نيفا وأربعين وزارة هانه لم تحظ وزارة منها بما حظيت به وزارة اسماعيل صدقى الاولى من عداوة شعبية تفجرت فى أعمال عنف بالغة خصوصا خلال الجانب الأول من عهد هذه الوزارة .

ثم ان من وجوه التناقض الفريبة أن يكون رد معل تلك العداوة الشعبية الجارمة عمرا مديدا نسبيا لتلك الوزارة ، ذلك أن عهدها قد طال حتى بلغ أكثر من عامين ونصف وهو عمر لم تعشمه أى وزارة أخرى على امتداد الحقبة المذكورة .

ومثل هذا الوضع في حاجة الى تفسير ٠٠

نقد أبدى الوفد مع تشكيل الوزارة الصدقية متاومة عنيفة لها . . على المستوى البرلماني أولا ثم على المستوى الجماهيرى بعد ذلك . . وقد ترتب على هذه المتاومة مجموعة من النتائج يمكن القول بأنها قد أدت في النهاية الى بقاء صدقى ورجاله في السلطة على طول تلك السنوات .

تتصل النتيجة الأولى بموقف الجانب البريطانى .. ففى أعقاب قبسول استقالة الوزارة النحاسية التقى الدكتور حامد محمود مستشار المفوضية المصرية بلندن ، ومن رجال الوفد .. التقى بالمستر هندرسون فى مجلس العموم يشكو له فيها من أن الأزمة قد نتجت عن التدخل البريطانى وانها تنذر بنتائج وخيمة ، وقد رد عليه وزير الخارجية البريطانى بأنه لو كان الوفد قد وقع المعاهدة لما حدث هذا ولما انتهك الدستور (١) .

oF.O. 407/212 No. 10 Loraine to Henderson June 27, 1930. Desp. (γ) No. 622.

Ibid. (A)

F.O. 407/210 No. 70 Note of conversation by Mr. Dalton, June 23, (1), 1930.

تبع ذلك أن كتبت لندن الى ممثلها في القاهرة تتحدث عن امكان عودة الوغد على أن تؤخذ عليه الضمانات الكافية بحسن السلوك(١)(١٠) .

رد السير برسى لورين على ذلك بمذكرة طويلة يعدد نيها سقطات الحكومة الوغدية الأخرة . . منها نصل كبار الموظفين أو نقلهم الى مناصب قليلة الأهمية ، ومنها صبغ الادارة بالصبغة الوندية مما أدى الى انتقاد النظام فيها ، ومنها قمع المعارضة ورفض أى نقد ، ومنها تعديل بعض القوانين لصالح الوفد مما صبغ الحزب الكبير بالصبغة الفاشية .

ثم خرج من ذلك الى الحديث عن الجهود التى بذلها الوقد لكسب تأييد الجيش المصرى وما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج خطيرة(١١) .

وتبع المندوب السامى مذكرته السابقة ببرقيتين الى لندن يقترح فيهما السياسة التى ينبغى على بريطانيا اتباعها فى مواجهة الموقف الجديد وقد ظل ما جاء فى هاتين البرقيتين أشبه بدستور بقبت تتبعه السياسة الانجليزية فى مصر حتى انقضاء مدة خدمة السير برسى لورين فيها وبداية عهد السير مايلز لامبسون عام ١٩٣٣ .

جاء في البرقية الأولى المؤرخة في ٢٨ يونية عام ١٩٣٠ أن موقف الوفد المعارض للسياسة البريطانية قد بدأ يتضح .

ثم انتقل الى الرد على مطلب حكومته بتوجيه تحذير للملك بعدم الاعتداء على الدستور بأن مثل هذا المطلب سوف يعتبره الملك تدخلا في الشئون الداخلية وان ذلك قد يؤدى الى سقوطه .

كما انه ذكر أن التدخل على نحو أو آخر سوف يؤدى في النهاية الى مظاهرة جانب على الجانب الآخر وهو ما يجب الا تتورط فيه السياسة الربطانية (١٢) .

اما البرقية الثانية نقد تضمنت تحذيرا مؤداه أن أى ضغط أو انذار للملك قد يؤدى في النهاية الى قلب الميزان نهائيا لصالح الوند وأنه سوف يترتب على ذلك من على ذلك الاعتماد تماما على الوند بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من « آثار مهنة على سياستنا المعلنة »(١٢) .

F.O. 407/210 No. 71 Henderson to Loraine June 24, 1930 Tel. (1.) No. 211.

F.O. 407/210 No. 72 Loraine to Henderson June 25, 1930 Desp. (11) No. 569.

F.O. 407/210 No. 15 Loraine to Henderson, June 28, 1930 — Tel. (17) No. 292.

F.O. 407/210 No. 76 Loraine to Henderson June 28, 1930 Tel. (17) Unnumbered.

وكان معنى الالتزام بسبياسة عد مالتدخل التى تضمنتها البرقيتان السبيقتان للسبير لورين أن ترك الميدان للقصر وللوزارة الصديقة يمرحان نيه بقمع المقاومة الشعبية التى نجرها الوند من ناحية وباصدار دستور ملكى وخلق حياة برلمانية كانت بدورها حياة برلمانية ملكية ، ووزارة صدقى صنعت بهذا ما لم تصنعه أى وزارة سابقة وما لم تصنعه أيضا أى وزارة لاحقية (!) .

تدرجت سياسة القصر ووزارة صدقى في مراحل متتالية نسجلها فيما يلي كما نسجل عليها مجموعة من الملاحظات .

ا ــ بدات الوزارة الصدقية عهدها باستصدار المراسيم القاضية بتأجيل جلسات مجلسي البرلمان الوغدى لمدة شهر ، وبالرغم من الحماس الجارف الذي اجتاح اعضاء المجلسين وهجومهم العنيف على الوزارة(١٤) الا أنه قد غانهم سحب المثقة من الوزارة في الجلسات التي قرئت غيها قرارات التأجيل مما مهد بعد ذلك لحل البرلمان ، بالطريق الذي اقره دستور ١٩٢٣ ثم التمهيد للاطاحة بهذا الدستور واحلال دستور بديل .

 $\gamma$  — استتبع هذا أن بدأ الوغد يتود حركة مقاومة شعبية للوزارة الجديدة خلال الشهر التالى تفجرت في احداث عنف بالغة في الزقازيق في أول يوليه وفي المنصورة في  $\Lambda$  من نفس الشهر  $\lambda$  ثم في مدن القناة  $\lambda$  وفي السويس  $\lambda$  وفي الاسكندرية بعد ذلك بأسبوع حيث قتل بضع عشرات كما أصيب مئات آخرين اصابات بالغة( $\lambda$ ) .

بالرغم من ذلك نقد سارت الوزارة في طريقها لا تلوى على شيء وقد دعم من موقفها قبول الحكومة البريطانية لرد اسماعيل صدقى لتبليغها اليه ولرئيس الوفد بمسئوليتهما عن حماية ارواح الأجانب ، والذى جاء فيه بأنه « لا يمكن الا أن يؤول الا على أنه تدخل بمعنى معين في الشئون الداخلية » . وكان لهذا القول « شأن كبير جدا في انجلترا بل في العالم كله »(١١) على حد تعبير صدقى باشا .

اما في مصر نقد ادى تاكيد موقف الحياد البريطاني الى أن تتخد حكومة صدقي الخطوة النالية باصدار دستور جديد .

٣ ــ بالرغم من أن وزارات عديدة قد عمدت الى تعطيل دستور ١٩٢٣ غان وزارة واحدة هى التى لجأت الى استبداله بدستور جديد هى وزارة صدقى والدستور هو دستور ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>۱٤) بيان ما حدث في جلستى مجلس الشيوح والنواب ـ انظر أحمد شنيق : الحولية السابعة ص ٧٩٢ ـ ص ٨٢٣ .

<sup>(</sup>١٥) عبد الرحمن الرانعي : في أعقاب المثورة المصرية ص ١٢٠ - ١٢١ ٠

<sup>(</sup>۱۱) مذکرات صدتی ص ۱۰ ــ ۱۱ ۰

يبرر الرجل الغاءه لدستور ١٩٢٣ بأنه كان « منقطع الصلة بالماضى غانه على وجه العموم ، وغيما عدا ما احتفظ به من الانتخابات بدرجتين ليس بينه وبين نظام الجمعية التشريعية أو ما سبقه من نظام مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية سبب أو نسب »(١٧) .

الا أن الحقيقة التى تؤكدها دراسة الدستورين دراسة مقارنة هى أن الهدف من وراء وضع الدستور الجديد كان تدعيم سلطة القصر على الحياة السياسية في مصر تماما ، باختصار غانه كما كانت الوزارة الصدقية وزارة ملكية غان الدستور الذى وضعته هذه الوزارة كان بدوره دستورا ملكيا ، . أو على حد تعبير صحيفة الأحرار الدستوريين ، ( السياسة ) التى شاركت في الهجوم على الدستور الجديد غاسمته دستور الحكومة بينما أسمت دستور المحرور الأمة (١٨) .

3 — لم يبق بعد ذلك سوى تطبيق دستور ١٩٣٠ . ولما كانت وزارة صدقى هى التى صنعت هذا الدستور فقد كان لزاما عليها أن تصنع برلمانا له ، ولما كان مطلوبا أن يشغل هذا البرلمان رجال من حزب الحكومة فقد كانت آخر خطى الوزارة صنع هذا الحزب .

وعلى هذا الأساس نقد تشكل فى نونهبر هذا الحزب المنبق من ارادة الحكومة والمعادى لكل مشاعر الشعب والذى لم يجد صدقى ، زيادة فى السخرية ، اسما للحزب الجديد سوى اسم الشعب غاسماه « حيزب الشعب » . وقد المه رئيس الوزراء وشغل منصب الرئاسة نيه واصدر له صحيفة هى صحيفة « الشعب » ويسجل احد المعاصرين ممن اشتغلوا فى هذه الصحيفة رايه فى الحزب فيقول « كان وجود رئيسه فى الحكم قد ساعد على أن يتهانت عليه العمد والأعيان واصحاب المسالح وعباد السلطان وهم كثيرون لسوء الحظ »(١١) .

وتجرى الانتخابات لتكوين البرلان طبقا للدستور الجديد وتقاطعها الجماعتان السياسيتان الرئيسيتان في البلاد . . الوغد والأحرار الدستوريون وتشارك غيها أحزاب القصر ( الشعب والاتحاد ) بالاضافة الى الحزب الوطنى الذى اتسمت علاقته بالقصر عموما بالود خلال تلك المرحلة . . ويصف نفس المراقب هذه الانتخابات بأنها كانت « أشبه ما تكون بالتمثيلية اشترك غيها رجال الادارة اشتراكا غمليا . ورتبوا الناجحين وغير الناجحين وجاء البرلمان طبقا لهوى الحكومة ولكنه أصبح في واد والشعب كله في واد ؟ (٢٠) .

وقد انتهت الانتخابات بأن اتخذت الوزارة الصدقية في النهاية شكلها الدستورى ، ولكن أي شكل هذا الذي اصطبغ بانعكاس الأوضاع .

<sup>(</sup>١٧) المذكرات السابقة ص ٢ ، ٠

<sup>(</sup>١٨) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المعرية ص ٣٢٥٠

<sup>(</sup>۱۹) محبد زكى عبد القادر : محنة الدستور « بيروت ۱۹۷۳ » ص ۷۹ -

<sup>(</sup>۲۰) الممدر السابق ص ۸۱ .

نبدلا من أن ينبثق البرلمان عن الدستور وتنبثق الوزارة عن البرلمان وهو الشكل الدستورى المعروف أذ بالدستور ينبثق عن الوزارة التي تقوم بدورها متاليف برلمان (على المقاس) لها وللدستور الجديد (!) •

استهرات المقاومة الشعبية للوزارة خاصصة بعد أن انضم الأحرار الدستوريون للوغد واستهرات في نفس الوقت سياسة القمع من جانب الوزارة الصدقية لهذه المقاومة الى حد الف معه الطرفان هذه الاوضاع ٠٠ الحكومة الفت الحزبين الكبيرين يجاهدان ضدها ٠ وزعماء الحزبين وجماهير الشعب النوا أن تقوم الحكومة كل يوم بعمل من أعمال الارهاب ٠٠ من مصادرة الصحف الى تقديم أقطاب الحزبين للمحاكمة الى مصادرة حريات الجماهير المشتركة في حركة المقاومة ضدها ٠

الا أن العامين التاليين ( ١٩٣١ ، ١٩٣٢ ) قد شبهدا مجموعة من التغييرات كان لها أثرها سواء في علاقة الأطراف المتصارعة ( الوزارة وخصومها ) أو في وضع الوزارة نفسها مما يمكن تسجيله غيما يلى :

اولا: انَّ استمرار سياسة الارهاب الحكومية قد أدت بالمقساومة الشعبية الى سلوك سبيل كانت قسد لجات اليه ابان ثورة ١٩١٩ وبلوغ الحركة الوطنية مداها . .ذلك هو سبيل الاغتيال السياسي وتدمير المنشآت العامة مما انتشرت محاولاته خلال عام ١٩٣١ (٢١) .

ثانيا: طفت في أوائل ١٩٣٢ فكرة بتأليف وزارة تومية ، وقد تزعم هذه الفكرة وأخذ يدعو لها محمد محمود رئيس الاحرار الدستوريين ،

الا أن الوغد أو بالأحرى قسم من زعامته يضم النحاس ومكرم وماهر والنقراشي قد اعترض على الفكرة ورأى ضرورة المضي في المساومة الى أن تبلغ هدفها باسقاط الوزارة الصدقية .

وقد ترتب على هذا الاعتراض نتيجتان : أولاهما غض التحالف بين الوغد واحرار الدستوريين ، وثانيتهما خروج عدد من زعماء الوغد عليه وهو الانشقاق الذي عرف في تاريخ الحزب الكبير بانشقاق السبعة ونصف (١) .

وقد مهدت هذه الاحداث الكبيرة الى تغييرات فى الوزارة بل والى تأليف الوزارة الثانية .

#### ٢٤ ــ وزارة اسماعيل صدقى الثانية ٤ يناير ــ ٢٧ سبتمبر ١٩٣٣ :

كان المغروض أن يعيد صدقى تشكيل وزارته مع اجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان الجديد بهدف التقدم اليه لنيل ثقته وعرض سياسة وزارته الا أن

<sup>(</sup>٢١) عبد العظيم رمضان : تنطور الحركة الوطنية في مصر ص ٧٥٠ - ٧٥١ ٠

شبيئا من هذا لم يحدث مما يؤكد ما تمت الاشارة اليه من أن البرلمان كان وليد ارادة الوزارة لا العكس .

وفى مطلع عام ١٩٣٣ اعاد صدقى تشكيل وزارته ولكن لأسباب بعيدة كل البعد عن الرغبة فى نيل ثقة البرلمان . . ذلك أن عام ١٩٣٢ كما ذكرنا قد شهد انفضاض التحالف بين الاحرار الدستوريين من ناحية وبين الوغد من ناحية أخرى بالاضافة الى ما حدث خلاله من انشقاق كبير فى الوفد . . وقد أدى كل ما أصاب المعسكر المعادى للقصر والوزارة الى تفكك بعض التهاسك الذى ظل الملك ووزارة صدقى يرون أنه سبيلهم لمواجهة موجات العداء الشعبى .

وقد حدث هذا التنكك لسبين:

أولهما: تقاذف الاتهامات بين الوزراء بتصرفات مالية مشبوهة (٢٢) .

ثانيهما: حادثة البدارى .. نقد قتل مأمور مركز البدارى فى مارس ١٩٣٢ وعندما استأنف القاتلان الحكم الصادر على أحدهما بالاعدام وعلى الثانى بالاشغال الشاقة أمام محكمة النقض اصدر عبد العزيز باشد نهمى حكمه والذى كان ادانة كاملة للادارة وللعهد الصدقى بأكمله .. نقد صور هذا الحكم ما ترتب على تسامح الحكومة مع موظفى الادارة من « معاملتهم الناس بالبطش غاية البطش ، بطش تخطى العنف الى التعذيب فى أقبح صور التعذيب » على حد تعبير الدكتور هيكل(٢٢) .

وقد ادى ما تكشف فى تلك القضية واستقالة وزير الحقانية على ماهر بسببها بالاضافة الى التفك الذى أخذ يصيب بنيان الوزارة الى تقديم صدقى لاستقالة وزارته الأولى وقد تضمنت الاعتراف بأن « الوئام وحسن التفاهم اللذين كانا رائد الوزارة فى القيام بأعباء الحكم ، فضلا عن كونهما من أهم عوامل نجاحها فيه قد أصابهما فى الآونة الأخيرة شيء من الوهن الأمر الذى يترتب عليه استعصاء قيامى بالواجب الوطنى الاسمى الذى تفضلتم جلالتكم باسناده الى »(٢٤) .

واعتب ذلك تكليف الملك لصدقى بتشكيل وزارته الثانية التى تألفت على النحو الآتى :

. اسماعیل صدقی باشا

محمد شنفيق باشا

• أحمد على باشا

• حافظ حسن باشا

وزيرا للداخلية والمالية

وزيرا للاشغال العمومية

وزيرا للحقانية

وزيرا للزراعــة

F.O. 407/216 No. 42 Loraine to Simon Dec. 10, 1932 Desp. No. 1983. (YY)

<sup>(</sup>٢٣) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ٢٥٢ ٠

<sup>(</sup>٢٤) الوقائع المصرية العدد ٢ لسنة ١٩٣٣ •

| . نخلة المطيعى باشا                        | وزيرا للخارجية         |
|--------------------------------------------|------------------------|
| • محمد حلمي عيسي باشيا                     | وزيرا للمواصسلات       |
| <ul> <li>ابراهیم فهمی کریم باشا</li> </ul> | وزيرا للمعارف العمومية |
| • على جمال الدين باشما                     | وزيرا للحربية والبحرية |
| . محمد مصطفی باشیا                         | وزيرا للاومناف(٢٠)     |

والواضح أن التشكيل الجديد لوزارة صدقى ... أو ما أسمى وزارة صدقى الثانية ... بينما استبعد العناصر المناوئة لرئيس الوزراء أو التى التى محليها بعض التهم فى قضية البدارى أو قضايا الفساد المالى مانه قد استبدلها بعناصر اكثر خنوعا وليس لها ماض سياسى يذكر ، هذا من ناحية ، كما انها كانت أكثر اتصالا بالقصر من ناحية أخرى .

ولم تحظ الوزارة الصدقية النسانية بالاستقرار أو بطول العمر الذي حظيت به وزارة صدقي الأولى .

صدقى نفسه نتيجة للاجهاد وضغط العمل الذى حمل عبئه على كتفيه ما يقرب من ثلاث سنوات اعتلت صحته فى ربيع عام ١٩٣٣ وكان مطالبا بالسفر الى الخارج للعلاج .

فى نفس الوقت فان التحالف الذى كان قائما بين حزبى القصر فى البرلمان الصدقى (حزب الشعب وحزب الاتحاد) قد بدأ فى التهزق منذ نفجر تضية البدارى . وخروج على ماهر قطب حزب الاتحاد القديم من الوزارة(٢١) .

دعا ذلك صدقى الى اجراء حركة تعديلات فى وزارته الجديدة ، ولم يكن قد انقضى على تشكيلها سوى اقل من شمهرين .

وبمقتضى هذا التعديل خرج وزيران من الوزارة هما حافظ حسن باشسا وزير الزراعة ومحمد مصطفى باشا وزير الاوقاف ، وقد تضمنت استقالتهما المبرر التقليدى لاستقالة الوزراء في مصر . . الظروف الصحية (١) .

ودخل بديلا عنهما ثلاثة وزراء . . محمد علام باشسا وزيرا للزراعة وعلى المنزلاوى وزيرا للاوقاف ومحمود فهمى القيسى باشا وزيرا للداخلية .

وتفسر لنا الوثائق البريطانية كما يفسر لنا الكتاب الذي رفعه صدقى باشا للملك مطالبا بالتعديل الوزاري اسباب وطبيعة هذا التعديل .

٠ ١٩٣٠ الوقائع المعربة المدد ٢ لسنة ١٩٣٠ . F.O. 407/217 (1) No. 39 Campbell to Simon March 13, 1933 Tel. (٢٦) No. 66.

علام باشاوالمنزلاوي بك وكيلا مجلس النواب ويقول صدقي أنه اختارهما « لتوثيق عرى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية(٢٧) » وتبرر المصادر البريطانية في القاهرة التعديل بمخاوف كل من الملك وصدقى بأشا من العَجز عن السيطرة على مجلس النواب خلال مترة غياب الآخير في الخارج للعلاج وأن تعيين علام والمنزلاوي قد يبدد هذه المخاوف على أساس ان الأول ذو تأثير موى في حزب الشعب بينما ينمتع الثاني بتأثير مشابه في محلس النواب(۲۸) .

في نفس الوقت غان نعيين القيسي باشا في وزارة الداخلية قد استهدف منه التخفيف عن رئيس الوزراء الريض الذي استمر محتفظا بوزارة المالية وحدها لانه ، كما قال : « لا يزال أمامي عمل متواصل في وزارة المالية حيث تدعو مشكلات الأزمة العالمية الى مزيد العناية(٢٩) » •

وسافر صدقى باشا للعلاج وخلال غيابه حدثت أشياء وأشياء كانت كلها تؤدى الى نهاية عهده في الوزارة ثم الى نهاية عهد دستور ١٩٣٠ الذي وضنعه . .

أول هذه الاشبياء استفحال نفوذ القصر خلال غياب صدقى في الخارج ، أو كما تقول مصادر دار المندوب السامي في القاهرة في أبريل أنه « بعد غياب صدقى للعلاج مان السلطة الوحيدة المؤثرة في الوزارة قد أصبحت القصر (٣٠) » وكما يقول صدقي باشا في مذكراته أنه أثناء غيابه برز رجل القصر « زكى الابراشي باشا » الذي « اخذ يبث نفوذه ويتدخل في شَنُون الحكم . وأساً عدت من أوروبا وجدت الحال لا يطاق (٢١) » .

في نفس الفترة وفي اغسطس عام ١٩٣٣ على وجه التحديد قررت الحكومة البريطانية نقل السير برسي لورين مندوبها السامَّى في القاهرة وتعيين السير مايلز لامبسون محله ، واتخذ هذا النقل كدليل على قرب تغيير السياسة الانجليزية في مصر ، كما حدث مع تغيير « لويد » من قبل مما دعا صدقى باشا الى أن يصرح وهو في باريس بأنه يود أن يتابع المندوب السامي الجديد في مصر سياسة الحياد كالسير برسي لورين فلا يتدخل في السياسة المصرية لأن هذه الخطة وحدها اوجدت في مصر كثيرا من السكينة والطمأنينة (٢٢) .

ونتيجة لكل ذلك مان صدقى قد قرر وهو في الخارج أن يقدم استقالته حالما يعود الى مصر وهو ما عبر عنه لبعض المصادر البريطانية مبديا امتعاضه الشديد من اتساع نطاق تدخل القصر في شئون الحكم(٢٢) .

<sup>(</sup>٢٧) الرقائع العدد ٢٤ لسنة ١٩٣٣ ٠

<sup>407/217 (1)</sup> No. 46. Campbell to Simon, March 17, 1933. Desp. (YA) No. 265.

ر (۲۱) الوقائع ، نفس العدد السابق . F.O. 407/217 (1) No. 55 Campbell to Simon April 25, 1933. Tel. (۲.) No. 95.

<sup>(</sup>۳۱) مذکرات مدتی ص ۵۹ ۰

۲۲) عبد العظام رمضان : المدر السابن ص ۲۲۷ .
 F.O. 407/217 (1) No. 17 Simon to Campbell Aug. 28, 1933 Tel. (۲۲). 168 Most Secret.

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



عبد الفتاح يحيى باشا

\_\_ ولد ونشأ بالاسكندرية والده احمد باشا يحيى من كبار رجالها ومن انصار الوغد المصرى منذ تأسيسه .

\_\_ درس الحقوق وتقلب بين وظائف القانون ثم انصرف الى السياسة .

\_\_ انضم الى حزب الشعب لدى انشــائه ١٩٣٠ وانتخب وكبلاله .

\_\_ عين وزيرا بوزارات اسماعيل صدقى واستقال في يناير ١٩٣٣ بسبب حادثة البدارى ٠

... تولى رياسة الوزارة في ٢٧ سبتمبر ١٩٣٣ واستقال في نونمبر ١٩٣٣ ٠

وغعلا تقدم الرجل بهذه الاستقالة في اعتاب عودته الى البلاد في أوائل سبتمبر الا أن الملك استمهله لبعض الوقت ثم لم يلبث بعد نحو أسبوعين وفى ٢١ سبتمبر أن قبل استقالة وزارة صدقى النانية نتيجة الختلاف بسيط حول تعيين حسن صبرى باشا ، نبينما كان صدقى يرغب في تعيينه وزيرا للمواصلات أو أي وزارة أخرى أصر الملك على أن يعين وزيرا المالية ولم يرضخ صدقى لاصرار القصر نقدم أستقالته وذهب لتتشكل ثالث وزارأت عهد دستور ۱۹۳۰ ۰

#### ٢٣ ــ وزارة عبد الفتاح يحيى الأولى سبتمبر ١٩٣٣ ــ ١٤ نوفمبر ١٩٣٤ :

يعجب المعاصرون من الطريقة التي نحى بها صدقى عن رياسة الوزارة ، ويرون أن أقل ما توصف به هذه الطريقة هو الجحود لرجل « سخر كل مواهبه وكل مجهوده وكل ذكائه ونشاطه المغرض الذي ألقي عليه (٣٤) » .

ولكن لا تلبث الوثائق البريطانية أن تكشف لنا عن وجهة نظر الملك ، هفى لقاء تم بين الملك غؤاد وبين السير برسى لورين في ٤ نوغمبر ١٩٣٣ بعد عودة الأخير من بلاده التي كان فيها اثناء التغيير الوزاري ٠٠ في هذا اللقاء يسوق الملك سببا معقولًا ، من وجهة نظره على الأقل ، لما قام به من التخلص من حكومة صدقى ٠

يقول الملك أن مركز صدقى كان قد زاد تأثيره في البلاد الى الحد الذي أصبح يخشى معه أن يتحول الى دكتاتور ، وأنه - أي الملك - لم يكن ليوافق على تركيز السلطة في أيدى شخص بعينه على النحو الذي ترکزت به فی آیدی صدقی(۲۰) ۰

أما صدقى نفسه غانه قد شمعر أن اغتمال القصر للازمة التي أودت بوزارته على هذا النحو انها هو الثمن الذي كان عليه أن يدفعه نتيجة لسياسته هو شخصيا بتقوية السلطات الملكية على النحو الذي قويت به بمقتضى دستور ١٩٣٠ ، وهو ما صرح به بدوره للمندوب السامى البريطاني حين شمكا من زيادة تدخل القصر في تفاصيل الادارة وفي مختلف التعيينات في مناصب · الدولة « واختفاء الرقابة الدستورية الفعالة على أعمال الملك(٢٦) » .

وكان صدقى محقا في هذه الشكوى لأنه بعد التخلص منه تكونت معلا وزارة قصر تماما سواء من حيث التشكيل أو من حيث السياسة .

وقد كلف رئيسها بتشكيلها وهو خارج مصر ، وكما يسجل المراقبون في تلك المرحلة « عرف الناس اسماء الوزراء قبل أن يحضر عبد الفتاح باشما غلما حضر وقع مراسيم التأليف (٢٧) » .

۰ ۳۵۳ ، بحمد حسين هيكل : المصدر السابق ، س ۳۵۳ ، ۳۶۱ ، ۱۹۵۲ . F.O. 407/217 (11) No. 45 Loraine to Simon Nov. 4, 1933 Desp. (۲۵) No. 967.

<sup>1</sup> id

<sup>(</sup>٣٧) محمد حسين هيكل : المصدر السابق من ٣٥٣ .

على اى الاحوال فقد تشكلت وزارة عبد الفتاح يحيى الأولى على النحو آلاتي :

> للرئاسة والخارجية عبد الفتاح يحيى باشما

> > للحقانية • أحمد على باشا

> > للاوقساف محمد نجیب الفرابلی باشا

. محمد حلمی عیسی باشا للمعارف العمومية

للموامسلات • ابراهیم فهمی کریم باشا

للداخليــة • محمود فهمي القيسي باشا

للزر اعسة على المنزلاوي بك

للحربية والبحرية • صليب سامي بك

للاشفال العمومية عبد العظیم راشید باشیا

> للماليــة (۲۸) • حسن صبرى بك

والملاحظ أن كل رجال وزارة عبد الفتاح يحيى كانوا من أعضاء وزارتي صدتى فيما عدا ثلاثة . . محمد نجيب الغرابلي وعبد العظيم راشد وحسن صبری ،

بالنسبة للأول مقد كان من ضمن المنشقين عن النحاس وزعامة الومد في الانشىقاق الآخير بل كان اولهم ان لم يكن أهمهم ، ومن ثم مان تعيينه في الوزارة الجديدة كان بمثابة مكاماة له على سلوكه وكان في نفس الوقت تشجيعا لغيره.

أما عبد العظيم راشد فلا يجد نائب المندوب السامي في القاهرة وصفا يصفه به أقل من أنه « رجل الملك تماما (٢٩) » ، يبقى « حسن صبرى » وهو بالاضافة الى علاقة الولاء التي تربطه بالملك فؤاد مان رغبسة الملك في تعيينه كانت وراء الاصطدام بوزارة صدقي واستقالتها ومن ثم ما تم من تعيينه في الوزارة الجديدة له دلالة خاصة وهي أن رغبة الملك هي العليا وهي التي تنفذ في النهاية .

وسارت الوزارة الملكية الجديدة في طريقها وقد شغل رئيسها في بداية عهده بقضيتين ٠٠

أولاهما : تقليم أظافر سلفه \_ صدقى باشا \_ فبعد ابعاده عن رياسة الوزارة كانت الرغبة توية في ابعاده عن رياسة حزبها ، أي حزب الشعب ،

<sup>.</sup> ١٩٣٣ الوتائع المرية العدد ٨٧ لسنة ٩٠٠. F.O. 407/217 (11) No. 31 Campbell to Simon Sept. 27, 1933 Tel. (٣٩)، No. 186.

وقد نجح في ذلك أو كما عبر أحد كتاب صحيفة الحزب وقتذاك بقوله « وشهد اسماعيل صدقى بعينه المولود الذي صنعه يعقه ويخرج عن طاعته ، بل ويبتعد عنه الى درجة أن يعاديه(٤٠) » . أما صدقى باشالم علم يكن له الا أن يقول أمام هذا التحول سوى أنه « طلق الحزبية »(٤١) — على حدد تعبيره .

ثانيتهما: السعى الى التقرب للأحزاب المسارضة ان لم يكن بهدف تعويدها على الوضع القائم فعلى الاقل بهدف الايقاع بينها . الا أن هذه المحاولة لم تبلغ اهدافها ذلك أن تلك الاحزاب قد ظلت على معارضتها وعلى كشف مساوىء الوزارة(٤٢) .

وكان أهم ما كشف عنه فى هذا الصدد المقاولات التى دخلها المالى الكبير الحمد عبود فى هذا العهد وما ثبت من أن بعض الوزراء كان ضالعا معه فيها والتى وصل الأمر الى عرضها على ساحة القضاء فيما عرف بقضية «نزاهة الحكم» والتى اساعت كثيرا الى صورة الوزارة .

<sup>(</sup>٠٤) محمد زكى عبد القادر : المصدر السابق ص ٨١ ٠

<sup>(</sup>۱) مذکرات صدقی ص ۷ه ۰

<sup>(</sup>٤٢) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ٣٦٢ – ٣٦٣ ٠



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الباب الرابع النصل الثامن

الوزارات الدستورية ــ المرحلة الثالثة ۱۹۳۷ ــ ۱۹۳۷



خلال شهر اكتوبر عام ١٩٣٤ ، وكان المرضى يشتد بالملك نؤاد بينها كانت رئاسة الديوان خالية فى ظل دستور صدتى المشهور الذى أعطى الملك مسلاحيات كبيرة ، تنجرت الازمة التى أودت بوزارة عبد النتاح يحيى باشا بل أودت بعهد دستور ١٩٣٠ ، وانتهت التجربة الملكية الثانية والأخيرة من تجارب الوزارات الملكية .

ذلك ان عناصر غسير مسئولة فى التصر قد انتهزت غرصة مرض الملك غاتخذت لنفسسها صلاحيات لا يخولها اياها وضعها الوظيفى . مما دفع المستر بيترسون نائب المندوب السامى البريطانى فى القاهرة الى التدخل ليقدم طلبين محددين :

**اولهما** : شغل منصب رئيس الديوان الملكى ، الذى كان شاغرا وتتذاك وحتى يتمكن البريطانيون من التعامل مع شخصيات مسئولة في القصر على حد تعبيرهم .

ثانيهما: القالة وزيرين ممن عرضا بتبعيتهما الشديدة للقصر وبانهما ادواته في الوزارة .

ولا شهدك أن دوافع عديدة كانت وراء الجانب البريطاني في تخليه عن سياسة الحياد التي التزم بها على امتداد سنوات عهد دستور ١٩٣٠ ، منها ما اتصل بضعف وزارة عبد الفتاح يحيى ، مما تمت الاشارة اليه في الفصل السابق ، ومنها ، ذلك التدخل السافر ، من جانب القصر للسيطرة على الوزارة . . ثم ما يترتب على ذلك ، وهو ما أقلق الانجليز فعلا ، من احتمال عودة الاضطرابات الشمبية ، وقد عبر عن ذلك احد المسئولين البريطانيين في القاهرة وقتذاك بقوله « من السهل دائما تغيير سياسة القصر في أربع وعشرين ساعة ، لكن الاحتفاظ بجو الهدوء والسكينة في البلاد لا يدرك دائما بمثل هذه السهولة(١) » ، وكان واضحا آنذاك أن البلاد لا يدرك دائما بمثل هذه السهولة(١) » ، وكان واضحا آنذاك أن جسو الهدوء والسكينة هذا على وشك التداعى نتيجة لعودة النشاط الوفدى في مقاومة عهد دستور ١٩٣٠ في صيف عام ١٩٣٤ . فقد قام النحاس في المنابعة أنه قد ترتب عليها اضطرابات خطيرة(٢) .

\* \* \*

<sup>•</sup> ٣٦٨ محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المعرية ج ١ ص ١٩٦٨. F.O. 407/217 (IV) No. 5 Lampson to Simon Aug. 3, 1934 Desp.
No. 698.

رد رئيس الوزراء على المطلب البريطاني بان سال المسنر بيترسون تأجيل بحث المسائل التي تضمنته متعللا في ذلك بمرض الملك وبعدم ملاءمة الوقت لبحثها(٢).

وفى هذا الوقت تصور القصر بدوره انه يستطيع ان يمارس نوعا من الضغط على الانجليز شبيها بذلك الذي يمارسه الوفد ، ذلك ان الوزيرين اللذين طلب الجانب البريطاني ابعادهما قد تقدما باستقالتيهما الا ان رئيس الوزراء أبى قبول هاتين الاستقالتين وطلب منهما البقاء في الوزارة .

ثم تبع ذلك أن أخذ القصر وحزب الشعب فى تنفيذ خطته باثارة الجو ضد المطلب البريطانى باعتباره تدخلا فى شئون مصر الداخلية مما يتعارض مع استقلالها ومع ما جاء فى تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢(٤) .

الا أن محاولة الاثارة هذه لم تنجح ، لأكثر من سبب:

ا — ان الوند وهو الحزب القادر على تحريك المشاعر القومية رغض أى اسهام غيها ، ذلك ان تفاهما مسبقا كان قد تم بين الانجليز والحزب الكبير منى ه اكتوبر وفى لقاء بين مكرم عبيد والسكرتير الشرقى لدار المندوب السامى اقترح الأول فرض حكومة برئاسة توفيق نسيم على الملك(ه) ، وبعد ذلك بأسبوع وفى لقاء بين النحاس والمسدر بيترسون اكد زعيم الوفد ان حسزبه لن يعترض على تدخل بريطانى لتشكيل حكومة برئاسسة توفيق نسسيم(۱) .

وقد اسمت صحيفة « البلاغ » الوغدية ما تدعيه حكومة عبد الفتاح يحيى بأنه : « تهديد مزعوم من جانب الحكومة البريطانية لاستقلال مصر (v) » » ونصحت صحف الوغد الآخرى الوزارة بان تتعاطى الدواء الذى تصفه وهو أن تستقيل (!) .

٢ — أن صحيفة « التايمز » البريطانية ذات العلاقات الوثيقة بوزارة الخارجية لوحت للملك فــؤاد مهـددة بأنه يجب أن يتخلى عن سلطته الأوتوقراطية (٨) ، وقد فهمت دوائر عابدين ما جاء في مقال الصحيفة الانجاليزية .

F.O. 407/217 (IV) No. 33 Peterson to Simon Oct. 20, 1934 Tel. (γ) No. 272.

<sup>(</sup>٤) جريدة الشِيعب في ٢٧ ، ٢٨/١٠/١٦٣٤

F.O. 307/217 (IV) No. 33 Peterson to Simon Oct. 5, 1934 Desp. (e) No. 867.

F.O. 407/217 (IV) No. 38 Peterson to Simon Oct. 12, 1934 Desp. (%) No. 879.

<sup>(</sup>Y) البلاغ في ٢٤/١٠/١٩٣٤ .

<sup>(</sup>٨) التابير في ٢٤/١٠/١٠/١٤ نقلا عن البلاغ بنفس التاريخ .

ووصل الأمر الى حد أن تواترت الاشاعات عن « تبليغ بريطانى » في الطريق(١).

#### \* \* \*

دعا كل هذا القصر الى التراجع ، وتمت أولى الخطوات في هــذا الطريق عندما صدر « الأمر الكريم » بتعيين « أحمد زيور » رئيسا للديوان الملكى في ٢٧ أكتوبر ١٩٣٤ .

وكان هذا التعيين بما عرف عن علاقات زيور الودية بدار المندوب السامى ما خفف من حدة الأزمة بعض الشيء ، وكما وصفه مراسل « الديلى هيرالد » في القاهرة بأنه انثناء « عن موقف الصلابة وعدم التسليم الذي كانت تتخذه الحكومة والقصر »(١٠) .

الا أن هذه الخطوة التى تصورها القصر وتصورتها الوزارة كانية لانهاء الازمة لم تنظر اليها دار المندوب السامى نفس النظرة . فقد ظل الجانب البريطانى مصمما على السير في طريقه الى النهاية ومصرا على تنفيذ مطلبه الثانى بابعاد من طلب ابعاده من الوزراء يدفعه الى ذلك اليقين بأن الراى العام المصرى لا يساند الوزارة أو القصر ، وعلى حد تعبير مراسل التايمز في القاهرة أنه «لم يحدث قط من قبل في تاريخ العلاقات المصرية ـ البريطانية أن اتيحت فرصة كهذه للحكومة البريطانية لعمل شيء يطابق أتم المطابقة الرسماس المصريين ويضع العلاقات بين الأمتين على قاعدة أبعث على الرضى »(١١) كما يدفعه في نفس الوقت الشعور بأن استمرار المتدخل في هذه المسألة أقل خطرا على السياسة البريطانية من الاستمرار في حيادها الذي احتفظت به خلال الحقبة السابقة ، يضاف الى ذلك المخارف التي انتابت دار المندوب السامى في القاهرة من احتمالات وفاة قريبه الملك ان تواجه الموقف قبل تلك الوفاة لا بعدها(١٢) .

وتمت بالفعل الاستجابة المطلب الثانى بأن وضع الوزيران المطلوب ابعادهما استقالتيهما أمام الملك(١٣) .

وتصور القصر أنه قد نجح بهذا في تجاوز الأزمة ، نفى لقاء بين زيور والمستر بيترسون في ٢ نوغمبر تساعل الأول عما اذا كان ما تم بالاستجابة للمطالب البريطانية قد أدى الى حل الأزمة ١ ولدهشته كانت الاجابة بالسلب

<sup>(</sup>٦) البلاغ في ٢٧/١٠/١٦٤١ -

<sup>(</sup>١٠) البلاغ في ٢٦/ ١/١٩٣٤ ٠

ا (۱۱) نقلاً من البلاغ في ١٩٣٤/١٠/٢٠ . • ١٩٣٤/١٠/٢٠ . F.O. 407/217 (IV) No. 44 Peterson to Simon Oct. 25. 1934 Tel. (۱۲)

No. 282. F.O. 407/217 (IV) No. 48 Peterson to Simon Nov. 2, 1934 Tel. (17) No. 293,

nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

فلم يعد يرضى البريطانيين أقل من استقالة وزارة عبد الفتاح يحيى وتشكيل وزارة برياسة توفيق نسيم ، وهو ما أفضى به المستر بيترسون صراحة في المسذا اللقاء(١٤) .

من جانب آخر مان عبد المنتاح يحيى رمض أن يطلع المتائم بأعمال المندوب السامى(١٠) على اسماء المرشحين لمجلس الوصاية على العرش واخسنت دار المندوب السامى تتلمس المسآخذ على الوزارة وتتهمها بأنها شجعت على استعمال اللغة العربية فى المحاكم المختلطة ، وانها قررت حق القضاة المصريين فى رياسسة بعض الدوائر فى تلك المحاكم ، وأنها رمضت تعيين موظف بريطانى كبير فى وزارة المعارف العمومية وانها حلت قومسيون بلدية الاسكندرية واغلب اعضائه من الاجانب . . الغ .

ولم يكن هناك مناص على ضوء كل تلك الظروف من تقديم الوزارة لاستقالتها في ٦ نوغمبر ١٩٣٤ بعد أن أشارت في كتاب الاستقالة الى تدخل الانجليز بقولها « أنه في الشهر الأخير والمصريون جميعا يضرعون الى الله أن يتم لجلالتكم أسباب الصحة ، أبلغت رغبات للحكومة البريطانية لا يسعنى قبولها دون التفريط في حقوق البلد .. » وقبل الملك الاستقالة في ١٤ نوغمبر .

#### ١٩٣٦ يناير ١٩٣٦ ... ١٩٣٥ ... ٣٠ يناير ١٩٣٦ ...

اهم ما في استقالة وزارة « عبد الفقاح يحيى » انها تؤرخ لنهاية العهد الذي عرف بعهد صدقى أو عهد دستور ١٩٣٠ ، فقد كان واضحا بعد كل الاضطراب الذي خلقه هسذا العهد ، ومع معارضة أكبر التوى الشعبية والسياسية له ممثلة في الوند والأحرار والدستوريين ، ومع الأحداث التي المت بالجو السياسي الدولي من استيلاء هتلر على السلطة في المسانيا عام ١٩٣٣ ومن ظهور نيات موسوليني ، . كان واضحا بالنسبة للسياسة البريطانية في مصر أنه لابد من التغيير ،

وتبدو نوعية هذا التغيير والاصرار عليها من متابعة المناقشات التى دارت خلال الآيام التى أعقبت استقالة الوزارة والبحث فى تأليف الوزارة الجديدة ، فبينما عرض القصر أسماء مختلفة مثل « على ماهر » أو « حافظ عفيفى » الا أن الانجاه الانجليزى من جانب واتجاه الحزبين الكبيرين من جانب آخر ظلا على تمسكهما بتوفيق نسيم رئيسا لها .

F.O. 407/217 (IV) No. 49 Peterson to Simon Nov. 2, 1934 Tel. (15) No. 294.

F.O. 407/217 (IV) No. 37 Peterson to Simon Oct. 21 1934 Tel. (10) No. 275.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد انبعث اختيار توفيق نسيم من دافعين ، فضللا عن ولائه السكامل السياسة البريطانية(١٦):

#### اولهمسا:

انه رفض تأييد دستور صدقى منذ البداية ، ويعنى ذلك أن توليه الوزارة يحمل معه النية على انهاء عهد هذا الدستور .

#### ثانيهها:

ان المعارضة وعلى رأسها الوقد أيدت الرجل باعتباره من العناصر القادرة على أن تقود مرحلة التحول والعودة الى دستور ١٩٢٣ .

وقد اذعن القصر لهذا الاتجاه الذي تبناه كل من المندوب السامى البريطاني والاحزاب المعارضة وكلف توفيق نسيم بتأليف الوزارة الجديدة .

الا أن الرجل علق قبوله للمهمة بشروط ، تعطيل دستور ١٩٣٠ ، وحل البرلمان القائم ، واجراء انتخابات جديدة ، وبعد مفاوضات بين القصر وبين نسيم باثما اتفق الطرفان على حل وسط يتضمن مسالتين :

#### اولاهمسا:

اهمال يمين الولاء لدستور عام ١٩٣٠ وهي اليمين التي يتحتم على الوزارة حلفها .

#### وثانيتهما:

تعطيل البراسان(١٧) .

وصدر المرسوم الملكى بتشكيل الوزارة الجديدة في ١٤ نومبر عسام ١٩٣٤ على النحو الاتي:

• محمد تونيق نسيم باشا للرياسة والداخلية

• أحمد عبد الوهاب باشا للماليسة

• أمين أنيس باشا

F.O. 407/217 (IV) No. 35, Lampson to Simon, April 37, 1934 Desp No. 380.

F.O. 407/217 (IV) No. 60 Peterson to Simon Nov. 13 1934 Tel. (IV) No. 308.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كابل ابراهيم بك للخارجية والزراعة
 عبد العزيز محمد بك للاوقساف
 الحمد نجيب الهلالى بك للمعارف العبومية
 عبد المجيد عمر بك للاشتغال العبومية والمواصلات

→ حمد توفيق عبد الله باشا للحربية والبحرية (۱۸)

وكان راى توفيق نسيم باشا فى وزارته انه قد شكلها من مجموعة من الموظفين والمستقلين وذلك حتى يتجنب الصراعات الحزبية داخلها مما قد يهدد الاستقرار الذى تحتاج اليه البلاد فى فترة الانتقال التى ازمعت الوزارة التيام به(١٩) .

وكان رأى الجانب البريطاني الذي نتج عن تدخله التغيير الوزاري مختلفا ك نقد أعرب المستر بيترسون في برقية له الى لندن في أعقاب تأليف الوزارة عن خيبة أمله في هذا التأليف وكان رأيه أن أغلبية الوزراء ليسوا من القوة بقدر يكني لوتوفهم سواء في مواجهة القصر أو في مواجهة الوفد(٢٠) .

اما قوة المقاومة الرئيسية ممثلة فى الوفد فقد كان رضاؤها واضحا عن تشكيل الوزارة النسيمية ، فتتحدت صحيفة البلاغ أقوى صحف الحرب الكبير ومن اكثرها تعبيرا عن رأيه عن هذا التشكيل فتذكر ما عرف عن « نجيب الهلالى » وزير المعارف من اتصال بالوفد ، كما تذكر أن كامل ابراهيم بك وزير الزراعة والخارجية كان عضو اليمين فى محكمة الجنسايات التي أصدرت حكمها ببراءة الدكور أحمد ماهر ومحمود فهمى النقراشي فى قضية الاغتيالات السياسية ، ثم تتحدث عن أن محمد توفيق عبد الله وزير الحربية قد اشتهر أثناء فترة عمله بمصلحة السجون بحسسن معاملته للمسجونين السياسيين (۲۱) وكان أغلب هؤلاء من رجال الوفد .

ومع أن وزارة نسيم باشا الثالثة كانت وزارة انتقال من عهد الى عهد ، مان تطورات بالغة الأهمية حدثت أبان حكمها ، وأن لم يكن لها مضل ميها . مقد أعيد دستور ١٩٢٣ وتالمت الجبهة القومية تمهيدا للدخول في مفاوضسات لعقد المعاهدة ، واستعادت الأحزاب والنظيمات الشعبية قدرتها وتأثيرها .

كان أول عمسل للوزارة ، الغاء دستور ١٩٣٠ وحل مجلس النسواب والشيوخ القائمين على أساسه ، بيد أن هذا الالغاء لم يلحق فورا بأحياء دستور ١٩٢٣ بل بقى الأمر معلقا ثلاثة عشر شهرا دارت خلالها مشاورات ومغاوضات ومغاورات بين الملك ورئيس الحكومة والمندوب السامى البريطاني،

<sup>(</sup>١٨) الوقائع المصرية العدد ١٠٠ لسنة ١٩٣٤ .

F.O. 407/217 (IV) No. 60 Peterson to Simon Nov. 13, 1934 Tel. (11) No. 308.

F.O 407ij217 (IV) No 62 Peterson to Simon Nov. 15, 1934 Tel. (γ.) No. 311.

<sup>(</sup>٢١) البلاغ في ١٩٣٤/١١/١٥ ٠

وانتهت بالنزول على رغبة الأمة ، بعد انتفاضة وطنية راح ضحيتها الكثيرون من أبناء الشعب .

وذلك لان نسيم باشا لم يكن راضيا عن دستور ١٩٢٣ ، قال هذا في مذكرة رفعها الى الملك وهو رئيس لديوانه ، ولم يكن راضيا عن دستور ١٩٣٠ واكد في حديثه مع سير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني ، انه يعتزم التقدم بمشروع دستور وسطبين القديم والجديد(٢٢) . .

وبعد تردد دام خمسة اشهر تقدم رئيس الوزارة بمذكرة الى الملك فى الريل يقترح فيها اعادة دستور ١٩٢٣ منتحا ، أو وضع دستور جديد واجاب الملك فى ٢٠ أبريل بايثار دستور ١٩٢٣ ومزع نسيم باشا الى المندوب السامى وأطلعه بصفة سرية على هاتين الوثيقتين فأمر بمنع نشرهما وكان تعليق وزير الخارجية البريطانية على هذا التصرف أن نسيم باشا لم يكن موفقا فى اثارة هذا الموضوع ورغم هذا مان لندن ترغب فى الاحتفاظ به رئيسا للوزارة وتسال عن مدى نفوذه وقدرته على مناهضة الملك مؤاد لمنسع تصرفاته الفسارة وذهبت حكومة لندن الى التفكير فى مرض وصاية على الملك فى حياته (٢٢) .

وتجمد الموقف طوال الصيف ، رئيس الحكومة يتجاهل القصر بناء على نصيحة الأنجليز ويراوغ الوفد في شأن الدستور أملا في أن يتقدم بمشروع وسط بين دستور ١٩٢٣ الى أن هدده النحاس باشسا في ١٩ أكتوبر بسحب ثقة الوفد من الوزارة وتحديها تحديا سافرا اذا لم تعد دستور ١٩٢٣ فورا ، وتطلب الشروع في مفاوضات لعقد المعاهدة .

واستمرارا في مساندة الانجليز لنسيم باشا اقترح السغير البريطاني على حكومته اصدار تصريح لتهدئة الخواطر ، وجاء تصريح سير صمويل هور في ٩ نونمبر مخيبا للامال ، وخطب النحاس باشا في ١٣ نونمبر ناستعرض مواقف الضعف في وزارة نسيم باشا وطالب باقالتها واعلن مقاطعة الانجليز ، أما محمد محمود باشا رئيس الأحرار الدستوريين فقد وصف الوزارة بأنها «مكتب موظفين ملحق بدار المندوب السامي » ،

وقامت فى القاهرة وفى طنطا وبعض المدن الأخرى مظاهرات صاخبة وتصدى البوليس لطلبة الجامعة يوم ١٤ نوفمبر عند كويرى عباس ، وقتل طالبان وأصيب نحسو عشرين شسخصا ، وكانت كمسا وصفها المؤرخ عبد الرحمن الرافعي صورة مصغرة من ثورة ١٩١٩ الا٢٤) .

ازاء هذه الهبة الشعبية ، اضطر وزير الخارجية البريطانية الى تصحيح قوله بتصريح آخر في ٥ ديسمبر ولكن المحاولة لم تجد نفعا ، فقد تجددت

F.O. 407/218 No. Lampson to Simon January 17th 1935 Desp. (77) No. 52.

F.O. 407/218 No. 59 Simon to Lampson, April 24 Desp No. 1935 (YY) Tel. No. 145.

<sup>(</sup>۲٤) بي اعتاب الثورة ، جزء ٢ مشحة ٢٠٢ ٠

مظاهرات الاحتجاج وبعث المندوب السامى الى حكومته يعترف بغشل السياسة البريطانية القائمة على التمادى في تأييد نسيم باشا للبقاء في الحكم بعد أن

البريطانية القائمة على التمادى في تأييد نسيم باشا للبقاء في الحكم بعد أن الصبح في معزل عن القوى السياسية المؤثرة في البلاد(٢٠) نقد تخلى عنه حزب الوند وعارضه الأحرار الدستوريون وكذلك الحزب الوطنى ، بل أن حزب الشعب الذي الغي رئيسه دستور ١٩٢٣ ، انضم الى المطالبسة بعودة هذا الدستور سهم علم يبق لنسيم باشا من سند سسوى ولائه للانجسليز وعدائه للملك .

وتشير الوثائق البريطانية الى حديث جرى بين الملك والمندوب السامى يوم ١٠ ديسمبر اكد فيه الملك على أنه « ما كان يريد اطلاقا نعيين نسيم باشما رئيسا للحكومة وأن الانجليز هم الذين اختاروه » .

واستطرد الملك قائلا أن نسيم باشا « أخطأ فى تستره أولا وراء الملك ثم وراء المندوب السامى فى المسألة الدستورية وأنه لابد من اعتزاله(٢١) .

وفى هذا الحديث انبرى المندوب السامى للدفاع عن نسيم باشه ولكنه انتهى الى الموافقة على ان « التغيير أمر مستحب » وهنا سأله الملك عمن يرشحه خلفا لنسيم باشا . ولم يشأ المندوب السامى ان يرتبط بشخص معين نقال له الملك « أنه متفتح الذهن ولذلك نقد يعين على ماهر أو محمد محمود أو حتى النحاس باشا » .

ولقد أدى ضغط الاحداث الخارجية ، واضطراب الاحوال الداخلية الى تأليف الجبهة المتحدة وتم تشكيلها يوم ١٢ ديسمبر من مصطفى النحاس ومحمد محمود واسماعيل صدقى ويحيى ابراهيم وحافظ رمضان وعبد الفتاح يحيى وحمد الباسل وحافظ عفيفى ،

وتقدمت الجبهة بكتابين أولهما الى الملك طالبت فيه باعادة الدسستور والثانى الى المندوب السامى طالبت فيه بالشروع في المفاوضات لعقد المعاهدة.

وصدر الأمر الملكى فى ١٢ ديسمبر ١٩٣٥ باعادة دستور ١٩٢٣ بناء على رغبة الأمة ، وقد أغفل الاشارة الى الكتاب المرفوع من نسيم باشسا والذى تضمن دفاعا وتجيدا لوزير الخارجية البريطانية . .

وبمجرد ورود موافقة الحكومة البريطانية في ٢٠ يناير ١٩٣٦ على الدخول في مفاوضات لعقد المعاهدة استدعى الملك نسيم باشا وأمره بتقديم استقالته « لأنه ليس لديه برلمان يؤيده (٢٧) » .

F.O. 407/218 No. 33 Lampson to Hoare, Nov. 26, 1935 Tel. (70) No. 607

F.O. 407/218 No. 41 Lampson to Hoare, Dec. 10, 1935 Tel.

F.O. 407/219 No. 15 Lampson to Eden, Jan. 22, 1936 Tel. No. 62. (7Y)

وختاما لتاريخ هذه الوزارة مان المندوب السامى اقترح على وزير الخارجية البريطانية ان يبعث برسالة تقدير شخصى الى نسيم باشا . وقد اعتذرت لندن عن عدم الموافقة على هذا الاقتراح لأن ذلك « قد يضاف الى ما ينسب لنسيم باشا من ولائه الشديد للانجليز (٢٨) » .

#### ٥٤ \_ وزارة على ماهر الأولى ٣٠ يناير \_ ٩ مايو ١٩٣٦:

شهد عهد الوزارة النسيمية اضطراب الأحوال الدولية والغزو الإيطالي الحبشى وتأثيراته القوية على الرأى العام المصرى من جهة وعلى السياسة الانجليزية من جهة أخرى وما ترتب على ذلك من امكانية أن يقدم الطرفان تنازلات معينة ليلتقيا في منتصف الطريق .

وفى اطار هذه التطورات تكونت فى مصر « الجبهة المتحدة » لتضم جميع الاحزاب على اساس أن جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة البريطانية مادمة وأن هذه الجولة في ظروف مختلفة .

وتقدمت الجبهة المتحدة فى ١٢ ديسمبر ١٩٣٥ بطلبات محددة الى دار المندوب السامى تطلب ميها العودة الى مشروع معاهدة النحاس ــ هندرسون عام ١٩٣٠ باعتباره اساسا للاتفاق بين الطرفين .

ولم تلبث الحكومة البريطانية ان ردت على طلب الجبهة في ٢٠ يناير على ١٨ مباير على ما ١٩٣٢ تبدى فيه استعدادها للمفاوضة .

وكان هذا الرد كما سبقت الاشارة اليه ، ايذانا بتقديم استقالة وزارة تونيق نسيم بعد أن ادت مهمتها لاخلاء الطريق امام الوزارة القومية التى يراد تأليفها لتتولى المفاوضة وتعقد المعاهدة .

وتقدمت الوزارة النسيمية باستقالتها في ٢٢ يناير عام ١٩٣٦ بعد أن عبر الملك عن رغبته في تأليف حكومة تمثل الأمة دون حاجة لانتظار نتيجة الانتخابات .

وبالفعل دعا القصر النحاس باشا لتشكيل وزارة ائتلافية ، الا أن الوفد رفض هذا المطلب ، ، وقد بني رفضه على حجتين :

1 \_ ان الائتلاف يخالف مبادىء الوفد لانه قد جربه قبل ذلك وفشل .

٢ ــ ان تمثيل الوحدة الوطنية سيتم في اطار وغد المفاوضات لا في داخل الحكومة ، وذلك بوعد من النحاس أنه اذا احرز الوغد الاغلبية البرلمانية وغاوض بريطانيا يكون في وغد المفاوضة اعضاء من الجبهة المتحدة (٢٦) .

F.O. 407/218 No. 45 Hoare to Lampson, Der. 12, 1935 Tel No. 519. (۲۸).
- ن ۲۲/۱/۲۳ نقلا عن البلاغ بنفس التاريخ (۲۱)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### على ماهر باشسا

- \_\_ ولد سينة ١٨٨٢ ابن محمد ماهر باشيا وكيل وزارة الحربية ومحافظ القاهرة .
- \_\_ تعلم بالمدرسة الخديوية وتخرج من مدرســة الحقوق . 19.0
  - ... اشتغل بالمحاماة ثم عين قاضيا بمحكمة مصر .
- ــ انضم للثورة ١٩١٩ وعين ١٩٢٣ ناظرا لمدرسة الحقوق: فوكيلا لوزارات المعارف فالمالية فالحقانية ثم عين رئيسا للديوان الملكي .
- ــ تولى رياسة الوزارة لأول مرة ١٩٣٦ وشـكل وزارته الثانية ١٩٣٩ .
- -- حددت اقامته ١٩٤٢ بتهمة عدم التعاون مع سياسة الحلفاء ثم رفع ذلك قرب أو اخر الحرب .
- عين في ٢٣ يولية ١٩٥٢ رئيسا للوزارة وقام بتسلم تنازل الملك عن العرش . وفي ١٣ يناير ١٩٥٣ عين عضوا ثم رئيسا للجنة مشروع الدستور .

وقد جرت محاولات سعى فيها كل من الجانبين الى محاولة اتناع الجانب الآخر بوجهة نظره . فعلى ماهر باشا رئيس الديوان الملكي آنذاك يحاول اقناعُ الْوَهْد بِضرورة الحكومة الائتلافية على أساس أن أي اتفاق مع بريطانيا لابد أن ينال موافقة جميع الاحزاب (٢٠) ، ويرفض الوفد الفكرة ويصمم على موقفه . يؤدي ذلك بالقصر الى محاولة أعفاء النحاس من رئاسة الوزارة الأئتلانية التي يرمضها على أن تكون برئاسة شخصية توية من المحايدين ويشترك نيها الوند . ويرفض الوند هذه الفكرة بدورها(٢١) .

يدعو ذلك الملك الى التفكير لتأليف وزارة من كافة الاحزاب غير الوفدية ومن الشخصيات القيادية في هذه الاحزاب ويوافق كل من صدقي ومحمد مُحمود على الفكرة (٢٢) .

رد الوفد على هذه المناورات بعملية « استعراض للعضلات الشعبية » مُتفحرت مظاهرات من طلبة الجامعة والدارس وانعقدت المؤتمرات الشعبية وقدمت العرائض للملك (٢٢) .

ايقامًا لهذا التصاعد كان لابد من الاتفاق الذي تم التوصل اليه في ٣٠ يناير ١٩٣٦ بعد أكثر من أسبوع من تقديم نسيم باشا استقالته وقد تضمن هذا الاتفاق خمس نقاط هي:

- ١ \_\_ تكوين وزارة محايدة ٠
- ٢ \_ القيام فورا باجراء مفاوضات تستهدف عقد المعاهدة .
- ٣ \_ أن يتشكل وقد المفاوضين في جانب منه من الوقد وفي جانب آخر من سائر الأحزاب على أن يكون برئاسة النحاس باشاً .
  - إن تجرى الانتخابات لتشكيل برلمان جديد في ٢ مايو .
- ه ـ أن يتولى رئيس الديوان « على ماهر » رئاسة الوزارة الجديدة لا ابداه من حياد في اتصالاته خلال الأزمة الأخرة (٢٤) .

وتشكلت وزارة على ماهر الأولى على النحو الآتي:

- على ماهر باشك للرئاسة والداخلية والخارجية
  - أحمد على باشسا للحقانية والاوقاف
    - حافظ حسن باشـا للاشغال العمومية
    - للمعارف العمومية • محمد على علويه باشك

F.O. 407/219 No. 17 Lampson to Eden Jan. 23, 1936 Tel. No. 72. (٣.)

F.O. 407/219 No. 20 Lampson to Eden Jan. 26 1936. Tel. No. 81. (31)

F.O. 407/219 No. 22 Lampson to Eden Jan. 27 1936. Tel. No. 84. (37)

۰ ۱۹۳۱/۱/۳۰ ۲۹ و ۲۸ و ۲۱ و ۱۹۳۱ (۳۳) F.O. 407/219 No. 25 Lampson to Eden. Jan. 30, 1936. Tel. No. 97. (۳٤)

للمواصلات وللتجارة والصناعة

• حسن صبری بك

للمالية

• أحمد عبد الوهاب باشا

للزراعسة

• صادق وهبه باشسا

للحربية والبحرية (٢٥)

• على صحدقي باشسا

وكانت أمام وزارة على ماهر مهمتان محددتان ...

**اولاهما:** تشكيل هيئة المفاوضات ، وقد تشكلت باتفاق بين الأطراف المعنية المصرية من رؤساء أحزاب الوفد والأحرار الدستوريين والشعب والاتحاد وثلاثة من المستقلين وخمسة من الوفديين .

وقد حاول الانجليز التدخل في هذه المسألة ذات الصبغة المصرية تماما وذلك برغض قبول أحمد ماهر عضوا من أعضاء هذا الوغد . وقد جرت في هذا الشأن اتصالات بين السير لامبسون وبين حكومته وقف هو غيها الى جانب عدم التدخل في هذه المسألة بابعاد شقيق رئيس الوزراء تجنبا لاحراج هذا الأخير(٢١) .

وقد جرت اتصالات في هذا الصدد بين السير لامبسون وعلى ماهر ا انتهت بابلاغ المندوب السامى الانجليزي لرئيس الوزراء المصرى أن الحكومة البريطانية قد تخلت عن كل معارضة لها في هذا الشأن(٢٧) .

ثانيتهما: اجراء انتخابات عامة حرة بهدف تشكيل برلمان جديد وكما كان منتظرا نال الوفد كالعادة اغلبية سماحقة . . ففى مجلس النواب حصل الوقد على ١٦٦ مقعدا بينما حصلت سائر القوى الأخرى من الحزبيين او المستقلين على ٦٦ مقعدا فقط ، وفى مجلس الشيوخ نجح من الوفديين ٦٢ شيخا بينما نجح من غيرهم ١٥ شيخا فقط(٣٨) .

ومع أن مهمة الوزارة كانت انتقالية ، غان ماهر باشا أعد ونفذ برنامجا ضخما للاصلاحات الادارية والقانونية ، كما وفق الى حسم الخلاف وتوقيع معاهدة أعاد بها العلاقات الودية مع المملكة العربية السعودية ،

ولعل أهم مشكلة وأجهت على ماهر هى الأجراءات المترتبة على ولهاة الملك لمؤاد وضرورة أتمام الانتخابات للنواب والشيوخ ، وتعيين الأوصياء ، وتعيين خمسى أعضاء مجلس الشيوخ . كل ذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ الولهاة كما يقضى بذلك دستور ١٩٢٣ .

وكان على الوزارة بعد أن أدت مهمتها المحدودة بمائة يوم ، التخلى عن الحكم لعودة وزارة وغدية أخرى .

<sup>(</sup>٣٥) الوقائع المرية ، العدد ١٢ لسنة ١٩٣٦ .

F.O. 407/219 (1) No. 29 Lampson to Eden Feb. 1, 1936, Tel. No. 110. (\*1)

F.O. 407/219 (1) No. 33 Lampson to Eden. Feb. 4, 1936. Tel. (7V) No. 113.

<sup>(</sup>۲۸) البلاغ في ٨ مايو ١٩٣٦ .

### ۲3 — وزارة مصطفى النحاس باشـــا الثالثة ٩مايو ١٩٣٦ — ٣١يولية ١٩٣٧ :

انتهى عهد وزارة على ماهر المحايدة في أواخر أبريل عدام ١٩٣٦ ، بحدثين كبيرين :

أولهما: ما سبق ذكره مما كان من صنع الوزارة وخطتها باجراء الانتخابات التي نال فيها الوفد الاغلبية الساحقة .

ثانيهما: كان من صنع القدر ومشيئته وذلك حين توفى الملك نؤاد فى المريل ١٩٣٦ وغاب عن ميدان السياسة المصرية شخصية رئيسية ظلت تلعب ادوار البطولة خلال اغلب السنوات السابقة منذ ان تولى العرش قبل ذلك بنحو عقدين من الزمان .

وكان لابد أن يتمخض عن تواكب هذين الحدثين صورة جديدة . وقد نبعت ملامح هذه الصورة أساسا من اعتقاد الوقد أن الجو قد خلا وأنه قد أصبح القوة الرئيسية الداخلية على مسرح السياسة المصرية وأن عليه أن يشغل دور البطولة الذي طالما حرمه منه البطل الذي رحل .

ومن هذا الاعتقاد ظهر موقف الوغد المتشدد خلال الفترة القصيرة التي انقضت بين وفاة الملك ( ٢٨ أبريل ) وتأليف الوزارة النحاسية الثالثة ( ٩ مايو ) .

وقد بدا هذا التشدد واضحا في مسألة الوصاية ذلك أنه كان لابد بعد وماة الملك من متح الوصية التي تركها لتنفيذها .

وظهرت اتجاهات لاضفاء الدستورية على هذا العمل وهو: اما ان تتولى الوزارة القائمة ( وزارة على ماهر ) المهمة المذكورة على اساس انه لايوجد برلمان قائم بالفعل بعد أن الغت وزارة توفيق نسيم دستور عام ١٩٣٠ وحلت البرلمان الذى كان قائما على اسساسه وبالتالى تولت الوزارة مهام البرلمان ، واما أن يسمح بعودة البرلمان الملغى عام ١٩٣٤ ليقوم بفتح الوصية.

ورفض الوفد الاتجاهين ونقدم بأحد حلين : فاما العسودة الى برلسان ١٩٢٨ ــ ١٩٣٠ باعتباره آخر البرلمانات التى انعتدت على اساس دستور ١٩٢٨ وهو الدستور القائم واما انتظار تشكيل البرلمان الجديد الذى كانت تجرى انتخاباته فى نفس الوقت الذى ودع فيه الملك الحياة ، ونجح الوفد بالفعل فى فرض الحل الثانى ،

وبعد اجراء الانتخابات عقد البرلمان الوغدى اولى جلساته لغتج وصية الملك الراحل ، وقد وجد أن تاريخها يعود لأربع عشرة سنة سابقة ( ٢٦ يونية ١٩٢٢ ) ، وقد تضمنت ثلاثة اوصياء(٢٦) ، مات احدهم مما دعا حزب

<sup>(</sup>٣٩) هم محمد توفيق نسيم وعدلى يكن ومحمود نمخرى .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الاغلبية الى أن ينتهز الفرصة متعللا بقدم الوصية وعدم امكان تطبيقها ليختار أوصياء جدد .

وبالرغم من أن النحاس باشا لم ينجح فى تحقيق رغبته بوضع توغيق نسيم ضمن الاوصياء الجدد الا أنه نجح فى منع ترشيح أحمد زيور باشا من أن يعين كأحد الأصياء ملوحا بأن البرلمان سوف يرغض قبول تعيين الرجل(٤٠) وأمام هذا تم اختيار كل من الامير محمد على وعزيز عزت باشا وشريف صبرى باشا كأوصياء على العرش الى حين بلوغ الملك غاروق سن الرشد .

ولا شك أن مسألة اختيار هؤلاء الأوصياء والطريقة التي تمت بها بعد ابطال وصية الملك كان لها مجموعة من الدلالات يمكن رصدها نيما يلي :

ا ــ فهى بمثابة آخر انتصار دستورى أحرزه الوفد على الملك فؤاد ، ولو بعد وفاته .

٢ ... وهى أيضا بمثابة تحذير للملك الجديد ، بأن الدستور هو الذى ينتصر دائما في النهاية وانه ليس أمامه سوى اتباع طريقه .

٣ \_ وهى أخيرا « فضل » أسبغه الوفد على أعضاء مجلس الوصاية الجدد على أساس أنهم من اختياره .

ومع كل هذه التغييرات تشكلت الوزارة النحاسية الثالثة في ٩ مايو عام ١٩٣٦ على النحو الاتي:

• مصطفى الفحاس باشا

• واصف بطرس غالى باشا

• عثمان محرم باشا

• محمد صفوت باشما

• مکرم عبیــد

• محمود فهمى النقراشي

• احمد حمدي سيف النصر بك

• محمود غالب بك

• على نهمى باشا

• عبد السلام نهمي محمد جمعة بك

• على زكى العرابي بك

الرئاسة ووزاة الداخلية ووزارة الصحة العمومية

ووزاره الصحه ا الخسارجية

الاشمغال الممومية

الاوتساف

الماليـــة

للمو اصلات

للزراعسة

للحتانية

للحربية والبحرية

للتجارة والصناعة

للمعارف العمومية(١١)

F.O. 407/219 (1) No. 77 Lampson to Eden. May 5, 1936 Tel. ({.) No. 388.

<sup>((</sup>١) الوقائع المصرية ، العدد ٥٩ لسنة ١٩٣٦ .

وأهم ما يلاحظ على تشكيل الوزارة النحاسية الثالثة اصطباغها بالصبغة الوندية تماما ، وهو شيء طبيعي ، الا أن ذلك دعا السير لامبسون الى انتقادها ووصفها بأنها تتسم بالشكل الحزبي الضيق(٢)).

لم توات وزارة وهدية ظروف مناسبة أو على الاقل كما تصور زعماء الوهد بقدر ما واتت وزارة النحاس الثالثة ، والاسباب ما ارتأته الزعامة الوهدية من أنه لاول مرة وفى صراع السلطة التقليدى ترجح كفة الحزب الشعبى عن كفة القوتين الاخريين .

القصر : كان مهيض الجناح آنذاك بحسكم الوفاة القريبة للملك وصغر سن الملك الجديد الذى لم يكن قد تولى بعد سلطاته الدستورية وضعف مجلس الوصاية الذى يعلم أعضاؤه أن مهمتهم موقوتة وأنهم لن يلبتوا أن يتخلوا عن أماكنهم بعد شمهور قليلة .

الانجليز: فان ما تم التوصل اليه بعقد معاهدة الصداقة والتحالف والتى عرفت بمعاهدة عام ١٩٣٦ في أغسطس من تلك السنة قد جعلت امكانيات تدخلهم في المسائل المصرية الداخلية محدودة للغاية والا اتهموا بخرق المعاهدة التي كان مدادها لم يجف بعد .

ومن ثم فان ما جرى خلال عهد الوزارة النحاسية كان يستهدف تأكيد هذه الحقيقة وعلى اكثر من مستوى .

**اولا**: باهمال القصر تماما مما دفع بالأوصياء الى الشكوى لدار المندوب السامى من تجاهل الوفد لهم فى كل شيء وأن « النحاس باشا يهدف بوضوح الى اقامة دكتاتورية وأنه يعمل على التقليل من سلطة القصر الى أدنى حد بل أنه من المحتمل أنه يسمى الى القضاء عليها تماما »(٢٤) .

ثانيا: بالسعى الى الاستيلاء على السلطة فى القصر نفسه ، فقد تضمن الخطاب الذى وجهه النحاس الى مجلس الوصاية بمناسبة تاليف وزارته انه بهدف توثيق العلاقة وتدعيم الثقة بين القصر والامة واقتداء بالأمم ذات التقاليد البرلمانية غانه ينوى اقامة « وزارة للقصر » .

ويرى المندوب السامى البريطانى أن الهدف من وراء ذلك أن يسيطر الوفد تماما على القصر حيث يصبح وزيره سياسيا يتبع الوزارة في الاتجاه الذي تسير فيه كيفما كان(٤٤) .

وبالرغم من أن الاوصياء كانوا على وشك الاستسلام لارادة الوزارة الا أن التدخل البريطاني السافر قد منع ذلك وقد وصلت المسألة الى ما يشبه

F.O. 407/219 (1) No. 82 Lampson to Eden. May 11, 1936 Tel.  $\{(\gamma)\}$ 

F.O. 407/219 (11) No. 16 Kelly to Eden. Aug. 30, 1936. Tel. ((7). No. 86.

F.O. 407/219 (1) No. 82 Lampson to Eden. May 11, 1936.

الازرة بين الجانبين وان كان قد تم التوصل الى حل وسط بشانها بانشاء منصب الوكيل البرلمانى لشئون القصر واختيار عبد الفتاح الطويل لهذا المنصب وتقرر أن يكون مقر صاحب هذا المنصب فى رئاسة الوزراء لا القصر وأن يعمل كمعاون لرئيس الوزراء فى شسئون القصر بدلا من العمل على مسئوليته ، وهو بهذا يحقق الاهداف الاساسية من وظيفة وزير القصر دون أن يقلل من هيبة الملك(٤٥) .

**ثاثا** : السعى لأن يكون للوفد قوة شعبية ذات تنظيم شهبه عسكرى يضرب بها خصومه أو على الاقل يضرب بها أى محاولات متجددة للعبث بالدستور.

صحيح أن هذه الجماعة التى عرفت « بجماعة القبصان الزرقاء » قد تأسست منذ عهد وزارة توفيق نسيم وذلك لمقاومة استقطاب الشباب داخل جماعة « القبصان الخضراء » التى اسستها جمعية مصر الفتاة آنذاك الا انها قد ازدادت من حيث الحجم وتنوعت من حيث أوجه النشاط خلال عهد الوزارة النحاسية .

وبالرغم من المحاولات الانجليزية لوقف النمو المتزايد لاصحاب القمصان الزرقاء بل لحل تنظيماتهم الا أن هذه المحاولات قد ضعفت كثيرا بعد التصديق على معاهدة ١٩٣٦ وسار الوفد في طريقه لا يلوى على شيء ينفذ خطته بجعل اصحاب القمصان الزرقاء مليشيا مسلحة تدافع عنه ضد اعدائه وضد اعداء الدستور(٤١) .

وفى هذا الجو وفى ٢٩ يوليه عام ١٩٣٧ تولى الملك الشباب ماروق الأول سلطاته الدستورية وانطوى عهد وبدأ عهد جديد كان للوزارة النحاسية بل وللتاريخ الوزارى ميه شبأن آخر .

<sup>(</sup>ه)) (ه)) No. 132 Lampson to Eden. June 23, 1936. (ه)) انظر بحث د. يونان لبيب رزق : أصحاب التبصان الملونة في مصر ١٩٣٧ ــ ١٩٣٧ ؛ المجلة المحرية للدراسات التاريخية ، المعدد ٢١ .

### الباب الخامس

الوزارات في عهد الملك غاروق 1907 — 1977

## الغصلاالأول

استمرار المرحلة الثالثة من (( عهد الوزارات الدستورية )) يوليو ــ ديسمبر ١٩٣٧



مع تولية « غاروق الأول » ملكا على مصر في ٢٩ يوليو عام ١٩٣٧ ولخمس عشرة سنة كاملة بعد ذلك ( حتى ٢٦ يوليه ١٩٥٢ ) غان عهدا جديدا قد بدأ في البلاد واتسم بمجموعة من السمات الجديدة اثرت على نحو أو آخر في الوزارة المصرية يمكن تسجيلها غيما يلى :

ا ــ ادى عقد المعاهدة في اغسطس ١٩٣٦ الى التأثير على القوى المؤثرة في الوزارة المعرية .

بالنسبة للجانب البريطاني غان تدخلاته لأسقاط وزارات أو تأليف وزارات جديدة قد تغيرت ظروفه •

فظروف التدخل البريطانى كدولة حليفة تقيدها مواد معاهدة تختلف على وجه التأكيد عن ظروف هذا التدخل سواء فى الفترة التى سبقت اصدار تصريح ٢٨ فبراير عام ١٩٢٢ أو فى الفترة التى تلت اصداره .

فنى الفترة السابقة على تصريح ٢٨ فبراير ظلت بريطانيا كدولة محتلة أو كدولة حامية صاحبة القرار الاخير في مسألة تشكيل الوزارات أو اسقاطها وكانت غير مستعدة لقبول اشتراك أي قوة أخرى في هذا القرار مها يتضح من مواقفها العديدة في هذا الشأن والذي وصل الى حد تهديد الخديو عباس الثاني بالخلع سنة ١٨٩٣ أثناء أزمة وزارة فخرى المعروفة .

ثم أنه في الفترة التي تلت غبراير ١٩٢٢ ظلت الوزارات تتحطم سواء على صخرة التدخل البريطاني ( وزارة سعد ١٩٢٤ — وزارة زيور ١٩٢٦ — وزارة عبد الفتاح يحيى ١٩٣٤) أو على صخرة غشل المفاوضات المصرية — البريطانية ( وزارة ثروت ١٩٢٧ — وزارة محمد محمود ١٩٢٩ — وزارة النحاس ١٩٣٠) ، بمعنى آخر غان الوجود البريطاني ظل من أهم عوامل التأثير في التاريخ الوزارى في مصر .

وتختلف الظروف بعد ١٩٣٦ فقد أصبحت العلاقات البريطانية — المصرية تحكمها معاهدة وأضحة الشروط ، ثم أن مصر بعد دخولها عصبة الأمم في أعقاب عقد المعاهدة قد أمتلكت مقومات الدولة التي طالما حرمها منها الوجود البريطاني ، وكان التدخل السافر في مسألة داخلية مثل اسقاط الوزارات أو تأليفها يمكن أن يثير عاصفة من الانتقادات داخل مصر وخارجها باتهام البريطانيين بالتدخل في شئون مصر الداخلية وبانتهاء شروط المعاهدة التي وقعوا عليها وكانوا حريصين أشد الحرص على عدم الظهور بهذا المظهر .

ولا نكاد نعثر على أى محاولات للتدخل السافر من الجانب البريطاني في مصر لتغيير الوزارات بعد ذلك الا اثناء الحرب العالمية الثانية (استاط



الملك غاروق

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وزارة على ماهر ١٩٤٠ ـ حادث ؟ غبراير ١٩٤٢) الا أن هذا التدخل قد حكمته بلا شك ظروف الحرب ، وغيما عدا ذلك لا نرى الانذارات التى تعود البريطانيون تقديمها من قبل كما لا نرى ايضا استخدام القوة المسلحة أو التلويح باستخدامها وهو ما رأيناه في أكثر من مناسبة لاستاط الوزارات قبل ذلك .

مع تقلص حجم التدخل البريطاني تصور الطرفان الآخران في ميدان الصراع على الوزارات أن هذا التقلص قد تم لحسابه ، وكان من الطبيعي أن يترتب على ذلك حدة الصراع بين هذين الطرفين على نحو أقوى كثيرا مما كان خلال عهد الملك فؤاد وكان هذا الصراع أشد ما يكون خاصة خلال الفترة الأولى من عهد الملك فاروق فيما ظهر سواء في اقالة الوزارة النحاسية الرابعة أو في حادثة } فبراير ١٩٤٢ أو في اقالة الوزارة النحاسية السادسة ١٩٤٨ .

ثم أن توقيع معاهدة ١٩٣٦ وما بدا معه من أن القضية الوطنية قد حلت فأن الوغد قد فقد سببا من أهم أسباب قوته بل من أهم أسباب وجوده .

ولا شك انه مع مرور الوقت كانت هذه الحقيقة تزداد تأكيدا سواء نتيجة لظهور قوى سياسية آخرى ذات طبيعة شعبية ( الاخوان المسلمون للشيوعيون لل مصر الفتاة ) وهى طبيعة ظل ينفرد بها الوفد حتى عام ١٩٣٦ ، أو نتيجة لابعاد الوفد عن الحكم لفترات طويلة بلغت في مرة من المرات نحو ست سنوات ( اكتوبر ١٩٤٤ لليار ١٩٥٠ ) .

٢ ــ يأتى بعد ذلك اختلاف شخصية الملك « غاروق الأول » عن شخصية الملك « غواد الأول » وأثر ذلك في مواجهة كل منهما سبواء للوجود البريطاني أو للوغد وما ترتب على هذا الاثر من تأثير في التاريخ الوزارى .

نمما لا شك نيه أن قطاعات عريضة من الشعب المصرى قد استبشرت خيرا بتولية الملك الشباب صاحب الوجه الصبوح ، وزاد من شعبية الملك فاروق الخطة الناجحة التى استخدمها بعض رجال القصر في أوائل عهده ( على ماهر ثم احمد حسنين ) ، في ابرازه بصورة الملك المصلح الذي يناضل ضد اوتوقراطية حزب الاغلبية .. وضد نساده أيضا .

ويبدو تأثير اختلاف الصورة بين الملكين في ميدان الصراع حول الوزارة من اختلاف رد الفعل الناتج عن موقفين متشابهين من أجل تغيير الوزارة .

فرد الفعل الناتج عن التدخل البريطانى ضد الملك فؤاد لاسقاط العهد الصدقى فى نوفهبر عام ١٩٣٤ كان على النقيض من رد الفعل الناتج عن التدخل البريطانى ضد الملك فاروق فى حادث ٤ فبراير عام ١٩٤٢ . ومع ان التدخل فى المرتين قد تم لحساب الوفد الا أنه مما لا شك فيه أن الرضاء الشعبى عن التدخل البريطانى فى الحالة الاولى قد قابله سخط شعبى على هذا التدخل فى الحالة الثانية . . كما أنه مما لا شك نيه أنه قد كان وراء الرضاء فى الحالة الأولى رصيد من لا شعبية الملك فؤاد وكان وراء السخط فى الحالة الثانية رصيد من شعبية الملك فاروق .

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

٣ \_ شهدت تلك الحقبة استمرار عملية الانشقاق عن الوفد الا أن تلك العملية كان لها هذه المرف شكل مختلف جد الاختلاف عنها خلال الحقبــة السابقة على عهد الملك فؤاد .

مان الانشقاقات المتعددة التي حدثت في الحزب الكبير قبل ١٩٣٧ كانت لا تفت في عضده لاكثر من سبب: منها أن العناصر المنشقة كانت في المالب من العناصر التي لا تتمتع بشعبية كبيرة كما حدث في الانشقاق الاول بين سعد وعدلي والذي ترتب عليه تكوين حزب الاحرار الدستوريين ، ومنها تلك الشكوك التي ظلت تحيط ببعض هذه الانشقاقات وأنها قد تمت نتيجة لتواطؤ بينها وبين القصر كما حدث في الانشقاق المعروف بانشقاق السبعة ونصف والذي تم في العهد الصدقي .

تنعكس الصورة بالنسبة للانشقاقات التي حدثت في عهد الملك فاروق ولاكثر من سبب أيضا م. فالعناصر المنشقة هذه المرة ( النقراشي واحمد ماهر ١٩٣٧ ثم مكرم عبيد ١٩٤٢) كانت العناصر صاحبة الشعبية الجارفة داخل الحزب الكبير بحكم ماضيها في الجهاد الوطني وبحكم تصديها لمركز القيادة فيه طوال الفترة التي تلت وفاة سعد زغلول .

ثم أنه قد صاحب خزوج هذه العناصر دخول عناصر أخرى ممن وصفوا بالاقطاعيين وهي عناصر تملك بطبيعتها مقومات اثارة النفور الشعبي أكثر مما تملك من مقومات جذب الاعجاب الجماهيري .

ويضاف الى كل ذلك أن خروج هذه العناصر من الوفد قد أثار تساؤلات حول سوء سمعة الحزب الكبير في الحكم أكثر مما أثار من شكوك حول تواطؤ بينها وبين القصر .

أما أثر الانشــقاقات عن الوفد خلال تلك الحقبـة في الميدان الوزارى فيتضح من أن أغلب الوزارات التي تشكلت في فترات ابعــاد الوفد عن الوزارة ( ١٩٣٨ ــ ١٩٤٢ ) ) ( ١٩٤٤ ــ ١٩٥٠ ) كانت تلك المناصر المنشعة هي التي تسيطر على الوزارة فيها .

وبعد استعراض هذه السمات الجديدة التى أثرت في التاريخ الوزارى المصرى في عهد الملك غاروق نعود لمتابعة هذا التاريخ .

### ۷۶ -- وزارة مصطفى النحاس باشا الرابعة ( اول أغسطس ۱۹۳۷-۳۰ دیسمبر ۱۹۳۷ )

باشر الملك غاروق سلطاته الدستورية في ٢٩ يولية عام ١٩٣٧ وكان على النحاس باشا أن يقدم استقالة وزارته الثالثة للملك الجديد ليترك له حرية اختيار الوزارة الجديدة تبعا لما تقتضيه الاجراءات الدستورية .

ومفروض أن التغيير الوزارى في موقف كهذا لم يكن ليتعدى الجانب المظهرى استيفاء للشكل الدستورى بأن يعيد الملك تكليف زعيم حزب الاغلبية

verted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version)

بتأليف الوزارة الجديدة وأن يقوم هذا بالمهمة الموكلة اليه دون ادخال تغييرات تذكر على تشكيل وزارته .

الا أن ايماءات عديدة كانت تشير الى أن المنروض شيء وما يمكن حدوثه شيء آخر .

من هذه الايماءات ما اتصل بالعلاقات داخل زعامة الوغد مما ترك أثارا واضحة على تشكيل الوزارة الجديدة . . ومنها ما اتصل بالعلاقة بين الوزارة الوندية وبين القصر في عهد سيده الجديد . .

نيما يتصل بالعلاقات بين مجموعة الرجال التي كانت تشكل الزعامة الوفدية نقد كان واضحا أنها تتعرض لاهتزازات شديدة خلال الأسسابيع الأخيرة من عهد الوزارة النحاسية الثالثة .

يذكر « السير مايلز لامبسون » السغير البريطانى فى القاهرة أن النحاس باشا قد ذكر أن « النقراشى يجب أن يذهب » وذلك فى لقاء بينهما فى ١١ يولية ، وقد برر رئيس الوفد هذه الرغبة بأن الرجل لا يفتأ يعرقل سير العمل الوزارى بعد أن تحول من موقف التعاون كأحد الوزراء ، الى الالتزام بموقف المعارضة السافرة(١) .

أما نيما يتصل بالعلاقة بين الوزارة الوفدية وبين القصر في عهد الملك المجديد نان هذه العلاقة قد بدأت باحتكاك بين الطرفين بسبب الرغبة التي ابدتها بعض دوائر القصر باقامة احتفال ديني بتتويج الملك غاروق الا أن الوفد قد رفض هذه الرغبة .

وقد دارت معركة بين صحيفة « البلاغ » الناطقة بلسان القصر وصحيفة « المصرى » الوفدية حول هذه المسالة استمرت طوال شهر يونيو ١٩٣٧ . البلاغ يذكر أن الدوائر الدينية تدافع عن الفكرة ، ويكتب « عباس العقاد » الذي كان قد خرج على الحزب الكبير آنذاك ، واصبح من كتاب الصحيفة

F.O. 407/221 (11) No. 4 Lampson to Eden, July 11, 1937 Tel. (1) No. 82.

F.O. 407/221 (11) No. 12 Lampson to Eden, July 28, 1937 Desp No. 902.

الموالية للقصر يدامع عن الفكرة ويذكر انه طالما أن دين الدولة هو الاسلام فما المانع من اقامة حفل ديني ؟

ويهاجم « عبد القادر حمزة باشا » صاحب الصحيفة ورئيس تحريرها قرار الحكومة الوفدية بعدم اقامة الحفل الدينى ويرى أنه يمثل تحديا للرأى العام الاسلامى •

على الجانب الاخر تداغع « المصرى » عن الحكومة وترغض نكرة الحفل الدينى فتعرب في مقالة لها عن دهشتها من الفكرة لانه ليس لها أى شكل دستورى ، وتتحدث في مقالة أخرى عن أن الاحتفال المقترح له وجه شبه كبير بالمراسم الوثنية ، ثم أخيرا من أن الحكومة مصممة على أن الملك يجب أن يستمد سلطته من البرلمان ( الوفدى ) وليس من السلطة الدينية (٢) وقد نزل الملك على رغبة الوزارة فاقسم اليمين الدستورية أمام البرلمان ولكنه حرص على استهلال حكمه بزيارة ضريح والده في مسجد الرفاعي في اليوم التالى حيث أدى صلاة الجمعة (٤) .

كان من الطبيعى أن ينسحب ذلك على تشكيل الوزارة الجديدة فى ناحية القصر نقد سارع بالرد على موقف الحكومة الوندية برغض قبول ترشيح النحاس « ليوسف الجندى » وزيرا فى الوزارة الجديدة . وقد كان للاصرار على هذا الرغض ورضوخ النحاس لهذه الرغبة الملكية ما أدى الى شجب تقليد و فدى كان قد ارساه « سعد زغلول » فى وزارته ١٩٢٤ بالتصميم على حقه فى اختيار وزرائه برغم معارضة الملك غؤاد .

ومع ما يذكره المراقبون البريطانيون فى القاهرة آنذاك من أن القصر قد استند فى رغضه لتعيين يوسف الجندى على ما اشيع عن الرجل من تصرفات غير مرضية الا انهم يذكرون فى نفس الوقت أن ذلك لم يكن السبب الحقيقى وأن الهدف قبل أى شيء توجيه ضربة الى هيبة النحاس باشا وأن الملك الشاب ، أو مستشاريه ، وعلى وجه التحديد على ماهر ، قد نجحوا فى ذلك(ه) .

اما بالنسبة للصراعات داخل الزعامة الوغدية متتضح باستعراض تشكيل الوزارة النحاسية الرابعة وملاحظة الاختلاف الذى دخل عليها عن سابقتها ، نقد تشكلت الوزارة الجديدة . على النحو الآتى :

- مصطفى النحاس باشا للرئاسة والداخلية
  - واصف بطرس غالى باشا للضارجية
- عثمان محرم باشا للاشتغال العمومية
  - مكرم عبيد باشا

F.O. 407/221 (11) No. 109 Memorandum Respecting the Egyptian Press for the Period June 2, 1937 July 2, 1937.

Marcel Colombe, l'Evolution de L'Egypte 1924 — 1950 P. 71.

F.O. 407/221, No. 14 Kelly to Halifax. Aug. 11, 1937 Tel. No. 456.

iii Combine - (no stamps are applied by registered version)

• الأستاذ محمود بسيوني للاوقساف

• أحمد حمدى سيف النصر باشا للحربية والبحرية

 عبدالسلام فهمى، حمد جمعة باشا للتجارة والصناعة ، وللمعارف العمومية

• على زكى العرابي باشا للمواصلات

• محمد محمود خليل بك للزراعــة

• الأستاذ محمد صبرى أبو علم للحقانية

• الأستاذ عبد الفتاح الطويل للصحة العمومية(١)

الملاحظ أن قد جرى تعديل كبير كانت له ابلغ الدلالات فقد أخرج من الوزارة أربعة وزراء(٧) وحل محلهم ثلاثة وزراء جدد(٨) بعد أن رفض الملك تعيين يوسف الجندى .

ولا شك ان اخراج « النقراشي » بالذات من الوزارة وادخال محمد محمود خليل اليها كان من أهم ما منح لهذه الدلالات عمقا .

غالنتراشى قطب من أقطاب الوغد له غضل على النحاس لأنه هو الذى رشحه للرئاسة كما أن له صلة نسب بالسيدة أم المصريين الى جانب المكانة الخاصة التى كان يتمتع بها لدى الزعيم سعد زغلول .

ومن جانب آخر نقد كان من أهم العناصر النظيفة في الوغد ؛ الوحيد من وزراء الوزارة السابقة التي سلمت وزارته من المحاباة والاستثناءات . . يضاف الى كل ذلك ما عرف عن الرجل من زعامة للشباب الوغدى ومن طاقة تنظيمية هائلة .

ومع كل هذا نقد كانت الذريعة التى استندت الزعامة الوغدية اليها لاقصاء النقراشي عن الوزارة هي « عدم التجانس » وهي ذريعة مطاطة وان كان ما شاع وقتها ان السبب الرئيسي وراء هذا الاقصاء رغبة وزير المالية مكرم عبيد باشا في اقصاء كاغة العناصر القوية من الحزب الملا في ارث زعامته بعد النحاس .

على الجانب الآخر نقد تم اختيار « محمد محمود خليل بك » عضو مجلس الشيوخ وزيرا للزراعة في الوزارة الجديدة بالرغم من أن خليل بك كان قد استقال من الهيئة الوندية في عهد دستور ١٩٣٠ ولكن كان معلوما انه من أصحاب « الاطيان الواسسعة » .

<sup>(</sup>٦) الوقائع المصرية العدد ٧٠ لسنة ١٩٣٧ .

<sup>(</sup>V) هم محبود مهمى النقراشي ومحبود غالب ومحبد صفوت وعلى مهمى .

<sup>(</sup>٨) هم محمد صبرى أبو علم ومحمد محمود خليل ومحمود بسيوني .

ثم ان البريطانيين بدورهم بالرغم من عدائهم القديم للنقراشى لم يسعدهم الدخال « محمد محمسود خليل » في الوزارة ذلك أن الرجل زوج لسسيدة غرنسية ، كما أنه يتضى أكثر من نصف السنة في غرنسا غانه كما رآه الانجليز، « داعبة للنغوذ الغرنسي في مصر (٩) » .

ملحوظة اخرى تتصل باسناد وزارتين الى وزير واحد . . الوزارتان هما التجارة والصناعة ، والمعارف العمومية والوزير هو « عبد السلام فهمى جمعة » ويذكر القائم باعمال السغير البريطانى فى القاهرة انه فى لقاء له مع أمين عثمان فى اعقاب تشكيل الوزارة الجديدة أوضح له أمين عثمان ، ان النحاس باشا قد شعر بانه ارتكب خطأ بسبب استسلامه المتسرع للقصر فى مسألة « يوسف الجندى » ، دعاه ذلك الى أن يترك منصب وزير المعارف خاليا وهو المنصب الذى كان مغروضا ان يشغله الرجل على أساس أن رفض الملك ليس نهائيا وانه بالامكان أن يتراجع القصر عن موقفه خاصة وانه قبل الابقاء على يوسف الجندى فى منصب السكرتير البرلمانى لوزارة الداخلية (١٠) .

ولكى لا تلبث آمال الزعامة الوندية ان تتهاوى فى هذا الموضوع أو فى غيره حيث شهدت الشهور الخمسة ، هى عمر الوزارة النحاسية الرابعة ، شمهدت صراعا حادا بين تلك الوزارة وبين القصر انتهى بقرار آخر من قرارات الثالة الوزارات الوفدية .

وكان الانشقاق الذى أصاب الوغد نتيجة لاخراج النقراشى من الوزارة الجديدة ، بالاضاغة الى الصراع الذى احتدم بين الملك وهذه الوزارة أهم ما أثر في تاريخها .

وقد ارتبط كل من الحدثين بالآخر نبينها ادى انشقاق الحزب الكبير الى اغراء القصر بالوزارة النحاسية الرابعة وسعيه الى التخلص منها نمان الاختلانات بين الملك والوزارة قد غذت هذا الاختلان وادت الى توسيع شيقته .

منى خلال الاسابيع التى اعتبت تشكيل الوزارة الجديدة .. بدون النقراشى .. انتهزتها الصحف الموالية للقصر ، وبالذات البلاغ .. انتهزتها فرصة للهجوم على ما اسمته عصبة النحاس ... مكرم ، أو « عصبة الشر » على حد تعبيرها ، وذكرت أن الهدف من استبعاد النقسراشي هو تمهيد الطريق لفرض أوتوقراطية الرجلين(١١) .

F.O. 407/221 (11) No. 18 Kelly to Eden Aug. 7 1937 Desp. No. 937 (5) Conf.

Thid.

F.O. 407/221 (11) No. 111 Memorandum Respecting the Egyptian (11) Press fot the Period Aug. 3 to Sept. 1, 1937.

ومع اى احتمال يلوح بتسسوية الخسلامات داخسل حزب الومد كانت « البلاغ » تتدخل لانساد هذه الاحتمالات وكان أبرزها محاولة تعيين النقراشي في مجلس ادارة شركة تناة السويس .

واستمر القصر في طريقه لتعميق الخلاف ، وبدأت جهوده تثمر بتصريحات أخذ يدلى بها النقراشي ينتقد بها بعض سياسات الحكومة رغم أنه لم يكن قد خرج أو أخرج من الوقد بعد ٥٠ ثم « بالبيان السياسي الخطير » ، على حد وصف البلاغ ، والذي وجهه النقراشي الى الشمعب المصري في ٧ سبتمبر ١٩٣٧ يملن مية خروجه عن الزعامة الومدية ، وقد تضمن البيان انتقادات شديدة لسياسة النحاس بالسعى لتقديس زعامته ، هذه السياسة التي صحبها « عصى ذوى القمصان الزرقاء تهوى على رعوس من لم يؤمن بها من الوغديين(١٢) » .

وتصور الملك الشاب أن الفرصة سانحة لما يمكن أن نسميه بالاسستيلاء على الوفد من الداخل 6 فالنقراشي وأن كان قد هاجم « الزعامة الوفدية » الا أنه لم يهاجم الوفد ، كما أنه عندما أتخذ الحزب قراره بفصل النقراشي من عضويته فان زميله الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب أدلى بتصريح يعرب نيه عن دهشته من هذا الترار وعن رأيه بانه لا زال يعتبر زميله عضوا في الوفسد .

وكان اصرار النقراشي وأحمد ماهر على بطلان قرار اخراج الأول من الوغد وراءه مما تكشفه لنا الوثائق البريطانية وما اسسميناه بمحاولة « الاستيلاء على الوغد من الداخل » ، ذلك أنه قد جرت خلال تلك الأيام مشاورات بهدف تشكيل وزارة ومديه جديدة يتوم الرجلان بتالينها مما يؤدي الى ستوط الزعامة النحاسية للوغد والى احلال زعامة جديدة محلها تدين بوجودها لمساندة القصر الا أن الانجليز حذروا من خطورة هذه المغامرة على الملك الجديد ، كما أن « على ماهر » المستشار الرئيسي للقصر آنذاك لم ترقه الفكرة وخشى من نتائجها (١٢) .

\* \* \*

امام كل هذه المخاطر التي شعرت الوزارة الوغدية انها تحيط بها بدأت تتصرف ، وقد انصب هذا التصرف أساسا على السمى لتاكيد شعبية الوزارة والتلويح بامكان استخدام هذه الشعبية امام أى مؤامرات تبدو من جانب القصر . وتم ذلك بطريقتين :

۰ ۱۹۳۷/۱/۷ البلاغ نی ۱۹۳۷/۱/۷ ۱۱۲) F.O. 407/221 (11) No. 28 Kelly to Eden Aug 18, 1937 Tel. No. (۱۳) 483.

## الطريقة الأولى:

فى تلك الجولات الواسعة التى اخذ يقوم بها النحاس باشا فى مختلف المديريات ليلقى الخطب فى المحلة الكبرى وفى المنصورة وفى الاسكندرية وفى المنيا(١٤) ، وهو لا يريد بذلك تأكيد شعبيته محسب بل يريد ما هو اكثر من ذلك ، التحذير من أى محاولة للمساس به .

# الطريقة الثانية:

تدعيم تنظيم « القبصان الزرقاء » الموالى للوغد لاستخدامه في المواجهة المحتملة . وتم هذا التدعيم بأكثر من وسيلة : منها تركيز ولاء الجماعة في شخص النحاس بوضع قسم جديد لها جاء فيه « اقسم بالله ان اظل مجاهدا لوطنى تحت لواء زعيبى مصطفى النحاس لآخر رمق من حياتى » ، ومنها الاسراع بزيادة عدد أصحاب القمصان الزرقاء ، وتذكر أحد التقارير البريطانية أن مكرم عبيد قد حث زعيم هؤلاء على بذل كل جهد لرفع عددهم الى مائة الف ، ومنها الحصول على المبالغ التى تمكن من استيعاب هذه الاعداد الجديدة في الجماعة ، وكان سسبيل الزعامة الوفدية الى ذلك انفاق جانب من « المحروفات السرية » لوزارة الداخلية في هذا الوجه (١٥) .

\* \* \*

كان واضحا خلال شهرى اكتوبر ونوغمبر ان الامور تسير بسرعة الى صدام ساغر بين الوزارة الوغدية وبين القصر ، غالملك غاروق ورجاله لم يكونوا ليسمحوا بأن تحقق زعامة الوغد آمالها بالغاء أى دور مؤثر للقصر في السياسة المصرية ، ثم انه على الجانب الآخر غان الوغد لم يكن ليسمح لنفسه بالتفريط غيما ارتأه حقوقا دستورية للوزارة والبرلمان لحساب اوتوقراطية الملك .

منى خلال شهر اكتوبر بدأت الصحف المعادية للوند أو الموالية للقصر تشن هجوما على الوزارة الوندية نال رئيسها منه أوفر نصيب . وبدأت هذا الهجوم بانتقادات حادة وجهتها الى الجولات التى كان يقوم بها النحاس آنذاك بهدف تدعيم شعيته ، فتقول مجلة « رُوز اليوسف » التى كانت قد انشقت عن الوفد انذاك أن تلك الجولات دليل على ضعف الحكومة ، وتحدثت عن الضغوط التى تمارسها جهات الادارة على الأهالي لاقامة الاحتفالات برئيس الوزراء ، ويكتب « عباس المعقاد » في « البلاغ » عن المخصوع ويرى أن تلك الجولات دليل على اهتزاز الحكومة ويتهم النحاس باشا باهمال شئون الحكم واضاعة الوقت في الخطب التى يلقيها هنا وهناك(١١) .

F.O. 407/221 (11) No. 47 Kelly to Eden Oct. 18, 1937 Desp. No. (15) 1203.

<sup>(</sup>١٥) د. يونان لبيب رزق : اصحاب القهمسان الملونة في مصر سالجسلة التاريخية المرية العدد ٢٢ .

F.O. 407/221 (11) No. 113 Memorandum Respecting the Egyptian (17) Press for the Period Oct. 5, Nov. 2, 1937.

ولما يعلن النحاس في خطبة له بالاسكندرية ما انتوته الوزارة من التيام ببعض الاصلاحات لتحسين أحوال الطبقة العمالية(١٧) يسخر منه «العقاد» أيضا في « البلاغ » ويذكر أن كل القوانين التي ذكرها رئيس الوزراء قد تم وضعها في عهد الحكومات السابقة(١٨) .

وتدفع صحف القصر بالازمة خطوة أخرى عندما تذكر أن محادثات تجرى بين القصر والوزارة بهدف تعيين بعض الموظفين في القصر ، وأن هذه المحادثات تدور حول تعيين سائق أجنبى ، وأن وجهة نظر الوزارة أن أمرا مثل هذا يجب أن يحال إلى اللجنة الحكومية المختصة بتعيين الموظفين الاجانب . ويعلق رئيس تحرير البلاغ على ذلك بأن الدستور يخول الملك الحق في تعيين موظفيه دون استشارة الحكومة(١١) ، ويرى الوفد ، على لسان صحفه ، أن نشر مثل هذه الاخبار لا يتصد به الا مزيدا من تعكير العلاقات بين الملك والوزارة(٢٠) .

وواضح أن هذا الاستنتاج كان صحيحا بدليل ما فعلته « البلاغ » بعد ذلك ، والتي كانت على اتصال وثيق بالدوائر الملكية ، ففي ١٠ اكتوبر ١٩٣٧ نشرت جريدة « الاوبزرفر » البريطانية مقالة عن السياسة المحرية تحدثت فيه عن غيرة النحاس باشا من شعبية الملك وأنه منذ زيارته — أي النحاس — لروما وبرلين تراوده الآمال ليصبح دكتاتورا ، وتدلل الصحيفة البريطانية على ذلك بالجهود التي يبذلها الحفاظ على شعبيته لدى العمال واختياره لاعضاء جدد في الوزارة ولجنة الوفد التنفيذية ممن يدينون له بالطاعة العمياء . وتتلقف « البلاغ » المقالة لتنشر لها ترجمة كاملة وتترك لكل من يريد أن يفهم منها ما يشاء (!) .

#### \* \* \*

وتدخل على الصراع أسباب أخرى تزيده حدة ، نفى ٢٠ أكتوبر يصدر « أمر ملكى » بتعيين « على ماهر » في منصب رئيس الديوان الخالى دون موافقة الوزارة(٢١) .

وتهلل صحف القصر بهذا العمل وترى أن على ماهر الرجل المناسب في المكان المناسب  $(\Upsilon)$  ، وتتحفظ صحف الوغد بل أن احداها تذكر أن هذا التعيين قد تم بناء على الصلاحيات التى حصل عليها القصر بمقتضى مرسوم  $\Lambda$  غبراير عام 1970 الذى أصدرته وزارة زيور باشا وأن الوزارة القائمة تنوى عرض هذا المرسوم على البرلمان بهدف تعديله أو الغائه  $(\Upsilon)$  .

F.O. 407/221 (11) No. 37 Kelly to Eden Oct. 8 1937 Desp. No. 1165. (1V)

<sup>(</sup>۱۸) البلاغ في ٩ أكتوبر ١٩٣٧ ٠

<sup>(</sup>١٩) البلاغ في ١٩/١٠/١٠ ٠

<sup>(</sup>٢٠) كوكتب الشرق في ١٩٣٧/١٠/١١ .

<sup>(</sup>۲۱) البلاغ في ۱۹۳۷/۱۰/۱۱ -

<sup>(</sup>۲۲) البلاغ في ١٠/١٠/١٠ ٠

<sup>(</sup>٢٣) المصرى في ٢٠/١٠/١٠ -

وبالرغم مما تؤكده الوثائق من ارتياح الدوائر البريطانية في القاهرة لتعيين على ماهر في منصب رئيس الديوان باعتباره شخصية مسئولة بدلا من مناورات الرجال غير المسئولين في القصر (٢٤) غان الصحف الموالية للقصر شنت حملة واسعة على النحاس تتهمه غيها بأنه قد لجأ الى السنفارة البريطانية طالبا العون في موضوع على ماهر ، وانها لما حاولت التدخل غان رئيس الديوان الجديد ذكر للمسئول البريطاني أن هذا الموضوع من اختصاص الملك وحده (٢٥) .

وقد انتهزت المعارضة الفرصة فكتب رئيس الاحرار الدستوريين « محمد محمود باشا » خطابا بعث به للسفارة يحتج فيه على التدخل الانجليزى في شئون مصر الداخلية ، كما كتبت « الاهرام » تنصح البريطانيين بعدم استغلال المعاهدة لكسب امتيازات جديدة في البلاد فان ذلك سوف يثير حالة من السخط بين المصريين (٢٦) .

فى نفس الوقت وفى لقاء بين الملك ورئيس الوزراء فى قصر المنتزة فى ٢٦ أكتوبر ١٩٣٧ يطلب الاول من الثانى حل جماعة « القمصان الزرقاء » ويسلمه بحثا قانونيا جاء غيه ان وجود هذه الجماعة ينافى الدستور (٢٧) .

#### \* \* \*

وتداغع الوزارة الوغدية عن نفسها غيلقى « مكرم عبيد » بيانا طويلا فى مجلس النواب فى ١٠ نوغمبر يدغع عن الحكومة تهمة الاستبرار فى « الاستثناءات » لصالح انصارها ويذكر غيه احصاءات عن الترقيات الاستثنائية التى صدرت فى عهد الحكومات السابقة منذ ١٩٢٩ ، وقد ثبت أنها أكبر بكثير من الترقيات التى صدرت فى عهد الوزارة الوغدية والتى أكد مكرم أن صدورها كان بهدف تصديح مظالم أنزلتها الوزارات السابقة على بعض الموظفين وتصف صحف الوغد بيان وزير المالية أنه « ضربة معلم » (٢٨) .

ثم بعد ذلك بأيام قليلة وفى ٢١ نوفمبر ١٩٣٧ يشن النحاس فى خطبة له فى اجتماع وغدى فى « السيدة زينب » هجوما عنيفا على المعارضة نتيجة لتقديمها لعريضة للملك تسوق فيها مجموعة من الاتهامات للوزارة(٢٩) وتصل المسألة الى حد التراشق بالاتهامات فى مقالات متبادلة كتبها محمد محمود فى « الأهرام »(٢٠) ومكرم عبيد فى « المقطم »(٢١) .

F.O. 407/221 (11) No. 45 Kelly to Eden Oct. 28, 1937 Tel. No. 595. (Y)

<sup>(</sup>م٢) البلاغ في ٢٢/١٠/١٣٧ .

ر ۲٦) الأهرام في ۱۹۳۷/۱۰/۱۱ ·

<sup>(</sup>۲۷) البلاغ في ۲۳/۱۲/۲۳۲ ٠

٠ ١٩٣٧/١١/١١ ، الجهاد في ١٩٣٧/١١/١١ ،

<sup>(</sup>۲۹) المصرى في ۱۹۳۷/۱۱/۲۲ ٠

<sup>(</sup>۳۰) الأهرام في ١٩٣٧/١١/٢٤ .

<sup>(</sup>٣١) المتطم في ١٩٣٧/١١/٢٥ .

ويأتى شهر ديسمبر وتنفجر أسبباب جديدة للخلاف بين التصر وبين الوزارة الوندية تصنع أول أزمة وزارية في عهد الملك الجديد تؤثر بما حدث فيها وما ترتب عليها ليس فقط على الوزارة النحاسية الرابعة بل على التاريخ الوزارى على طول عهد الملك فاروق •

وقد تمثلت أسباب الخلاف تلك فيما يلى :

ا ـ الخلاف حول تعيين بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ ، ذلك أنه كان قد خلا مقعدان في هذا المجلس رشحت الوزارة لهما محمود فهمي باشا والاستاذ حسن نافع فوافق القصر على ترشيح الأول ولم يوافق على ترشيح الثاني . ولما استبدلت الوزارة فخرى بك عبد النور بحسن نافع ظل القصر على رفضه مقترحا عبد العزيز باشا فهمى .

٢ ــ لما عبر القصر عن رغبته فى أن يقسم الجيش يمين الولاء للملك رأت الوزارة أن يتضمن هذا القسم يمين الولاء للدستور ، وكان معنى ذلك تخويل الجيش حق التدخل اذا ما انتهكت أى قوة سياسية الدستور ، ولما كان معلوما أن الملك أول هذه القوى غان ذلك يعنى أن يتدخل الجيش ضد الملك .

وبالطبع رفض القصر مثل هذا الاقتراح وراى أنه سوف يؤدى في النهاية الى تدخل الجيش في السياسة ، وقد تزايدت شكوك القصر من اتجاه الوزارة في هذا الشأن بعد تناثر الاشاعات عن اتصالات تتم بين زعماء الوفد وبعض كبار ضباط الجيش ، وبعد ما لوحظ من أن وزير الحربية الوفدى (حمدى سيف النصر باشا) قد دخل في التشريفات الملكية على رأس الضباط يقدمهم الى الملك وهو تقليد لم يتبع من قبل(٢٢) .

٣ ــ تغيب بعض الوزراء عن حضور التشريفات الملكية في عيد الفطر وبالذات كل من مكرم عبيد وعلى زكى العرابى دون مبرر معقول مما دعا القصر الى عدم الرد على برقيات التهنئة التى ارسلوا بها للملك بهده المناسبة (٢٣) .

٢ - رفض الملك توقيع قانون بزيادة الاعتماد للمصاريف السرية اذ كان ينفق منها على القصطان الزرقاء اداة الوقد الرئيسية في الضغط على القصر .

٥ — رفض الملك أيضا توقيع مرسوم بمشروع قانون بتخفيض نسبة النجاح لطلاب الجامعة عرضته الوزارة الوفدية مستهدفة مزيدا من الشعبية لأن مشروع هذا القانون لم يعرض على مجلس الجامعة بينما ينص قانون الجامعة على أن كل مرسوم بمشروع قانون يتعلق بها يجب أن يعرض على مجلسها قبل عرضه على الملك(٢٤) .

<sup>(</sup>٣٢) الديلي تلفراف في ١٩٣٧/١٢/١٤ نقلًا عن ﴿ البلاغ » ٠

<sup>(</sup>٣٣) البلاغ في ه/١٩٣٧/١٢

<sup>(</sup>۱۳) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المرية ج ٢ ص ٨٠ ٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كما أن هذه الأزمة الوزارية كانت أولى الأزمات التي تواجه الملك غاروق في أول عهده غانها كانت أيضا أولى الأزمات في ظل الأوضاع الجديدة التي خلقتها معاهدة ١٩٣٦ ، وعلى ذلك غانها كما كانت غرصة لعجم عود الملك الشاب غقد كانت مناسبة أيضا ليتبين كل طرف من الأطراف السياسية الرئيسية في البلاد ( الملك ، الوفد ، الانجليز ) موقعه الجديد .

وقد كان أهم ما تأكد نتيجة لهذه الأزمة أن الملك الجديد ذو عود صلب أو على الأقل ذو موقف متصلب ، كما تأكد أيضا أنه بالرغم من استمرار التأثير البريطاني في تاريخ الوزارات المصرية الا أن هذا التأثير قد قل حجمه كثيرا .

نقد كان واضحا منذ البداية ان دار السفارة البريطانية كانت راغبة في التوصل الى حل يبقى على الوزارة النحاسية ويمنع الملك الجديد من استخدام سلاح الاقالة في مطلع عهده ، وقد بذلت في سبيل ذلك الجهود ولوحت بالتهديدات ، ولكن لا الجهود اثمرت ولا التهديدات اخانت وهو شيء جديد في الواقع على ميدان السياسة المصرية .

الجهود بدت في أكثر من انجاه . . منها السعى لاقناع النحاس لتوسيع قاعدة وزارته وذلك لتجنب اتهامات القصر بأن الوزارة قد اصبحت تتكون من مجموعة من الرجال الخاضعين تماما لمكرم عبيد ، وبالرغم من موافقة رئيس الوزراء المصرى على ضم الدكتور أحمد ماهر رئيس مجلس النواب لوزارته الا أن الأخير رفض الانضمام(٣٥) .

اتجاه آخر بالسعى لاتناع طرفى الأزمة بتقديم تنازلات كل من جانبه وذلك لتجاوزها ، وأبدت الوزارة استعدادا طيبا فى هذا الشأن سواء بقول حل جماعات القمصان الزرقاء أو بقبول الأبقاء على قسم الجيش دون أن يدخل عليه تعديل بأن يتضمن يمين ولاء للدستور ، وأن كانت قد تمسكت بحقها فى تعيين أعضاء مجلس الشيوخ كذا بحقوقها فى اقتراح القوانين دون موافقة مسبقة من الملك وفى تعيين أو غصل الموظفين على مختلف درجاتهم (٢١) أما القصر فقد غلب على موقف رئيس الديوان « على ماهر » والذى مثل الما للك فى المحادثات التى جرت لحل الأزمة ، غلب على هذا الموقف ، المراوغة والمناورات ، التى سجلها السير لامبسون فى تقاريره الى لندن (٢٧) .

التهديدات اللغها السفير البريطاني سيواء لرئيس الديوان او للملك نفسه في لقائه بهما في ٢٠ ديسمبر ١٩٣٧ من أن الملك قد يفقد ثقة الحكومة

F.O. 407/221 (11) No. 80 Lampson to Eden Dec. 19, 1937. Tel. (γο) No. 722.

F.O. 407/221 (11) No. 83 Lampson to Eden Dec. 20, 1937. Tel. (77) No. 729.

F.O. 407/221 (11) No. 87 Lampson to Eden Dec. 28, 1937. Tel. (TV) No. 745.

البريطانية وتأييدها اذا ما استمر في سياسته وانه بذلك يعرض عرشمه للخطر (۲۸) .

وبینما تجری هذه الاتصالات کان کل طرف یستخدم ما بین یدیه من وسائط التأثير.

الوفد استخدم ما اسميناه من قبل سلاح « استعراض العضلات الشعبية » غسارت المظاهرات الوغدية تهتف في الشروارع « النحاس باشا أو الثورة »(٣٩) •

ولكن كان واضحا أن الحزب الكبير قد خانه التقدير في هذه المرة خهو عندما كان يستخدم هذا الأسلوب من خارج موقع السلطة كان في الامكان قبوله على اساس أنه يعبر أساسا عن شَعبية جارفة ، أما أستخدامه وهو في السلطة فقد بدأ فيه الأختلاق أو « الصنعة » لاسيما أذا ما لوحظ أن فرق القمصان الزرقاء هي التي كانت تقود المظاهرات الوفدية .

من جانب آخر مأن القصر كان قادرا بدوره على انتهاج نفس الأسلوب فسارت مظاهرات كبيرة مؤيدة للملك ، وكانت تتشكل على الأغلب من طلبة الأزهر(٤٠) ، واتجهت الى قصر عابدين ليخرج الملك لتحيتها أكثر من مرة ايهاءة منه لموانقته عليها ورغبته في استمرارها(٤١) .

وفي وسط الازمة خرج الدكتور « احمد ماهر » رئيس مجلس النواب الوفدي ببيان يدين فيه الوزارة الوفدية ، يقول فيه أنها انسدت الأمن ، والتعليم ، والعمال ، وخنقت الحريات ولم تضرب مثلا صالحا للحكم(٤٢) .

وقد بذلت محاولة أخيرة للخروج من الأزمة عندما اقترح « على ماهر » رئيس الديوان الملكي تأليف « لجنة تحكيم » من رؤساء الوزارات ، ووزراء الحقانية ورؤساء مجالس النواب والشيوخ ورؤساء محكمة النقض ورؤساء المستشارين الملكيين السابقين والموجودين وقتذاك(٤٢) ، ومع قبول الوزارة لفكرة التحكيم الا أنها رغضت تشكيل اللجنة على هذا النحو ورأت أن تقوم اللجنة البرلمانية التي يغلب عليها ( الوهدية ) بدور التحكيم ، وكان من الطبيعي أن يرفض القصر أقتراح الوزارة(٤٤) ووضح من ذلك أن الأزمة قد وصلت الى طريق مسدود وتقرر اقالة الوزارة .

F.O. 407/221 (11) No. 82 Lampson to Eden Dec. 20, 1937. Tel. (TA) No. 725.

<sup>.</sup> ۱۹۳۷ الجرائد المرية في ۲۰ : ۲۱ ديسمبر ۱۹۳۷ . F.O. 407/222 (1) No. 69 Memorandum respecting the Egyptian (٤٠)

Press for the Period Dec. 4, 1937 to Jan. 5, 1938.

<sup>(</sup>١٤) البلاغ في ٢١ ، ١٩٣٧/١٢/٢٢ .

<sup>.</sup> ۱۹۳۷/۱۲/۲ في (۲۶) البلاغ في (۲۶) F.O. 407/221 (11) No. 87 Lampson to Eden Dec. 28, 1937. Tel. (۲۶) No. 745.

<sup>(</sup>١٤٤) البلاغ في ٣٠/١٢/٢٧ ٠



# الباب الخامس الفصل الثانى

وزارات الائتلاف اللاوندية المرحلة الأولى 1987 - 1977



# ٨٤ - وزارة محمد محمود الثانية ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧ -- ٢٧ أبريل ١٩٣٨ :

كان في مقدمة المرشعين لتشكيل الوزارة الجديدة الدكتور احمد ماهر رئيس مجلس النواب .

وكان وراء هذا الاتجاه سياسة قديمة تبناها القصر . . تلك هي سياسة الاستيلاء على الوفد من الداخل . وقد نظر الى الدكتور احمد ماهر باعتباره الفارس الذي يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ هذه السياسة خاصة أنه والنقراشي ظلا يشكلان قوة من اهم قوى الحزب الكبير .

ولكن لم تلبث أن تبددت المحاولة كما تبددت فى كل مرة من قبل ، ففى الاجتماع الذى انعقد أثناء المرحلة الأخيرة من مراحل الأزمة الوزارية التى الطاحت بوزارة النحاس ، وهو الاجتماع الذى ضم الهيئة الوندية البرلمانية وانعقد يوم ٢٣ ديسمبر ، فى هذا الاجتماع تحدث النحاس باغاضة عن موقفة من الأزمة وقال أنه قد وافق على موضوع حل جماعة القمصان الزرقاء وعدل عن مسألة اليمين الدستورية لرجال الجيش ، أما تعيين عبد العزيز فهمى عضوا بمجلس الشيوخ فهو ما تمسك برفضه ، وتبع ذلك أن شرح مكرم عبيد قرارات لجنة الوفد المركزية فى شأن الأزمة ، ثم أعطيت الكلمة لاحمد ماهر فأبدى وجهة نظرم وأوصى بالاعتدال والحكمة ، ولم يؤيده من الحاضرين سوى ثلاثة أعضاء ، أكثر من ذلك فقد واجهته جماعة من هؤلاء بهظاهرة عنيفة هتفت بسقوطه وبحياة النحاس .

وأخذت الأصوات غواغتت الهيئة بأغلبية ٢٢٨ ضد ثلاثة أصوات بالثقة بالنحاس باشا وغصل كل وغدى يقبل تأليف الوزارة أو يشترك أو يؤيد وزارة لا يرأسها النحاس(١) .

أيتن القصر من ذلك اخفاق المحاولة الجديدة لابعاد الزعامة الوفدية المناوئة وانصرف نتيجة لذلك عن فكرة تكليف احمد ماهر بتأليف الوزارة واتجه الى (محمد محمود) صاحب اليد القوية المشهور وزعيم المعارضة في مجلس النواب ورئيس حزب الأحرار الدستوريين .

ولا شك أن القصر كان يدرك أنه بعد أزمة وزارية بالحدة التى أدت الى المالة الوزارة المنحاسية مقد كان مطلوبا تأليف وزارة على مستوى يناسب حجم الازمة .

 <sup>(</sup>۱) الموقف السياسى فى مصر فى مطلع الحرب المالية الثانية ــ دراسة غير متشسورة لمركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر المعاصرة ــ بالاهرام ص ۸۸ .

وتألفت الوزارة المحمودية الثانية على النحو الآتى :

- محمد محمود باشما
- اسماعیل صدقی باشا
- عبد المتاح يحيى باشا
- أحمد محمد خشبة باشا
- عبد العزيز فهمي باشا
- محمد حلمی عیسی باشا
  - احمد لطفى السيد باشا
- محمد بهى الدين بركات بك
  - حسن صبری باشا
    - حسين رفقى باشا
    - حسین سری باشا
      - مراد وهبه باشا
        - أحمد كامل بك
  - محمد حافظ رمضان بك
  - محمد حسين هيكل بك
  - محمد كامل البندارى بك

رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية وزير دولة ويتولى وزارة المالية

وزير دولة ويتولى وزارة الخارجية لوزارة الحقانية

وزير دولة

لوزارة الأوتناف

وزير دولة

لوزارة المعارف العمومية

لوزارة المواصسلات

لوزارة الحربية والبحرية

لوزارة الاشمغال العمومية

لوزارة الزراع**ة** 

لوزارة التجارة والصناعة

وزير دولة

وزير دولة

لوزارة الصحة العمومية (٢)

ويمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات على الوزارة الجديدة نيمايلي:

اولا: انها قد ضمت ١٦ وزيرا بزيادة خمسة وزراء عن الوزارة السابقة ( ١١ وزيرا ) بهدف تضمينها لكانة الاتجاهات « اللاوندية » .

ثانيا: ان هذه الاتجاهات قد مثلت من مستوى القمة محمد محمود رئيسها زعيم الأحرار الدستوريين واسماعيل صدقى وزير المالية فيها زعيم حزب الشعب وحافظ رمضان وزير الدولة زعيم الحزب الوطنى .

ثالثا: وحتى على مستوى المنصب ، فيلاحظ انها قد جمعت ثلاثة من رؤساء الوزارات السابقين الى جانب أن أغلب من اشتركوا فيها قد اشتغلوا قبل ذلك بالوزارة .

رابعا: وعلى المستوى الوطنى نقد مثل نيها الرعيل الأول من الوند . . عبد العزيز نهمى أحد ثلاثة رجال يرتبط اسمهم بثورة ١٩١٩ وبيوم الجهاد الوطنى الى جانب اسماعيل صدقى وأحمد لطفى السيد .

<sup>(</sup>٢) الوقائع المصرية العدد ١٢٢ لسنة ١٩٣٧ .

ومحصلة كل هذه الملاحظات ان وزارة « محمد محمود » الثانية كانت حقيقة وزارة الشخصيات الكبيرة كنتيجة حتمية للموقف العنيف للملك الشاب ضد الوزارة الوقدية صاحبة الأغلبية الشميية .

وكان على الوزارة بعد تشكيلها أن تؤدى دورا محددا باقامة نظام وزارى مستقر . وكان واضحا أن القصر ومحمد محمود كانا قد تعلما من التجارب السابقة . . تجربة تعطيل الدستور التى أخفقت في عهد زيور ( ١٩٢٤ – ١٩٢٦ ) وفي عهد محمود ( ١٩٢٨ – ١٩٢٩ ) ، وتجربة تغيير دستور ١٩٢٣ التى أخفقت في عهد صدقى ( ١٩٣٠ – ١٩٣٣ ) ومن ثم نقد كان مطلوبا تجربة جديدة دون تعطيل دستور ١٩٢٣ أو تغييره ، وتهثلت التجربة الجديدة في تدخل الادارة في الانتخابات مما ترتب عليه سلسلة طويلة من المجالس النيابية أنبثق تشكيلها من رغبة القصر . .

وقد بدأت وزارة محمد محمود فى تنفيذ خطتها باستصدار المرسوم الملكى بحل البرلمان الوفدى فى ٣ يناير ١٩٣٨ ، وقد هاج النواب الوفديون الا أن الشرطة تمكنت من اخراجهم من المجلس بعد قراءة المرسوم(٢).

تبع ذلك أن أخذت الوزارة في القيام بعمليات مصل واستعة للموظفين الومديين واحلالموظفين معروفين بولائهم لها محلهم(٤) .

فى نفس الوقت كانت الحكومة تقوم بالاعداد لانتخابات مجلس نواب جديـــد .

وقد استخدمت وزارة « محمد محمود » كل ثقل الادارة لتشكيل مجلس نيابى « لا وفدى » وكانت أهم القوى الكبيرة التى دخلت الانتخابات التى جرت في أبريل عام ١٩٣٨:

ا ــ الحكومة آلتى تسمى مرشحوها بالمرشحين القوميين على أساس ان الوزارة تمثل ائتلافا قوميا بدون الوفد ، وقد نال بالطبع هؤلاء كل معونة من الإدارة .

٢ ــ الهيئة السعدية التى كانت قد تشكلت خلال هذه الشهور يتودها أحمد ماهر والنقراشى بعد انسلاخهما عن الحزب الكبير . وقد تحرك هؤلاء بحرية فى عدد كبير من الدوائر الانتخابية .

وقد انبعث توغير هذه الحرية من رغبة كل من القصر ومحمد محمود في التنصل من تهمة تزوير الانتخابات ، ومن الرغبة أيضا في هدم الوقد على أيدى المنشقين عنه واظهار أن الحزب الكبير قد انقسم على نفسه الى « وقد سعدى » يمثل أغلبية الوقديين ، و « وقد نحاسى » يمثل أقليتهم .

F.O. 407/222 (1) No. 3 Lampson to Eden Jan, 4, 1938 Tel. No. 4.

F.O. 407/222 (1) No. 13 Lampson to Eden Feb. 8, 1938 Iel. No. 81.

٣ ــ الوغديون ، وقد بلغت الضغوط من أجل اسقاطهم ذروتها طــوال أيام الانتخابات ،

وظهرت نتيجة الانتخابات وقد حصل مرشحو الحكومة على ٩٣ مقعدا بينما ماز السعديون بثمانين مقعدا والوفد بسلام مقعدا فقط الى حد أن زعيميه الكبيرين سلاماس ومكرم سقد سقطا في دائرتيهما(!) .

ومع ظهور هذه النتيجة قدمت وزارة محمد محمود استقالتها للملك لتفسح له اختيار وزارة جديدة على ضوئها .

# ٤٩ ــ وزارة محمد محمود الثالثة ٢٧ ابريل ١٩٣٨ ــ ٢٤ يونية ١٩٣٨ :

قدمت وزارة محمد محمود الثانية استقالتها لسببين:

اولهما: سياسى لأنها كانت قد تألفت لغرض معين أساسه « اشعار الناس بقوتها وحمل العناصر التى تثير القلق على أن تلزم السكينة(م) » 6 وقد تحقق هذا الهدف .

ثانيهما: دستورى ليترك للملك حرية اختيار الوزارة الجديدة على ضوء نتائج الانتخابات وان كان منهوما ان هذا الاختيار سيقع على محمد محمود نفسه على أساس أن مرشحيه قد حصلوا على الأغلبية في المجلس الجديد

ومن ثم تقدم رئيس الوزارة باستقالته في ٥ أبريل ١٩٣٨ فأشار عليه الملك أن يؤجل هذه الاستقالة لاجراء مشاورات لتأليف الوزارة الجديدة .

وقد استمرت هذه المشاورات لثلاثة أسابيع كاملة مما خلق جو « أزمة وزارية » .

انبعثت هذه الازمة في البداية من رغبة محمد محمود في أن يضم الى الوزارة عددا أكبر من أعضاء حزبه ( الأحرار الدستوريين ) غرفض القصر على أساس أن مثل هذا العمل سوف يؤدى الى اضعاف الصفة القومية للوزارة وهي الصفة التي تقدم بها في الانتخابات .

وبالرغم من عدول رئيس الوزارة عن رغبته تلك الا أن الازمة ظلت مستمرة نتيجة للاختلاف على المقاعد الوزارية .

وقد اكتسبت مسالة « توزيع المقاعد الوزارية » اهمية خاصة في تلك الوزارة لأكثر من سبب . .

<sup>(</sup>٥) د، محبد حسين هيكل : بذكرات في السياسة المصرية جـ ٢ ص ٥٨ ٠

\_ غمن ناحية شهدت الفترة السابقة ( ١٩٣٦ ــ ١٩٣٨ ) اختلافا حول أهمية الوزارات ، فقد كانت وزارات الداخلية والمالية والزراعة تعتبر قبل ذلك المراكز الرئيسية الثلاثة في كل وزارة ، ومن ثم كان يختار لهذه الوزارات خاصة الأولى والثانية أكفأ الوزراء .

فى نفس الوقت حظيت وزارات المعارف والأشغال والمواصلات بقدر من الأهمية وان كان بدرجة أقل ، أما وزارة الحربية فقد كانت قليلة القيمة ، فطالما أن انجلترا كانت تشرف على وسائل الدفاع عن البلاد غلم يكن ثمة حاجة لاهتمام كبير بالجيش ،

غير أن هذا الوضع تغير بعد معاهدة عام ١٩٣٦ وما ترتب عليها من زيادة الاهتمام بالجيش المصرى فقد ارتفعت أهمية وزارة الحربية بعد ذلك الى مكانة لا تقل عن وزارتي الداخلية والمالية .

— من ناحية أخرى فبالرغم من أن هذا الوضع قد بدأ قبل ذلك منذ عام ١٩٣٦ الا أنه لم يسبب أى « صداع » للوزارة النحاسية لانها كانت وزارة الحزب الواحد ، كما أنه لم يسبب خلافا يذكر في الوزارة التي تلت العهد الوفدى على أساس أن كافة المشتركين فيها كانوا يدركون أنها « وزارة انتسالية » .

ولكن مع الشروع فى تأليف الوزارة الجديدة ذات صبغة « الدوام » من جانب وصبغة « الائتلاف » من جانب آخر كان لابد أن يتفجر الصراع حول وزارة الحربية بالذات بعد كل ما اكتسبته من أهمية .

وقد واجه محمد محمود مشكلة اختيار وزير جديد كفء لهذه الوزارة حتى وقع بالفعل على «حسن صبرى » وزير المواصلات في الوزارة السابقة وسفير مصر السابق في انجلترا وقد جمع الرجل الصفات المطلوبة لشفل منصب وزير الحربية ، فهو أولا بحكم عمله في لندن قد نجح في عقد كثير من أواصر الصداقة مع المسئولين البريطانيين ، ثم أنه بحكم ولائه للملك فقد كان موضع ثقة القصر ، وهو أخيرا بحكم عمله كوزير سابق قد توفرت له الكفاءة المطلوبة(١) .

ومع ما ترتب على النجاح فى اقصاء الوغد من صراع على المواقع الوزارية فقد ترتب عليه أيضا غيرة أخذت تدب بين القصر يمثله رئيس الديوان على ساهر ورئيس الوزراء محمد محمود ، فقد تصور كل من الرجلين انه صاحب النجاح وعليه أن يجنى ثماره .

ومن الواضح أن تلك الغيرة هي التي دعت القصر الى مساندة السعديين في انتخابات الوجه البحرى على حساب الأحرار الدستوريين الذين كانوا قد أحرزوا قبل ذلك أغلب المقاعد المخصصة للصعيد ، ذلك أن الحكومة

Ten Egyptian Gazette April 28, 1938.

آجرت الانتخابات على يومين حتى تستطيع أن تنتل تواتها من الصعيد الى الدلتا لتسيطر على الانتخابات في كل منهما(٧) .

وقد أدى التناقض فى تصور كل من الطرفين ــ القصر والوزارة ــ ، هذا من جانب ، ثم الحساسيات التى خلقها موقف القصر من الانتخابات فى الوجه البحرى ، من جانب آخر ، أدى كل ذلك الى ظهور بوادر أزهة عدم ثقب بين الطرفين ظهرت فى مسألة « كامل البندارى باشا » وزير الصحة فى الوزارة السابقة ، فبينما لم يرشحه محمد محمود باعتباره رجل الديوان فى الوزارة ، ينقل الى على ماهر كل ما يجرى فيها من مناقشات بالرغم من كونه حرا دستوريا صمم القصر على أن يبقى فى الوزارة الجديدة(٨) .

وبينما هذه الخلافات تتوالى والأسابيع تمر دون تأليف الوزارة الجديدة شرع الوفد في استغلال الموقف وسارت المظاهرات هنا وهناك تهتف بسقوط الحكومة وتعلن تزوير الانتخابات .

وسارع المعسكر « اللا وفدى » يجمع صفوفه ، وتترر تعيين البندارى وكيلا للديوان الملكى وتم تأليف الوزارة الجديدة على النحو الآتى :

| • محمد محمود باشا                             | للرئاسة والداخلية                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| • اسماعیل صدقی باشــا                         | وزيرا للمالية                                    |
| • عبد الفتاح يحيى باشــا                      | وزيرا للخارجية                                   |
| <ul> <li>أحمد محمد خشبة باشا</li> </ul>       | وزيرا للحقانية                                   |
| • محمد حلمی عیسی باشسا                        | وزيرا للمواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| • أحمد لطفى السيد باشما                       | وزير دولة                                        |
| • حسن صبرى باشـــا                            | وزيرا للحربية والبحرية                           |
| • حسین سری باشسا                              | وزيرا للاشمغال العمومية                          |
| <ul> <li>مراد وهبه باشـــا</li> </ul>         | وزيرا للتجارة والصناعة                           |
| • أحمد كامل باشما                             | وزيرا للصحة العمومية                             |
| • محمد حسين هيكل باشا                         | وزيرا للمعارف العمومية                           |
| • رشوان محفوظ باشا                            | وزيرا للزراعة                                    |
| <ul> <li>الشيخ مصطفى عبد الرازق بك</li> </ul> | وزيرا للاوقاف(٩)                                 |
|                                               |                                                  |

أهم ملاحظة عن وزارة محمد محمود الثالثة انها لم تعمر أكثر من شهرين بالرغم مما كان يبدو مع تشكيلها انها سوف تتمتع بعمر طويل على اعتبار

<sup>(</sup>٧) محمد التابعي : من اسرار الساسة والسياسة ص ٢٠٤ ـ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٨) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ج ٢ ص ٨٧ ــ ٨٨ .

<sup>(</sup>٩) الوقائع المُرية العدد ١٥ لسنة ١٩٢٨ .

انها تستند الى أغلبية برلمانية لا بأس بها وفي ظل دستور ١٩٢٣ الذي ظل الوند وغيره يتمسكون به .

وحتى هذين الشمهرين غانهما لم ينقضيا في محاولات لتدعيم الوزارة او اصلاح أداة الحكم أو وضع برنامج محدد بهدف تنفيذه .. بالعكس فقد انتضياً في صراع بين رئيس الديوان الملكي على ماهر باشا وبين رئيس الوزارة محمد محمود باشا وما صاحب هذا الصراع من مناورات قام بها

ووراء هذا الصراع سببان ٠٠ أولهما أن التعجيل بتشكيل الوزارة لم يؤد بأى من الطرفين الى نصر حاسم يحرزه على الطرف الاخر في مشكلة البنداري مما يمكن القول معه أن تلك الشكلة قد خلقت جوا من التربص لدى كل طرف بالآخر .

السبب الثاني ما يجمع عليه العارفون ببواطن الأمور وقتذاك من أن على ماهر كان قد وضع عينة على منصب رئيس الوزراء وانه بالتالى لم يدخر جهدا في أحراج مناحب هذا المنصب بهدف أزاحته والطول محلة (١٠) .

وتبدأ المناورات من جانب « على ماهر » حين يسعى الى تدعيم مركزه « في مواجهة منافسية داخل القصر وخارجه » من خلال حركة مسرحية قام بها في أعقاب تأليف الوزارة الجديدة .

خنى ٩ مايو ١٩٣٨ تقدم رئيس الديوان باستقالته للملك مدعيا انه بعد النجاح في تجاوز الأزمة الوزارية وبعد أن استقرت الأمور نقد انتهت المهمة التي أنيطت به(١١) •

ويحدث ما كان متوقعا من رفض الملك للاستقالة وما يصحب هذا الرفض من تدعيم مركز الرجل في مواجهة خصومه ٠٠٠ أحمد حسنين داخل القصم ، ومحمد محمود خارچه(۱۲) . .

ويدرك رئيس الوزراء طبيعة المناورة ويدرك أيضا أن موقف الوزارة أو على وجه التحديد وضعها البرلماني لن يجعلها تصمد أمام مناورات على ماهر الى ما شاء الله ، نبينما كان للاحرار الدستوريين في مجلس النواب نيف وثمانين نائبا كان للسعديين عدد قريب من ذلك ولم يكونوا ممثلين في الوزارة .

وكان التحالف الذي أقامه الدستوريون مع الأحزاب الصغيرة الأخرى ( الشعب والاتحاديين ) لا يمكن أن يشد أزر محمود باشا لوقت طويل لا سيما

<sup>(</sup>۱۰) محبد التابعي من اسرار الساسة والسياسة . (۱۰) F.O. 407/222 (1) No. 49 Lampson To Halifax May 9, 1938 Tel. No. 315.

F.O. 407/222 (1) No. 50 Lampson to Halifax May 11, 1938 Tel. No. 321.

ان هذين الحزبين كانت لهما أتلية من النواب بينما كانت الأكثرية من غير الدستوريين والسعديين من المستقلين .

والمستقلون قد ساندوا حقيقة الوزارة خلال الشهرين اللذين انصرما من عمرها الا أن استمرار هذه المساندة لم يكن مضمونا خاصة وأن السعديين بدورهم وتفوا منها موقفا وديا غماذا لو انقضت الشهور ووقف هؤلاء الاخيرون منها موقف المعارضة الصريحة ؟ وماذا يكون الموقف لو انضمت غالبية المستقلين للحزب السعدى وسقطت الوزارة « بعدم ثقة » وهو احتمال وأن لم تعرفه السياسة المصرية قبل ذلك الا أنه كان بادى التحقيق على ضوء العلاقات داخل المجلس ، وعلى ضوء ما قد ينجح فيه على ماهر من الوقيعة بين الأحرار الدستوريين وبين السعديين .

ومن هنا جاءت الفكرة التى وصفتها الوثائق الانجليزية بالذكاء . . فكرة تاليف وزارة جديدة من الحزبين صاحبى الأغلبية في مجلس النواب .

# ٥٠ ــ وزارة محمد محمود الرابعة ٢٤ يونية ١٩٣٨ ــ ١٨ اغسطس ١٩٣٩:

رأى محمد محمود باشا أن تأليف وزارة من الحزبين صاحبى الأغلبية ( ١٧٠ نائبا ) ما يكفل للوزارة الجديدة غالبية قوية حتى اذا لم يؤيدها احد من المستقلين .

من ناحية أخرى مقد رأى رئيس الوزراء انه بهذا الاجراء سوف يتمكن من الحد من دسائس القصر ودسائس على ماهر ، وقد ذكر محمد محمود في لقاء له مع السفير البريطاني في ١٥ يونية أن هذه الوسيلة خير من الرد على كل عمل من القصر بمثله وما يترتب على ذلك من اشتداد النزاع بين الطرفين(١٢) .

من ناحية أخرى بعد أن أخفقت محاولات الزعامة الوفدية في الغاء الانتخابات التي جرت بتهمة التزوير فقد أخذت في السعى الى الايقاع بين الحزبين صاحبي الأغلبية في البرلمان .

وسعيا لتغويت الفرصة على الوقد جاءت فكرة تأليف الوزارة الجديدة وهى الفكرة التى عبرت عنها صحيفة « البلاغ » الوثيقة الصلة بالقصروة تذاك بقولها أن الهدف من تأليف الوزارة الجدعدة « القضاء على المل للنحاسيين في أثارة خلافات ومنازعات بين الحزبين الكبيرين اللذين يستند اليهما بناء العهد الحاضر تقضى عليهما وعلى عهدهما ، ومن البديهي أيضا و والكلام لا زال للبلاغ و أن استقرار العهد الحاضر معناه القضاء الأخير على النحاسيين (١٤) .

F.O. 407/222 (1) No. 57 Lampson to Halifax June 15, 1938 Tel. (17) No. 375 Most Confidential.

<sup>(</sup>١٤) البلاغ في ٢٧/٦/٢٣٨ ٠

من ناحية ثالثة مان زعماء السعديين لما كانوا من اقطاب الومد مانهم قد شاركوا في العمل الوزاري وكانت لهم سمعتهم العريضة التي اكتسبوها من مهارسة هذا العمل م

وكان معنى ضم هؤلاء الى الوزارة بما اتصفوا به من « الذكاء والحنكة والخبرة الادارية وصدق الوطنية »(١٥) ما يعزز الوزارة ويقويها ٠

بالوعى بكل هذه الاعتبارات بدأ محمد محمود اتصالاته بالسعديين يعرض عليهم اشراكهم في وزارته ونجح في الحصول على موانقتهم بالرغم مما كان يمكن أن تعنيه هذه الموافقة من دخول أحمد ماهر زعيم الهيئة السحدية في صراع مع اخيه على ماهر رئيس الديوان الملكي(١١) .

وبينما يسعى محمد محمود الى تدعيم مركز وزارته من خلال الاتصالات التي كان يجريها مع السعديين كان على ماهر يناور لانساد هذا السعى .

ففي ١٧ يونيه ، وبعد يومين فقط من معرفة نية رئيس الوزراء على تعديل وزارته . . في هذا اليوم يلتقى على ماهر بالنحاس باشما على كورنيش الاسكندرية ثم يزوره في داره بالرمل .. ويظل هذا اللقاء وتظل تلك الزيارة موضع تكهنات كثيرة حتى تكثيف لنا الوثائق البريطانية عما دار فيهما وكيف انهما كانا جزءا من مناورة كبيرة ضدد خطة محمد محمود لتأليف الوزارة

مقد ابلغ على ماهر النحاس في هذين اللقاءين ان الوزارة الحاضرة ليست محل الرضاً ولا مفر من سقوطها عاجلا أو آجلا ٠٠ وسأل النحاس عما يرتضيه لكي ينسى الماضي فأجاب هذا بان كل ما يطلبه هو تعيين وزارة محايدة تكون مهمتها اجراء انتخابات عادلة وتكليف الحزب الفائز بالأغلبية بتاليف الوزارة الجديدة . . ثم جرى حديث بعد ذلك عمن يتم ترشيحه لتأليف الوزارة المحايدة ولم يكن على ماهر على أي حال(١٧) .

ولا شك أن رئيس الديوان الملكي لم يعن ما قاله في هذا اللقاء بقدر ما كان يعنى ابعاد محمد محمود واخلاء الجو له ، الا أن المناورة لم تنجح السببين اولهما: ان رئيس الوزراء سار في طريقه لا يلوي على شيء ، وقد وضع القصر أمام أحد احتمالين .. أما بوزارة يراسها على ماهر ولا تتمتع بتأييد اى حزب من الحزبين الكبيرين في البرلمان واما بوزارة يراسها هو وتتمتع بهذا التأييد ، وثانيهما : ان مناورة على ماهر قد مهمت على حقيقتها لدى الزعامة الوفدية ، ومن ثم لم تجد استجابة كبيرة عندها مما أدى في النهاية الى احباطها(١٨) •

۰ ۱۹۳۸/۲۲۳ المقطم فی ۱۹۳۸/۲۲۳ ۲۰ F.O. 407/222 (1) No. 57. Lampson to Halifax June 15, 1938 Tel. (۱۶) No. 375 Most Conf.

F.O. 407/222 No. 58 Lampson to Halifax June 24, 1938 Tel. No. 385. (1 Va Ibid. (IN

ولم يكن امام الملك في مواجهة هذا الموقف سوى الموافقة على تأليف وزارة محمد محمود الرابعة على النحو الآتي :

- محمد محمود باشا
- عبد الفتاح يحيى باشا
  - الدكتور احمد ماهر
- احمد محمد خشبة باشما
- محمود فهمى النقراشي باشما
  - حسن صبری باشا
  - محمود غالب باشما
  - حسین سری باشا
  - محمد حسين هيكل باشما
    - رشوان محفوظ باشا
- الشبيخ مصطفى عبد الرازق بك
  - الدكتور حامد محمود
    - سابا حبشی بك

للرئاسية

لوزارة الخارجية

لوزارة المالية

لوزارة الحقانية لوزارة الداخلية

لوزارة الحربية والبحرية

لوزارة الموامسلات

لوزارة الاشىغال العمومية

لوزارة العارف العمومية

لوزارة الزراعة لوزارة الاوقاف

لوزارة الصحة العمومية

لوزارة التجارة والصناعة(١٩)

وأهم الملاحظات عن تشكيل وزارة محمد محمود الرابعة والأخيرة يمكن تسجيلها غيما يلى:

**أولا:** فقد تخلصت من ممثلى الاحزاب الصغيرة حيث خرج منها ممثل حــزب الشعب حــزب الاتحاد ( حلمى عيسى ) ، كما خرج منها ممثل حــزب الشعب ( احمد كامل ) .

ثانيا: أنه قد غلب عليها طابع التوازن بين الحزبين الكبيرين اللذين شكلاها.

ولتوغير هذا التوازن تم اخراج احد الوزراء الدستوريين وهو أحمد لطفى السيد لاتاحة الفرصة لعدد متكافىء من الوزراء السعديين لدخول الوزارة .

ولتوغيره أيضا حصل كل حزب من الحزبين الكبيرين على خمسة من المناصب الوزارية . . الدستوريون تولوا الرياسة والحقانية والمعارف والاوقاف والزراعة ، والسعديون تولوا المالية والداخلية والصحة والتجارة والماسكات .

وقى نفس الوقت تولى المستقلون ثلاث وزارات هى الحربية والخارجية والأشغال وكانوا بذلك عامل توازن آخر بين الحزبين الكبرين المؤتلفين

<sup>(</sup>١٩) الوقائع المصرية العدد ٧٨ لسنة ١٩٣٨ .

ثالث الملاحظات التى تسترعى النظر أن يتولى وزيران من الحزب السعدى أهم وزارتين فى الوزارة ( المالية والداخلية ) وقد ذكر محمد محمود لرجال حزبه أنه قد وافق على ذلك نزولا على رغبة ماهر والنقراشي وان كان آخرون قد ذكروا أن زعيم الاحرار الدستوريين قد قصد التنازل عن هاتين الوزارتين لأن « اتصالهما بالمصالح المادية للجمهور يسرع بمن لم تتحقق منافعهم المرجوة للانصراف عن تأييد السعديين(٢٠) » .

#### \* \* \*

ولم يمض وقت طويل على تشكيل الوزارة حتى عاد « على ماهر » الى مناوراته ، فبعد شهور قليلة ساعت صحة محمد محمود ورآها القصر أو رئيس الديوان فرصة للتحرك ضد الرجل ،

واخذت الاشاعات تنتشر مع مرض رئيس الوزراء ، مرة بالقول أنه في طريقه الى الاستقالة ، ومرة أخرى بالقول أنه في طريقه لاجازة طويلة يحل محله خلالها عبد الفتاح يحيى ، بل أن بعض الاشاعات قد حددت على ماهر باعتباره الخليفة المنتظر للرجل في منصبه .

وقد علم محمد محمود بكل تلك الأقوال كما علم أن القصر مصدرها وكان رده عليها مزيدا من التعاون بينه وبين السعديين وزعيمهم الدكتور أحمد ماهر والتى تمثلت في اصدار التصريحات من الرجلين يتحدثان غيها عن الاستقرار الوزارى وعن الانسجام بين الدستوريين والسعديين(٢١) .

ولكن ، ومع الوقت ، أخذ هذا الاستقرار الوزارى في الاهتزاز ولأكثر من سبب .

١ ــ وقوع احمد خشبه باشا وزير الحقانية تحت التأثير الكامل لرئيس الديوان الملكى وما ترتب على ذلك من قيامه ببث العراقيل في وجه العمل الوزارى .

٢ ــ استقالة رشوان باشا محفوظ وزير الزراعة في ١٣ ديسمبر ١٩٣٨ بعد اثارة قضية استغلال النفوذ في احدى مزارع الحكومة .

ورشوان محفوظ صديق وقريب لمحمد محمود ، كما أنه في نفس الوقت نائب ورئيس الاحرار الدستوريين ، ولا شك ان القضية التي أدت الى استقالة الرجل كانت في نفس الوقت ضربة موجهة الى رئيس الوزراء ، رغم أن التحقيق غيها قد حفظ .

٣ ــ تبع ذلك استقالة حسن باشا صبرى وزير الحربية والبحرية ، وقد تمت هذه الاستقالة نتيجة لاصطدام الرجل مع القصر الذى لم يقبل ترشيحه

۲ به حدد حسين هيكل : المدر السابق ص ١٤٠ به ٢٠) F.O. 407/222 (11) No. 52 Lampson to Halifax Nov. 30, 1938 Tel. (۲۱۹ No. 181.

للواء صالح حرب مديرا لادارة الحدود وهو المنصب الذي كان خاليا آنذاك ، ونتيجة ايضًا لاصطدامه مع وزير المالية بسبب الاختلاف حول تطبيق كادر حديد على رجال الجيش (٢٢) .

وقد ظل الصراع بين محمد محمود وبين على ماهر بين مد وجزر ، في نفس الوقت كان ربيس الوزراء يصارع المرض حتى اضطر الرجل الى تقديم اولي استقالاته في ٦ يوليه ١٩٣٩ ولكن الملك يرنض قبولها ويطلب ان يتحمّل زملاء الرجل بعض أعبائه مما اضطره الى سحب الاستقالة .

# ٥١ ــ وزارة على ماهر الثانية ١٨ أغسطس ١٩٣٩ ــ ٢٧ يونية ١٩٤٠ :

أدى الاحساس بأن محمد محمود لن يتمكن من الاستمرار في منصبه الى طرح التساؤلات عمن يخلفه ، وكان « أحمد ماهر » أقدوى المرشحين الآ أن ما شاع وقتذاك عن أنه يؤيد منح عبود باشا أعانة من الحكومة لشركة البوسية الخديوية ، وأن وزيرى التجارة والداخلية يعارضان بالاضافة الى ما اشتهر به احمد عبود من سمعة غير مرضية . كل ذلك ادى الى اثارة الشكوك حول أحمد ماهر مها اضعف فرصته . ولا شك أن الوفد الذي كان يحمل آنذاك تدرا هائلا من الكراهية لأحمد ماهر قد بذل جهده لترسيخ هذه الشكوك لدى الرأى العام المصرى(٢٢) .

على هذا نقد عادت النيات تتجه الى أن يتولى « على ماهر » المنصب الذي اوشك على الخلو وهو ما تحقق بالفعل عند تقديم محمد محمود لاستقالته في ١٢ أغسطس ١٩٣٩ ٠

وقد اختلف المؤرخون حول مسالة قبول استقالة محمد محمود هذه المرة بعد رفضها قبل ذلك باكثر من شمهر ، فالرافعي يتحدث عن تكليف القصر الحد رجاله لمقابلة رئيس الوزراء وابلاغه رغبة الملك في تقديم استقالته(٢٤) ، والدكتور هيكل يتحدث عن أن محمد محمود أبلغ الملك برغبته في الاستقالة بعد ان علم بان على ماهر يتصل ببعض الاشتخاص ليعرض عليهم الاستراك معه في الوزارة الجديدة(٢٥) . أما محمد محمود نفسه فيقول للسير لامسون غداة تقديم استقالته أنه ليس من سبب لذلك سوى ظروفه الصحية وأنه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لم يتمكن من البقاء أكثر من ربع ساعة (٢١) .

وتبدأ المشاورات لتأليف الوزارة الجديدة ويتصل على ماهر بكل من الدستوريين والسعديين ويطلب هؤلاء ان يكون تمثيلهم في الوزارة طبقا

F.O. 407/223 No. 4 Lampson to Halifax Jan. 16, 1938 Desp. No. 41.

F.O. 407/223 (11) No. I Lampson to Halifax July 13, 1939 Desp. (YY) No. 871.

<sup>(</sup>٢٤) عبد الرحمن الرامعى : في أعتاب الثورة المصرية جـ ٣ ص ٦٩ ٠

٠ ١٦٢ محد حسين هيكل : المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٢ . F.O. 407/223 (11) No. 11 Bateman to Halifax Aug. 25, 1939 Desp. (٢٦) No. 10 66.

لتمثيلهم في مجلس النواب( ٩٩ للدستوريين ، ٨٤ للسعديين من ٢٦٣ ) . ولكن على مأهر يوضح منذ البداية انه لن يكون لأى منهم اكثر من اربعة مقاعد في الوزارة الجديدة وانه يرغب في أن يكون لرجاله الأغلبية في الوزارة حتى لو اضطر الى زيادة عدد الوزارات ثم أضاف أن الوزارات ذات الأهمية

ومع أن الحزبين الدستورى والسعدى لم يستسيغا شروط على ماهر الا انهما قد قبلاها ، ولكن لم تلبث المشاورات أن انقطعت مع الاحرار الدستوريين نتيجة لاصرار على ماهر على اعتبار ( عبد القوى احمد ) المرشم لوزارة الأشغال من الاحرار الدستوريين ولم يكن منهم ، مما أدى الى انسحاب هؤلاء ليتركوا على ماهر والسعديين يتدبرون الأمر ويشسكلون الوزارة الجديدة (٢٧) . على النحو الآتي:

- على ماهر باشك
- محمد على علويه باشسا

ستكون من نصيب هؤلاء الرجال .

- محمود فهمى النقراشي باشما
  - محمود غالب باشـا
  - حسین سری باشسا
  - الدكتور حامد محمود
    - سابا حبشی بك
  - عبد الرحمن عزام بك
- الأستاذ ابراهيم عبد الهادى
- مصطفى محمود الشوربجى بك
  - عبد السلام الشاذلي باشا
    - عبد القوى أحمد بك
    - محمد صالح حرب باشا
  - محمود تونيق الحنناوي بك

للرئاسة والداخلية والخارجية وزير دولة للشئون البرلمانية

- وزيرا للمعارف العمومية
  - وزيرا للمواصلات
    - وزيرا للمالية
- وزيرا للمصحة العمومية
- وزيرا للتجارة والصناعة
  - وزيرا للاوقاف
- وزير دولة للشئون البرلمانية
  - وزيرا للعبدل
  - وزيرا للشئون الاجتماعية
  - وزيرا للاشفال العمومية
    - وزيرا للدماع الوطني
      - وزيرا للزراعة(٢٨)

وتتعدد الملاحظات على تشكيل الوزارة الماهرية الثانية فيما يلي:

١ ــ انها قد تشكلت اساسا من المستقلين ( ٩ من ١٤ وزير ) أما الحزبيون غيها وكانوا من الحزب السعدى فقد شكلوا أقل من النصف ــ ( حامد محمود ــ محمود غالب ـ النقراشي ــ سابا حبشي ــ ابراهيم عبد الهادي )

ويلاحظ في هذا الشان ايضا ان « أحمد ماهر » رئيس السعديين لم يشترك في الوزارة الجديدة ، ولاشك أنه كان وراء ذلك التحاسد الذي ظل مّائها

بين الاخرين منذ أن قبل زعيم الهيئة السعدية الانضمام الى وزارة محمد محمود الثالثة و أحدط خطط أخيه للاطاحة بمحمود باشا .

٢ \_\_ الملاحظة الثانية أن هيئة الوزارة الجديدة قد زادت وزارة هي وزارة \_\_ الشئون الاجتماعية \_\_ لأنه كان من « أهم اغراض الوزارة أن تخص الشئون الاجتماعية في البلاد بأقصى ما يستطاع (٢٦) » .

٣ \_ ضمت الوزارة الجديدة عددا من الوزراء من المعروفين بعدائهم للانجليز في جو دولى متوتر كان ينذر بكل المخاطر وهو ما أشار اليه لامبسون عند حديثه عن تشكيل الوزارة وعن أنها تضم كلا من محمد صالح حرب وعبد الرحمن عزام في نفس الوقت الذي يتولى فيه عزيز المصرى رئاسة اركان الجيش وللرجل نفس ميول زميليه ٠٠ كل ذلك دعا السفير البريطاني في القاهرة الى ابداء مخاوفه حول تشكيل الوزارة (٣٠) .

إ \_\_ يضاف الى كل ذلك أن رئيس الوزارة استمر فى نفس الوقت وكأنه « رئيس للديوان الملكى » ليتمتع من خلال هذا المنصب الأخير بنفوذ غلاب فى القصر .

ولم يكن قد انقضى السبوعان على تشكيل وزارة على ماهر الثانيسة حين بدأت الحرب العالمية الثانية وانجلترا طرف من أهم أطرافها .

ومع قيام الحرب ، دخل تاريخ مصر وتاريخ الوزارة حقبة جديدة تأثرت أساسا بموقف البلاد من تلك الحرب .

وقد حاولت بريطانيا خلال الأسابيع الأولى من النزاع أن تدفع بمصر الى اعلان حالة الحرب ضد اعدائها الا أن على ماهر ظل يناور الجانب البريطانى ببراعة لا شك فيها ، ولعل ذلك ما دعا السير لامبسون الى أن يكتب لوزير خارجيته فى ٢ اكتوار ١٩٣٩ ، بعد شهر واحد من قيام الحرب يصف وزارة على ماهر بانها «وزارة غير صحية (٢١) » .

وتزداد حدة العداء بين وزارة على ماهر وبين الجانب البريطانى نتيجة لاستمرار الوزارة في سياستها العدائية للبريطانيين والتى أحصى السير لامبسون بعض مظاهرها التى تمثلت في : العمل الدائب من جانب « عزيز المصرى » لتقويض مركز البعثة العسكرية البريطانية عمدا ، وفي تشسجيع رئيس الوزراء لحملة ضد الوضع الانجليزى للصرى في السودان ، وفي طرد عدد من موظفى الحكومة المعروفين بميولهم الودية نحو بريطانيا ،

<sup>(</sup>٣٩) من نص جواب على ماهر على تكليف الملك له بتأليف الوزارة الوقائع المصرية العدد. ٨ لسنة ١٩٣٩ م

F.O. 407/223 (11) No. 11 Bateman to Halifax Aug. 25, 1939 Desp. (γ.) No. 1066.

F.O. 407/223 (11) No. 33 Lampson to Halifax Oct. 2 No. 1929 Tel. (71/2 No. 298.

ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وفى تشجيع المنظمات شبه الفاشية وبالذات جماعة « مصر الفتساة » التى تحولت فى هذا الوقت الى « الحزب الوطنى الاسلامى » والمعروفة باتجاهاتها المعادية نحو بريطانيا(٢٢) .

وتتعقد الأمور اكثر بعد دخول ايطاليا الحرب في يونية عام ١٩٤٠ ، ومع ما ترتب على هذا من زيادة المخاطر على مصر والوجود الايطالي رابض على حدودها الغربية نقد صحبه تشجيع الوزارة والملك على انتهاج خطة العداء نحو الوجود البريطاني والسعى الى الاتصال بدولتي المحور •

وعند هذا الحد تحرك السير مايلز لامبسون نكتب الى لندن فى ١٥ يونيه يصف على ماهر بأنه « غير متعاون ولايمكن الاعتماد عليه بل ولا احترامه فهو بالرغم من وعوده المتكررة قد نشل تماما فى توجيه الرأى العام الى الوجهة السليمة ، ولم يبق فى طاقتى أو فى مقدورى أن يظل فى منصبه أكثر من ذلك (٣٣) » ،

# ٥٢ ــ وزارة حسن صبرى الأولى ٢٧ يونية ــ ١٤ نوغمبر ١٩٤٠ :

شهد النصف الثانى من يونيه . ١٩٤٠ ما يمكن ان نسميه « بحادثة ٤ غبراير الصغيرة » . فقد وضع البريطانيون هدفا امامهم يتمثل فى السعى لاخراج « على ماهر » من الوزارة ومن الديوان الملكى على ان يحل محله احد ثلاثة من المعروفين بولائهم للحليفة من طراز حسن صبرى أو حافظ عفيفى أو حسين سرى .

وكانت وجهة النظر البريطانية فى ذلك أن يكون رئيس الوزارة الجديدة « غير وندى » ولكن يتمتع بثقة الوند ، على أساس أن تعيين وزارة وندية سيكون من شانه أغضاب القصر وبعض الدوائر السياسية الأخرى مما يهم انجلترا أن نظل على تعاونها معهم ، هذا بالاضسانة الى ما يتمتع به الوند من شهرة مديئة من ناحية « انعدام الكفاءة الادارية(٣٤) » .

يتبع ذلك ان يضغط البريطانيون لاخراج « على ماهر » ويتخذ هذا الضغط صورا متعددة من كلمات التهديد المبهمة حين يلتقى لامبسون بالملك في الاسكندرية في ١٧ يونيه ويلوح له باحتمالات التدخل العسكرى البريطاني ان لم يخرج رئيس الوزراء(٢٥) الى التلويح بأن بريطانيا قد تفرض « الأحكام العرفية البريطانية » على مصر كما حدث في الحرب العالمية الأولى(٢٦) ثم

F.O. 407/225 Enc. No. 3 Political Review of the Year 1940 Desp. (77; No. 59.

F.O. 407/224 No. 51. Lampson to Halifax June, 15 1940 Tel. No. 525. (77)

F.O. 407/224 No. 53 Halifax to Lampson, June 16, 1940 Tel. (Υξ) No. 468.

F.O. 407/224 No. 55 Lampson to Halifax, June 17, 1940 Tel. (70) No. 536.

F.O. 407/224 No. 57 Lampson to Halifax, June 19, 1940 Tel. No. 544. (77)

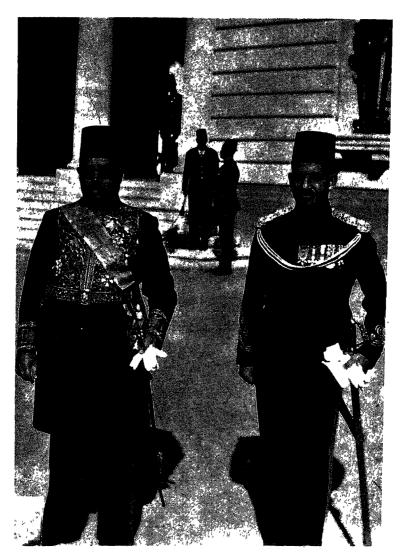

حسن صبری باشــا

- \_\_ سياسى مصرى اشتغل بالمحاماة وتدرج في المناصب القضائية .
  - \_\_ عين وزيرا منوضا في لندن عام ١٩٣٥ .
- \_\_ تولى رياسة الوزارة مرة واحدة خلفا لعلى ماهر باشـا · عـام ١٩٤٠ .
- ـــ تونمى وهو يلقى خطاب العرش امام البرلمان في نونمبر عــام ١٩٤٠ .

اخيرا الى التهديد بانزال الملك ماروق عن المرش ووضعه تحت الرقابة حتى لا يلجأ الى ايطاليا(٢٧).

ولا يجد القصر أمام هذا السبيل من التهديدات سوى الانصياع والموافقية على أن يشكل أحد الرجالات ، الذين رشحتهم السفارة ، الوزارة الجديدة التي سرعان ما تألفت في ٢٧ يونيه على الشكل الآتي:

- حسن صبری باشا
- عبد الحميد سليمان باشا
  - محمد حلمي عيسي باشا
- محمود فهمى النقراشي باشما
- محمود فهمى القيسى باشا
  - صلیب سامی بك
  - محمود غالب باشسا
  - حسین سری باشسا
  - محمد حافظ رمضان باشا
  - محمد حسين هيكل باشا
- الشبيخ مصطفى عبد الرازق بك وزيرا للاوقاف
  - الأستاذ ابراهيم عبد الهادى
    - احمد عبد الغفار بك
      - الأستاذ على أيوب

(TY)

- الاستاذ عبد المجيد ابراهيم صالح وزير دولة
  - على ابراهيم باشا

- للرئاسة والداخلية
  - وزيرا للمسالية
  - وزيرا للعسدل وزيرا للداخلية
- وزيرا للدماع الوطني
  - وزيرا للتموين
- وزيرا للمواصلات
- وزيرا للاشعال العمومية
- وزيرا للشئون الاجتماعية
- وزيرا للمعارف العمومية
- وزيرا للتجارة والصناعة
  - وزيرا للزراعسة
    - وزير دولة
- وزيرا للصحة العمومية (٢٨)

واذا كانت وزارة على ماهر قد المتقدت عنصر الائنلاف الحزبي حيث لم يدخلها من الأحزاب سوى السعديين فان وزارة حسن صبرى قد توفر فيها هذا العنصر .

وكان عدد المستقلين في الوزارة الجديدة ستة وزراء مقط والبقية من المنتمين الى الاحزاب منهم اربعة من السعديين ( النقراشي وغالب وابراهيم عبد الهادى وعلى ايوب ) واربعة من الدستوريين ( هيكل ومصطفى عبد الرزاق وأحمد عبد الغفار وعبد المجيد صالح ) وممثل لحزب الاتحاد (حلمي عيسي) وآخر للحزب الوطني (حافظ رمضان (٢٩)).

وكما يتصل هذا بالاختلاف بين شخصية على ماهر وشخصية حسن صبرى فانه يتصل في نفس الوقت بالقاعدة التي كان يتحرك من عليها كل

F.O. 407/224 No. 60 Halifax to Lampson, June 22, 943.

<sup>(</sup>٣٨) الوقائع المصرية العدد ٨٤ لسنة ١٩٤٠ .

F.O. 407/224 No. Lampson to Halifax June 29, 1940 Tel. 109. (41)

منهما . . على ماهر صاحب النغوذ في القصر وخارجه غير حسن صبرى الذي تولى المنصب في ظروف غير عادية .

وبالرغم من أن حسن صبرى قد انتهج حيال الحرب نفس الموقف الذى انتهجه على ماهر بتجنيب مصر ويلاتها الا أن خطة التعاون التى التزم بها حيال الحليفة قد أدت الى تحسن الأمور بين الطرفين وعلى نحو واضح ، ولكنه في نفس الوقت أدى الى توتر العلاقات مع السعديين الذين كانوا يشكلون أهم المجموعات الحزبية التى تتالف منها وزارته .

نبعد اسابيع قليلة من تشكيل الوزارة بدأ الدكتور احمد ماهر رئيس الهيئة السعدية ورئيس مجلس النواب في شن حملة سياسية تستهدف ان يكون لمصر دور اكثر تحديدا في الحرب .

وتعزو المصادر البريطانية هذه الحملة الى عدة دوافع . . منها ايمانه حقيقة بأن ذلك سيكون من مصلحة مصر ، ومنها أنه كان يأمل من خلال هذه الحملة في الوصول الى رياسة الوزارة .

وقد نتج عن الأهداف المتعارضة لسياسة كل من حسن صبرى والسعديين تتالى الأزمات بين الطرفين .

أولى هذه الأزمات نتج عن القرار الخاص بنقل النقراشي من وزارة الداخلية الى وزارة المالية . وبينما يرى المراقبون أن القرار المذكور كان معقولا للفاية فانهم يرون أن طريقة رئيس الوزراء في تنفيذه كانت فجائية وفظة الى درجة كادت تؤدى الى استقالة كل الوزراء السعديين بل أكثر من ذلك الى استقالة بعض الوزراء الدستوريين .

الأزمة الثانية صاحبت هحاولات التقدم الايطالى فى الأراضى المصرية منذ المبتبر ١٩٤٠ والتى وصل الايطاليون خلالها الى سيدى برانى . فقد أصدر أحمد ماهر عدة بيانات يتحدث فيها عن أن هذا الغزو يستلزم اشتراك مصر فى الدفاع عن أراضيها . وقد أدت المناقشات حول هذه البيانات فى مجلس الوزراء انتهت بالتصويت حول سياسة رئيس الوزراء وحصل الرجل من خلال عملية التصويت على ثقة وزرائه ولم يكن هناك مندوحة أمام الوزراء السعديين سوى الانسحاب من الوزارة فى مواجهة هذا الموقف وهو ما فعلوه فى ١٢ سبتبر وما أدى الى تعديل فى وزارة حسن صبرى(٤٠) .

وبخروج السعديين من الوزارة بما لهم من أغلبية في البرلمسان كان لابد أن يتمخض عن ذلك حرج لوزارة حسن صبرى الا أن هذا الحرج قد تأجل لنحو شهرين الى حين المتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في ١٤ نولمبر ١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٠٠) فقد تولى حسين سرى وزارة المواصلات بالاضافة الى وزارة الاشسفال وعهد الى عبد الحبيد سليمان بوزارة المالية ، كما تولى صليب سامى وزارة التجارة والصناعة بدلا من وزارة التموين ، وتولى عبد المجيد صالح وزير الدولة وزارة التموين سالوتائع المصربة المدد ١٢٠ لسنة ١٩٤٠ .

وفى تلك الاثناء كان واضحا ، وبالرغم من ضعف مركز الوزارة ان احدا لم يكن راغبا في التخلص منها .

القصر : كان راغبا فى بقائها خومًا من أن يؤدى سقوطها الى عسودة الومد أو رياسة أحمد ماهر للوزارة ، وكان القصر يعارض سياسته النشطة فى الحسرب .

الاحرار الدستوريون: كانوا في حالة انتسام بعد انتقاد القيادة القوية .

الوادد : لم يكن شعوفا بتحمل مسئولية الحكم في هذه الأوقات الحسرجة من تاريخ البسلاد .

السعديون وحدهم هم الذين استمروا يهاجمون الحكومة مطالبين بتوضيح سياسة مصر ودعوة البرلمان لدراسة الوضع الجديد(١٤) .

وانعقدت الدورة الجديدة للبرلمان وذهب حسن صبرى ليواجه ما قدر له ان يواجهه من حرج كان متصورا أن السعديين سيسببونه له ، ولكن القدر أعفاءه من هذا الحرج حين توفى وهو يلقى خطاب العرش ليكون ثانى رئيس وزراء مصرى يلقى ربه وهو فى منصبه ، وليكون رئيس الوزراء المصرى الوحيد الذى توفى وغاة طبيعية وهو فى هذا المنصب .

## ٥٣ ــ وزارة حسين سرى الأولى ١٥ نوفمبر ١٩٤٠ ــ ٣١ يوليه ١٩٤١ :

حتى لا يفاجأ البريطانيون بتعيين رجل لا يرغبونه فى المنصب الذى خسلا بوفاة حسن صبرى باشا فقد بادر السير لامبسون الى الالتقاء برئيس الديوان احمد حسنين باشا وحذره من تعيين « محمد محمود خليل بك » رئيس مجلس الشيوخ كرئيس جديد للوزارة وذلك بعد أن ترددت الاقوال عن أن النية تتجه الى هذا التعيين .

وقد ساق السغير البريطانى فى القاهرة لحسنين باشسا الاسباب التى تدعو بريطانيا الى عدم الثقة فى مرشح القصر وكان منها ما هو معروف من علاقة وثيقة بين خليل بك وعلى ماهر باشسا ، كما كان منها أيضا ما هو معروف من آراء الرجل التى يدافع فيها باستمرار عن المصالح الايطالية فى مصر .

وحين سأل حسنين عمن يرشحه السفير البريطاني أجاب لامبسون ان هذا ليس من شأنه ولكنه يطلب رجلا محل ثقة وقدرة ، والحرب على أبواب البلاد . ثم أن أفضل الصيغ قيام حكومة تتكون من ائتلاف من الاحزاب ، ولكن اذا تعذر ذلك نبالامكان اقامة حكومة محايدة تسندها كل الاحزاب

F.O. 407/225 Enc. In No. 3 Political Review of the Year 1940.

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# حسین سری باشسا

- ولد ۱۸۹۲ والده اسماعيل سرى باشا ناظر الاشمغال .
- تخرج من المدرسة السعيدية ١٩١٠ ونال دبلوم الهندسة من لندن ١٩١٥ وتخصص في شعبون الري .
- عين مساعدا لمدير اعمال شئون الرى بوزارة الاشمال وتدرج في مناصبها حتى أصبح وكيلا لهذه الوزارة .
- عين وزيرا لأول مرة في وزارة الاشتغال ١٩٢٨ ثم وزيرا للدفاع فالمالية فالأشتغال فالمواصلات .
  - تولى رياسة الوزارة لأول مرة في نوفمبر ١٩٤٠ .
    - عين ١٩٥٠ رئيسا للديوان الملكى .
- تولى رياسة وزارته الأخيرة في ٢ يوليه ١٩٥٢ ولم تدم سوى عشرين يوما واستقال قبل قيام ثورة ٢٣ يولية بيوم واحد .

أو على الأمّل لا تعارضها ، ثم يشير السير لامبسون من هذا الى وجود عدد من الرجال القادرين على تأليف حكومة من هذا النوع مثل حافظ عفينى او على الشبسي وهما معرومان باخلاصهما للمعاهدة بالإضافة الى تمتعهما

بثقة الشغب المصرى والحكومة البريطانية (٤٢) .

في صباح اليوم التالي يتصل رئيس الديوان بالسير لامبسون ويبلغه بصورة سرية للغاية أن النية قد استمرت على تكليف « حسين سرى بأشا » وزير الأشعال في الوزارة السابقة بتاليف الوزارة الجديدة . وقد ابدى السفير البريطاني ارتياحه للاختيار ووصف سرى باشا بأنه صديق للبريطانيين ورجل على تسدر كبير من النشاط والتصميم بالرغم من بعض ميوله الاوتوقراطية .

شيء آخر دعا السير لامبسون لابداء ارتياحه لاختيار سرى وهو ما كان يجهر به دائما من أقوال تنضح بالكراهية لعلى باشها ماهر العدو اللدود آنذاك للبريطانيين (٤٣) .

# وتشكلت الوزارة السرية الأولى على النحو الآتى:

• حسین سری باشسا

• محمد حلمی عیسی باشا وزيرا للعبدل

• صلیب سامی باشسا

• محمد حسين هيكل باشسا

• الشبيخ مصطفى عبد الرازق بك وزيرا للاوقساف

عبد القوى أحمد بك

• أحمد عبد الغفار بك

• الاستاذ عبد المجيد ابراهيم صالح وزيرا للمواصلات والتموين

• الدكتور على ابراهيم باشا

• حسن مسادق بك

• محمد عبد الجليل سمره بك

• يونس صالح باشا

للرئاسة والداخلية والخارجية

وزيرا للتجارة والصناعة

وزيرا للمعارف العمومية

وزيرا للاشمغال العمومية

وزيرا للزراعة

وزيرا للصحة العمومية

وزيرا للمسالية

وزيرا للشئون الاجتماعية

وزيرا للدفاع الوطني(٤٤)

والوزارة على هذا النحو قريبة الشبه جدا بالوزارة السابقة نيما عدا بعض التغييرات الطفيفة بدخول بعض الوجوه الوزارية القديمة مثل عبد القوى أحمد بك أو وجوه جديدة محدودة هم حسن صادق بك وكيل

F.O. 407/224 No. 193 Lampson to Halifax Nov. 14, 1940 Tel. No. 1517.

F.O. 407/224 No. 154 Lampson to Halifax Nov. 15, 1940 Tel. No. 1530.

<sup>(</sup>٤٤) الوقائع المرية العدد ١٥٤ لسنة ١٩٤٠ •

وزارة المالية وعبد الجليل سبره وهو من الاحرار الدستوريين ويونس صالح الذي كان مستشارا ملكيا ومديرا سيابقا(٤٥) .

وبعد أقل من أسبوعين دخل على الوزارة تعديل محدود نتيجة لوغاة وزير الدغاع الوطنى محل محله وزير المالية حسن صادق بينما تولى عبد الحميد بدوى باشا رئيس قلم قضايا الحكومة وزارة المالية .

وكان على حسين سرى أن يواجه فى البرلمان ما كان مغروضا أن يواجهه سلفه حسن صبرى من مطالبة السعديين للحكومة باعلان تصريح محدد عن مسياستها حيال الحرب.

وقد نوقشت بالفعل سياسة الحكومة بعدم الاشتراك في الحرب في ثلاث جلسات سرية لمجلس النواب انتهت بحصول سرى على ثقة المجلس بأغلبية ١٢٢ صوتا ضد ١٨ مع عدد مناسب من المتنعين عن التصويت .

وقد أظهر سرى تعقلا فى هذا الموقف فهو بدلا من أن يجعل من هده المناقشات بداية عداء بين وزارته وبين السعديين سعى فى أعقابها لعقد صلح مع أحمد ماهر بقصد تجنب أى عقبات برلمانية فى المستقبل وأن كانت جهوده لضم السعديين الى وزارته قد أخفقت بسبب تناقض موقف الطرفين من مسألة الحرب(٤٦) .

وياتي عام ١٩٤١ بمزيد من تطورات الحرب مما ترك اثره على السياسة الداخلية المصرية وعلى الاوضاع الوزارية .

غمن ناحية شهد شهر مارس زيادة النشاط العسكرى لدولتى المحور في البحر الأبيض المتوسط ، ومن ناحية أخرى احرزت القوات الألمانية الايطالية تقدما في أبريل في زحفها من الغرب ، يضاف الى كل ذلك ما خلقه انتلاب رشيد عالى الكيلاني في العراق من مخاوف على الجبهة الشرقية ،

دعا ذلك رئيس الوزراء الى الدعوة لمؤتمر شاركت فيه جميع الاحزاب عدا الوفد وذلك لبحث سياسة الحرب ، واتفق في هذا المؤتمر على اصدار بيان بالموافقة على سياسة الحكومة بالتعاون مع بريطانيا وذلك بحماية طرق المواصلات ومؤسسات الخدمات العامة والحفاظ على الروح المعنوية للشمعب ، وقد ادلى رئيس الوزراء بهذا البيان في جلسة سرية لمجلس النواب في ١٤ ابريل ١٩٤١ .

ويزداد الموقف الدولى تعقيدا نتيجة للانتصارات الألمانية في البلقان خلال أبريل ومايو واقتحام القوات الألمانية للحدود المصرية .

F.O. 407/224 No. 157 Lampson to Halifax Nov. 16, 1940 Tel. (50): No. 1541.

Political Review of the Year 1940.

وفي مواجهة هذه التطورات يرى حسين سرى أن استمرار اعتماده على الأحرار الدستوريين وحدهم بينها تهزقهم الخلافات الداخليسة ليس من المسواب في شيء مما يدعوه الى الاتفاق مع القصر على تشسكيل وزارة جــديدة(٤٧) .

## ٥٤ ــ وزارة حسين سرى الثانية ٣١ يولية ١٩٤١ ــ ٤ غبراير ١٩٤٢ :

في مايو عام ١٩٤١ دعا الملك زعماء جميع الاحزاب للالتقاء به حيث جرت الاحاديث عن الموقف الدولى وعن ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة قومية .

تبع ذلك ان بدأ سرى باشسا في اجراء اتصالات واسعة لتحقيق هذا الهدف الا أن هذه الاتصالات لم تؤد الى نتيجة مع أهم الاحزاب وأكبرها ... مع الوغسد. .

مقد رد النحاس باشسا على ما عرضه القصر ورئيس الوزراء بالموافقة على حكومة ائتلافية تحت رياسته أو حكومة برئاسة سرى باشسا الا أنه على أي الحالين علق قبوله بشرط حل مجلس النواب القائم وأجراء انتخابات جــديدة ولم يكن رئيس الوزراء ليقبل مثل هذا الشرط .

وبنشل تحقيق التعاون مع الوفد سعى رئيس الوزراء الى التقسارب مع السعديين وبالرغم من تعَثر هذا السعى في البداية الى انه قد انتهى اخْيرا بتشكيل وزارة جديدة هي الوزارة السرية الثانية من خمسة من المستقلين وخمسة من الاحرار الدستوريين وخمسة من السعديين(٤٨) على النحو الآتى:

- حسین سری باشا
- أحمد محمد خشبة بأشا
- عبد الحميد بدوى باشا
  - و صلیب سامی باشسا
  - محمود غالب باشـــا
- محمد حسين هيكل باشسا
- الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا وزيرا للاوقساف
  - الدكتور حامد محمود
  - الأستاذ ابراهيم عبد الهادى
    - عبد القوى أحمد باشـــا
      - حسن صادق باشـا

- رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية
  - وزيرا للمواصلات
    - وزيرا للمالية
    - وزيرا للخارجية
    - وزيرا للعبدل
  - وزيرا للمعارف العمومية

    - وزيرا للصحة العمومية
    - وزيرا للاشهال العمومية
      - وزيرا للوقاية المدنية
      - وزيرا للدفاع الوطني

F.O. 407/466 Enc. In No. 4 Review of Political Developments in Egypt of the Year 1941, Feb. 12, 1942 Desp. No. 152. Ibid. (EN)

ted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

• الأستاذ ابراهيم دسوقى أباظه وزيرا للشئون الاجتماعية

• محمد راغب عطية بك

• الدكتور عبد الرحمن عمر بك وزيرا للتجارة

• الأستاذ محمد حامد جوده

وزيرا للزراعــة وزيرا للتجارة والصناعة وزيرا للتموين(٤٩)

وقد أثار تشكيل الوزارة السرية الثانية على هذا النحو غضب الوهد الذى رأى ان السعى لاتفاق وطنى قد تمخض عنه ضم السعديين الد خصومهم الى الائتلاف الوزارى .

نتج عن ذلك أن أخذ الوند في شن حملة عنيفة على الوزارة وعلى الانجليز بداها النحاس بخطبة عنيفة في الاسكندرية في } أغسطس أتهم فيها الجانب البريطاني بخرق المعاهدة وتحطيم استقلال البلاد واقتصادياتها .

فى نفس الوقت فان النكسسات التى واجهها البريطانيون آنذاك بالاضافة الى اشتداد الغارات الجوية على المدن المصرية قد أعطت وقودا للحملة ضد الانجليز .

يضاف الى كل ذلك أن القصر قد وجدها فرصة ليبدى الملك الوانا من التعاطف مع الحملة التى يتودها الوفد ضحد الانجليز سواء استمرارا للسياسة التى ظل يتبعها منذ وقت أو رغبة فى كسب شعبية من خلال تحالفه مع الحزب الكبير .

ولا يجد السير مايلز لامبسون في نهاية عام ١٩٤١ بدأ من أن يضمن تقريره السنوى عن مصر هذه الصورة القاتمة التي نسجلها هنا بنصها . . قال السير لامبسون في تقريره الذي أرسله للمستر ايدن ما يلي:

( بتلخيص التغييرات السياسية الاساسية خلال هذه السنة يتضح منها أن هيبة الحكومة قد تدهورت الى حد بعيد ، وقد بدأت الوزارة عهدها بتاييد من العناصر غير الحزبية وكان من المعتقد انها تتمتع بمعونة الملك ، ولكن مع نهاية السنة بدا أن لا صديق لها — سوى البريطانيين ، فخصومة الموفد لها زادت حدتها ، كما أن سياستها بعدم التعاون مع الأحزاب الأخرى قد أصبحت أكثر وضوحا ، أكثر من ذلك فقد زاد الاعتقاد بقدرة النحاس على اجبار أعضاء البرلمان الوفديين على الاستقالة اذا رغب في ذلك ، اما بالنسبة للسعديين فقد تم مؤخرا تهدئتهم بمنحهم منصبين وزاريين هامين ، وزارة التموين ووزارة الاشغال العامة ، وبالرغم من ذلك فهم لا يتعاونون مع الحكومة بقدر كاف ، اما الاحرار الدستوريون فلا يزالون يعانون من انشقاقاتهم الداخلية التي يغذيها اقارب محمد محمود باشهادي) ،

Review of Political Development in Egypt of the Year 1941. (0.)

<sup>(</sup>٩) المرتائع المرية العدد ١٠٢ لسنة ١٩٤١

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويختم السير لامبسون تسجيله لهذه الصورة القاتمة بحديثه عن الوضع في القصر ميتول:

(( ان رئيس الوزارة لم يعد يتلقى عونا يذكر من الملك وانه لنيمضى وقت طويل حتى يصبح لعلى ماهر اليد العليا في السراي(١٥) » •

ومع كل هذه التطورات تحركت انجلترا نمكان حادث ؟ نبراير المشهور ، ثم كان المهد الوزارى الذى يمكن أن يطلق عليه نفس الاسم .



converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الباب الخامس الفصل الثالث

وزارات ؟ غبرایــر ۱۹۶۲ ــ ۱۹۶۶



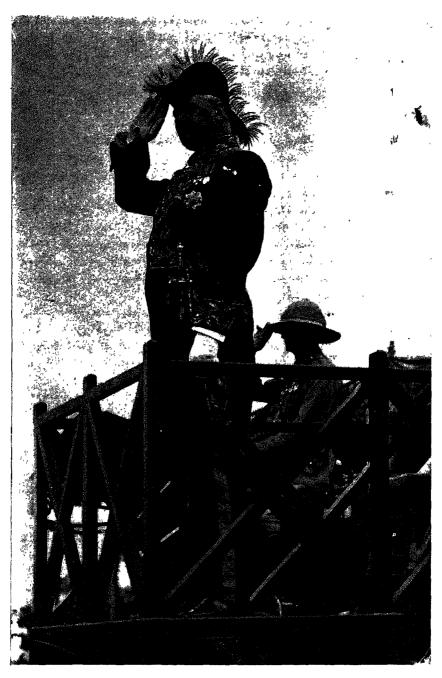

لورد كيلرن السفير البريطانى

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

فى الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء } فبراير ١٩٤٢ طوقت قسوة بريطانية قصر عابدين واقتحم السير مايلز لامبسون السسفير البريطسانى فى القاهرة مع بعض كبار الضباط البريطانيين ، القصر الملكى حيث خيروا الملك بين التنازل عن العرش وبين استدعاء النحاس باشا لتأليف وزارة برئاسته وبشروطه . . وأذعن « فاروق الأول » لطلب السفير باستدعاء زعيم الوغد لتشكيل الوزارة رقم ( ٥٥) .

ولا يمكن مقارنة هذا الحدث في تاريخ القصر أو في تاريخ الوزارة الا بالحدث الذي سبقه بنحو نصف قرن ( ١٨٩٣ ) حين وجه الانجليز انذارا مشابها للخديو عباس الثاني خلال الازمة الوزارية المعروفة بأزمة فخرى باشا .

ولا شك أن الظروف التى جرت نيها هاتان الازمتان قد اختلفت كل منهما عن الآخرى اختلافا كبيرا . فبينها كانت مصر بلدا تابعا للدولة العثمانية وخاضعا للاحتلال البريطاني في المرة الأولى غانها كانت تتمتع بكثير من رموز الاستقلال بل من واقعه خلال الازمة الثانية ، وبينها كانت الحركة الوطنية غير موجودة في السلطة في ١٨٩٣ ناهيك عن وجودها أصلا (الحزب الوطني الذي قاد العمل الوطني في تلك المرحلة لم يبدأ التنكير نيه الا عام ١٨٩٤) ، الذي قاد العمل الوطنية يمثلها حزب الوقد كانت موجودة بلكانت طرفا من الحراف الازمة الأولى قد نشأت لاسباب داخلية تماما ، اما الازمة الثانية نقد لعبت تطورات الحرب الثانية خلال الأيام الذي نشبت نيها . . لعبت هذه التطورات الدور الاساسى في حدوثها .

اذن ينفرد ؟ فبراير بمكانة خاصة بالنظر للظروف التي وجدت ، وتزداد قيمة هذا التفرد بالنظر للاثار التي ترتبت عليه ، وعلى مختلف المستويات ..

ا سلعل أهم هذه المستويات ما اتصل بالعلاقات المصرية الانجليزية فان ذلك الحادث قد أكد لجموع الشعب المصرى أن الوجود البريطانى فى مصر أنما هو انتهاك خطير للاستقلال الوطنى مهما اتخذ هذا الوجود من أسكال ( احتلال سحماية ستصريح من طرف واحد سمعاهدة تحالف ) .

٢ — ثم على مستوى العمل الوطنى كان الحادث بداية النهاية للشبعبية التي ظل يتمتع بها الوغد على امتداد العقود الثلاثة السابقة ، غان الحيزب الكبير ظل يستهد الجانب الأهم من شبعبيته من وقفاته الوطنية المتتالية ضد الوجود البريطانى ، أما أن يصل الى الحكم على حراب الانجاليز وبشبهة التواطؤ معهم فهو أمر لم يالفه المصريون وكان من الصعب عليهم ، أن يتقبلوه خاصة مع مرور الوقت ومع تبين أبعاد الواتعة .

ومن الواضح أن القصر قد استغل هذه الحقيقة بذكاء غيما حدث بعد ذلك حين أخنت الصحف ذات « العلاقة الخاصة » به في تذكير الراى العام المصرى في كل مناسبة بالحادثة . وهناك المثل على هذا في « أخبار اليوم » التى بدأت في الصدور منذ نوغمبر ١٩٤٤ والتي لم تغتا في كل عدد من اعدادها تذكر الحادثة على نحو أو على آخر ( مقال للله كاريكاتير . . . الخ . . . ) وكانت ( ؟ غبراير ) بذلك عار الوغد الذي أراد اعداؤه أن يلاحقوه به في كل مناسبة ، وفي كل وقت .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

٣ — وعلى مستوى مصير « نظام الحكم » كله يمكن القول ان حادث } فبراير كان بداية النهاية أيضا لهذا النظام ، فان القصر في سعيه لتدمير شعبية الوفد لم يفكر في البديل ، أو على الأقل تصور نفسه بديلا وهو بحكم تكوينه يمكن أن يكون مؤسسة سياسية لكن لا يمكن أن يكون تنظيما شعبيا . . ربها أيضا يكون قد تصور في أحزاب الأقليات الأخرى بديلا ( السعديون الدستوريون — الكتلة الوفدية . . ) ولكن هذه الأحزاب بدورها وهي في كل الأحوال خارجة عن الحزب الكبير تصطنع أساليبه وتعتنق ايديولوجياته . . هذه الأحزاب كانت لا تصلح بديلا . . فاذا كانت صورة الأصل ( الوفد ) قد أخذت في الاهتزاز فالأولى أن تكون الصور المنقولة أكثر اهتزازا .

وفى هذا الجو اخذت توى سياسية أخرى ( الاخوان ــ الشيوعيون ــ الاشتراكيون ) تنتزع نصيبا من الشعبية التى فقدها الوفد ، واخذت قوى تنظيمية أخرى بدأ تكوينها نتيجة لحادث ؟ فبراير ( الضباط الاحرار ) نتحفز للانقضاض على النظام والاطاحة به وهو ما تم لها بعد عشر سنوات .

ومع كل هذه الآثار التي خلنتها أحداث } نبراير كان هناك ما خلنته على الوزارة المصرية باعتبارها أخيرا أزمة وزارية ، أو نتجت عن أزمة وزارية . . وهذه هي قصة الازمة ثم ما تمخض عنها من الحادثة الشهيرة .

يقدم السير لامبسون في تقريره السياسي عن عام ١٩٤٢ وصفا لوضع حكومة حسين سرى خلال الاسابيع الأولى من هذه السنة .

ولما كان هذا الوضع هو الذى ادى اخيرا الى الأزمة الوزارية التى اطاحت بوزارة سرى الثانية نسوف نسوق فى السطور التالية ما جاء فى تقرير السغير البريطاني في القاهرة عنه . .

يبدأ التقرير بالتنبؤ ، بأن أيام سرى في الوزارة قد أصبحت معدودة ويحدد خمسة أسباب وراء هذا التنبؤ على النحو الآتي :

ا — ان رئيس الوزراء قد أصبح عرضة فى الأيام الأخيرة لهجوم مستمر من جانب القصر ، وان هذا الهجوم يتوده على ماهر الذى نجح فى اقناع الملك فاروق أن رئيس وزرائه يوجه كل اخلاصه للمصالح البريطانية فقط . .

٢ ــ ان وزارة سرى اصبحت عرضة ، وبصورة منتظمة ، اللهجـوم
 من جانب من اسماهم لامبسون ، بالعناصر الرجعية داخل القصر وخارجه ،
 ويشارك في هذه الحملة الطلاب والمنظمات الدينية والأزهر وصنائع على
 ماهر في الادارة .

٣ ــ انعكست تلك التغييرات على وضع وزارة سرى فى البرلمان ، فبعد أن شعر النواب أن خصوم الوزارة قد أصبحت لهم اليد العليا فى القصر بدأت الأحزاب التى يمثلها هؤلاء ( السعديون والآحرار ) فى السعى للكسب من الموقف بالتطلع الى المنصب الكبير . . منصب رئيس الوزراء .

3 \_\_ ومن خارج البرلمان ، وعلى حد تعبير التقرير أيضا ، حول الوفسد فوهات بنادقه من الاتجاه نحو البريطانيين الى الاتجاه نحو رئيس الوزراء الذى وقف وحيدا محروما من معونة القصر ، ومن أى سلطة فعالة على مراسان ليس له فيه من يشد أزره .

ه ــ يضاف الى كل ذلك تعرض سرى باشا للانتقادات المستمرة من كافة الأطراف بسبب نشله في علاج المشاكل الاقتصادية الناتجة عن ظروف الحرب ،
 مثل نقص الأغذية والزيادة العامة في تكاليف المعيشة .

٦ \_\_ فى أواخر ديسمبر استقال « عزد الحميد بدوى باشا » وزير المالية من الوزارة .

وقد اضافت تلك الاستقالة مزيدا من أسباب الضعف لوزارة سرى ، حيث ان بدوى باشا مع كل أخطائه ، كان عنصرا من عناصر القوة في الوزارة كما أن استقالته من ناحية أخرى أدت الى أثارة المنافسات بين الحزبين المشتركين في الوزارة ( السعديين والأحرار الدستوريين ) أذا أن كل حزب منهما أخذ يسعى للاستئثار بمنصب وزير المالية الهام . وقد أضطر حسين سرى باشا في مواجهة هذا الصراع أن يحتفظ بالوزارة الخالية لنفسه . . وهو بذلك بدلا من أن يرضى الحزبين المتنافسين قد أثار سخطهما(١) .

وفي هذه الظروف تفجرت الأزمة . وهآ ازمة تبدو في ظاهرها وكأنها تنازع على الاختصاصات بين القصر والوزارة وهو تنازع تقليدي طالما شهده تاريخ الوزارات المصرية من قبل الا أن ما أحاط به من ظروف وملابسات قد أدى في النهاية الى استقالة وزارة سرى وتأليف وزارة النحاس الخامسة في جو اصطبغ بطابع درامي .

### (٥٥) وزارة مصطفى النحاس باشا الخامسة ٤ فبراير ــ ٢٦ مايو سنة ١٩٤٢

في يوم ٢ يناير ١٩٤٢ اتخذت وزارة حسين سرى قرارا بقطع العلاقات مع حكومة فيشى في اطار السياسة التي ظلت تتبعها والتي اسمتها السوثائق البريطانية « مطاردة كل نفوذ معادى لبريطانيا » .

وتؤكد نفس الوثائق ايضا ان هذا القرار تم اتخاذه بناء على طلب السير مايلزلامبسون نفسه ، فقد ترتب على تعيين الجنرال «كاترو » مندوبا عاما للجنرال « ديجول » في القاهرة في أواخر نوغمبر عام ١٩٤٠ قيام متناتضين لفرنسا في مصر أحدهما يرأسه مسيو جان بوتسى يمثل حكومة فيشى المتعاونة مع المانيا ، وكان على صلة وثيقة بدوائر القصر ، والآخر يرأسه جنرال كاترو يمثل ديجول ويسانده السفير البريطاني خصوصا بعد أن انضمت الفرقة الفرنسية الحرة الى صفوف الحلفاء في الصحراء الغربية(٢).

F.O. 371/413 No. 26 Desp. No. 1190 Lord Killearn to Mr. Eden, (1) Dec. 22, 1943.

<sup>(</sup>٢) الملف السرى الكامل لحادث } فبراير ــ الاهرام في ١٩٧٣/٥/٤ .



محاصرة قصر عابدين بالدبابات البريطانية

من ثم كان من الطبيعى أن تضغط بريطانيا لقطع العلاقات المصرية مع ميشى وكان من الطبيعى أن تستجيب حكومة سرى .

وحول هذا القرار تفجرت الأزمة فقد اتخفت الوزارة قرارها في غيبة الملك الذي كان يقوم برحلة طويلة على ساحل البحر الأحمر . وما أن عاد من هذه الرحلة حتى سعى على ماهر ورجاله في القصر الى تصوير الموقف له باعتبار أن الوزارة قد تجاوزت اختصاصاتها ، اكثر من ذلك أنها تعدت على حقوق الملك المقررة باشرافه على العلاقات الدبلوماسية الخارجية الأمر الذي دعا الملك فاروق الى استدعاء رئيس الوزراء ووزير الخارجية في ١٩ يناير وعنفهما تعنيفا شديدا لما أقدما عليه دون استشارته(٢) . ولم يكن أمام وزير الخارجية (صليب سامى) أمام هذا التعنيف سوى أن يقدم استقالته الى رئيس الوزراء في اليوم التالى(٤) .

ومن هنا تصاعدت الأزمة . . صليب سامى اعتكف فى بيته بعد تقديم استقالته ، وحسين سرى يرى أن اقالة أو استقالة وزير الخارجية بسبب قرار مسئول عنه هو أيضا ، بل مسئولة عنه هيئة الوزارة بأكملها ، لابد أن يصحبه استقالة الوزارة ، والسفارة البريطانية ترى أن اجراء قد اتخذ بناء على طلبها لا يجوز تحديه من جانب القصر على هذا النحو .

ويتحرك السير لامبسون ويلتقى برئيس الديوان الملكى ( أحمد حسنين ) يوم ٢٢ يناير ١٩٤٢ ليبلغه أن استقالة أحد الوزراء أو الوزارة نفسها لهذا السبب يدغع الانجليز مباشرة وعلى نحو تلقائى ليكونوا طرفا من أطراف الأزمة . وأن معنى ذلك أن هناك عناصر سيئة في القصر ( يشير الى على ماهر ورجاله ) تصر على التخلص من سرى وأنه يطالب باستبعاد هذه العناصر بالاضافة الى استبعاد أفراد الحاشية الإيطاليين() .

ويتراجع القصر ويلتقى الملك مع حسين سرى يوم ٢٧ يناير ويبلغه بأن وزير الخارجية سيبقى فى منصبه ، ويطلب منه فى نفس الوقت أن يتوسط لدى البريطانيين حتى يتنازلوا عن طلباتهم بشأن استبعاد من طلبوا استبعاده من القصر (١) . . ويوافق سرى ويلتقى مع لامبسون ويبذل مساعيه الحميدة ويبدو كأن الأزمة قد حلت فى أواخر يناير .

لم يكن قد انقضى يوم واحد على انتهاء الأزمة حين نجحت قوات روميل في احراز انتصار كبع في الصحراء الغربية والاستيلاء على بنغازى يوم ٢٩ يناير .

ولم ينقض وقت طويل على وصول تلك الأخبار الى القاهرة حتى طانت بها المظاهرات في ٢ فبراير ١٩٤٢ ليتردد من خلالها أسوأ هتاف عدائى لانجلترا

Evans, Trefor (edited by) Lord Killearn Diaries 1934 — 1946.

۲۷۳ مئیب سامی ص ۲۷۳ (۱) جذکرات مثیب سامی می ۲۷۳ (۱۹۹۰)
 F.O. 371 Tel. No. 290 Lampson to Eden Jan. 22, 1942.

F.O. 371 Tel. No. 290 Lampson to Eden Jan. 22, 1942. (e)
Ibid Tel. No. 389 Lampson to Eden Jan. 27, 1942. (7)

فى تلك المرحلة .. وأشهر هتاف عدائى أيضا .. هتاف بحياة روميل ... و « الى الامام يا روميل » .

وكما تجمع المصادر البريطانية على أن « على ماهر » والقصر كانا وراء تدبير المظاهرات والصياح بهذا الهتاف توافق أيضا الكتابات العلمية الحديثة التى تناولت هذه الفترة مؤخرا على نفس الاستناج(٧) .

وأمام سياسة بث المتاعب التى رأى سرى أن « على ماهر وعصبة القصر » على حد تعبيره — سادرين فيها ، وفى مواجهة ما تومىء اليه هذه السياسة من أن الوزارة لم تعد تحظى بثقة الملك ، يضاف الى ذلك ما يعنيه هذا من عدم امكان مواصلة الاعتماد على تأييد النواب الاحرار والسعديين في البرلمان وما سيترتب على ذلك من هجوم ساخن منتظر في مجلس النواب الذي كان مقررا انعقاده يوم ٣ فبراير ٠٠ أمام كل هذا عقد حسين سرى باشا العزم على تقديم استقالته (٨) .

وبتصميم رئيس الوزراء على الاستقالة ، وبادراك السير لامبسون أن الرجل ووزارته قد استنفدا أغراضهما وأن أيا منهما لم يعد قادرا على الاستمرار في تأدية دوره في خدمة المجهود الحربي للطفاء . . من هذا التصميم ومن هذا الادراك بدأت المشاورات بين الرجلين حول الوزارة الجديدة . وفي البداية رشيح سرى عددا من الشخصيات (بهي الدين بركات ، أحمد ماهر ، محمد حسين هيكل ) رغضها جميعا السفير البريطاني ورأى انها لا تناسب الموقف . وكانت آخر مقترحات رئيس الوزراء للسير لامبسون أن يرغم هذا المك غاروق على استدعاء الوغد ورد لامبسون بأن هذا بالضبط ما انتهى اليهه (١) .

وهنا يفرض السؤال نفسه .. ما الذي جعل لامبسون ينتهى الى هــذا الراى ؟ يجيب الرجل على ذلك في تقريره السنوى الذي كتبه عن احــداث ١٩٤٢ فيقول .. « كان الدرس المستفاد من سقوط سرى واضحا وهو أن حكومة لا تملك المساندة البرلمانية لن تستطيع أن تحكم بروح المحاهدة الانجليزية المصرية وذلك بالنظر الى الحقيقة بأن أى جهد يبذل في هــذا الطريق لابد وأن يصطدم بمعارضة القصر ، ولن تستطيع أى حكومة بدون المساندة الشعبية أن تحارب القصر »(١٠) .

وبادر السفير البريطانى فى القاهرة الى العمل وتقدم فى تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم ٢ فبراير بمجموعة من الطلبات للملك غاروق حددها غيما يلى :

<sup>(</sup>۷) عبد العظيم محمد رمضان : تطور الحركة الوطنية في مصر ۱۹۳۷ -- ۱۹۶۸ الجزء الثاني عن ۱۸۹ -- ۱۹۹۸ ۰

<sup>:</sup> اللغ السرى الكامل لحادث ؟ نبراير \_ الاهرام في ١٩٧٣/٥/١ الوثيقة الآتية الآتية

<sup>(</sup>٦) نفس الملف السابق ــ الوثبتة الآتية : Tel. No. 443 Lampson to Eden Feb. 1. 1942.

Review of Political Developments in Egypt during the Year 1942. (\*1)

١ ـــ ان تتألف وزارة تحرص على الولاء للمعاهدة وتقدر على تنفيذها
 نصا وروحا ، مع لفت النظر خاصة للمادة الخامسة منها .

٢ \_ وزارة قوية تكون قادرة على الحكم وتحظى بتأييد شعبى كاف ٠

٣ \_ ان هذا يعنى الارسال في طلب النحاس باشا بوصفه زعيما لحزب الأغلبية في البلاد والتشاور معه بقصد تشكيل الوزارة .

إ ـ ان يتم ذلك في موعد أقصاه ظهر غد .

ه ــ ان الملك سيكون مسئولا شخصيا عن أي اضطرابات قد تحدث خلال ذلك(١١) .

وتشهد الساعات التالية بين الواحدة ظهر يوم الاثنين ٢ فبراير حين تقدم لامبسون بطلباته الآنفة الذكر وبين الساعة التاسعة مساء يوم الاربعاء ٤ فبراير حين استسلم الملك وقرر تكليف النحاس بتأليف الوزارة . . تشهد تلك الساعات الأحداث الجسيمة التي كونت ما عرف بحادث ٤ فراير وهي الاحداث التي نتجت عن اختلاف وجهات نظر الاطراف الثلاثة المعنية بتشمكيل الوزارة الجديدة . . القصر والوفد والانجليز . .

كانت وجهة نظر القصر التى أبداها كل من الملك ورئيس الديوان فى لقائهما بالسفير البريطانى ظهر يوم الاثنين ٢ فبراير الموافقة على استدعاء النحاس لرئاسة وزارة جديدة ٤ على أن تكون وزارة قومية ٤ وقد رأى الملك فاروق امكان قبول رئيس الوفد لذلك على أساس التحسن الذى كان قد بدا آنذاك في العلاقات بينهما .

وراى القصر أيضا التمهيد لتأليف هذه الوزارة القومية بوزارة انتقالية على أساس أنه أذا تم استدعاء النحاس فورا فسوف يؤدى ذلك الى اكتساحه لسائر أطراف العمل السياسي مما قد يترتب عليه ، كما قال «أحمد حسنين » أن « نفقد فرصة قيام معارضة منظمة تنظيما سويا ( السعديين ) لتكون بمثابة (فرملة ) متى تشكلت الوزارة في آخر الأمر »(١٢) .

ووجهة نظر الوفد عبر عنها النحاس سواء فى لقائه مع الملك الذى تم الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء ٣ فبراير ، أو فى اتصالاته مع السير لامبسون التى تمت من خلال أمين باشا عثمان .

رفض الوفد فكرة وزارة تومية أو وزارة ائتلافية ، يرأسها النحاس باشا وقد استند في هذا الرفض على أساسين :

<sup>:</sup> اللك السرى الكامل لحادث } مبراير ــ الامرام في ١١٧٣/٥/١١ ــ الوثيقة الآتية : Tel. No. 449 Lampson to Eden Feb. 2, 1942.

<sup>:</sup> آتية الوثيقة الآتية : Tel. No. 449 Lampson to Eden Feb. 2, 1942.

verted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

١ ـــ ان الناس يضعون اللوم بالنسبة للموقف القائم على نظام الحكم ، وكل ما يسبوؤهم يلصقونه بهذا النظام ، وأنه اذا قبل الارتباط بالنظام المذكور نسوف ينقد ثقة الشعب ولن يتمكن من الحكم على نحو يحقق أية مكاسب .

٢ \_\_ الدسائس التي اكد النحاس انها سوف تحدث داخل وزارة تشكل
 على الأسس التي يقترحها القصر (١٢) .

الا انه على الجانب الآخر نقد تقدم النحاس باقتراحين محددين حتى لا يبدو الوند في موقف المتصلب ضد الآخرين .

### الاقتراح الأول:

بتخصيص بعض المقاعد لسائر الأحزاب في مجلس النواب المزمع اجسراء الانتخابات لتكوينه بعد تشكيل الوزارة ،

#### الاقتراح الثساني:

بتشكيل مجلس استشارى يختار أعضاؤه من سائر الأحراب كرمز للائتلف(١٤) .

تبقى وجهة النظر البريطانية وهي التي مرضت نفسها في النهاية وبقوة السلاح ، على وجهات النظر الأخرى ،

تمثل الجانب الأول من وجهة النظر البريطانية في التعليمات التي أرسلها وزير الخارجية المستر ايدن الى سمفيره في القاهرة بعدم قبول أى مرشح للقصر لا يدعمه التأييد الشعمى « فمثل هذا التعيين سيكون بمثابة انتصار للملك فاروق ولست على استعداد لتصور مثل هذا الموقف في الظروف القائمة »(١٥).

الجانب الثانى: بأن يتولى حزب الأغلبية الحكم بكل ما يترتب على ذلك من تنفيذ روح المعاهدة « بالتعاون المتبادل بين الجانبين بكل ما في هذا من معنى » ، ومن اطلاق يد الوغد في التعامل مع القصر بهدف كبح جماح الملك الذي أثبت أنه غير متعاون مع الحليفة في أحرج الأوقات التي تواجهها ، وقد تعهد النحاس بكل ذلك(١٦) .

<sup>:</sup> اللغ السرى الكامل لحادث ٤ غبراير \_ الاهرام في ٢٥/٥/٢٥ \_ الوثيقة الآتية الآتي

<sup>:</sup> الوثية الآتية الأمرام في ١١/٥م/١٥ الوثية الآتية : Tel. No. 462 Lampson To Eden Feb. 3, 1942.

<sup>:</sup> اللف السرى ــ الاهرام في ١١/٧٣/ه/١١ الوثيقة الاتباك ... الاهرام في ١٩٧٣/ ... 1942. Tel. No. 602 Eden to Lampson Feb. 3, 1942.

<sup>:</sup> اللغ السرى الكامل ـ الاهرام في ١٩٧٣/٥/١٨ الوثيقة الآتية (١٦) Tel. No. 462 Lampson to Eden Feb. 3, 1942.

الجانب الثالث: بارغام الملك على قبول وجهة النظر البريطانية حتى وصل هذا الارغام إلى حد خلعه عن العرش ، بل اكثر من ذلك الى حد أعادة النظر في النظام الملكي نفسه .

وقد بدا هذا الارغام بتقديم انذار للقصر الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم } فبراير وكان نصه :

« اذا لم اعلم قبل الساعة السادسة من مساء اليوم ان النحاس سيشكل الحكومة خأن الملك خاروق يجب أن يتحمل النتائج »(١٧) .

وتتوالى الأحداث بسرعة رهيبة بعد هذا الانذار . ماللك يدعو ١٧ من كبار الشخصيات المصرية فيهم النحاس ويحاول الجميع اغراء زعيم الوفد على قبول رئاسة وزارة ائتلافية الا أنه يبقى عند تصميمه بالرفض .

يتناقش المجتمعون في الانذار ويتخذون قرارا برفضه ، ويرفضه النحاس معهم ، ويوقع الجميع قرار رفض الانذار (١٨) .

وتقع الواقعة في الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم ويضطر الملك فاروق الى التراجع ودعوة النحاس باشاً لتأليف وزارته الخامسة في ظل أغرب ظروَّف لتاليفٌ وزارة مصرية .

وتتشكل الوزارة النحاسية الخامسة على الوحه الآتي:

رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية و الخار حية

وزيرا للاشمغال العمومية

وزيرا للمالية

وزيرا للمعارف العمومية

وزيرا للدفاع الوطني

وزيرا للمواصلات

وزيرا للمدل

وزيرا للصحة العمومية

وزيرا للاوقاف

وزيرا للتجارة والصناعة(١٩)

مصطفی النحاس باشا

• عثمان محرم باشا

• مكرم عبيد باشا

• احمد نجيب الهلالي بك

• أحمد حمدى سيف النصر باشا • عبدالسلام فهمي محمد جمعهباشا وزيرا للزراعة

و على زكى العرابي باشما

الأستاذ محمد صبرى أبو علم

الأستاذ عبد النتاح الطويل

• على حسين باثما

• كامل صدقى بك

F.O. 371 Tel. No. 481 Lampson to Eden Feb. 4, 1942.

<sup>.</sup> ٦٢ من محسن محمد : تاريخ البيع من ٦٦ . F.O. 371 Tel. No. 487 Lampson to Eden Feb, 4 1942. (۱۸)

نقلا عن المسدر السابق ص ٦٤ .

<sup>(</sup>١٩) الوقائع المصرية العدد ٢٥ لسنة ١٩٤٢ .

واذا كانت ظروف تأليف الوزارة النحاسية الخامسة ظروفا غير طبيعية فان « جواب حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا »(٢٠) ردا على الأمر الملكى بتكليفه بتأليف الوزارة كان جوابا غير تقليدى . وقد سجل النحاس باشا في جوابه هذا مجموعة من الاراء والأفكار الهامة :

ا ــ فهو أولا دمغ الوضع القائم بالانهيار وانه يتحمل مسئولية « تطورات علم الله ان لم يكن لى يد فيها ، بل جلبها على البلاد غيرى بأعماله أو ماهماله » .

٢ ــ وهو ثانيا لا يرغب أن تؤخذ عليه أو على الوقد أنه قد تولى الوزارة
 « على حراب الانجليز » كما صاح فيه أحمد ماهر عندما دعا الملك الزعماء
 للاجتماع به ، لهذا فقد ضمن « الجواب المذكور » خطابين متبادلين بينه
 وبين السير لامبسون .

#### اولهمــا:

ارسله النحاس الى السفير البريطانى . وجاء ميه « كلفت بمهمة تاليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدر من جلالة الملك بما له من الحقوق الدستورية ، وليكن مفهوما ان الاساس الذى قبلت عليه هذه المهمة هو انه لا المعاهدة البريطانية المصرية ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة بالتدخل في شئون مصر الداخلية ، وبخاصة في تأليف الوزارات أو تغييرها » .

#### ثانيهمــا:

رد لامبسون على النحاس وقد جاء نيه « أؤيد وجهة النظر التي عبر عنها خطاب رنعتكم المرسل منكم بتاريخ اليوم ، وانى أؤكد لرنعتكم ان سياسة الحكومة البريطانية قائمة على تحقيق التعاون باخلاص مع حكومة مصر كدولة مستقلة وحليفة في تنفيذ المعاهدة المبريطانية المصرية ، من غير أي تدخل منها في شئون مصر الداخلية ولا في تأليف الحكومات أو تغييرها » .

٣ ــ الاشارة الى النية على توطيد الحياة النيابية الصحيحة وان تكفل احكام الدستور صيانة الحريات وان ذلك سيتم « بحل مجلس النواب الحاضر لكى يكون للأمة ممثلة فى ناخبيها الكلمة الفاصلة فى تقرير مصيرها وتدبير أمورها » .

الله الحرب وشرورها » وهى السياسة التى وضعتها وزارة على ماهر ويلات الحرب وشرورها » وهى السياسة التى وضعتها وزارة على ماهر ثم سارت عليها كل الوزارات التالية خاصة بعد ان رأى الجانب البريطانى ان اعلان مصر للحرب على دول المحور لن تكون لسه مائدة ذات مهمسة للطيفه .

<sup>(</sup>٢٠) نص الجواب المذكور ـ الوتائع المصرية ـ ننس العدد السابق .

ه ... اخيرا يتضمن « الجواب » ما حدث من اختزال الوزارات بضم شئون التموين لاختصاصات وزارة المالية ، وشئون الوقاية لاختصاصات وزارة الصحة « تحقيقا لسياسة القصد في المصروفات ، وتخفيفا لاعباء الميزانية » .

واذا كان وراء ما حدث في ٤ غبراير رغبة بريطانيا في ايجاد حكومة متعاونة في الظروف العسكرية الحرجة التي كانت تواجهها في الصحراء الغربية غان وزارة النحاس الخامسة قد حققت هذه الرغبة بلا شك .

يقر السير المبسون هذه الحقيقة في تقريره السرى عن عام ١٩٤٢ ، فيتول في جانب من هذا التقرير « لقد تبنى النحاس باشا خطأ واضحا في التعاون مع بريطانيا ، واستمر في اتباع هذا الخط باخلاص وشجاعة في اسود الايام التي اعتبت تأليفه الوزارة والتي استغرقت بتية السنة . وقد ادى هذا الموقف الى شيوع التعاطف نحو قضيتنا ، وترقفت تقريبا كل اعمال الاثارة التي كانت توجه ضدنا فامتنعت المظاهرات واصبحت المنشورات العدائية نادرة » . ويقول في موضع آخر ان النحاس شدد قبضته على الطابور المخامس الذي اسستفحل شأنه خاصة بين مجموعة من كبار المصريين المتعاطفين مع المحور « فقد تم حل البوليس الخاص الذي اسسه محمد طاهر باشا والذي كان ذا طبيعة عسكرية فاشية ، وتم بناء على طلب السفير اغلاق نادى السيارات والذي كان مركزا للأحاديث المتعاطفة مع المحور ، كما تم وبناء على طلبنا أيضا اعتقال كل من على ماهر والنبيل عباس حليم والأمير عمر الفاروق ومحمد طاهر باشا وبعض الشخصيات المخرى الاتمل أهمية . وقد أدى هذا العمل بالاضافة الى تصريحات النحاس باشا المؤيدة للمعسكر الديمقراطي الى المعاونة بصورة واضحة في حفظ مدوء البلاء وراء خطوطنا الخلفية »(١٢) .

جانب آخر من مهمة الوزارة النحاسية الخامسة كان باجراء انتخابات جديدة لتشكيل برلمان بحل محل البرلمان الذي تم حله .

وقد جرت محاولة من جانب الوغد مثله غيها مكرم عبيد التفاهم مع الحزاب الأقلية لتخصيص عدد من المقاعد لهذه الأحزاب ، وقد دار الخلاف بين الطرفين حول نصيب كل منهما ، غبينها رأت تلك الأحزاب أن يخصص لها بها ١/٨ مقاعد مجلس النواب الجديد كان الوغد يرى الاكتفاء بيه ١/٨ هذه المقاعد غقط .. من ناحية أخرى غان الأحرار الدستوريين والسعديين قد وضعوا شروطا لدخولهم الانتخابات الجديدة كان واضحا استحالة تبولها ، غالاحرار الدستوريون طالبوا بحرية المعركة الانتخابية وأن يقول كل من يرغب أن يقول شيئا غيها حتى لمو كان هذا الشيء الخوض في تفاصيل ما حدث في ٤ غبراير ورغض النحاس ذلك بالطبع(٢٢) وأحمد ماهر رئيس

Review of Political Developments in Egypt and of the Egyptian (71)
Government During the Year 1942.

<sup>(</sup>٢٢) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية جـ ٢ ص ٢٥٠ - ٢٥١ ٠

السعديين طالب برنع الأحكام العرنية في كل ما له علاقة بتوجيه الرأى المعام في الانتخابات وفي اجرائها ، وكان مآل هذه المطالبة الرفض بدورها (٢٢).

على أى الأحوال فان عدم المتوصل الى تفاهم بين الطرفين قد أدى الى ان تقرر الأحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات وان كانت قد سمحت لأعضائها بدخولها مستقلين تبعا لرغبتهم الشخصية . وجاءت النتيجة كما كان منتظرا بفوز ساحق للوفد الذى حصل على نحو ٨٩٪ من مقاعد مجلس النواب .

ولكن وعلى الجانب الآخر يبدو وان الوزارة النحاسية الخامسة لم تتمكن طويلا من الواماء بالسياسة التى قررها رئيسها في جوابه للملك باختزال عدد الوزارات .

حقيقة لقد صدر في أعقاب تشكيل البرلمان قرار بتولية عثمان محرم الشئون الوقاية المدنية بالاضاغة للاشمان العمومية وبتولية مكرم عبيد شئون التموين بالاضاغة للمالية وبتولية عبد الفتاح الطويل الشئون الاجتماعية بالاضاغة الى الصحة (٢٤) . ألا أن هذا الرضع لم يستمر لاكثر من شهر ونصف حين تقرر تعيين وزراء لهذه الوزارات الثلاث (٢٥) ، ثم انه قبل ذلك وبعد اختيار عبد السلام فهمى جمعه وزير الزراعة رئيسا لمجلس النواب فقد تقرر أن يعين محله في وزارة الزراعة محمد غؤاد سراج الدين (٢١) .

وكان تعيين سراج الدين أولا ثم ما استنبع ذلك من تعيين وزير التموين وتحديد عمل مكرم بوزارة المالية .. كان كل هذا بداية للخصومة ثم القطيعة بين أشهر صديقين في السياسة المصرية .. المنحاس ومكرم .. وكانت هذه الخصومة ثم القطيعة السبب الاسساسي في تكوين الوزارة النحاسبة السادسة .

## ٥٦ ــ وزارة مصطفى النحاس السادسة ٢٦ مايو ١٩٤٢ ــ ٨ أكتوبر ١٩٤٤

جاء فى كتاب الاستقالة الذى رفعه النحاس باشا للملك فاروق فى ٢٦ مايو ما نصه « نظرا لما قام بينى وبين حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا وزير المالية من خلاف جوهرى طال أهده ، وتعددت مظاهره ، وتعذر على ملاجه ، بالرغم مما بذلته من الجهود ، ولما كان هذا الخلاف قد أدى الى استحالة استمرار التعاون بيننا ، فانى اتشرف بأن أرفع الى جلالتكم استقالة الوزارة راجيا .... »(٢٧) .

<sup>(</sup>٢٣) عند العظيم محمد رمضان : المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢٢ -- ٢٢٤ ٠

<sup>(</sup>٢٤) الوقائع المرية العدد ١٦ لسنة ١٩٤٢ ٠

<sup>(</sup>٢٥) الوقائع المصرية العدد ٨٩ لسنة ١٩٤٢ .

<sup>(</sup>٢٦) الوقائع المصرية المدد ٥٩ لسنة ١٩٤٢ ٠

<sup>(</sup>۲۷) الوقائع المصرية العدد ٩٦ لسنة ١٩٤٢ ٠



مكرم عبيد باشا سكرتير عام الوفد المصرى

وتطرح هذه الاستقالة تساؤلين ...

اولهم...ا:

ما الذى ادى بالعلاقة بين الرجلين الى هذا الطريق المسدود بالرغم من كل ما كان بينهما من علاقة وثيقة قلما شهدتها ميادين الحياة العسادية ناهيك بميدان السياسة ؟

ثانيهمــا:

ما الذى دعا الى استقالة الوزارة من أجل اخراج وزير مهما بلغت قيمة هذا الوزير . . الم يكن بالامكان قبول استقالة مكرم باشا أو اقالته دون استقالة الوزارة بأكملها ؟

ردا على التساؤل الأول . . فلا شك أن أسبابا كثيرة ومع . ق أدت أخيرا الى نهاية صداقة العمر وزمالة الجهاد بين الرجلين . .

أهم هذه الأسباب ، فيها تجمع عليه سائر المصادر ، تلك الفيرة التى دبت بين مكرم عبيد وبين السيدة زينب الوكيل حرم النحاس باشا ويتول السير مايلز لامبسون أن زوجة رئيس الوفد قد « سعت ما وسعها الجهد الى استقلال زوجها عن الرجل الذى استمر لسانوات طويلة مستشاره الرئيسي والمدير الحقيقي لحزب الوقد »(٢٨) ولا تنكر السيدة زينب الوكيل دورها في هذا السبيل وان كانت قد حاولت ان تؤكد انها قد قامت به لصالح الوفد حيث أن تفرد مكرم بهذه المكانة لدى النحاس هو الذى أدى في أغلب الأحوال الى الانشقاقات التى حدثت في الحزب الكبير وما ترتب على هذه الانشقاقات من وهن أصابه .

سبب آخر باشراك بعض العناصر الطموحة ، وبالذات نؤاد سراج الدين، في الوزارة الوندية ، ولاثبك ان هذه العناصر برغم تنصلها من كونها قد شاركت بأى جهد لاساءة العلاقات بين الرجلين . . لا ثبك أنها قد أضانت عنصرا جديدا زاد الأمور تعقيدا بين النحاس ومكرم .

سبب ثالث كان وراءه القصر الذى لم يدخر جهدا لضرب الوغد بعد ما أصابه فى ٤ غبراير ولاشك ان تفتيت تماسك زعامة الحزب الكبير ممثلة فى النحاس ومكرم كانت من اهم الاهداف الملكية .

ويقدم واحد ممن اتصلوا بأحمد حسنين رئيس الديوان الملكى آنذاك شمهادته في هذا الصدد فيقول (( لم يكن أحمد حسسنين سبب الخلاف بين رئيس الوفد وسكرتي الوفد السيد مصطفى النحاس والاستاذ مكرم عبيد

.. ولكنه كان أحد الذين عملوا بمهارة وشطارة على توسيع شقة الفلاف » (٢٦) .

وهناك سبب آخر يتمثل فى طموح مكرم نفسه الذى يكون قد رأى فى خروجه عن الوقد لحساب القصر ما قد يصل به الى رئاسة الوزارة بغض النظر عن انتمائه للأقلية الدينية . . وقد عبر عن هذا الطموح صراحة فى اكثر من مناسبة بعد ذلك(٢٠) .

هذه هى اسباب الصدام بين الرجلين أما ميدان هذا الصدام فقد كان في جانب منه في الاستثناءات التي طلبها النحاس لبعض العاملين معه في وزارة الداخلية فكان مصيرها الرفض في اللجنة المالية بوزارة المسالية التي يراسها الوزير .. وهو مكرم عبيد .. ثم اردف ذلك بنشر مذكرة اللجنة المذكرة وكانت أشبه بوثيقة تشهير بالنحاس باشا .

ثم كانت طلبات تراخيص الاستيراد والتصدير التي طالب بهسا اتارب حرم رئيس الوزراء جانبا من جوانب الصدام بين الرجلين نقد تشدد مكرم عبيد في رفض هذه الطلبات ورآها صورة من صور استغلال النفوذ .

وكان تعيين آخر هو ( أحمد حمزه )) وزيرا لوزارة التموين في ١٤ مايو والتى كان يقوم مكرم بتولى شئونها . كان هذا التعيين جانبا آخر من جوانب الصدام حيث كان مكرم يرى انه يتولى أعمال الوزارة المذكورة بكفاءة وانه ليس ثمة حاجة لتعيين وزير جديد لها .

التساؤل الثانى عن استقالة الوزارة من اجل التخلص من وزير واحد ميها . . لساذا حدث هذا ؟

الرد بسيط وهو أن الذى يهلك اقالة الوزارة أو وزير نيها هو الملك وليس رئيس الوزراء . ولما كان مكرم عبيد قد رفض تقديم استقالته ولما كان المنحاس يعلم أن أى مسعى لاستصدار قرار باقالة وزير المسالية من القصر لن ينتهى الا بالاخفاق سسواء بسبب حسن علاقة مكرم بالملك أو سوء علاقة النحاس به فلم يكن أمام الآخير من سسبيل سوى تقديم استقالة وزارته واعادة تشكيلها بدون وزير المالية . . وهذا ما حدث بالفعل في تأليف الوزارة النحاسية السادسة على النحو الآتى :

- مصطفى النحاس باشا رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية والخارجية
  - عثمان محسرم باشسا وزيرا للإشغال العمومية
  - أحمد نجيب الهلالى باشا وزيرا للمعارف العمومية
    - أحمد حمدى سيف النصر باشما وزيرا للدناع الوطنى

<sup>(</sup>۲۹) محمد التابعي : من أسرار الساسة والسياسة من ۲۹۵ - ۲۹۱ . (۳۰) محمد حسين هيكل : المصدر السابق من ۲۹۶ - ۲۹۵ .

- محمد صبری ابو علم باشا
  - عبد الفتاح الطويل باشا
    - کامل مسدقی باشسا
- محمد فؤاد سراج الدين باشما
- محمد عبد الهادي الجندي بك
- الأستاذ عبد الحميد عبد الحق
  - م الاستاذ احمد حمزه
  - الأستاذ مصطفى نصرت
- الدكتور عبد الواحد الوكيل بك
- الأستاذ محمود سليمان غنام
- وزيرا للعدل وزيرا للمواصلات وزيرا للمسالية وزيرا للزراعة وزيرا للأوقساف وزيرا للشئون الاجتماعية وزيرا للتموين وزيرا للوقاية المدنية وزيرا للمسحة العمومية

وزيرا للتجارة والصناعة(٢١)

وفيها عدا تغيير بعض ألواقع الوزارية مان نفس الوزر ء الذين كانوا يشكلون الوزارة النحاسية السابقة هم الذين ظلوا يشكلون وزارته الجديدة فيما عدا مكرم باشسا الذى خسرج من الوزارة ليدخلها محمود سليمان غنام ٠

ولا شك ان النحاس باشها في وزارته السادسة قد عاني كثيرا مما ترتب على خروج مكرم عبيد منها على هذا النحو ، وقد تعددت وجوه معاناة رئيس الوزراء على النحو الآتى

١ \_ الهجمة الضارية التي شنها مكرم على النحاس في العريضة الشهورة التي رفعها آلي الملك في ٣١ مارس ١٩٤٣ والتي طبعت على نطاق وأسبع وأخذت اسم (( الكتاب الاسود )) (٢٢) ، وقد امتلات بالمطاعن هلى رئيس الوزراء واقارب السيدة زينب الوكيل ، وكان الهدف من هـــذا الكتاب النيل من نزاهة النحاس باشا وهي النزاهة التي ظل الونديون تبل ذلك يفاخرون بأنها موق مستوى الشبهات ، ولا شك أن عريضة مكرم المعرونة باسم « الكتاب الاسود » قد نالت من هذه النزاهة ولو بصسورة جزئيــة .

٢ \_ بفع الخوف من تأثير اخراج مكرم على التأبيد القبطى للوغد الى تعيين تبطى آخر مكانه في وزارة المالية '، وهو (( كامل صنقي )) وزير التجارة والصناعة في الوزارة السابقة .

ولسوء الحظ ملم يكن الرجل كفؤا للمنصب الجديد ، وكما وصفه السير لامبسون (( كان بمثابة عقبة في حسن ادارة الأمور اطرقه الصغيرة (١٦٠) )) وبالرغم من ذلك ، كما يقول السفير البريطاني أيضا ، غان النحاس لم يتمكن من غصله مخافة اثارة الاتباط ضد الوفد .

<sup>(</sup>٣١) الوقائع المسرية العدد ٩٧ لمنة ١٩٤٢ •

<sup>.</sup> ١٩٤٢ بوليو ١٩٤٢ بوليو ١٩٤٢ بوليو ١٩٤٢ بوليو ١٩٤٢ بوليو ٢٣٤ Review of Political Developments in Egypt, 1942. (٣٣)

d by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٣ ـ بالاضافة الى ذلك نهناك بعض اصدقاء مكرم المقربين الذين لم يتركوا الوفد أو الوزارة وبقوا كحجر عثرة في طريق انتظام العمل ويشير السير لامبسون أيضا في هذا الصدد الى الاستاذ عبد الحميد عبد الحق وزير الشئون الاجتماعية الذي استمر (( في أحداث المتاعب الحكومة بمعارضته لبعض تشريعاتها ١١٤١٠) .

#### \* \* \*

كانت وزارة النحاس باشا السادسة اطول وزاراته عمرا (عامان ونحو خمسة شمهور) ، واهم ما يسجل على تاريخ تلك الوزارة على امتداد هذه المدرة . . ملك متحفز للتخلص من حكومة فرضت عليه ، ولديه الف سبب وسببالتبرير هذا التخلص ، ثم على الجانب الآخر . . السفير البريطاني السير «مايلز لامبسون » الذي أصبح « اللورد كيلرن » والذي ظل يتف بصلابة أمام محاولات القصر للتخلص من الوزارة النحاسية ، وكان مبرره دائما في منع الملك فاروق من اتخاذ الخطوة التي ظل يتوق الى اتخاذها باقالة الوزارة . كان هذا المبرر « ظروف الحرب » .

ولا شك أن كل طرف قد اصطنع كل الوسائل المتاحة لتمكينه من بلوغ اهدافه مما يمكن أن نراه في أزمات ثلاث كان الملك يهم في كل منها بالتخلص من الوزارة الوفدية لولا موقف السفارة البريطانية .

أولى هذه الازمات تلك التى صاحبت صدور الكتاب الاسود ، ففى اعقاب صدور الكتاب وانتشاره تقدم « أحمد حسنين » رئيس الديوان الملكى باستقالته في ١٤ ابريل ١٩٤٣ . وقد سبب هذه الاستقالة بان « استمرار الوفد في الوزارة بعد أن ثبت فساده سوف يؤدى الى تجمع الشعب ضدالنحاس باشا أو ضد البريطانيين مها سيجعل مركزه مستحيلا «(٥٥).

وقد أدرك اللورد كيلرن ما وراء هذه الحركة المسرحية ، كما أسماها ، من ثم فقد سمعى الى ابطال مفعولها في لقاءين منتاليين مع الملك ومع رئيس الديوان . .

فى اللقاء مع الملك الذى تم فى ١٥ أبريل حذره كيلرن بتعليمات مع حكومة لندن ، من اتخاذ أى أجراء متهور (٣٦) . . والمقصود طبعا بالاجراء المتها المالة النحاس .

وفى اللقاء مع رئيس الديوان الذى تم بعد ذلك بثلاثة ايام كرر السنير البريطانى تحذيرانه بأن أى اجراء متهور من جانب الملك قد تكون له عواقب ليست فى الحسبان(٢٧) .

Ibid. (YE)

F.O. 371/41237 Desp. No. 207 General Political Review, 1943 Dated (γο) Feb. 25, 1944.

Tel. No. 375 Cairo to Foreign office April 16, 1943. (٢٦)

Tel. No. 393 Cairo to Foreign office April 22, 1943. (YY)

ومع هذه التحذيرات نوقف القصر عن السير في الشوط الى آخره وانتهت أولى المحاولات الملكية للاطاحة بوزارة النحاس السادسة وسحب رئيس الدبوان استقالته اذ رفضها الملك . الا أن السفارة سرعان ما طالبت بنمن موقفها من النحاس ، وقبضت الثمن على صورة تعديل وزارى صدر به مرسوم ملكى في ٢ يونية ١٩٤٣ على النحو الآتى:

مادة ١ \_ قبلت استقالة:

كامل صدقى باشا وزير المالية .

محمد عبد الهادى الجندى باشا وزير الأوقاف .

ادة ٢ \_ عين :

- ◄ محمد فؤاد سراج الدين باشا وزير الزراعة وزيرا للداخلية ، مع قيامه مؤقتا بأعمال وزارة الشئون الاجتماعية .
- الأستاذ عبد الحميد عبد الحق وزير الشئون الاجتماعية وزيرا اللاوماف
  - الأسساذ مصطفى نصرت وزير الوقاية المدنية وزيرا للزراعة .
    - أمين عثمان باشما رئيس ديوان المحاسبة وزيرا للمالية
  - نهمى حنا ويصا بك عضو مجلس الشيوخ وزيرا للوقاية المدنية(٢٨)

ويعترف اللورد كيلرن ان هذه التغييرات قد تمت بناء على طلبه لتسوفير الكفاءة اللازمة وارضاء الجاليات الأجنبية في البلاد التي ازعجتها البيانات المثيرة الني يدلى بها عبد الحميد عبد الحق وزير الشئون الاجتماعية .

وتوفير الكفاءة تم باستبعاد كامل صدقى « الناقص الكفاءة » على حدد تعبير السفير البريطانى ، وتولية وزير مستقل لوزارة الداخلية هو « فؤاد سراج الدين » هو « اصلاح طال انتظاره » أما ارضاء الجاليات الاجنبية فقد تم بابعاد عبد الحميد عبد الحق الى وزارة الأوقاف « حيث تكون قدرته على الايذاء اقل مما لو بقى في وزارة الشئون الاجتماعية التى تولاها فــؤاد سراج الدين أيضا » (٢٩) .

تأتى « الأزمة الثانية » بعد الأزمة الأولى بنحو عام ويلاحظ فى خلال هذا العام انه بينما كان الملك يسمعى لاضعاف شمعيية الوفد . كانت تتراكم أسباب اكثر للخلاف بين الطرفين :

مساعى الملك لاضعاف شمعيية الوفد بدت من ذلك النشاط المتزايد الذى شهدته الشهور الأخيرة من عام ١٩٤٣ لتنظيم الطلاب والعمال تحت راية القصر ، وكان شهر رمضان فرصة ليتوم حسنين باشا باقناع المئات

General Political Review, 1943.

<sup>, (</sup>٣٨) الرقائع المصرية العدد ٦٥ لسنة ١٩٤٣ -

من ممثلى هؤلاء الذين اعتادوا أن يقصدوا القصر خلال هذا الشهر . . القناعهم بأن النحاس باشنا مصمم على سلب الملك سلطاته ، وعلى وضع نفسه على رأس الدولة بدلا من أن يقنع بدوره فى زعامة الحزب السياسى ورئاسة الوزارة .

ويسجل اللورد كيلرن أن الملك فاروق قد كسب ارضا من الوفد بين الطبقات العاملة وأن عددا كبيرا من الطلاب قد أخذ في التحسول عن الوفد الى الملك ويستشهد على ذلك بهظاهرات الولاء المستمرة التي قام بهسا المطلاب والعمال عندما أصيب الملك في حادثة سيارة خطيرة في القصاصين في نوفمبر عام ١٩٤٣ (٤٠) .

أما تراكم أسباب الخلاف فقد بدت فيما يلى:

#### أولا :

الصدام الذى حدث فى سببهبر ١٩٤٢ حول تنظيم احتفالات العيد الألفى للأزهر ، فبينها ساند القصر طلب شيخ الأزهر (المراغى) برئاسة الاحتفال ، فان الوزارة صمهت على أن هذه الرئاسة من حق وزير الأوقاف وحده مهادى الى تجهيد الاحتفال المذكور (٤١) .

#### ثانيسا:

فى اثناء التعديل الذى جرى فى يونيه ١٩٤٣ ابدى القصر رغبته فى التخلص من حمدى سيف النصر وزير الدفاع الوطنى الذى اتهمه الملك بالادلاء بتصريحات لا تتسم بالاخلاص للعرش وذلك فى حضور ضباط الجيش ، كذلك أبدى نفس الرغبة فى التخلص من الهلالى باشا وزير المعارف لما قام به من شن هجوم على رئيس الديوان فى مجلس النواب .

ولكن حدث التعديل الوزارى وتم النزول على كل رغبة للسفارة كما سبقت الاشارة ، وتجاهل كل رغبة للملك .

#### ثالثــا:

نتج عن جهود الوزارة لاضعاف مركز الشيخ المراغى اضرابات بين طلبة الأزهر مما أدى الى استقالة الشيخ احتجاجا على أعمال الحكومة ضده . وكان النحاس تواقا لقبول استقالة شيخ الأزهر ولكن ، ونتيجة لاعتراض القصر ، تم التوصل الى اتفاق يبقى الشيخ بمقتضاه في أجازة مرضية منسوحة .

General Political Review, 1942. (5.)

واستمرت هذه المسألة من اهم أسباب التوتر فى العلاقات بين الطرفين وقد بلغ هذا التوتر مداه نتيجة لاصرار القصر على أن يقوم الشيخ المراغي بالصلاة فى أيام جمع رمضان ( أغسطس سنة ١٩٤٤) فى المساجد التى يؤدى فيها الملك فاروق صلواته ، خاصة وان أيا من الوزراء لم يحضر هذه الصلوات مخافة أن يترجم مثل هذا الحضور على أنه اعتراف بعسودة استئناف الشيخ لمهام منصبه(٤٢) .

#### رابعها:

وصلت الأزمات بين القصر والحكومة الى مداها نتيجة لانتشار الملاريا . . الوباء الذى اجتاح مناطق واسعة فى مديريتى قنا واسوان خلال شهور الشياء ( ٣٤ هـ ١٩٤٤ ) ، وقد زادت المجاعة من نسبة الونيات فى نلك المناطق . وأدى نشل الوزارة فى اتخاذ الاجراءات المناسبة فى الوقت المناسب الى أن يحاول القصر استخدام هذا النشل كورقة لضالحه .

وقد قام الملك بزيارة المديريات المنكوبة في نبراير ١٩٤٤ حيث احيطت زيارته بهالة من الدعاية عن العطف الملكي على الفلاحين المنكوبين بالمقارنة بالحكومة المهلة .

وحاول النحاس الرد على ذك بالقيام بدوره بجولات في الصعيد ، وقد اغضبت هذه الجولات القصر الذي رأى انه قد قصد بها تقليد الجولات الملكية .

وقد زاد الأمور سوءا التصريحات التى أدلى بها النحاس مؤكدا ان أبناء الصعيد في حالة صحية جيدة وانهم سعداء بادارة الحكومة ، فقسد رأى الملك في هذه التصريحات انتقادا مقنعا لاهتمامه بسكان مديريتي قنا وأساوان(٤٣) .

كل ذلك أدى الى محاولة فاروق الثانية في أبريل ١٩٤٤ للتخلص من الوزارة النحاسية السادسة .

نفى ١٢ أبريل استدعى الملك فاروق السفير البريطانى وأبلغه بنيته على الجراء تفيير فى الحكومة وكانت حجته فى أبداء تلك الرغبة تفشى الفساد وسوء الادارة وأن عناصر معينة من الأمة أصبحت لا تنظر باحترام كاف للمرش واستطرد الملك يتحدث عن الحكومة الجديدة وكيف أنها ستشكل من رجال لا حزبيين ، معروفين بنياتهم الطيبة نحو بريطانيا(١٤٤) .

(£Y)
(££)

F.O. 371/45921 No. 3 Enclosure — General Political Review 1944. (57) Ibid.

أبا هؤلاء الرجال فقد كان على رأسهم أحمد حسنين رئيس الديوان وحسن صادق وزيرا للحربية وحسن رفعت وزيرا للداخليسة والدكتور شوشسه وزيرا للتجسارة وعدد آخر من الشخصيات المصرية المستقلة ، أمثال عبد الفتاح عمرو ومحمود محمد محمود وطراف على ، والاستاذ شفيق غربال .

وبالرغم من الاتفاق الذي تم بين الرجلين على انتظار رد لندن غان الملك غاروق حاول أن يضع اللورد كيلرن أمام الأمر الواقع باصدار الأمر الملكى باقالة الوزارة ولكن السفير البريطاني نجح في الضغط على الملك لانتظار رد تشرشل الذي جمع وزارة الحرب لبحث المسالة .

وجاء قرار الحكومة البريطانية الذى تم ابلاغه الى القصر ومحواه أن مجلس الحرب يرى أن رغبة الملك في اقالة حكومة يتمتع رئيسها النحاس باشا باغلببة كبيرة في البرلمان الذي لا زال أمامه ثلاث سسنوات أخرى يعتبر عملا محفوفا بالمخاطر ، ولكن اذا أراد الملك حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة مان لندن لن تتدخل بشرط الا يتولى رئاسة الوزارة أحد رجال القصر أو زعيم لا يحصل على الاغلبية البرلمانية(١٩٥) ،

وكان معنى القرار البريطانى ببساطة أن يحتكم النحاس باشا الى الشمعب غاذا جدد المصريون ثقتهم فيه يعود الى الوزارة وهو حل ما كان القصر ليرتضيه .

وعند هذا الحد انتهت الأزمة بالرسالة التي بعث بها حسنين باشا في ٢٤ أبريل الى السغير البريطاني يبلغه فيها « أن الملك فاروق على استعداد للابقاء على الوزارة الوفدية في الوقت الحاضر »(٤١) •

ولا يمضى وقت طويل حتى يعود القصر الى مساعيه بالتخلص من وزارة النحاس خلال شهر سبتمبر لل اكتوبر ١٩٤٤ وهى المحاولة التى نجحت وأدت الى انهاء عهد وزارات } نبراير وبداية المرحلة الثانية من مراحل وزارات الائتلاف اللاوغدية ، ومكان الحديث عنها في النصل التالى . .

Lord Killearn Diaries pp. 291 — 301. General Political Review 1944.

ļ

<sup>(</sup>E 0)

# البابالخامس

# الغصل الرابع

وزارات الائتلاف اللاوفدية المرحلة الثانيــة ۱۹٤٤ ــ ۱۹٤۲



امتدت المرحلة التالية من تاريخ الوزارات المصرية التى اعتبت خروج الوند ١٩٤٤ لنحو خمس سنوات ، وكانت اطول المراحل التى بتى فيها الوقد بعيدا عن الوزارة منذ عام ١٩٢٤ .

من ناحية أخرى مان تلك المرحلة قد شهدت مجموعة من التغييرات انعكست بشكل أو بآخر على التاريخ الوزارى في مصر ، ويمكن نسبجيل تلك التغييرات فيما يلى :

ا ــ ما نتج عن الحرب العالمية الثانية من استنزاف الموارد البريطانية مما ترتب عليه هزال أصاب الأسد البريطاني رغم انتصاره ، ولا شك أن هذا الهزال الذي أصبح باديا للعيان قد أغرى به شعوب المستعمرات التي طالما أرهبها فهبت تسعى الى تحقيق استقلالها الوطنى ولا شك أيضا أن المصريين قد أدركوا هذه الحقيقة ووعوها .

من ثم نقد رأى أبناء الشعب المصرى أنه وفي ظل الظروف الجديدة فلا أقل من أنهاء الوجود العسكرى الأجنبى من البلاد ورأوا في نفس الوقت يسر المهمة ، فأن شعوبا أقل أهمية من مصر قد نالت مثل هذا المطلب ( سوريا ولبنان ) وشعوبا أخرى كان مكانها في تاج الامبراطورية البريطانية أعز مكانة قدد استطاعت أن تنتزع نفسها من هذا التاج ( الهند ) .

ولقد كان فشل الوزارات المصرية التى تعاتبت خلال هذه المرحلة فى بلوغ ما رآه المصريون هدفا ميسورا مما يؤجج جذوة الحماسة الوطنية ضدها ويجعلها في موقف حرج أشد الحرج .

٢ ـ يتصل التغيير الثانى بالنغيير الأول ، مان ما أصحاب بريطانيا من ضعف وان لم ينه وجودها العسكرى فى البلاد غانه أضعف الى حد كبير قدرتها على التدخل وعلى توجيه شئون السياسة الداخلية وهى القدرة التى ظلت تمارسها بشمكل أو آخر منذ عام ١٨٨٢ حين احتلت البلاد ، بل قبل ذلك منذ نشأة نظام النظارة وتأليف نظارة نوبار كنتيجة من نتائج هذا التدخل.

ثم ان التدخل البريطاني بعد عسام ١٩٢٤ ظل ينم مستهدنا استمرار التوازن بين القصر والحركة الوطنية ، وكانت الوزارة ميدان هذا التوازن ، نبينما لم يسمح البريطانيون للوند ، ممثلا للحركة الوطنيسة ، بالاستئثار بالسلطة من خلال الوزارة ( ١٩٢٤ — ١٩٣٧ و ١٩٤٤ ) نمانه لم يسمح في نفس الوقت للملك بالسيطرة على الوزارة واستبعاد الوند منها ( ١٩٢٦ — ١٩٢٢ — ١٩٢٢ ) .

وبتوقف أو بضعف التدخل البريطاني في الشئون الداخلية المصرية مقسد استأثر القصر بالسيطرة على الوزارة بعد اخراج النحاس من الحكم ١٩٤٤ .

ولم يتوقف الاستئثار على استبعاد الوغد من الوزارة وانما امتد ليشمل التدخل في الشئون الوزارية الى حد بدا واضحا أن المبدأ الدستورى بأن « الملك يحكم بواسطة وزرائه » قد تنوسى الى حد كبير ، ويروى لنسا الدكتور هيكل ، الذى كان قد أصبح آنذاك رئيسا للاحرار الدستوريين كتيرا من الانتهاكات الملكية لما كفله الدستور للوزارة من سلطات مما سيرد ذكره ونحن نتابع تاريخ كل وزارة على حدة .

٣ - وتتضافر الاسباب لتشهد مصر خلال نلك المرحلة غترة عصيبة من غترات اغتقاد الأمن وعدم الاستقرار . كان هناك الحبوط النفسى الناتج عن الفشل في تحقيق المطالب الوطنية ، وكان هناك الوغد . غبالرغم مما أصابه من وهن خلال تلك المرحلة الا أنه ظل أقدر القوى التقليدية على تحريك جماهير الشعب . ولا شك أن أبعاده عن السلطة تلك الفترة الطويلة قد دعاه الى بذل كل جهد في هذا الصدد ، وكان هناك أيضا الجماعات السياسية الجديدة ( الاخوان - الشيوعيون - الاشتراكيون ) الذين حرموا من قنوات شرعية يمارسون من خلالها نشاطهم السياسي ، غالتجأوا الى العنف تعبيرا عن وجودهم .

وكان من المحتم أن ينعكس ذلك على الوزارة ، وتكفى الاشارة في هذا المجال الى أن رئيسين من أربعة رؤساء للوزارة في تلك المرحلة قد اغتيلا ( أحمد ماهر في ٢٨ فبراير ١٩٤٥ ــ محمود فهمى النقراشي في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ ) وأن وزارتين على الأقل من الوزارات السبت في تلك المرحلة ( النقراشي الأولى وصدقى الثالثة ) قد استقالتا لأسباب تتعلق بالأمن ، بالاضافة الى الوزارتين اللتين سقطتا بسبب اغتيال رئيسيهما .

وفى ظل هذه الظروف تألفت وعاشت وستطت وزارات الائتلاف اللاوندية في مرحلتها الثانية بين عام ١٩٤٤ و ١٩٤٦ .

# ٥٧ - وزارة أحمد ماهر باشا الأولى ٨ أكتوبر ١٩٤٤ - ١٥ يناير ١٩٤٥ :

لم تكن الأزمة التى اطاحت بوزارة النحاس السادسة وانهت عهد وزارات عنبراير أزمة وزارية بالمعنى المفهوم . . وأنما كانت تلمسا لنهاية الصراع بين القصر والوغد .

غنى يوم الجمعة ١٥ سبنمبر ١٩٤٤ بينما كان الملك في موكب للصلاة الى جامع عمرو لاحظ بعض لاغتات النرحيب وقد كتب عليها « يحيا الملك مع النحاس » وكان اقتران اسم رئيس الوزراء بالملك مما أثار الأخير ودعاه الى اصدار أوامره لمدير الأمن العام « غزالى بك » بنزع اللاغتات والذى نفذ الأمر الملكى على الفور .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



أحمد ماهر باشسا

- -- ولد عام ١٨٨٨ والده محمد ماهر باشما وكيل وزارة الحربية ومحافظ القاهرة نيما بعد .
- -- تخرج من مدرسة الحقوق ١٩٠٨ ونال درجة الدكتوراه من جامعة مونبلييه بفرنسا .
  - عين أستاذا بمدرسة التجارة العليا .
- اشتغل بالحركة الوطنية وانتخب ١٩٢٤ عضوا بمجلس النواب وعين وزيرا للمعارف .
- ــ انشأ الهيئة السعدية ١٩٣٨ والف وزارته الأولى في ١٩٣٨ .
- -- اغتيل في حرم البرلمان في ٢٤ فبراير ١٩٤٥ بسبب نيته اشراك مصر في الحرب في صف الحلفاء .

في مساء نفس اليوم أصدر وزير الداخلية قرارا بايقاف مدير الأمن عن الممل وصدر خبر الايقاف في الصحف صبيحة اليوم التالي .

وكان من الطبيعى أن يثير مثل هذا الاجراء الملك الذى صمم بدوره على ابقاء غزالى بك فى منصبه ، وتمسك كل طرف بموقفه مما أدى الى استفحال الأزمة(١) .

وتطلع كل من جانبى الصراع الى دار السفارة البريطانية في قصر الدوبارة ينتظر موقفها من الأزمة الجديدة ، ولا شك أنه قد تحكم في هذا الموقف مجموعة من الاعتبارات .

ا ـ ظروف الحرب وقد قاربت الانتهاء بعد أن خرجت أيطاليا منها واحدقت قوات الحلفاء بألمانيا من كل جانب ، لذا فقد كان التدخل في هذه الازمة لصالح الوزارة الوفدية مرة أخرى بحجة ظروف الحرب تدخلا من الصعب تبريره من ناحية ، كما أنه لم يكن ضروريا من ناحية أخرى خاصة وأن الوزارة الوفدية قد أصابها الكثير من سوء السمعة ، بسبب ما تردد عن أعمال سوء أدارة ومحسوبية ورشدوة أو ما حدث من استخدامها للاحكام العرفية لضرب خصومها بعد أن كانت تستخدمها لضرب خصوم الحلفاء ، فيما ظهر في اعتقال « مكرم عبيد » مثلا ، وبدأت الوزارة النحاسية نتيجة لهذه الاعمال وقد اعتمدت على قوة السلطة أكثر مما اعتمدت على قوة السلطة أكثر مما اعتمدت على قوة السلطة أكثر مما اعتمدت على قوة السلطة .

٢ ــ ان اللورد كيلرن بطل حادث ٤ غبراير وصاحب الانذارات المتتالية للابقاء على الوزارة الوغدية لم يكن موجودا بالقاهرة آنذاك . وبالرغم من أن وجوده أو عدم وجوده ما كان يغير من السياسة البريطانية التى تقررت في الازمة الجديدة الا أن غياب الرجل قد أضعف من الاعتبارات الادبية التى ظلت تربطه بتأييد الوغد ضد الملك ، وهو الرأى الذى سجله في مذكراته(٢) .

٣ - ثم أن الرجل موضع الخلاف - غزالى بك - كان من الشخصيات المقربة للانجليز ، ومن ثم غان الاجراء الذى اتخذته الحكومة الوغدية ضده كان بالقطع لا يروق دار السفارة البريطانية وهو ما عبر عنه المستر شون القائم بأعمال السفير آنذاك في خطاب شخصى منه الى النحاس باشاء غيه أن « غزالى بك قد ظل يتعاون تعاونا جديا مع السلطات البريطانية (٢) » .

وعلى ضوء كل تلك الاعتبارات السابقة اتخذت الحكومة البريطانية قرارها الذى أبلغه المستر شون لكل من حسنين باشا رئيس الديوان ،

General Political Review 1944. (1)

The Killearn Diaries 1934 - 1946 p. 315. (7)

F.O. 371/41319 Weekly political and Economic Report No. 96 (7) secret 28th Sept. to 4th Oct. 1944.

وأمين عثمان باشا وزير المالية وهمزة الوصل بين السفارة والنحاس باشا ، في ٢٩ سبتمبر ١٩٤٤ وكان نصه « ان حكومة صاحب الجلالة لا تريد ان تتورط في هذا الخلاف الداخلي(٤) » .

وكان معنى هذا القرار ببساطة تنويض القصر فى اقالة الوزارة النحاسية وهى غرصة كان الانجليز يدركون ان الملك لن ينوتها ، ولا شك أن الوفد قد أدرك نفس الحقيقة .

لعل هذا الادراك من جانب الوغد هو الذى دعا النحاس باشا الى التفكير في القيام بعمل سياسى استهدف من ورائه أن يكون خروجه من الحكم على نحو وطنى يكفل له استرداد جانب من رصيد الشعبية الذى فقده خلال وزارته الأخيرة .

ذلك أن النحاس كان قد تبادل مع المستر شون اكثر من خطاب شخصى تناولت أزمة مدير الأمن العام وأوضحت الموقف الانجليزى من غزالى بك وقد حدد رئيس الوقد اجتماعا لمجلس الوزراء فى الساعة السابعة من مساء لا اكتوبر يتقدم فى اعقابه باستقالته الملك متذرعا فى ذلك بالتدخل البريطانى ، وراى أن يصحب هذا أو يعقبه نشر الخطابات الشخصية المتبادلة بينه وبين المستر شون تؤكد هذا التدخل(٥) .

ولكن ، وقبل أن ينفذ النحاس خطته ، يفسدها له القصر ، أذ وجه اليه ، قبيل اجنماع مجلس الوزراء أمرا ملكيا باقالته ، وقد صيغ في عبارات حانية بل وقاسية ، وكان نصبه :

(( لما كنت حريصا على أن تحكم بلادى وزارة ديمقراطية ، تعمل للوطن وتطبق أحكام الدستور نصا وروحا وتسوى بين المصريين جميعا في الحقوق والواجبات ، وتقوم بتوفير الغذاء الكساء لطبقات الشعب ، فقد راينا أن نقيلكم من منصبكم(١) » •

تبع ذلك تكليف الدكتور أحمد ماهر بتشكيل الوزارة الجديدة ، والتى تترر أن تشترك نيها الأحزاب التقليدية عدا الوند ، بمعنى آخر أن يجمع بين عناصرها اللاوندية » .

وبالاضافة الى الاحزاب الثلاثة التديهة « السمعديون - الاحسرار الدستوريون - الحزب الوطنى » كان مكرم عبيد قد شكل آنذاك حزب الكتلة الوفدية المستقلة الذي تسمى بعد ذلك بحزب الكتلة الوفدية .

ويحتاج مكرم باشا وحزبه الى وقفة صغيرة لأنهما كانا وراء كثير من السباب التصدع الذي اصاب عهد وزارات الائتلاف الوندية .

F.O. 371/41319 Weekly political and Economic Report No. 94 (§) Secret 14th. To 20th. Sept. 1944.

F.O. 317/41319 Weekly political ...... Report No. 97.

<sup>(</sup>٦) الوقائع المصرية ، العدد ١١٧ لسنة ١٩٤٤ ٠

فان « المجاهد الوطنى » وابن سعد زغلول البكر ، بعد خروجه عن الوفد او اخراجه منه ، لم يستطع أن يتفهم حقيقة أنه كان كبيرا بالحزب الكبير وظل على تصوره أن الحزب الشعبى كان كبيرا به ، وهو في هذا لم يستطع أن يعى الدرس الذى لابد وأن يكون قد وعاه كل الذين خرجوا عن الوفد أو اخرجوا منسه ،

بالاضافة الى ذلك فان مكرم باشا قد جانبه التوفيق وهو ينظر الى الوزارة نظرة الغنائم أو الاسلاب ، ذلك أن الدور الذى قام به فى التمرد على الزعامة الوفدية ثم محاولة التشهير من خلال الكناب الاسود ظل يتملك عليه نفسه ويصور له الامور باعتباره « بطل اقالة الوزارة الوفدية » ، والبطل لابد أن يستأثر بالنصيب الاوفى من الغنيمة ، وقد استمر هذا النوع من التفكير يحكم تصرفات الرجل مما أثر أشد التأثير فى تاريخ الحقبة الاولى من المرحلة الثانية « للوزارات اللاوفدية » بل يمكن القسول أنه كان سسببا من أهم اسباب ضعف التجربة .

ولعل استعراض تاريخ تلك الحتبة يوضح كثيرا هذه الحقيقة ، نما أن اقيلت الوزارة النحاسية السادسة حتى استدعى جميع زعماء الاحزاب اللاوفدية للاتفاق على تأليف الوزارة الجديدة .

يروى لنا الدكتور هيكل بعض اسرار المساورات التي جرت في هذه المناسبة، وكيف أن مكرم عبيد صمم على أن يحصل « حزبه الناشيء » على عدد مساو لكل من الحزبين الكبيرين الآخرين « السعديون والدستوريون » وكيف أنه صمم على أن يتولى وزارة المالية ، وكيف كاد أن يؤدى ذلك الى مشاورات تأليف الوزارة ، لولا تدخل القصر المستمر وضغطه من ناحية (٧) ، ولولا الرغبة من جانب المجتمعين في انجاح تلك المشاورات كيدا للوغد من ناحية أخرى ،

وقد تمخض عن هذا النجاح تشكيل الوزارة الماهرية الأولى على النحو الآتى:

- احمد ماهر باشسا
- مکرم عبید باشسا
- محمود فهمى النقراشي
- محمود غالب باشــــا
- حافظ رمضان باشسا
- محمد حسين هيكل باشا -
- الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا
  - الأستاذ ابراهيم عبد الهسادى

- رئيسا للوزارة ووزيرا للداخلية وزيرا للمالية
  - وزيرا للخارجية
  - وزيرا للاشغال العمومية
    - وزيرا للعسدل
- وزيرا للمعارف العمومية والشسئون الاجتماعية
  - وزيرا للاوقاف
  - وزيرا للصحة العمومية

<sup>(</sup>٧) محمد حسين هيكل ، مذكرات في السياسة المصرية ج ٢ ص ٢٩٠ - ٢٩٣٠.

• احمد عبد الغفار باشك

و الأستاذ ابراهيم دسوقي اباظه وزيرا للمواصلات

• طه محمد عبد الوهاب السباعي بك وزيرا للتموين

راغب حنابك
 وزيرا للتجارة والصناعة

الأستاذ السيد سليم
 وزيرا للدغاع الوطني(٨)

وقد تشكلت الوزارة على هذا النحو من اربعة من كل من الأحزاب الثلاثة ( السعديون ــ الدستوريون ــ الكتلة ) بالاضافة الى وزير من الحرب الوطنى .

وزيرا للزراعة

السعديون الأربعة هم ماهر والنقراشى وغالب وابراهيم عبد الهادى والدستوريون الأربعة هم هيكل وعبد الرازق وعبد الغفار ودسوقى أباظه واعضاء الكتلة الأربعة هم مكرم والسباعى وراغب حنا والسيد سليم ، الما ممثل الحزب الوطنى فقد كان رئيسه حافظ رمضان .

الملاحظة الأخرى على تشكيل وزارة أحمد ماهر الأولى أن وزيرا واحدا فيها هو «حسين هيكل» قد تولى وزارتين ( المعارف والشئون الاجتماعية ) ويفسر لنا الدكنور هيكل في مذكراته أسباب هذا الوضع الغريب فيقول أنه هو الذي طالب بأن يتولى وزارتين في وقت واحد وهو يستهدف من وراء ذلك أن يكون رفض طلبه ، وهو ما توقعه سببا في عدم الاشتراك في الوزارة الا أن زعماء الاحزاب الأخرى قد خيبوا ظن الرجل واستجابوا الى طلبه (١) .

#### \* \* \*

كان مفهوما أن الوزارة الجديدة تسعى الى التخلص من آثار عهد وزارات } غبراير الوفدية واقامة عهد جديد من ( اللاوفدية ) محله .

بالنسبة للجانب الأولى ، أى التخلص من آثار عهد وزارات ؟ مبراير الومدية مقد كان لخطة الوزارة في هذا الصدد شمقان :

أولهما: تدمير الوغد وعلى كل المستويات ، فقد شن أحمد ماهر منذ تشكيله لوزارته حملة ضد النحاس باشا واتهمه في أحد تصريحاته بأنه كان أسوا الديكتاتوريين وبأنه كان يريد أن يحكم مصر بأساليب « هتلر وموسوليني » من جهة أخرى فان مكرم عبيد أعلن عن عزمه على نشر « كتاب أسود » جديد أشد سوادا من سابقه ، وفي  $\Lambda$  نوفمبر صدر أمر ملكى بالفاء كافة الترقيات والمعلاوات والمعاشات الاستثنائية التى تمت فيما بين فبراير  $19{7}$  وأكتوبر  $19{7}$  . وأعيد الموظفون الذين عزلهم النحاس باشا الى وظائفهم وأحيل الى المعاش كل من يعرف عنه تعاطفه مع الوفد(10) .

<sup>(</sup>٨) الوقائع المصرية العدد ١١٨ لسنة ١٩٤٤ •

<sup>(</sup>١) محمد حسين هيكل : الممدر السابق ج ٢ ص ٢٩٢ - ٢٩٣٠

<sup>(</sup>١٠) مارسيل كولومب: تطور مصر ١٩٢٤ - ١٩٥٠ ( ترجمة زهير الشايب ) ص ٢٦٢٠ -

ووصلت الحملة ضد الوغد الى ذروتها عندما تقرر تشكيل لجنة تحقيق يرأسها مكرم عبيد لتقدم تقريرا عن اعمال الغساد المنسوبة الى النحاس باشما ووزرائه وأقاربه ، وعند هدذا الحد بدأ تدخل اللورد كيلرن بهدف منسع الاستمرار في تلك الاعمال التى نعتها بعدم الحكمة(١١) ، وقد استجابت حكومة أحمد ماهر بالفعل للتدخل البريطاني .

ثانيهما: حل مجلس النواب الوفدى القائم ، فقد استصدرت الوزارة في ١٥ نوفمبر ١٩٤٤ مرسوما بحله ، ودعوة مجلس النسواب الجسديد الى الاجتماع يوم الخميس ١٨ يناير ١٩٤٥ ، ثم حددت للانتخابات يوم الاثنين ٨ يناير ١٢٥) .

يبدأ تنفيذ الجانب الثانى من خطة وزارة احمد ماهر باقامة « العهد اللاوفدى » ، وكان أهم ما في هذا الجانب تكوين برلمان جديد تعتمد عليه الحكومة على أن يكون برلمانا لا وغديا .

وقد جرت مشاورات بين الأحزاب التى تؤلف الحكومة حول توزيع المقاعد عليها ، وأضطر القصر الى التدخل اكثر من مرة ليتوصل زعماء هذه الاحزاب على اتفاق فيما بينهم ، وقد توصلوا الى اتفاق فعلا يقضى بتخصيص ٥٥ دائرة مغلقة لكل من السعديين والدستوريين والكتليين و ١٦ دائرة للحزب الوطنى و ٢٠ دائرة المستقلين ، وتركت باتى الدوائر وعددها ٦٣ مفتوحة للمنافسة الحسرة(١٣) .

ورأى الوند بعد أن يئس من استجابة القصر لمطلبه بحسرية الانتخابات وبايقاف الرقابة على الصحف خلال اجرائها . . رأى الاعلان عن نيته عدم دخول تلك الانتخابات ، وقد أثر في قرار الزعامة الوندية اصدار الوزارة لقانون جديد باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية كان واضحا أنه يستهدف نوز مرشحى الحسكومة(١٤) .

وجرت الانتخابات معلا في موعدها المحدد وتمخضت عن موز ١٢٥ نائبا من السعديين و ٧٤ من الدساوريين و ٢٩ من الكتلة الومدية وسبعة من الحزب الوطني و ٢٩ من المستقلين ومجموعهم ٢٦٤ نائبا(١٥) .

وكان مطلوبا أن يشمل التغيير مجلس الشيوخ بدوره . وكان سرى الشيا قد عين 1981 عددا من أعضاء مجلس الشيوخ تبعا لمواد الدستور القاضية بتجديد المجلس ، ولكنه كان قد أجل انتخاب الشيوخ المجدد طبقا لهدده المواد . ولما جاء الوقد الى الحكم ١٩٤٢ الغى تعيينات حكومة سرى واستصدر مرسوما بتعيين شيوخ جدد ، وجاءت حكومة أحمد ماهر لتستصدر مرسوما

General Political Review 1944. (11)

<sup>(</sup>١٢) عبد الرحين الراضي : في أعتاب الثورة الممرية جـ ٣ ص ١٤٦ . .

General Political Review 1944. (17)

Told. (18)

<sup>(</sup>١٥) عبد الرحبن الرائمي : المسدر السابق من ١٤٧ .

بالغاء تعيينات حكومة الوفد والعودة الى تعيينات حكومة سرى . وذلك في أواخر ديسمبر ١٩١٤) .

وبالطبع لم يبق الوفد ساكنا في مواجهة اجراء هذه التغييرات بل ظل يحرك بعض قواعده ، وبالذات الشباب من طلاب الجامعة ، الا أن ذلك التحريك لم يكن بالاتساع الذي تخشى منه الحكومة لاكثر من سبب . . فمن ناحيسة كان القصر بدوره قادرا على تحريك هؤلاء الشباب فيما بدا من مظاهرات الابتهاج التي قاموا بها بمناسبة اقالة الوزارة الوفدية في ٨ اكتوبر ١٩٤٤ ، ومن ناحية أخرى فان رئيس الوزراء بحكم خبرته القديمة في العمل في المجال السياسي قد استطاع أن يتصدى لتيار تظاهرات الشباب وأن يوقفه أو على الاقل يضعف من قيمته ، وهناك الحادثة المشهورة التي ذهب فيها الدكتور الحمد ماهر دون أي حراسة لحرم جامعة القاهرة (فؤاد الأول) في ٢٣ ديسمبر ليخطب في طلابها المتظاهرين ويتمكن من اقناعهم بفض مظاهراتهم(١٧) .

وبعد التغييرات التى أجراها « أحمد ماهر » فى مجال السلطة التشريعية ، وبعد أن أثبت قدرته على الامساك بزمام الأمور بين يديه كان عليه تأليف وزارة جديدة لتسير قدما في تنفيذ السياسة الموضوعة .

#### ٥٨ ــ وزارة أحمد ماهر باشا الثانية ١٥ يناير ــ ٢٤ فرراير ١٩٤٥ :

تقدم أحمد ماهر باستقالة وزارته في أعقاب ظهور نتيجة انتخابات مجلس النواب «التي دلت بأجلى بيان ونطقت بأفصح لسان علىصدق النظرة السامية، التي شملتم بها الموقف عندما أمرتم جلالتكم باقالة الوزارة الماضية »(١٨).

ومرة اخرى ، وعلى ضوء الأغلبية الكبيرة التي حصل عليها السعديون في الانتخابات ، يكلف الملك أحمد ماهر بتأليف وزارة جديدة هي وزارة الرجل الثانية .

وكان الاتجاه مبنيا على أن تتألف الوزارة الجديدة مطابقة للوزارة السابقة الا أن هذا لم يحدث تماما فيما يمكن تبينه بتقديم التشكيل الجديد :

- أحمد ماهر باشا
- مكرم عبيد باشسا
- محمود فهمی النقراشی باشیا
  - محمسود غالب باشسا
  - حافظ رمضان باشا
- الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا
  - الاستاذ ابراهیم عبد الهسادی

- رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية
  - لوزارة الماليـــة
  - لوزارة الخارجية
  - لوزارة الأشغال العمومية لوزارة العسدل
    - لوزارة الأوقاف
    - لوزارة الصحة العمومية

Ceneral Political Review 1944. Ibid.

<sup>(17)</sup> 

<sup>(17)</sup> 

<sup>(</sup>١٨) الوقائع المصرية العدد ٩ لسنة ١٩٤٥ -

by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

احمد عبد الغفار باشا لوزار

الاستاذ ابراهيم الدسوقى أباظه

• طه محمد عبد الوهاب السباعي بك

• راغب حنابك

• الاستاذ السيد سليم

عبد الرازق السنهورى بك

• حنفي محمود بك

• عبد المجيد بدر بك

لوزارة الزراعة لوزارة المواصلات لوزارة التموين وزير دولة لوزارة الدناع الوطنى لوزارة المعارف العمومية لوزارة المعارف والصناعة

لوزارة الشئون الاجتماعية(١٩)

وكان اهم ما فى التعديل الجديد خروج هيكل باشا رئيس الاحسرار الدستوريين من الوزارة ليخلفه فيها من اعضاء حزبه حفنى بك محمود وان كان لم يعين وزيرا للمعارف أو للشئون الاجتماعية انما عين وزيرا للتجارة والصناعة ، أما المعارف فقد تولاها وكيلها السسنهورى بك ، والشسئون الاجتماعية تولاها عبد المجيد بدر بك .

ويعزو الدكتور هيكل خروجه من الوزارة وشغله لمنصب رياسة مجلس الشيوخ الى عدم الرضاء الذى شعر به نتيجة لتدخل السعديين في مجرى الانتخابات مها ترتب عليه غلبتهم على حلفائهم الاحرار الدستوريين وهى غلبة كانت من قبل للآخرين على عهد وزارات الائتلاف اللاوفدية الأول(٢٠) . وان كان يحلو للبعض على الجانب الآخر تفسير ما حدث بانقلاب الموازين على ضوء نهو حجم البورجوازية المصرية التى يمثل السعديون مصالحها ، خلال الحرب الثانية وأعقابها وذلك على حساب طبقة كبار الملاك التى يمثلها الاحرار الدستوريون(٢١) .

#### \* \* \*

كانت القضية الملحة التي واجهتها وزارة « احمد ماهر » الثانية في اعقاب تشكيلها هي قضية « دخول مصر الحرب » .

فقد ظلت مصر منذ قيام الحرب الثانية في سبتمبر عام ١٩٣٩ دولة غير محاربة بالرغم من كل ما احاط بها من مخاطر القتال وصل في مرحلة ما الى غزو بعض أراضيها من جانب قوات المحور .

واستمرت الوزارات المتعاقبة على اختلاف هوياتها تنفذ سياسة « تجنيب مصر ويلات الحرب » حتى عهد وزارة أحمد ماهر الثانية وبينما كانت الحرب قد قاربت نهايتها اذ عادت قضية دخول البلاد الحرب تفرض نفسها .

ذلك انه كان قد تقرر بين الثلاثة الكبار في مؤتمر يالتا عدم اشتراك اى دولة في مؤتمر سان مرنسيسكو لتكوين الأمم المتحدة الذي تقرر انعقاده في ٢٥

<sup>(</sup>١٩) الوقائع المصرية العدد ١٠ لسنة ١٩٤٥ .

<sup>(</sup>٢٠) حمد حسبن هيكل : المصدر السابق ص ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢١) طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥ - ٢٥٩١ ص ٠٠٠

ابريل ١٩٤٥ ان لم تكن هذه الدولة قد أعلنت الحرب على المحور قبل اول مارس .

ولم يكن أمام أحمد ماهر وحكومته الا الاستجابة لطلب تقدم به السسفير البريطاني في منتصف فبراير ١٩٤٥ باعلان مصر « دولة محاربة » أذا رغبت في الاستمناع بعضوية مؤتمر سان فرنسيسكو (٢٢) .

ويبدو لأول وهلة ان استجابة الحكومة الائتلافية للمطلب ليست اكتر من « تحصيل حاصل » الا ان التجربة التي خاضتها هذه الحكومة في مواجهة تلك القضية أثبت لين عود نظام « الائلاف اللاوفدي » .

غمن ناحية شن الوفد حملة عنيفة على اتجاه الحكومة الى اعلان الحرب تضمنها بيان من النحاس باشا في ٢٢ فبراير ١٩٤٥(٢٢) ، والواضح أن تلك الحملة قد لقيت صدى واسعا الى حد ادخل المخاوف لقلوب الحكومة ودار السفارة البريطانية مما عبر عنه اللورد كيلرن في قاريره(٢٤) .

ومن ناحية اخرى مان احراب الائتلاف لم تتخذ خطا واحدا نحو القضية .

السعديون كانوا يرون ان تتخذ الوزارة القرار دون استثمارة المرلسان بينما صمم مكرم وحزب الكتلة على ان يكون اتخاذ القرار من خلال البرلمان .

اكثر من ذلك مان « الحزب الوطنى » الذى كان يمثله حافظ رمضان داخل الوزارة اعتنق موقف المعارضة بعدم دخول مصر الحرب وقدم المستقالته لحتجاجا على الخطوة المقترحة لولا ضغط من القصر عليه لسحب هذه الاسستقالة(٢٠) .

وفى هذا الجو الملىء بالمحاذير القى الدكتور احمد ماهر بيان الحكومة فى جلسة سرية لمجلس النواب فى مساء يوم السبت ٢٤ فبراير ١٩٤٥ باعلان حالة الحرب ضد اليابان والمانيا ، وبينما كان الرجل ينتقل من قاعة مجلس النواب الى قاعة مجلس الشيوخ لقى مصرعه على يد احد الشبان الذين راوا أنه قد ضحى بمصالح مصر فى خطوته هذه ، وانطوى عهد وزارة احمد ماهر الثانية ولم نستكمل من عمرها اكثر من اربعين يوما .

# ۹۹ ــ وزارة محمــود فهمى النقراشى الأولى ٢٤ فبراير ١٩٤٥ ــ ١٥ فبراير ١٩٤٦ :

كانت حادثة اغتيال الدكنور احمد ماهر باشا ثانى حادثة اغتيال لرئيس وزراء فى تاريخ الوزارات المصرية ، وكانت الأولى حادثة اغتيال بطرس باشا غالى فى شهر غبراير ايضا ، قبل ذلك بخمس وثلاثين عاما ( ١٩١٠ ) .

F.O. 371/45930 No. 348 Report No. 117 secret. (7

۱٩٤٥/۲/٢٤ نص البيان في : البلاغ في ٢/٢/٥١١٠ .

Report No. 117 secret. (75)
F.O. 371/54930 No. 304 Report No. 116 Secret. (70)



محمود فهمى النقراشي باشا

ــ ولد بالاسكندرية ١٨٨٨ وتعلم حتى انتهاء المرحلة الثانوية بها ثم التحق بمدرسة المعلمين الخديوية بالقاهرة وحصل على شهادة في التعليم من نوتنجهام بانجلترا ١٩٠٩.

- عمل بالتدريس بوزارة المعارف وشارك في ثورة ١٩١٩
- أتهم مع أحمد ماهر ١٩٢٤ في قضية اغتيال السردار .
- تولى عددا من المناصب الوزارية حتى اختلف مع النحاس 197٧ وخرج من الوفد ليؤسس مع أحمد ماهر الهيئة السعدية.
- ــ تولى رياسة الوزارة بعد اغتيال احمـد ماهر ١٩٤٥ ثم استقال منها وعاد الى رياستها ١٩٤٦ .

- رفع قضية مصر في مجلس الأمن ودخلت مصر حرب فلسطين في مايو ١٩٤٨ في عهد وزارته الثانية واغتيل في ٢٨ ديسمبر من نفس السنة .

وقد ترتب على اغتيال الدكتور ماهر مجموعة من النتائج انعكست بشكل أو بآخر على مسيرة الوزارة .

كانت أولى هذه النتائج البحث عمن يحل محل رئيس الوزراء الراحل ، وقد استقر الرأى أخيرا على محمود فهمى النقراشي رفيق الدكتور ماهر ونائب رئيس الهيئة السعدية بالرغم من كل المحاذير التي أحاطت بهذا الاختيار .

وقد اتصل بعض هذه المحانير بمخاوف القصر بعدم سهولة التعاون مع شخصية مثل النقراشي اشتهر بالتصلب عند رأيه وانه لا يملك من المرونة ما كان يملكه ماهر باشما ، وقد بدد الدكتور هيكل في لقائه بالملك الذي تم في اعتاب الحادثة . . بدد هذه المخاوف واكد لفاروق « ان اعباء الرياسة ستغير الكثير من طباع النقراشي عما قريب »(٢١) .

محذور آخر اتصل بامكانية التعاون بين النقراشي ومكرم باشسا وبين الرجلين ما بينهما منذ أن كان الأخير سببا في اخراج الأول من الوفد عام ١٩٣٧ ، ولا شك أن رئيس المكتلة الوفدية كان مستعدا ببعض المرارة للعمل تحت رئاسة النقراشي نقد كان له شأن آخر يملأ نفس مكرم باشا بكل المرارة .

وقد تحققت كل المخاوف المتعلقة بهذا المحذور وكانت من أهم أسباب ضعف الوزارة النقراشية الأولى .

النتيجة الثانية التى ترتبت على مقتل رئيس الوزارة رقم ( ٥٨ ) تتصل بتشكيل الوزارة الجديدة ، وهل تكون فرصة للتخلص من بعض عناصرها التى ثبت ان وجودهم فيها ادعى الى ضعفها اكثر من أن يكون سببا من أسباب قوتها ، ونعنى هنا بالذات حزب الكتلة برئاسة مكرم باشا والحزب الوطنى يمثله حافظ رمضان .

لقد رجحت اعتبارات الأمن على اعتبارات الانسجام الوزارى لدى نشكيل الوزارة النقراشية ، نقد رئى أن أى تغييرات فى الوزارة قد تبدو وكأنه قد حكمها الخوف لدى السلطة من حادثة الاغتيال مما قد يترتب عليه مزيد من حوادث الاغتيال .

ومن ثم فقد تقرر أن تتشكل الوزارة الجديدة على نفس نسسق الوزارة السابقة وعدم اجراء أي تغيير فيها عدا تولية النقراشي لرئاستها(٢٧) .

نتيجة أخرى بدت في رغبة القصر في تخويل نفسه في هذه المناسبة مزيدا من الحقوق التي لا يخولها أياه الدستور والتي بدت فيما أسره الملك لرئيس مجلس الشيوخ عن نيته على عدم تأليف وزارة جديدة ، وانما مجرد أن يقوم

<sup>(</sup>٢٦) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ص ٣٠٨ ،

<sup>(</sup>۲۷) المعدر السابق ص ۳۰۸ ۰

بتعيين رئيس جديد للوزارة القائمة مما أسماه الدكتور هيكل « بدعة لم يعرفها دستور برلماني في العالم ، ولم تعرفها مصر منذ سنة ١٨٧٩ حين أصدر الحديو اسماعيل ارادته بأن يحكم مصر مع وزرائه وبواسطتهم »(٢٨) .

على أي الأحوال نقد استطاع هيكل باشا والوزراء ورئيس لجنة القضايا. استطاعوا القناع القصر بالعدول عن الفكرة وتألفت الوزارة النقراشية الأولى على النحو الذي تألفت عليه بقية الوزارات بمرسوم ملكى على النحو الآتى :

- محمود فهمى النقراشي باشما
  - مكرم عبيد باشسا
  - محمود غالب باشما
  - و حافظ رمضان باشسا
- الشبيخ مصطفى عبد الرازق باشما وزيرا للاوقاف
  - الاستاذ ابراهیم عبد الهسادی
    - احمد عبد الغفار باشا
- الاستاذ ابراهيم الدسوقي أباظه وزيرا للمواصلات
  - طه محمد عبد الوهاب السباعي بك وزيرا للتموين
    - راغب حنابك
    - اآستاذ السيد سليم
    - عبد الرزاق احمد السنهورى بك
      - حنفي محمسود بك
      - عبد المجيد بدر بك

رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية و الخارجية

- وزيرا للمالية
- وزيرا للاشغال العمومية
  - وزيرا للعدل
- وزيرا للصحة العمومية
  - وزيرا للزراعة
  - - - وزير دولة
- وزيرا للدغاع الوطنى
- وزيرا للمعارف العمومية
- وزيرا للتجارة والصناعة

وزيرا للشئون الاجتماعية (٢٩)

لم تنقض شبهور قليلة بعد تكوين الوزارة النقراشية الأولى حتى انتهت الحرب العالمية الثانية ( مايو ١٩٤٥ ) ، وكان على تلك الوزارة أن تواجه موقفا في غاية التعقيد .

جانب من هذا الموقف يتمثل فيما ترتب عن الحرب من زيادة حجم المدينة المصرية باتساع قاعدة العمال والطلاب والموظفين وأصحاب المهن الحرة وقد اتصل بهذا بالطبع زيادة جموع المصريين المهتمين بالسياسة والمستغلين بهـــا(۲۰) .

جانب آخر يتمثيل في أن هؤلاء لم يروا في برامج الاحراب التعليدية او أيديولوجياتها ، انكان لها برأمجاو أيديولوجيات غير السعىللحكم ، لميروا

<sup>(</sup>۲۸) المصدر السابق ص ۳۰۸ – ۳۰۹

<sup>(</sup>٢٩) الوقائع المصرية العدد ٣٣ لسنة ١٩٤٥ •

Vatikiotis, R.J. The Modern History of Egypt. p. 270.

نيها ما يتناسب مع آمالهم في اصلاح أوضاعهم الاجتماعية أو في تحقق أمانيهم الوطنية مما أدى الى نمو سريع للتنظيمات السياسية العقائدية ، الاخوان والشيوعيون ومصر الفتاة ، وكانت أساليب هذه التنظيمات في العمل السياسي تختلف عن أساليب الأحزاب التقليدية القديمة ، فقد اصطبغت تلك الأساليب بصبغة من العنف كانت وراء كثير من أسباب الاضطراب خلال تلك المحتبة .

وفى هذا الموتف الصعب كان على النقراشي ووزارته أن يبدأوا بعلاج القضية الوطنية في طورها الجديد بعد الحرب ومع كل الآمال العريضة التي لخنت نداعب المصريين بالتخلص من الوجود العسكري البريطاني وانهاء معاهدة ١٩٣٦ .

ويبدو مدى دقة موقف الوزارة النقراشية في هذا الصدد من أن الصحف المعارضة بعد رفع الرقابة عن الصحف في يونيه ١٩٤٥ قد اخذت تتربص بالحكومة وتطلق على النقراشي التعليقات اللاذعة كما حدث عندما اسمته «رجل الوقت المناسب » تعليقا على تصريح له بأنه ينتظر الوقت المناسب للعمل على تحقيق الأماني الوطنية ، وعندما اطلقت عليه « ابو خطوة » ردا على قوله بأنه اتخذ خطوة في سبيل تحقيق الاماني الوطنية »(٢١).

هكذا كان يعانى النقراشى وهو لم يتحرك بعد ، وعندما تحرك ازدادت الأمور سوءا من كل ناحية ، وقد انحصر هذا التحرك في مذكرة قدمتها الحكومة المصرية في ٢٠ ديسمبر ١٩٤٥ اللجانب البريطاني تطلب فيها فتح باب المفاوضات وقد رأى المصريون ان هذه المذكرة شديدة التساهل ، ولم ترد الحكومة الدريطانية على الطلب المصرى الا بعد أكثر من شهر ( ٢٦ يناير الحكومة الدريطانية على المحريون الرد البريطاني ماسا بكرامة مصر وسيادتها خاصة عندما ربط بين مصر ومجموعة الأمم البريطانية (٢٦) .

#### ويمكن رصد أثر تحرك الوزارة النقر اشية عليها فيها يلى:

ا ــ استقالة حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى ووزير العــدل من الوزارة في ٩ ديسمبر(٢٣) احتجاجا على اتجاه الوزارة الى المفاوضات قبل الجلاء مما يناقض مبدأ الحزب العتيـد ، وخرج بذلك الحزب الوطنى من الائتلاف اللاوفدى .

٢ - زيادة التظاهرات الشعبية خصوصا التظاهرات الطلابية والصدامات بين الشرطة والمتظاهرين ٤ وقد حدث أسواها في حادثة كوبرى عباس الشهيرة في ٩ غبراير ١٩٤٦ .

٣ ــ ما ترتب على هذه التظاهرات من زيادة الجراح بين مكرم وحــزب الكتلة وبين النقراشي والهيئة المسعدية ، بعد أن كانت الاختلافات بين الطرفين

<sup>(</sup>٣١) طارق البشرى : المصدر المابق ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣٢) نمن المذكرتين في : مارسيل كولب : المصدر السابق من ٢٧٦ ـــ من ٢٨٠ وفي الصحف المرية في ٣٠ يناير ١٩٤٦ .

<sup>(</sup>٣٣) الوقائع المصرية العدد ١٦٩ لسنة ٥١٩٠ .

محصورة في صراعات محدودة بين مكرم والنقراشي تؤثر بالطبع في الانسجام الوزاري ، انفجرت في خلاف مكشوف أثر في الوجود الوزارى وأدى الى ان يقدم مكرم وزملاؤه استقالاتهم من الوزارة النقراشية في ١٤ مبراير مما كان من أسباب نهاية الوزارة ، كما كان في نفس الوقت آخر العهد بدخول مكرم او حزب الكتلة في الوزارة .

٤ ... في نفس الوقت ، وفي خلال زيادة المد الوطنى المعادى للبريطانيين تم اغتيال رجل من اهم رجالهم في مصر هو أمين عثمان باشا وزير المالية في الوزارة الوفدية السابقة ، وقد أغتيل الرجل في يناير ١٩٤٦ وبعدها ثارت ثائرة اللورد كيلرن .

وتصرف السغير البريطانى في القاهرة بمنطق قريب من منطق } غبراير وهو في هذا قد تناسى اختلاف الظروف خاصة بعد أن انتهت الحرب وبعد أن الطلقت الحريات وبعد أن تألفت في انجلترا نفسها وزارة عمالية .

غفداة اغتيال أمين عثمان طلب كيلرن موعدا من الملك الا أن القصر استمهله حتى انتهاء زيارة الملك عبد العزيز آل سعود الذي كان في ضيافة الملك غاروق آنذاك .

وتم اللقاء المنتظر بين السغير البريطانى والملك فى ٢٩ يناير ، واعرب كيلرن عن عدم ارتياحه لاستمرار الوزارة النقراشية فى الحكم وانه لا يستطيع التعاون معها .

وقد طلب الملك غاروق من السغير الانجليزى مذكرة مكتوبة تتضمن طلبه بالتخلص من وزارة النقراشى ، وحدث ما توقعه الملك وارتكب اللورد كيلرن الخطأ الذى كلفه منصبه فى القاهرة وذلك حين تقدم بالمذكرة المطلوبة فى ٣١ يناير ١٩٤٦ .

ورآها القصر نرصة للضغط على الحكومة البريطانية من خلال عمرو باشا السغير المصرى في لندن الذي قدم الاحتجاجات للخارجية الانجليزية على استمرار تدخل السغير البريطاني في الشئون الداخلية المصرية ، وقد لقيت تلك الاحتجاجات آذانا صاغية وكانت أهم الأسباب وراء استبعاد كيلرن أو السير مايلز لامبسون عن منصبه في مصر في مارس ١٩٤٦ بعد ١٢ عاما من الخدمة نيها اكتسب خلالها شهرة لم يكتسبها قبله ممثل بريطاني في مصر سوى اللورد كرومر(٣٤) .

وكان محصلة كل تلك النتائج التي ترتبت على تحرك النقراشي نحو حل للتضية الوطنية ان سقطت الوزارة النقراشية الأولى وسقط معها عهد الانتاك اللاوندي .

<sup>(</sup>٣٤) اعتبدنا في هذه المطومات على مفكرات غير منشورة للاستاذ حسن يوسف ، وكان يشغل خلال تلك الحتبة وحتى عام ١٩٥٢ منصب وكيل الديوان الملكى ، كما شغل منصب رئيس الديوان بالنيابة فترات غير تصيرة من نفس الحتبة .

# البابالخامس

الفصل الخامس

محساولات الوزارة القومية

1989 - 1987



شبهدت الفترة بين ١٥ فبراير ١٩٤٦ حين استقالت وزارة النقراشي الأولى و ٣ نوفمبر ١٩٤٩ حين استقالت وزارة حسين سرى الثالثة ما يمكن أن يطلق عليه في تاريخ الوزارة المصرية « محاولة اقامة الوزارة القومية » .

صحيح أن هذه المحاولة لم تنجح الا عند تأليف الوزارة الأخيرة ( السرية الثالثة ) من وزارات أربع شهدمها تلك الفترة(١) ، الا أنها كانت قائمة طول الوقت .

نقد جرت محاولتان لتأليف « الوزارة القومية » المطلوبة في اعقاب استقالة وزارة النقراشي الأولى وانتهاء عهد الائتلاف اللاوندي في ١٥ نبراير سنة ١٩٤٦ ، ومرة أخرى عند استقالة الوزارة الصدقية الثالثة في ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٤٦ ، وقام « شريف صبري » بالمحاولتين ولكنهما أخفقتا .

ثم انه لما كلف صدقى باشا بتأليف وزارته الثالثة كان مطلوبا منه أن يشكلها على أساس قومى ، ولكنه أخفق أيضا .

اكثر من ذلك غان « ابراهيم عبد الهادى » عندما الف وزارته الأولى والأخيرة في ديسمبر ١٩٤٨ بعد اغتيال النقراشي نقد كان مكلفا بتأليفها على نحو قومي ايضا مما دعاه الى أن يترك الباب مفتوحا طوال عهد وزارته لاشتراك سائر اطراف العمل السياسي ، وبالذات الوغد .

اذن نمحاولة تأليف الوزارة القومية ظلت قائمة وملحة حتى تحققت أخيرا فى وزارة حسين سرى الثالثة وأن لم تحقق نجاحا أو تعمر طويلا .

يؤدى ذلك بنا الى طرح تساؤلين يتصل أولهما بمفهوم الوزارة التومية خاصة لدى القصر الذى ظل يحاول من أجل بلوغها 6 ويتصل ثانيهما بطبيعة الاعتبارات التى دعت الملك الى استمرار السمعى لتحقيق هذا الهدف حتى تمكن أخيرا من تحقيقه .

ردا على التساؤل الأول هناك المفهوم العام للوزارة القومية بمعنى الوزارة التى يكون ممثلا فيها جميع أطراف العمل السياسي والتى تتألف عادة لمواجهة مخاطر قد تقرر مصير الوطن لسنوات أو لأجيال تالية .

لا شبك أن القصر لم يتصور المسألة على هذا النحو بدليلين :

۱ \_\_ انه لم يفكر ابدا ، وفي أي وقت ، في ضم أي قوة سياسية من القوى الجديدة للوزارة ، سبواء كانت هذه القوة من قوى اليمين مثل الاخوان المسلمين أو كانت من قوى اليسار مثل الشيوعيين .

<sup>(</sup>۱) هي على التوالي وزارة اسماعيل صدتي الثالثة ووزارة النقراشي الثانية ووزارة ابراهيم عبد الهادي الأولى ووزارة حسين سرى الثالثة .

٢ ــ انه أيضا ولأسباب تتعلق بالانسجام الوزارى هذه المرة ، لم يفكر كذلك في ضم بعض القوى السياسية التقليدية الى الوزارة القومية المقترحة وبالذات مكرم عبيد وحزب الكتلة ــ ربما لما عرف عن الرجل من روح المساغبة ، وربما لما عرف عن حزيه من ضالة .

لقد كان القصر يرى اضفاء صبغة الوزارة القومية من خلال امر محدد وهو ضم الوقد على صعيد واحد مع سائر الأحزاب التى تألفت منها الوزارات اللاوفدية وبالذات السعديون والدستوريون والحزب الوطنى .

ويبقى بعد ذلك الرد على التساؤل الثانى المتعلق بالاعتبارات التى دعت القصر الى تبنى هذا الاتجاه الجديد في تأليف الوزارة .

الاعتبار الأول من هذه الاعتبارات وراؤه الرغبة فى توحيد الصغوف لخوض جولة من المفاوضات مع الجانب البريطانى لا شك أن مصر كلها ارادتها الجولة الأخيرة التى يتمخض عنها انهاء الوجود العسكرى الانجليزى من البلاد ، وقد بعت هذه النتيجة فى ظل الظروف الجديدة فى حدود المكن .

وبادراك هذه الحقيقة من جانب ، وبشعور القصر بعجز احزاب الاقلية عن بلوغ هذا الهدف الوطني من جانب ثان ، وبالخوف من ان يستأثر الوفد بصنع هذه الانجازة الوطنية بكل ما قد يترتب على ذلك الاستثثار من نتائج من جانب ثالث . . . . لكل هذه الأسباب كان حل الوزارة القومية هو الحل الأمثال .

صنع الاعتبار الثانى الظروف العامة التى سقطت نتيجة لها وزارة النقراشى والنمو السريع لتنظيمات سياسية جديدة قادرة على التحكم فى الشارع المصرى تصنع المظاهرات وتدبر الاضرابات وتثير الكثير من أسباب الشغب ، ولعل أشهر هذه التنظيمات « لجنة العمال للتحرر الوطنى » ، « اللجنة الوطنية للطلبة والعمال » فى القاهرة والاسكندرية(٢) .

ثم أن التنظيمات الوندية في صفوف الشباب كان لها بدورها ضلع في اثارةً الاضطرابات وبث المتاعب أمام حكومات الائتلاف اللاوندية التي شهدتها المنترة التي اعتبت اقالة الوزارة الوندية في اكتوبر ١٩٤٤ .

ولو حدث وانضم الوقد الى ما أسماه القصر « حكومة قومية » فسرف يتراب على ذلك اكثر من نتيجة ، احداها بتوحيد كافة الهيئات السياسية التقليدية مما قد يمكنها من مواجهة التيارات الجارفة الجديدة ، والثانية سحب جماعات الشباب الوقدى من صفوف المعارضين للحكومة الى صفوف مؤيديها .



Vatikiotis, J. The Modern History of Egypt p. 359.

بدأت المحاولات لتشكيل الوزارة القومية المرجوة حتى قبيل استقالة النقراشي باشا ، وقد رشيح للقيام بهذا العمل رجل من أربعة شريف صبرى أو اسماعيل صدقى أو حافظ عفيفي أو على الشمسي .

وقد بدىء بشريف صبرى على اعتبار انه محل ثقة الجميع ، نهو خال الملك وعلاقته بجميع الأحزاب بما نيها الوند علاقةطيبة ، ثم أن عضويته لمجلس الوصاية قد أضفت عليه هيبة مطلوبة في هذه الظروف .

وراى القصر أن « شريف صبرى » بهذه الامكانيات سوف يستطيع أن « يجعل البلد كتلة واحدة في المفاوضات » .

وجرت الاتصالات لتأليف الوزارة الجديدة ، وكلما خطا الرجل خطوة في هذه الاتصالات ازداد المرقف تعقيدا .

كان المصدر الأساسى لهذا التعقيد ان « الوفد » لم يقبل الاشتراك في الحكم الا على أساس حل مجلس النواب القائم في حين أن السعديين والدستوريين لم يقبلوا الاشتراك في الوزارة الا على اساس بقاء مجلس النواب .

وقدم اقتراح آنذاك بتأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر أو حله بعد انتهاء المفاوضات واستفتاء الأمة في المعاهدة التي يوقعها جميع الزعماء . ولكن هذا الاقتراح لم يصادف قبولا من جميع الاطراف المدعوة للاشستراك في الوزارة الجديدة ، و فديين كانوا أو سعديين أو دستوريين(٢) .

وعند هذا الحد توقفت أولى المحاولات ليتجه القصر الى الرجل الشانى من مرشحيه لتأليف الوزارة القومية وكان السياسى القديم اسماعيل صدقى باشبا .

#### ٦٠ \_ وزارة اسماعيل صدقى الثالثة ١٦ فبراير \_ ٩ ديسمبر ١٩٤٦ :

يبدو من الغرابة بمكان وقوع الاختيار على صدتى باشا لتأليف « الوزارة القومية » على ضوء ماضى الرجل فهو من رؤساء الوزراء القلائل الذين يذكر لهم أن كافة الأحزاب قد وقفت في وقت ما ( ١٩٣٠ – ١٩٣٣) ضد استمراره في الحكم ، فكيف يمكنه تأليف وزارة من كل الأحزاب ،

ينسر الأستاذ حسن يوسف ، الذى كان وكيلا للديوان آنذاك ، وهو الذى البلغ صدقى برغبة الملك فى تكليفه بتشكيل وزارة تومية غداة اسستقالة وزارة النقراشى ، ينسر اسباب وتوع الاختيار الملكى على اسماعيل صدقى من زاويتين :

<sup>(</sup>۳) آخبار اليوم في ۱۹٤٦/۲/۱٦ .

أولاهما : حالة عدم استقرار الأمن التي شابت نهاية عهد النقراشي ، وقد رأى الملك أن يكون رئيس الوزارة الجديدة شخصية قوية ، وقد رئى أن صدقى باشا تتوافر فيه الصفات المطلوبة .

ثانيتهما: ان شرطا اساسيا كان يجب توفره فى رئيس الوزراء المكلف بتأليف الوزارة القومية وهو أن يكون سياسيا لا حزبيا ، وكان صدقى باشا من هذا الطراز خلال تلك المرحلة من تاريخه السياسي(٤) .

ولكن ما أن شرع صدقى باشا فى اجراء المشاورات لتأليف وزارته حتى تأكد للقصر أن أمله لم يتحقق ، ذلك أن الرجل لم يستطع أن يؤلف وزارته من الحزبين الكبيرين اللذين ارتكز عليهما العهد اللاوهدى .

فالحزب السعدى أبى الاشتراك في الوزارة الجديدة ، وقد فسر النقراشي قراره في تصريح أدلى به للصحف صبيحة تأليف الوزارة الجديدة قال فيه « أن هناك من اختلاف الخطة والأسلوب بيننا وبين دولته في الأعمال العامة ما لا يسمح لنا بأن نتعاون معا »(ه) .

ولكن يفسر الدكتور هيكل موقف النقراشي تفسيرا آخر ، بناء على اقوال النقراشي نفسه ، اذ ان هذا الأخير قد أبلغ رئيس الأحرار الدستوريين أن سبب عدم اشتراك السعديين في الوزارة الجديدة ناتج عن أن « تأليفها خروج على التقاليد الدستورية المالوفة »(١) ، يقصد بهذا تكليف شخصية سياسية ليس لها أي سند برلماني ، الا أنه كان لا يستطيع الادلاء بمثل هذا الرأى مخافة اغضساب القصر .

يبقى نفسير الأستاذ حسن يوسف الذى يذكر أن النقراشى فوجىء بطلب القصر اليه أن يقدم استقالته بعد ثلاثة أيام فقط من مظاهر التكريم له ولأعضاء حكومته فى مناسبة عيد ميلاد الملك ( ١١ فبراير ) ولم يكن يعلم أن السفير البريطانى هو الذى طلب اخراجه من الحكم . فكانت المفاجأة من أسسباب رفض النقراشى الاشتراك فى الوزارة ، وهو لم يلبث أن عدل عن رأيه كمساسياتى ذكره فى حينه(٧) .

على أى الاحوال غان الحزب الوحيد الذى قبل أن يشترك في وزارة صدقى الثالثة كان حزب الاحرار الدستوريين فقد تولى أربعة من أعضاء هذا الحزب مناصب وزارية في الوزارة الجديدة أما بقية الوزارة بما فيها رئيسها فقد تكونت من المستقلين ، وكان تشكيلها على النحو الآتى:

اسماعيل صدقى باشا وزيرا للداخلية والمالية .

<sup>(</sup>٤) مفكرات حسن يوسف \_ المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن الرامعى : في اعتاب الثورة المصرية ج ٣ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٦) محمد حسين هيكل : مذكرات في السباسة المرية جـ ٢ ص ٣١٨ .

<sup>(</sup>٧) مفكرات حسن بوسف \_ المصدر السابق .

وزير دولة ويتولى وزارة الخارجية وزيرا للتجارة والصناعة والتموين وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للشئون الاجتماعية وزيرا للاوتاف وزيرا للمواصلات وزيرا للدفاع الوطنى وزيرا للعدل

وزيرا للصحة العمومية(٨)

وزيرا للمعارف العمومية

وزيرا للزراعة

• سابا حبشی باشا

• عبد القوى احمد باشا

• محمد عبد الجليل سمره باشا

• ابراهیم دسوقی اباظه باشسا

• حفنی محصود باشا

• لواء أحمد عطيه باشك

• محمد کامل مرسی باشیا

محمد حسن العشماوي باشا

• حسين عنسان باشسا

• الدكتور سليمان عزمى باشا

فى مستهل عهد الوزارة الصدقية الثالثة تم نقل اللورد كيلرن من وظيفته سفيرا لبريطانيا فى مصر ، وكان حدثا ضخما فى ميدان السياسة المصرية ترك بصمانه على الوزارة .

**مَقد ادى خروج اللورد كيلرن الى أكثر من نتيجة**:

١ ـــ أن ينفرد القصر تماما بالسيطرة على الوزارة ، وتبدى هذا في مجموعة التصرفها الملك فاروق دون استشارة حكومته .

لعل أشهر هذه التصرفات ، ابتداع منصب المستشار الصحفى للملكوتعيين كريم ثابت في هذا المنصب دون استشارة الوزارة ، وعند ما أبلغ رئيس الوزراء الملك \_ تلميحا بالاعتراض \_ بأن كريم ثابت يتقاضى مبلغا من المصروفات السرية وأن كرامة منصبه الجديد تقتضى عدم صرف هذا المبلغ له كان قرار الملك مضاعفة المبلغ الذي يستولى عليه مستشاره الصحفى من المصروفات السرية (١) .

تصرف آخر حين دعا الملك ـ مغيراى الوزارة ولا علمها ـ الملوك والرؤساء المعرب في انشاص وصدر عن هذا الاجتماع مجموعة من القرارات لم يشارك فيها رئيس الوزراء أو وزير الخارجية (١٠) ،

تصرف ثالث: بدعوة مفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى للجوء الى مصر دون علم رئيس الوزراء .

وكان صدقى باشا يعتذر عن سكوته عن مثل هذه الأمور ، بأن عليه أن يتجاوز أى أزمة مع القصر ليتسنى له انجاز المهمة الاسساسية بانجاح المفاوضات مع الانجليز وتحقيق الجلاء .

<sup>(</sup>٨) الرقائع الممرية العدد ١٩ لسنة ١٩٤٦ .

<sup>(</sup>٩) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٩٠

<sup>(</sup>١٠) منكرات حسن يوسف \_ المصدر السابق .

٢ ـ خلف اللورد كيلرن في منصبه السير رونالد كامبل ، وبالاضافة الى أن الرجل كان من موظفى السفارة القدامي فقد كان معروفا أنه من المدقاء صدقى باشا ، وقد شحيح هذا الملك والوزارة على الاسراع بفتح باب المفاوضات مع الجانب البريطاني .

\* \* \*

عادت فكرة « التهثيل القومى » تطرح نفسها مع الاتجاه الى التفاوض ذلك انه اذا كان القصر وصدقى باشا قد عجزا عن تأليف وزارة قومية فلا أقل من تأليف وفد مفاوضات قومى ، وهى على أى حال سابقة ليست جديدة ، فمفاوضات سنة ١٩٣٦ جرت في ظل وزارة حزبية ولكن الذى اجراها كان وفدا قوميا .

ولاشك أن الأحداث التى حفلت بها الأسابيع الأولى من عهد وزارة صدقى قد جعلت هذا المطلب أكثر الحاحا ، ففى ٢١ فبراير اضربت جميع الطوائف فى القاهرة تهتف بالجلاء ، وهو اليوم الذى عرف بيوم الجلاء وقتل وجرح فيه عدد غير قليل من المتظاهرين دهمتهم سيارات الجيش البريطانى ، وبعد ذلك بأقل من اسبوع ( } مارس ) وبينما يحتفل الشعب بشهداء ٢١ فبراير حدثت صدامات أخرى ترتب عليها قتل واصنابة عدد كبير آخر(١١) .

وقد بذلت محاولات مع الوقد لضمه الى هيئة المقاوضات الا أن النحاس باشا اشترط لقبول الاشتراك في المقاوضات ثلاثة شروط هي:

- ١ ــ أن يرأس هو وغد المفاوضات .
- ٢ ــ أن يكون للو فد نصف عدد أعضاء الوفد المقترح .

٣ ــ الموافقة على حل مجلس النواب فور انتهاء المفاوضات سواء نجحت أم فشلت(١٢) .

ولم يكن بالامكان قبول هذه الشروط مما ادى الى صدور الأمر الملكى بتشكيل وقد المفاوضات من مجموعة من الشخصيات المستقلة بالاضافة الى ممثلين عن أحزاب السعديين والاحرار الدستوريين والكتليين(١٢) .

ومضت المفاوضات المصرية ــ البريطانية تسير حينا وتتعثر احيانا حتى شهر سبتمبر . وفي خلال تلك الفترة حدث تقارب واضح بين السعديين وبين صدقى نتيجة لمساعى القصر ، وقد ادى ذلك في ١١ سبتمبر الى تعديل في الوزارة دخلها بمقتضاه اربعة من السعديين هم ابراهيم عبد الهادى باشا

<sup>(11)</sup> عبد الرحبن الرامعي : المصدر السابق ج ٣ ص ١٨٤ - ١٨٧٠

<sup>(</sup>۱۲) أخبار اليوم في ١٩٤٦/٣/٩ .

<sup>(</sup>۱۳) تكونت هيئة الفاوضات من : اسماعيل صدقى ــ على ماهر ــ حافظ عفيفى ــ شريف صبرى ــ حسين سرى ــ احمد لطفى السيد ــ مكرم عبيد ــ عبد الفتاح يحيى ــ على الشمعى ــ حسين هيكل ــ محمود فهمى النقراشي ــ ابراهيم عبد الهادى •

وزيرا للخارجية والسنهورى باشا وزير دولة وعبد المجيد بدر باشا للشئون الاجتماعية ومحمود حسن باشا للعدل(١٤) .

ومن بين الاعتبارات التى مهدت للتقارب بين صححقى والسعدين أن المفاوضات وقتذاك كانت تسير سيرا حسنا وتبشر بالتوصل الى عقد المعاهدة فراى السعديون الاشتراك في هذا الفضل(١٥).

ولكن لم يمض وقت طويل على اشتراك الهيئة السعدية في الوزارة حتى اختلف أعضاء هيئة المفاوضات عند بحث مسألة السودان اختلاما ادى بصدقى الى تقديم استقالة وزارته في ٢٨ سبتمبر ٢١١١٦١ .

#### \* \* \*

في هذه المناسبة طفت مرة أخرى فكرة تأليف الوزارة القومية برئاسة شريف صبرى ، وقد رأى القصر أن تتألف هذه الوزارة الجديدة من أعضاء هيئة المفاوضة الاثنى عشر بالاضطفة الى ثلاثة من الوفديين ليس منهم النحاس باشا .

ويبدو أن طول ابنعاد الوغد عن الحكم ، ثم التغييرات الني حدثت بخروج كيلرن من مصر قد جعلت الزعماء الوغديين اكثر استعدادا لقبول الفكرة هذه المرة ، فقد قبل هؤلاء الاشتراك في الوزارة المقترحة بشرط حل مجلس النواب القائم ، وكانت دورته قد أوشكت على الانتهاء في نوغمبر ، ثم أنهم من ناحية أخرى قد اظهروا ثقتهم في مرشح القصر شريف صبرى باشا ، وأبلغوا الرجل أثناء مشاوراته معهم أنه حتى لو طالت المفاوضات بعد نوغمبر فيمكنه الحكم بدون انتخابات جديدة .

ولكن المحاولة اخفقت مرة اخرى .

نهن ناحية أخطأ القصر في اتصاله بالوند لأن هذا الاتصال بدلا من أن يتم من خلال نقاد سراج أو النحاس باشا شخصيا تم من خلال زكى العرابي باشا ممالم يكسبه القوة المطلوبة.

ومن ناحية أخرى مان الاحرار الدستوريين قد رمضوا تهاما الاشتراك في وزارة تحل مجلس النواب القائم(١٧) .

وتخلى شريف صبرى مرة ثانية عن محاولة تأليف الوزارة القومية وتقرر بعد ثلاثة أيام من المشاورات ١ ٢٨ سبتمبر ــ أول اكتوبر ) رفض استقالة الوزارة الصدقية ونكليفها بالاستمرار في العمل على تحقيق أهداف البلاد الوطنية ، كما جاء في الأمر الملكى برفض الاستقالة(١٨) .

<sup>(</sup>١٤) الوتائع المصرية العدد ١١ لمسنة ١٩٤٦ .

<sup>(</sup>١٥) منكرات حسن يوسف سـ المصدر السابق ،

<sup>(</sup>١٦) الوتائع المصرية العدد ١٧ لسنة ١٩٤٦ ،

<sup>(</sup>١٧) مفكرات حسن بوسف ــ المصدر السابق .

<sup>(</sup>١٨) الوتائع المصرية العدد ١٧ لمسنة ١٩٤٦ .

وقد عاشبت وزارة صدقى الأخيرة بعد ذلك نحو شهرين وجهت جل اهتمامها خلالهما للتوصل الى حل مع الانجليز ، وقد تم بالفعل فى خلال تلك الحقبة التوصل الى المشروع المشهور بمعاهدة صدقى بينن والذى تم توقيعه فى لندن بالاحرف الاولى فى ٢٥ اكتوبر ١٩٤٦ (١٩) .

ولكن بدلا من أن يتوج هذا الاتفاق أعمالها اذا به يؤدى الى نهايتها .

غمن ناحية رغض سبعة من الاعضاء الاثنى عشر لوغد المفاوضات مشروع المعاهدة مما أوقع حرجا شديدا بحكومة صدقى ومما أدى الى حل هذا الوغد .

ومن ناحية أخرى سارت المظاهرات في طول البلاد وعرضها تحتج على مشروع صدقى سبينن وترفضه (٢٠) .

ومن ناحية أخيرة نقد اختلف الطرنان المصرى والبريطاني على تنسير بروتوكول السودان الملحق بمشروع المعاهدة .

وكان معنى ذلك غشل حكومة صدقى فى بلوغ ما تألفت من أجله ، ولم يبق أمامه بعد أن اعتلت صحته وبعد أن غاض به الكيل من دسائس غير المسئولين , فى القصر ألا أن يقدم استقالته .

۱۱ - وزارة محمود فهمى النقراشي الثانية ۹ ديسـمبر ۱۹۶۱ - ۲۸ ديسمبر ۱۹۶۸ :

لم تؤد استقالة صدتى الى العودة الى بحث موضوع الوزارة القومية مرة أخرى ، ولأكثر من سبب:

ا — محاولة اضفاء الطابع القومى على هيئة المفاوضات التى تشكلت في عهد وزارة صدقى بدلا من أن تكون سببا من أسباب قوة هذه الهيئة كانت سببا من أسباب الخلاف بين أعضائها .

٢ --- أنه عند استشارة صدتى عندما تقدم باستقالته ، غيمن يخلفه -- وهو ما يحدث لاول مرة فى تاريخ الوزارات المصرية --- أشار بالنقراشى باشا وكانت العلاقات بين صدقى والهيئة السعدية قد توطدت خلال المشاورات التى جرت لعقد معاهدة صدقى --- بينن(٢١) . ومن ثم نقد ساد الراى ان تكون الوزارة المحديدة امتدادا فى تشكيلها للوزارة السابقة ، أى تتالف من السعديين والاحرار الدستوريين .

٣ - تصور القصر والسعديون آنذاك أنهم ولديهم أساس طيب للتفاهم مع الانجليز هو مشروع صدقى - بينن غليس عليهم الا بذل بعض الجهد

<sup>(</sup>١٩) نص مشروع المعاهدة : الرانعي : المصدر السابق جـ ٣ ص ١٩٥ ــ ١٩٩ .

<sup>(</sup>۲۰) طارق البشرى : المسدر السابق ص ۱۲۸ ــ ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٢١) مفكرات حسن يوسف ــ المسدر السابق .

لتذليل الصعاب التي نشأت في وجه هذا المشروع يصبح لهم بعده غضل تحقيق الأهداف الوطنية دون اشر اك الآخرين في هذا ألفضل ``

وكان هذا من أتوى الأسباب في الانصراف عن مكرة الوزارة التومية في أول عهد النقراشي بدليل أنه ما أن غشات محاولات التوصل ألى الاتفاق بعد اخفاق المفاوضات التي أجراها النتراشي وخشبه مع الجانب البريطاني ٠٠ ما أن غشلت المحاولة حتى عاد القصر الى نكرة « الوزارة القومية » وترك لرئيس مجلس الشيوخ ( حسين هيكل ) أن يجرى المشاورات للسعى الى ضم الوند للوزارة المتترحة ، ولكن زعماء الوند عادوا لرنض الفكرة وراوا نيها خدعة من جانب القصر يستهدف منها تحتيق الاهداف الوطنية بالجلاء والوحدة مع السودان ثم ابعاد الوغد بعد ذلك عن السلطة . . ونتج عن هذا المومن أن مشلت المحاولة مرة اخرى(٢٢) .

ولكل هذه الاسباب كلف محمود نمهمي النقراشي بتاليف وزارته الجديدة التي تشكلت على النحو الآتي:

• أحمد محمد حُثىبه باشسا

محمد على علويه باشسا

ابراهیم عبد الهادی باشسا

احمد عبد الغفسار باشسا

عبد المجيد ابراهيم صالح باشسا وزيرا للاشمال العمومية

ابراهیم دسوقی اباظه باشسا

عبد الرزاق احمد السنهوريباشا وزيرا للمعارف العمومية

• عبد الجيد بدر باشا

و لواء احمد عطیــه باثـــا

🕳 محمود حسن باشسا

دکتور نجیب اسکندر

محمود مهمى النقراشي باشب رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية والخارجي

وزيرا للعسدل

وزيرا للاوقياف وزيرا للهالية

وزيرا للزراعة

وزيرا للمواصلات

وزيرا للتجارة والصناعة

وزيرا للدناع الوطني

وزيرا للشئون الاجتماعية

وزيرا للصحة العمومية (٢٢)

الملاحظة الاولى على تشكيل الوزارة النقراشية أنها كانت وزارة حزبية تماما نقد تكونت من ستة وزراء من السعديين ( النقراشي ) عبد الهادي ، محمود حسن ، عبد المجيد بدر ، السنهوري ، نجيب اسكندر وستة وزراء من الاحرار هم بقية أعضاء الوزارة .

الملاحظة الثانية وتتصل بالملاحظة الاولى وهي أن هذا التشكيل كان مطابقا لراى النتراشي بأن « الوزارات الحزبية تنتج خيرا من الوزارات

<sup>(</sup>۲۲) محمد حسين هيكل : المصدر المسابق جـ ۲ ص ۲۲۵ - ۲۲۲ ،

<sup>(</sup>٢٣) الوتائع المصرية العدد ١٢١ لسنة ١٩٤١ •

التومية »(٢٤) وهو لهذا استبعد بعض الشخصيات المستقلة ذات الوزن ممن اشتركت في وزارة صدقي لصفتها القومية .

الملاحظة الثالثة أن النقراشي قد استبعد حزب الكتلة من تشكيله لوزارته الجديدة على أساس « أن سر غشل وزارته الاولى كان عضوية مكرم باشا بها(۲) » .

كانت وزارة النقراشى الثانية اطول وزارات ما بعد الحرب الثانية عمرا ، فقد طال عهدها لعامين وبضعة أيام ولم ينه هذا العهد الا اغنيال رئيسها في ٢٨ ديسمبر ١٩٤٨ .

وفى خلال هذين العامين الم بمصر من الاحداث الجسام ما جعل عهد هذه الوزارة نقطة تحول في التاريخ المصرى المعاصر عموما .

ا سنهن ناحية العلاقات مع الجانب البريطانى مان التفاؤل الذى ساد الاسابيع الاولى لعهد الوزارة النقراشية الثانية لم يلبث أن اختفى ليحل محله رنة من التشاؤم والقطيعة بين الطرفين وصلت بالرجل الى هيئة الأمم المتحدة يشن ميها حملة عنيفة ضد ما اسماه « بالقرصنة البريطانية » .

وكما اخفقت المفاوضات المباشرة فان هيئة الأمم المتحدة عجزت بدورها عن ايجاد حل للنزاع بين مصر وبريطانيا العظمى .

٢ -- ومن ناحية العلاقات بين الوزارة والقصر غهناك اكثر من ملاحظة
 في هذا الصدد .

احدى هذه الملاحظات تتصل بشعبية الملك غاروق ، ذلك أن الصورة التى ظل الملك يتمتع بها وهى صورة الملك الصالح المهتم بقضايا شعبه مما منح الملك قدرا كبيرا من عطف الشعب وحبه . . هذه الصورة أخذت في الشحوب . وقد صحب هذا التحول ، زيادة قوة ونغوذ الموظفين الخصوصيين في القصر على حساب قوة ونغوذ رجال الديوان المسئولين .

ولا شك أن النقراشي قد تحمل الكثير من تصرفات القصر خلال عهد وزارته الثانية ، يذكر التاريخ منها على سبيل المثال:

١ ــ تعيين ابراهيم عبد الهادى وكيل الهيئة السعدية رئيسا للديوان
 دون استشارة رئيس الحكومة .

٢ ــ وتعيين « كريم ثابت » مستثمارا للاذاعة رغم معارضة النقراشي .

<sup>(</sup>۲٤) آخر ساعة في ۱۹٤٦/۱۲/۱۱ .

<sup>(</sup>٢٥) آخر ساعة ـ العدد السابق .

٣ ــ لجوء الامير عبد الكريم الخطابى ، اثناء عبور الباخرة الفرنسية التى كانت تقله ، قناة السويس فى أول يونية ١٩٤٧ مما أغضب الحكومة الفرنسية وكان لجوء الرجل الى « حمى الفاروق » قد نم تدبيره دون استشارة النقراشي أو موافقته (٢٦) .

٤ — ادرج القصر اسم علوبه باشا ضمن اعضاء الوزارة النقراشية وصدر الامر الملكى ليجد الرجل نفسه وزيرا للاوقاف دون علمه . ولاسباب شخصية يرغض علوبة باشا قبول المنصب ولا يجد القصر بدا من اعفاء الرجل من منصبه بعد قليل حفاظا على ماء وجهه (٢٧) .

٥ سـ وهناك تصرف آخر نتج عنه استقالة أو اقالة وزيرين من وزراء الوزارة النقراشية الثانية هما اللواء أحمد عطية باشا وزير الدفاع وعبد المجيد بدر باشا وزير المالية . فقد كان الرجلان في احدى الليالي بصحبة وزيرين آخرين بملهي (حلمية بالاس) عندما دخله الملك فغادر الوزيران الاخران الملهي أما عطية باشا وبدر باشا فقد بقيا مما دفع الملك الى أن يطلب من النقراشي اخراج الرجلين من الوزارة (٢٨)!

ولا شبك أن النقراشى قد استهجن هذا الطلب وراى وضع استقالته تحت تصرف الملك لولا أن سعى القصر بكل جهده للابقاء على الرجل وذلك بمحاولة ترضية الوزيرين بمناصب أخرى ، الا انهما أخرجا من الوزارة على أي حال .

٣ - مع غشل الوزارة النقراشية في التوصل الى حل للقضية الوطنية سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو من خلال التحكيم الدولى. ومع نقصان شعبية القصر وزيادة أوتوقراطيته ومع خيبة الامل التى أصابت جموع الممريين نتيجة لما وقع للجيش الممرى في حرب غلسطين مع كل هذا كان طبيعيا أن تزداد المقاومة الشعبية بصورة هائلة والتى عبرت عن نفسها في جانب منها بمظاهرات مستمرة واضرابات متتالية وصلت الى حد أضراب رجال الشرطة ، في وقت ما ، وعبرت عن نفسها في جانب آخر تمثل في مجموعة من أعمال العنف راح ضحيتها عدد من رجال الامن والقضاء في مجموعة من أعمال العنف راح ضحيتها عدد من رجال الامن والقضاء والسياسة (٢١) ووصلت الى ذروتها باغتيال النقراشي نفسه في ٢٨ ديسمبر

۲۲ - وزارة ابراهیم عبد الهادی الاولی
 ۲۸ دیسمبر ۱۹٤۸ - ۲۰ بولیو ۱۹٤۹ :

حدث اغتيال النقراشي في أسوا ظروف يمكن أن تواجه النظام السياسي الذي كان قائما قبل ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>٢٦) مفكرات حسن يوسف المصدر السابق .

<sup>(</sup>۲۷) الوقائع العدد ٢٠ لسنة ١٩٤٧ ،

<sup>(</sup>۲۸) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ج ۲ من ۳۲۴ .

<sup>(</sup>۲۹) عبد الرحمن الراضعي : المصدر السابق ج ٣ ص ٢٦٢ - ص ٢٧٢ ،



#### ابراهيم عبد الهادي باشا

- -- ولد ١٩٠٠ بالزرقا بالدقهلية
- -- اشتهر بنشاطه الطلابي وشارك في ثورة ١٩١٩ وحكم عليه بالاشغال الشاقة ١٩٢٠ واطلق سراحه ١٩٢٤ .
- -- أصبح من أبرز أعضاء الهيئة السمعدية بعد تشكيلها ١٩٣٨
- -- عين وزيرا للدولة للشيئون البرلسانية في وزارة على ماهر في اغسطس ١٩٣٩ ثم وزيرا للتجارة والصناعة
- -- تولی فی غبرایر ۱۹۶۷ رئاسة الدیوان الملکی ثم تولی ریاست الوزارة بعد اغتیال النقراشی باشا فی ۲۸ دیسمبر ۱۹۶۸ .

حال الأمن مضطرب في الداخل ، والجيش المصرى في فلسطين يواجه النكسات الى حد حصار بعض قواته ودخول القوات الاسرائيلية في بعض الاراضى المصرية .

وفي هذه الظروف ، وعشية يوم اغتيال النقراشي حدث اجتماع في القصر رأسه الملك وضم رئيس الديوان أبراهيم عبد الهادى ووكيله حسن يوسف بالاضافة الى حيدر باشا وكريم ثابت .

ويروى وكيل الديوان أن شعورا بالكآبة قد خيم على جو الاجتماع كما أنَّ أحساسا بخطورة الموقف قد تملك المجتمعين الذين راوا أنه لم يعد سوى مخرج واحد للوضع المتأزم هو الوزارة القومية(٢٠) .

ولكن الملك غاروق قرر اختيار رئيس الديوان « ابراهيم عبد الهادي » رئيسًا للوزارة الجديدة ، لتكون المتدادا للوزارة السابقة ، وتمهيدا لوزارة قومية تضم مختلف الاحزاب التقليدية الملا في تحقيق أمنية القصر « نحو توحيد الصفوف وتركيز الجهود لمواجهة الظروف الدآخلية والخارجية "(٢١) ؟ مما جاء في الامر الملكي بتكليف رئيس الوزراء الجديد بتأليف الوزارة .

ولم تكن ظروف اغتيال النقراشي واوضاع البلاد تسمح بالتأخير في تأليف الوزارة الى حين « توحيد الصفوف » ومن ثم نقد تقرر تأليفها على وجه السرعة من السعديين والدستوريين وبعض المستقلين على النحو الآتي :

• ابراهیم عبد الهادی باشها

• احمد عبد الغفسار باشسا

ابراهیم دسوقی آباظه باشسا

• الأستاذ عبد المجيد عبد الحق

• طه محمد عبد الوهاب السباعي باشا وزير دولــة

عبد الرزاق احمد السنهوري باشما

• محمود حسسن باشسا

• د، نجیب اسکندر باشا

• الأستاذ ممدوح رياض

• على عبد الرازق باشا

• الفريق محمد حيدر باشا

جلال فهيم باشــا

• أحمد مرسى بدر بك

• رياض عبد العزيز سيف النصر بك

• عباس أبو حسين باشا

• مصطفى مرعى بك

رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية والمالية

وزيرا للاشىغال العمومية

وزيرا للخارجية

وزيرا للتموين

وزيرا للمعارف العمومية

وزير دولة

وزيرا للصحة العمومية وزيرا للتجارة والصناعة

وزيرا للاوتساف

وزيرا للحربية والبحرية وزيرا للشئون الاجتماعية

وزيرا للعدل

وزيرا للمواصلات

وزيرا للزراعــة

وزير دولة(٢٢)

<sup>(</sup>٣٠) منكرات حسن يوسف المعذر السابق .

<sup>(</sup>٣١) الوقائع المصرية العدد ١١٩ لسنة ١٩٤٨ ٠

<sup>(</sup>٣٢) الوقائع المعرية العدد ١٩٩ لسنة ١٩٤٨ .

وتعلق « أخبار اليوم »(٣٢) على تشكيل وزارة « عبد الهادى » فتقول « كان أبرز ما فيها ضم وجوه جديدة ، والالتجاء الى الشبان ، والاستعانة ببعض المستقلين الذين كانت لهم في بعض الاوقات ميول معروفة ، السباعى باشا كان عضوا في حزب الكتلة تم استقال ، والاستاذ عبد الحميد عبد الحق كان و فديا ثم استقال ، ومصطفى مرعى بك كان من رجال الحزب الوطنى ثم التحق بمنصب القضاء »(٢٤) .

يبقى بعد ذلك محاولة لتفسير تشكيل الوزارة على هذا النحو من منطلق السعى الى تأليف الوزارة القومية أو ما يسمى « بتوحيد الصفوف » والجهود التى بذلت في هذا الصدد .

أولا: نيما يتصل بمحاولة التنسير نان النقليل من أشتراك السعديين والدستوريين في الوزارة الجديدة وزيادة عدد المستقلين نيها قد استهدف من ورائه أن يكون هؤلاء الاخرين بمثابة احتياطى مؤقت يمكن أن ينركوا مناصبهم لاخلاء الطريق لاشستراك أى حزب من الاحزاب غير المستركة في الوزارة ، وذلك حتى لا ينم هذا الاشتراك على حساب وزراء حزبيين مها قد يؤدى الى نشل المحاولة .

ثانيسا: نيما يتعلق بالجهود الني بذلت للوصول الى الوزارة القومية نقد كان هناك ثلاثة من الاحزاب النقليدية لم تشترك في الوزارة الجديدة هي على توالى اهميتها التصاعدية الكتلة والحزب الوطني والوند.

ا ــ عن حزب الكتلة نقد تواترت الأخبار في الاسبوع الاول من يناير عن احتمالات اشتراك بعض رجال مكرم في وزارة عبد الهادى وقد نتج عن ذلك ان قال بعض الوزراء الدستوريين بأنهم على غير استعداد للتعاون مع مكرم وأنهم سوف يخرجون من الوزارة اذا هو دخلها . وقد رد رئيس الوزراء « بأن التفكير في دخول مكرم باشا في الوزارة لم يخطر على بال احد »(٢٠) معنى ذلك أن حزب الكتلة كان مستبعدا عن الوزارة القومية .

٢ ــ الحزب الوطنى . . بذلت جهود من اجل ضمه الى الوزارة ، وقد بدأت هذه الجهود مع تشكيل الوزارة ، نقد عرض على حافظ رمضان رئيس الحزب الاشتراك فى الوزارة الجديدة ناشترط وزارة الخارجية ، كما كان واضحا ان الحزب كان يطمع فى اكثر من منصب وزارى بدعوى أن « الرأى العام أصبح أكثر تأييدا للحزب الوطنى ومبادئه فى السنوات الخمس الأخيرة »(٢١) ولذلك نقد أخفخت المحاولة فى بدئها ، ولكن بعد سويعات قليلة من تشكيل وزارة عبد الهادى وفى يوم ٣٠ ديسمبر المكن ضم احد اعضاء الحزب الوطنى للوزارة وهو « محمد زكى على باشا » وزير

<sup>(</sup>٣٣) تهت الاستعانة في هذه الحتبة بصحيفة « أخبار الوم » لما كان لها من علاقة وثيقه بالتصر آنذاك مما ظل يمكنها من معرفة اسرار بعض التحركات الوزارية ونشرها أولا بأول .

<sup>(</sup>٣٤) أخبار اليوم في ١٩٤٩/١/١ · (٣٥) أخبار اليوم في ١٩٤٩/١/٨ ·

<sup>(</sup>٣٦) أخبار اليوم ننس المدد السابق .

دولة(٢٧) . ثم بعد ذلك بنحو شهرين وعلى وجه التحديد في ٢٧ غبراير ١٩٤٩ تم ضم رجل آخر من رجالات الحزب الوطنى للوزارة هو الاستاذ عبد العزيز الصوغانى » وزير دولة ايضا(٢٨) .

٣ ـ يبقى « الوغد » وقد اتصل ابراهيم عبد الهادى ببعض رجالاته « زكى العرابى وعبد السلام فهمى جمعة » يحثهم على اشتراك الحزب الكبير في وزارته ، وبعد المشاورات رأى الوغد عدم الاستجابة للدعوة متعللا بالاسباب الاتية:

١ ــ أنه يخشى أن يترتب على ذلك التسليم ، أن تطلب الاحزاب المساواة
 مع الوفد ، في تقسيم الدو أثر الانتخابية .

٢ ــ أن تسليم الوفد بالمساواة مع الاحزاب هو نزول صريح عن دعواه بأنه صاحب الاغلبية .

٣ ــ انه يخشى أيضا ألا يحصل الوهد على الاغلبية بسبب ضغط حكومة رئيسها رجل حزبى ٤ على الناخبين .

انه يخشى أخيرا أن تصبح الوزارة قومية دائمة وبذلك لا يتمكن النحاس من تأليف وزارة وغدية خالصة وهو ما يرمى اليه الحزب الكبير في النهاية .

وبناء على كل هذه الأسباب نقد رد الوفد على دعوة عبد الهادى باشا بأن وضع شروطا لاشستراكه في الوزارة بأن يكون عدد الوزراء الوفديين في الوزارة مساويا لوزراء باقى الاحزاب ، وان تتألف وزارة جديدة يراسسها رئيس وزراء محايد(٢٩) .

وقد ابدت الصحف المعادية للوغد عجبها من أن يدعو ابراهيم عبد الهادى الوغدللاشتراك في وزارته فيكون رد الأخيراشتراط رحيل عبدالهادى(٤٠)(!) ، وهو على أي حال عجب لم يدم طويلا لأن المطلب الوغدي قد تحقق بعد شهور قليلة قضتها « الوزارة الابراهيمية » الاولى والاخيرة نفذت خلالها بعض الاهداف التي طلب منها تنفيذها وأن كانت لم تنجع في تحقيق الهدف الكبير بتشكيل الوزارة القومية .

من بين الاهداف التى نفذتها الحكومة الحملة التى شنتها لمواجهة الاخوان المسلمين والعناصر المعادية للنظام ، فقد امتدت الحملة الى الشيوعيين الى حد ان أحد الوزراء وهو رياض عبد العزيز سيف النصر بك وزير المواصلات قد ترك منصبه في ٢٧ فبراير ١٩٤٩(١١) لاتهام أبن أخ له بالشيوعية .

<sup>(</sup>۲۷) الوقائع المرية العدد ٢ لسنة ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>٣٨) الوقائع المصرية العدد ٣٢ لسنة ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>٣٩) أخبار اليوم في ١٩{٩/١/٨ . (٤٠) أخبار اليوم في ١٩٤٩/١/١٥ .

<sup>(</sup>١)) الوقائع المصرية العدد ٣٢ لسنة ١٩٤٩ .

ايضا واجهت وزارة ابراهيم عبد الهادى المازق الذي كانت تعانى منه مصر في غلسطين والذي انتهى في عهدها بتوقيع الهدنة الدائمة في غبراير ١٩٤٩ .

أما الهدف الاسمى « بتوحيد الصغوف » نقسد قصر جهد الوزارة عن بلوغه ، اخطر من ذلك مان وحدة الصف التقليدية بين الدستوريين والسعديين أخذت في التشتق .

وقد بدأ الخلاف بين الطرفين حول تقسسيم الدوائر بسبب قرب ميعاد انتخابات مجلس نواب جديد ، وقد تحول هذا الخلاف الى ازمة عندما تبين الدستوريون أن السعديين يسمعون الى اجبذاب عدد من الأحرار الى الهيئة السعدية لترشيحهم بعد ذلك كسعديين ،

وادلى هيكل باشا بتصريحات ذكر فيها أن ما حسدت أنما يمس كرامة الحزب وأنه أذا سارت الوزارة الابراهيمية في طريقها لتعديل الدوائر فأن الاحرار لن يدخلوا الانتخابات الجديدة(٤٢) .

ولا شبك أن هذه الخلافات قد أدت الى أضعاف الوزارة ثم الى سقوطها في ٢٥ يولية ١٩٤٩ .

#### ٦٣ ــ وزارة حسين سرى الثالثة ٢٥ يوليــو ــ ٣ نونمبـر ١٩٤٩ :

كان اختيار القصر لحسين سرى باشا لتأليف الوزارة القومية اختيارا محسوبا حسابا دقيقا . ذلك أنه لما كانت فكرة الوزارة القومية تتحطم كل مرة على صخرة رفض الوفد لها فانه كان مطلوبا اختيار رئيس وزراء يثق فيه القصر ويقبله الوفد .

وكما يؤكد التاريخ السياسى لحسين سرى أنه كان من السياسيين موضع ثقة الانجليز غقد كان أيضا من السياسيين الذين يثق غيهم القصر ويراهم من الرجال المفيدين في الملمات ، ودوره في هذا الصدد معروف على عهد وزارتيه الاولى والثانية ( ١٩٤٠ ــ ١٩٤٢ )(٤٢) .

ثم أنه كان من الوجوه السياسية المتبوّلة من الوفد ، سواء لانه لم يكن في أي وقت سياسيا حزبيا وأنها ظل على استقلاله طول تاريخه ، أو لأن ماضيه لا بلس به مع الوفد فهو الذي أشار أننساء أزمة } فبراير ١٩٤٢ باستدعاء الوفد للحكم ، أو لانه كان على علاقة وطيدة باحمد عبود وفؤاد سراج الدين ، والأول ذو علاقة وثيقة بالوفد والثاني سكرتيره(١٤٤) .

<sup>(</sup>٤٢) أخبار اليوم في ١٩٤٩/٧/١٦ ٠

<sup>(</sup>٢)) انظر الغمل الثاني من الباب الخامس .

<sup>(</sup>٤٤) طارق البشرى : المصدر السابق ص ٢٨٨ ٠

رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية والخارجية

وعلى ذلك جاء تكليفه بتشكيل الوزارة رقم ٦٣ من الوزارات المصرية ، وجاء في نفس الوقت قبول الوقد للاشتراك في هذه الوزارة التي تألفت على النحو الاتي:

وزيرا للعدل

وزير دولة

وزيرا للزراعة

وزيرا للاوتساف

وزيرا للمواصلات

وزيرا للاشنغال العمومعة

وزيرا للشئون الاجتماعية

وزيرا التجارة والصناعة

وزيرا للصحة العبوبية

وزيرا للحربية والبحرية

وزيرا للمعارف العمومية

و حسين سرى باشسا

و احمد محمد خشبه باشا

• عثمان محسرم باشسا

محمود غالب باشسا

• أحمد عبد الغفار باشك

الاستاذ على ايوب

• ابراهیم دسوقی اباظه باشا

• محمد فؤاد سراج الدين باشا

• الأستاذ مصطفى نصرت

• الدكتور نجيب اسكندر باشسا

• الفريق محمد حيدر باشسا

• أحمد مرسى بدر بك

• مصطفی مرعی بك

• محمد زكى على باشسا

مسين فهمي بك

• الستاذ محمد محمد الوكيل

عبد الرحمن الرامعى بك
 أحمد على علوبه بك

و الدكتور محمد هاشم

ى وزير دولة دم دراة

وزير دولة(٤٥)

وزيرا للتموين

وزير دولة

وزير دولة

وزير دولة

وزيرا للمالبة

وكانت الوزارة تضم على هذا النحو اربعة من الونديين ، واربعة من السعديين ، واربعة من الاحرار الدستوريين ، واثنين من الحزب الوطنى ، واربعة من المستطين(٤٦) .

ومنذ البداية كان واضحا الإختلاف بين نظرة كل من القصر ومعه أحزاب الاتلية من ناحية وبين نظرة الوند من ناحية أخرى . . الاختلاف بين النظريتين حول الهدف من الوزارة الجديدة .

القصر رأى أن تأليف الوزارة السرية الثالثة على الشكل القومى الذى تألفت عليه انها يستهدف تكريس هذا الشكل والابقاء على هذا التوازن الحزبى داخل الوزارة .

<sup>(</sup>ه٤) الوتائع المسرية العدد ٩٧ لسمة ١٩٤٩ -

<sup>(</sup>٢)) عبد الرحين الرامعي المصدر السابق ج ٣ ص ٢٨٣ - ٢٨٤ -

يؤكد هذا ، القصة التى يرويها الدكتور هيكل عن اجتماع جرى بينه وبين كل من سرى باشا وحسد باشا وحسن يوسف رئيس الديوان الملكى بالنيابة اثناء المشاورات التى جرت لتأليف الوزارة . يذكر رئيس الاحرار الدستوريين أنه قد عبر عن مخاوفه من تشكيل الوزارة الجديدة على أساس أنه لا خير فيها اذا تنافست الاحزاب التى تؤلفها في الانتخابات . وكان رد سرى على هذه المخاوف أن سياسته الا يكون لحزب أغلبية مطلقة في البرلمان ، ثم تدخل حسن يوسف في الحديث وقال : « أنا اصرح لك باسم الملك أنه لن يكون لحزب أغلبية في البرلمان »(٤٧) .

ومعنى ذلك ببساطة أن يستمر هذا الشكل الذى تضمنته وزارة سرى باقيا ٠٠ ائتلاف بين الاحزاب التقليدية التى لا يملك أى منها أغلبية مطلقة في البرلمان ٠ وهو ما قبلته أحزاب الاقلية ودخلت على أساسه الوزارة ٠

الوفد كان له رأى آخر . فقد تحقق بالوزارة الجديدة شرطاه التقليديان اللذان طالما تمسك بهما وهما تولى سياسى محايد لرئاستها مع كونها وزارة مؤقتة هدفها اجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب . وبهذين الشرطين كان لابد أن يشارك في الوزارة ليراقب اجراء الانتخابات من داخلها وليعرف من داخلها أيضا نشاطها التنفيذي ويساهم فيها لصالحه(٤١) . وهو يرى ان نهاية هذه المشاركة سوف تكون لصالحه حتما بانتخاب مجلس نواب وفدي وتأليف وزارة وفدية .

يؤكد هذه الحقيقة أنه أثناء المشاورات التى جرت لتأليف الوزارة الجديدة حاول الدكتور هيكل أن يحصل من نؤاد سراج الدين سكرتير الوند على أى موافقة مبدئية على تقسيم الدوائر بين الاحزاب الا أن سراج الدين رفض اطلاقا تقديم مثل هذه الموافقة ، بالعكس فقد ذكر لرئيس مجلس الشيوخ «أن الوفد يأبى كل الاباء أن يتفاهم في هذا الموضوع ، وأنه مصمم أن يرشح في كل الدوائر ، وأن يحارب للفوز بالأغلبية المطلقة (٩٤) .

وكانت بداية الوزارة القومية على هذا النحو بداية غير مشجعة على الاطلاق ، وكانت التجربة بهذا الشكل محكوما عليها بالنشل الذي سرعان ما جاء بعد ثلاثة شهور مقط حين تحول الائتلاف الى اختلاف وحين انهارت وزارة سرى الثالثة لتفسح الطريق لعودة الوغد الاخيرة .

<sup>(</sup>٤٧) محمد حسين هيكل : المعدر السابق ج ٢ من ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤٨) طارق البشرى : المصدر السابق من ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤٩) محمد حسين هيكل : المصدر السابق ج ٢ ص ٣٤٧ .

# الياب الخامس

الفصل السادس

عسودة الوفسد الأخسية 1989 سـ 1907



تشير المفكرات غير المنشورة للاستاذ حسن يوسف الذى كان رئيسا للديوان بالنيابة وقت استقالة الوزارة السرية الثالثة فى نوفمبر ١٩٤٩ ، الى بعض الملابسات التى احاطت بهذه الاستقالة التى تعتبر فى الواقع نقطة التحول الرئيسية فى عودة الوفد الى الحكم فيما اسميناه « عودة الوفد الاخيرة » فقد نشأ فى القصر اتجاهان كل منهما كان يتبنى سياسة معينة نحو الوزارة ، وكان لكل منهما اعتباراته فى السياسة التى نبناها .

ــ الاتجاه الأول . . كان اصحابه « المسئولين في الديوان » والذين ظلوا في متابعتهم لتلك السياسة التي وضعها كل من احمد حسنين وعلى ماهر بالرغم من اختلاف اساليب الرجلين .

تتمثل السياسة المذكورة في النظر للوغد باعتباره المنافس الشعبي للقصر وبالنظر لخطورة استيلاء الحزب الكبير على الوزارة على اساس أن هذا الاستيلاء على ضوء التجارب السابقة كان يؤدى دائما الى السعى للانتقاص من سلطات الملك .

وانطلاقا من هذه النظرة نقد كان رجال الديوان لا يقبلون على ترشيح الوند لتولى الوزارة الا تحت ضغوط لا يستطيعون مقاومتها .

دخل على هذه السياسة بعض التعديل منذ عام ١٩٤٦ بما اسماه رجال الديوان « الوزارة القومية » والذى لم يكن في حقيقته سوى محاولة لتقليل حجم الوند أو ما يمكن تسميته بالمصطلحات الحديثة « احتواء الوند » .

ومثل هذه السياسة تحقق اكثر من هدف . . استمرار سيطرة القصر على الوزارة ، تقليم اظافر الوفد ، امتصاص الفضب الشعبى الذى اخذ يعبر عن نفسه بمختلف وسائل التعبير في تلك الفترة .

وقد رأى رجال الديوان فى وزارة حسين سرى ، ثم ما اغترض من اجرائها لانتخابات يترتب عليها مجلس نواب متوازن ، على حد تعبير منكرات حسن يوسف رأوا فى كل ذلك ما يحقق سياستهم « المعدلة » نحو اشتراك الوفد فى الوزارة(١) .

ــ الاتجاه الثانى تزعمه المستشار الصحفى للملك والمستشار الاقتصادى للخاصة الملكية ومجموعة من الموظفين اللصيقين بالملك ممن يمكن أن نسميهم «بالموظفين غير المسئولين » وكان واضحا أن اصحاب هذا الاتجاه قد كسبوا أرضا واسعة لدى الملك خلال السنوات التي تلت وغاة أحمد حسنين .

<sup>(</sup>٣٣) مفكرات حسن يوسف ... المصدر السابق .

وبالنسبة لهؤلاء « كمركز تأثير » في الترارات الملكية ظل يزداد نفوذهم علما بعد آخر ، فقد تحكم قبل أي شيء في مواقفهم الرغبة في تحقيق مصالح محدودة دون الالتزام بسياسة وطنية عامة .

على أى الأحوال نفى تلك القضية .. قضية الوزارة القومية تبنى « الموظفون غير المسئولين » سياسة مختلفة عن سياسة « الديوان » متأثرين في ذلك بمجموعة من الاعتبارات :

ا ــ ما ارتأته دار السفارة البريطانية آنذاك من اصطناع وتكلف في الوزارة ( القومية ) التي الفها سرى باشا ، وفي اجراء انتخابات متوازنة .

والواضح أن الجانب البريطانى الذى كان يتوق الى اقرار علاقاته بمصر على أسس جديدة من التحالف كان يرى أن الوزارة الوقدية ستكون أقدر الطراف السياسة المصرية على ارساء هذه الاسس ، مما يختلف معه الموقف لو كان فى السلطة وزارة ائتلافية تتنازعها أسباب الخلاف والوان المزايدة .

٢ — ان هذا الجناح من رجال القصر كانوا من رجال الاعمال اكثر منهم رجال بلاط تقليديين ، ثم انه على الجانب الاخر وفي نفس الوقت كان يزحف الى زعامة الوفد نفس الطراز من الرجال اصحاب المصالح . وقد ترتب على ذلك أن ظل النقارب والاتصالات تزداد بين الطرفين . . الموظفين غير المسئولين في القصر والزعامة الوفدية اليمينية الجديدة ، فقد كان كلاهما يتحدث لغة واحدة .

٣ — أنهم راوا أن تغيرا وزاريا قد يترتب عليه عودة الوغد الى السلطة سيكون ذا غائدة للقصر أكثر مما يمكن أن يشكل خطرا عليه . . ويكفى فى هذا الصدد ما يمكن أن ينتج عن تكوين وزارة وغدية من امتصاص الغضب الشعبى المتزايد ضد القصر .

وبالنظر الى كل هذه الاعتبارات ، وبعد اتصالات جرت بين كل من كريم ثابت وسراج الدين وتشابمان أندروز وسرى باشا رأى جميع الأطراف أنتجربة « الوزارة القومية » قد آن لها أن تنتهى ونجــح جناح « الموظفين غير المسئولين » في اقناع الملك بهذا الرأى(٢) .

# ۲۲ ــ وزارة حسین سری باشا الرابعة ۳ نوفمبسر ۱۹۶۹ ــ ۱۲ ینسایر ۱۹۵۰ :

يتحدث عبد الرحمن الرامعى وكان أحد وزراء الوزارة السرية الثالثة عن استقالة هذه الوزارة فيتول أنه « عندما ثار الخلاف في هذه الجلسة ( جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في ٣ نوغمبر ١٩٤٩ ) بين غؤاد سراج الدين واحمد عبد المغار على تحديد دائرة من دوائر المنوفية ــ وكان ممكنا حسم الخلاف

<sup>(</sup>٢) مفكرات حسن يوسف \_ المصدر السابق .

فى الجلسة ... ترك حسين سرى ثورة المناتشة تزداد عنفا ولم يرجع الى مجلس الوزراء ليفصل فى هذا الخلاف المحدود ، بل وقف غاضبا وخاطب الوزراء فى عنف وشدة قائلا : « سأعرض الامر على جلالة الملك » .

ويستطرد الرانعى فى رواية قصة استقالة الوزارة السرية نيقول «لم يكد سرى يغادر اجتماع مجلس الوزراء حتى قصد توا الى السراى الملكية ، وقدم استقالته ، نعهد اليه الملك فى الحال بتاليف الوزارة فألفها على النور ، ولم تنقض ساعتان على المناقشة الطارئة التى حدثت بين الوزير الوندى والوزير الدستورى حتى كانت الوزارة المحايدة قد تم تالينها »(٢) .

ويعجب الرافعى ، كما قد يأخذ العجب بتلابيب المؤرخ خاصة ، اذا ما لاحظنا ذلك التناقض بين الوعد الذى كان كل من سرى وحسن يوسف قد قطعاه على نفسيهما نيابة عن الملك للدكتور هيكل بأن تبقى الوزارة القومية لتأتى بمجلس نواب متوازن ينتج عنه تأليف وزارة قومية جديدة(٤) ، وبين الموقف الجحديد لكل من سرى باشا والقصر ، الا أن هذا العجب لا يلبث أن يتبدد على ضوء تفسير الموقف بالنظر للصراع السياسى الذى كان قائما آنذاك بين جناحى القصر ،

#### وقد تألفت وزارة سرى المحايدة على الشكل الآتى:

- حسین سری باشسا
- صلیب سامی باشا
- محمد حسن العشماوي باشما
  - حسين عنسان باشسا
  - الفریق محمد حیدر باشسا
    - الدكتور محمد هاشم
    - محمد المفتى الجزايرلى بك
- محمد عبد الخالق حسونه باشما
  - عبد الشمافي عبد المتعال بك
  - الدكتور ابراهيم شــوقى بك
    - محمد على راتب بك
    - مصطفی فهمی باشـــا
    - سید مصطفی باشیا
    - محمد على نمازى باشسا

- رئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية
  - وزيرا للتجارة والصناعة
  - وزيرا للمعارف العمومية
    - وزيرا للزراعة
  - وزيرا للحربية والبحرية
    - وزير دولة
    - وزيرا للأوقاف
  - وزيرا للشئون الاجتماعية
    - وزيرا للمسالية
  - وزيرا للصحة العمومية
    - وزيرا للتموين
  - وزيرا للاشمغال العمومية
    - وزيرا للعدل
    - وزيرا للمواصلات(٥)
      - (٣) عبد الرحبن الرانعى : في أعقاب الثورة المصرية ج ٣ ص ٢٨٧ ،
        - (٤) أنظر الفصل السابق •
        - (٥) الموقائع المصرية العدد ١٤٠ لمسنة ١٩٤٩ .

وكان معروفا منذ البداية أن الوزارة السرية الرابعة قد تشكلت بهدف محدد وهو اجراء الانتخابات وتأليف وزارة جديدة تعبر عن الرأى الشعبى وهو ما تضمنه الأمر الملكى لحسين سرى بتأليف الوزارة وجواب الأخير على هذا الأمر .

فقد جاء في الأمر الملكي رقم ٣٣ لسنة ١٩٤٩ بتكليف حسسين سرى بتأليف الوزارة ما نصه « نكلفكم بتأليف وزارة تركز الجهود لمواجهة الظروف الدقيقة التي تجتازها البلاد ، وتقسوم باجراء الانتخسابات لتعرف رأى الشعب »(1) ، وجاء في جوابه مانصه « واني يا مولاي لشديد الادرك لعظم المهمة الملقاة على عاتقي من ضرورة اجراء انتخابات حرة في جو من الأمن والنظام وتيسير مهمة الناخبين للقيام بواجبهم فيعطون أصسواتهم لمثليهم الحقيقيين من غير ضغط أو اكراه ، وبهذا يكون مجلس النواب القادم خير ممثل للأمة تمثيلا صادقا »(٧) .

وقامت الوزارة بمهمتها المنتظرة باجراء الانتخابات في ٣ يناير عام ١٩٥٠ الا أنها في خلال الشمرين اللذين انتضيا بين تأليفها وبين الانتخابات قد تصرفت بها لايدع مجالا للشك أن الوفد قادم ..

وزير من أعضاء هذه الوزارة هو وزير التهوين كرس الفترة القصيرة التى قضاها فى الوزارة فى اجراء تحتيقات تناولت أحد الوزراء السعديين ، واخذت الصحف ــ الوفدية خصوصا ــ تنشر أنباء هذه التحقيقات بطريقة يستخلص منها أن السعديين كانوا السبب فيما حاق بالبلاد من الغلاء(٨) .

وزير آخر قام أثناء المعركة الانتخابية بجولات فى بعض الدوائر التى اشعتد عليها التنافس بين الأحزاب ، وكان يصرح باسم الحكومة أحيانا وباسم القصر أحيانا ، بتوجيهات شجعت الناخبين على أيثار الوفد على من عداه من الأحزاب(١) .

رئيس الوزراء نفسه سرى باشا ، يقول عنه الدكتور هيكل في مذكراته ، انه يوم الاقتراع دخل الى المركز الانتخابى المسجل فيه اسمه لينتخب المرشح الوفدى ، وبصوت عال(١٠) .

ولكن كل ذلك لا يعنى أن الوفد ما كان ليفوز لو لم تسانده الوزارة السرية ولكن يعترف زعماء الوفد انفسهم انهم لم يكونوا يتوقعون الفوز بالأغلبية الساحقة التى تم لهم الفوز بها .

<sup>(</sup>٦) الوقائع المصرية ــ العدد السابق .

 <sup>(</sup>٧) الوقائع المرية -- العدد السابق .

<sup>(</sup>٨) عبد الرحمن الرامعي ــ المصدر السابق ج ٣ ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>١) مفكرات حسن يوسف \_ المصدر السابق ،

<sup>(</sup>١٠) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المعربة جـ ٢ ص ٣٥٠ .

وبالاضافة الى تأييد الوزارة ، وبالاضافة الى ان الوفد قد استمر أتوى الأحزاب التقليدية القائمة واكثرها شعبية ، فقد عاونت أسباب أخرى في صنع الموز الوفدى الساحق .

الاخوان المسلمون والشيوعيون قدموا كل معونة للوفد في معركته الانتخابية ، وقد راوا أن المتخلص من حكم أحزاب الاقليات الذي عانوا في ظله ما عانوا وأجب مقدس يجب أن يبذلوا كل جهد لامامه .

رجال الادارة ، وبينهم وبين حكومات احزاب الاقليات ، وبالذات السعديون منهم ، ثأر نتج عن عدم استجابة هذه الحكومات لمطالبهم ٠٠ وقف هؤلاء بدورهم ضد هذه الأحزاب(١١) . .

وجاء الغوز الوغدى الساحق فى ظل كل هذه الظروف حين ظفر الوفسد بسد ٢٢٨ مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة ٣١٩ التى حصل على بتيتها المستقلون (٣٠) والسعديون (٢٨) والاحرار (٢٦) والرطنيون (٢) واشتراكى واحد (٢١) .

ولم يبق بعد ذلك الا أن يشكل النحاس وزأرته السابعة .

### ٥٦ ــ وزارة مصطفى النحاس باشا السابعة ١٢ يناير ١٩٥٠ ــ ٢٧ يناير سينة ١٩٥٠ ــ ٢٧

انزعج القصر أيما انزعاج ليس لحصول الوند على أغلبيته بين النواب الجدد قاته كان يعلم بذلك بل أنه كان ضمن المساهمين في الترصل الى هذه النتيجة . . انما كان مصدر انزعاج الملك أن تكون الأغلبية كبيرة على هذا المسلم. .

ولاشك أن هذا الانزعاج قد دفع الملك الى التعجيل بتعيين «حسين سرى » رئيسا للديوان ، وكان المنصب لا يزال خاليا بعد تعيين ابراهيم عبد الهادى رئيسا للوزارة ، وذلك ليواجه معه الموقف المترتب على وجود مجلس نواب ذى اغلبية وغدية ساحقة .

على الجانب الآخر كان هناك الوغد ، وقد ظل على عهد وزارته الجديدة والأخيرة التى شكلها النحاس يقدم تنازلا وراء آخر للملك مما سنبينه فى دراسة العلاقة بين الطرفين بعد تشكيل الوزارة ، ولعل هذه التنازلات المتوالية هى التى طمأنت الملك غاروق وجعلته يرى أنه لم يكن هناك من الاسباب ما يدعوه الى كل ذلك التخوف الذى أبداه مع تشكيل مجلس النواب مما دعاه الى ابعاد سرى باشا عن رئاسة الديوان ولم يكن قسد انتضى عليه فى هذا المنصب اكثر من شهرين .

<sup>(</sup>١١) عبد الرحين الرائمي : المسدر السابق ج ٣ مس ٢٩٠٠

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ص ٢٩١ .

وقد حصل القصر على أول تنازل من الوزارة أثناء المشاورات التي جرت لتأليفها . فقد أصر الملك على تعيين الفريق محمد حيدر باشا وزيرا للحربيــة اســتمرارا لــه في نفس المنصب الذي ظل يشــفله منذ ١٩ نوفمبر ۱۹٤۷ .

وكانت التقاليد الوفدية لا تسمح بأن تتضمن وزارة يؤلفها الموفد وزيرا غير وفدى ، وبدلا من أن يصر النحاس على التمسك بهذه التقاليد مانه قد تنازل بالموافقة على انشاء منصب جديد هو منصب القائد العام للقوات المسلحة بدرجة وزير وله حق الاتصال المباشر برئيس الحكومة وتعيين حيدر في هـذا المنصب . ويعلق « محمد زكي عبد القـادر » على ذلك الننازل فيقسول « كان هذا التعيين خسارة أخرى وخسارة خطيرة من وجهة النظر الدستورية »(١٢) .

ويعلق آخر ممن اهتموا بالكتابة عن تاريخ نفس الحقبة بأن الوزارة بهذا قد « احنفظت بحقها الدستورى من الناحية الشكلية ولكنها تنازلت عن هذا الحق من الناحية الموضوعية ، وتخلت بهذا عن احد التقاليد الثابتة للوزارات الوفدية وهو الاستمساك بحقها الدستورى في اختيار من يتولون المناصب الكبرى(١٤) » .

وقد تشكلت الوزارة النحاسية السابعة بعد هذا التنازل المبدئي على النحو الآتي:

- مصطفى النحاس باشا
- عثمان محسرم باشسا
  - على زكى العرابى باشا
  - عبد المتاح الطويل باشا
- محمد فؤاد سراج الدين باشا
  - م الأستاذ أحسد حسازه
  - الأستاذ مصطفى نصرت
- الأستاذ محمود سليمان غنام
  - الأسناذ محمد محمد الوكيل
    - الدكتور أحمد حسين
      - مرسى فرحات بك
      - یس احمد باشیا
    - عبد اللطيف محمود بك
    - الأستاذ ابراهيم نسرج
      - الدكتور حسامد زكى

- رئيسا للوزراء
- وزيرا للأشنفال العمومية وزيرا للمواصلات
  - وزيرا للعدل
  - وزيرا للداخلية
  - وزيرا للزراعة
- وزيرا للحربية والبحرية وزيرا للتجارة والصناعة
- وزيرا للاقتصاد الوطني
- وزيرا للشئون الاجتماعية
  - وزيرا التموين وزيرا للأوقاف
  - وزيرا للصحة العمومية
- وزيرا للشئون البلدية والقروية
  - وزير دولة

<sup>(</sup>١٣) محمد زكى عبد القادر : محنة الدستور ( الطبعة الثانية ١٩٧٣ ) ص ١٧٨ ٠ (١٤) طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥ ــ ١٩٥٥ ص ٣٠٩ ٠

محمد صلاح الدین بك

الدكتور طــه حســين

وزيرا للخارجيسة وزيرا للمعارف العمومية

• الدكتور محمد زكى عبد المتعال وزيرا للمسالية (١٥)

ويعلق « طارق البشرى » على هذا التشكيل نيتول انه لم يكن كلا منسجما وأن الغلبة ميه كانت للجناح اليميني ــ المعتدل في ومديته والذي ماده مؤاد سراج الدين وأن كان منه من شباب الومد القديم من كان لا يزال محتفظاً بتقاليد الدعوة الوفدية في العمل من أجل الاستقلال والدسستور كسليمان غنام وابراهيم فرج ومحمد صلاح الدين.

ويلاحظ نفس الكاسب ان الوزارة لم يدخلها احد من الجيل الوفدى الجديد وان كانت دخلتها عناصر لم تكن من الوند اصلا ولا عرفت كشخصيات سياسية ، وانما روعى في اختيارهم ما رآه مشكلو الوزارة نيهم من كفاية علمية أو مكرية يواجه بها مطلب الجماهير في النجديد والامسلاح الاجتماعي مثل زكى عبد المتعال والدكنور أحمد حسين وحامد زكى .

ويستطرد البشري ليسجل اكثر من ملاحظة على هذا التشكيل:

أولاها : أن الوزارة قد عزفت بهذا عن دعوة التجديد الحقيقية يحملها بعض التيارات المتقدمة من رجال الحزب نفسه ، مكتفية بواجهة التجديد فحسب ،

ثانيتها : أن الوزارة أرادت بالاستعانة بهذه العناصر الخارجية حديثة الارتباط بالحزب أن تؤكد طابعها الوفدي المعتدل .

ثالثتها : أن الوزارة حملت بهذا بذور التفكك بين اتجاهين في قيادة الحزب وبين عناصر لم تلتحم بالوغد من قبل(١٦) .

ينفق كلفة من أرخ للوزارة الوندية الأخيرة ( ١٩٥٠ - ١٩٥٢ ) ان وند الخمسينيات ليس هو وقد العشرينيات أو الثلاثينيات أو حتى الاربعينيات.

ولعل أهم مظاهر التغيير التي اعترت الوفد تتمثل في مظهرين :

١ ــ ظاهرة التشرذم أو الانشطار بين اليمين واليسار ، وهي ظاهرة تفشيت في الحزب الكبير على مختلف المستويات . . مستوى الوزارة أو مسنوى التنظيمات الحزبية .

ويصف « محمد زكى عبد القادر » هذه الظاهرة نيسجل انه « لأول مرة في تاريخ الوفد ، نشرت مساجلات بين اعضاء منه ، ونشرت مقالات تحمل على سياسة الوفد وتصيبها بما يشبه وخز الابر من وفديين لا شك في أمانتهم وماضيهم .

<sup>(</sup>١٥) الوتائع المصرية ـ العدد ٧ لسنة ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>١٦) طارق البشرى: المصدر السابق ص ٣٠٧ ... ٣٠٨ .

« وبدا هذا الخلاف في كل منظمات الوفد ، في الهيئة الوفدية وفي الشباب الوفدى وفي اللجان القومية ، ووضيح أن الأمور تسير داخل الوفسد ، لا في طريق التكتل ولكن في طريف التفكك(١٧) .

٢ ــ ظاهرة المهادنة الكاملة للقصر مما جعل الكتاب المعاصرين يطلقون على وزارة الوفد الأخيرة بانها « وزارة الاستسلام للملك »(١٨) .

ويفسر الوفد مجاملاته المستمرة للهلك وارضاء طلباته وتنفيذ ما يستطيع منها .. يفسر ذلك بأنه كان ينوى الغاء المعاهدة .. وكان يعلم ان الملك لن يرضى عن هذه الخطوة .. ولما كان لا يجرؤ على اقالة الوزارة بسبب محاربتها الانجليز فانه سيعمد ولا شك الى التمحك في أى أزمة داخلية لاخراج الوزارة وتفويت فرصة الغاء المعاهدة . لذلك قرر الوفد أن يتجنب أي أزمة داخلية مهما كان الثمن(١٩) .

ويفسر « احمد بهاء الدين » هذه السياسسة الوفدية الجديدة تفسيرا آخر فيقول « ان بنيان الوفد القديم كان يتحلل تدريجيا ، وان هذا التحلل اتاح المعناصر الفريبة عنه ان تتسرب اليه ، . كما يتسرب الماء الى شمقوق الجدار حتى يهوى متصدعا .

ويتناول الأوضاع التنظيمية للحزب الكبير التى اتاحت لهذه المناصر أن تتسرب اليه وما نتج عن ذلك من مصلحة لقيادته جعلت « البقاء فى الحكم فى ذاته غاية » ) ويخرج من هذا أن الوفد قد أصبح « طبعة شعبية من حزب السعديين ) أو الأحرار الدستوريين »(٢٠) .

#### \* \* \*

ومن هذا المنطلق ، وفى اطار العلاقة بين الوزارة الوندية والملك ، توالت و معددت درجات تنازلات الوزارة للملك . .

جانب من هذه التنازلات كان ميدانه القصر . . مثال ذلك تعيين « حافظ عفيفي » رئيسا للديوان ، دون علم الوزارة أو استشارتها(٢١) .

مع ذلك غان الوزارة لم تحتج على تعيين حافظ عنينى ، على الاقل ، كما احتجت قديما على تعيين على ماهر ، ولم تغير خطتها في مهادنة القصر ومحاولة «مسايرته ومساومته وارضاء طلباته (٢٢) » .

فى نفس الميدان أيضا صدر قانون « أنبساء التصر » فى عهد الوزارة النحاسية ، ويصفه « محمد زكى عبد القادر » بأنه قانون مخالف للدستور

<sup>(</sup>١٧) محمد زكى عبد القادر : المصدر السابق ص ١٨٧ ٠

<sup>(</sup>١٨) جلال الدين الحمامصى : معركة نزاهة الحكم مس ١٣٧٠

<sup>(</sup>١٩) أحمد بهاء الدين : ماروق ملكا س ٢٢ ٠

<sup>(</sup>۲۰) المصدر السابق ص ۴۳ ۰

<sup>(</sup>٢١) منكرات حسن يوسف ... المسدر السابق .

<sup>(</sup>٢٢) أحبد بهاء الدين : المصدر السابق ص ١٨٩ ٠

مخالفة صريحة ، فقد حظر نشر أنباء القصر الا باقرار من السلطات المختصة « وكيف يقبل أن تحجب أنباء الملك عن الشعب ، والملك سلطة دستورية لابد أن يعرف الشعب أخبارها »(٢٢) .

ووصل الأمر بالوزارة الوندية الى أن شرعت من خلال أحد النسواب الونديين فى تقديم مشروعات قوانين ثلاثة أحيلت بالنعسل الى اللجسان البرلمانية . لولا انثورة الشديدة التى واجه بها الرأى العام هذه القسوانين المقيدة لحرية الصحافة ، لنجح القصر فى تنفيذ مأربه من خسلال حكومة الرفسد (٢٤) .

ومن علامات استخداء الوزارة للملك ، انها أتالت شيخ الجامع الأزهر من منصبه ، دون سؤال أو استجواب لما نسب اليه من قوله « تقتير هنا واسراف هناك » وما أن أطلع الملك على حديث الشيخ مع مجلة آخر ساعة حتى أمر بعزله نورا . . وكان الشيخ عبد المجيد سليم باجماع أهل العلم ، الرجل الصالح في المكان الصالح (٢٠) .

وفي ميدان (الوزارة) أصبح للقصر رأى قاطع في تعيين الوزراء الجدد وهو أمر لم تجر عليه عادة الحكومات الوفدية السابقة ، ويؤكد الكتاب المعاصرون أن تعيين عبد الفتاح حسن وزيرا للشئون الاجتماعية قد تم «برأى السراى ، وليس برأى الحكومة وربما رحبت الحكومة بذلك ، بل انها على التحقيق رحبت به »(٢١) .

وفي ميدان « البرلال » فقد نصبت الحكومة الوقدية نفسها مدافعا عن القصر وجميع تصرفاته حتى تلك التي جرت في عهد غير عهدها .

يحدثنا الدكتور هيكل الذى كان آنذاك رئيسا لمجلس الشيوخ عن الاستجواب الذى قدمه « مصطفى مرعى » بشأن ما تناوله تقرير رئيس ديوان المحاسبة ، عن استيلاء كريم ثابت المستشار الصحفى للديوان الملكى على خمسة آلاف جنيه من أموال جمعية المواساة بالاسكندرية ، وما كان من عبث في صفقات الأسلحة والذخائر التي اشتريت من أوروبا للجيش المصرى المحارب في فلسطين ،

ويروى لنا رئيس الأحرار الدستوريين ورئيس الشيوخ كيف أن فؤاد سراج الدين قد دافع عن تصرف كريم ثابت ، ثم ما قاله أن الوزارة قد أجرت تحقيقا في مسالة الأسلحة والذخائر الفاسدة فنفى التحقيق المسئولية عن كل من كان لهم يد في هذه المسألة(٢٧) .

<sup>(</sup>٢٣) محمد زكى عبد القادر : المصدر السابق ص ١٨١ ٠

<sup>(</sup>٢٤) محمد زكى عبد القادر : المصدر السابق ص ١٨١ ،

<sup>.(</sup>٢٥) مفكرات حسن يوسف ــ المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٢٦) الوقائع المصرية العدد ٥٦ لسنة ١٩٥١ ٠

<sup>(</sup>٢٧) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية ج ٢ ص ٣٥٢ ٠

اكثر من ذلك من الوزارة الومدية اخذت تدامع في البرلمان عن تمرير قرارات تستهدف قبل أي شيء تحقيق مصالح مالية لبعض رجال القصر(٢٨).

وقد وصل الاتفاق بين الوزارة النحاسية وبين القصر في ميدان الحياة السياسية غيما جسرى في اعقاب استجواب مصطفى مرعى باصدار عدد من مراسيم استاط العضيوية عن ١٩ من أعضاء مجلس الشيوخ ليحل محلهم آخرون . وهى المراسيم الصادرة في ١٧ يونية سنة ١٩٥٠.

صحيح ان هذه المراسيم قد اتاحت للوزارة النحاسية أغلبية كانت تفتقدها في المجلس المذكور الا أنها أتاحت في نفس الوقت ادخال بعض الشخصيات المعروفة بولائها للقصر .

#### \* \* \*

مع هذه التنازلات المستمرة كان المتصور أن تقضى الوزارة الوندية مع القصر شمهر عسل طويلا . . ولكن المتصور شيء والواقع شيء آخر .

فبالرغم من دفاع الحكومة الوفدية عن رجال الملك في تضية الأسلحة الفاسدة الا انها تحت الضخوط الشديدة للرأى العام والصحافة قد اضطرت الى فتح باب التحقيق الذى سسار حثيثا حتى وصل الى داخل القصر (٢٩) .

وكان الملك غاروق آنذاك في رحلة الى الخارج في صيف عام ١٩٥٠ ، ولما عاد لم يكن ليقبل ما حدث غصمم على ابعاد « عبد المناح الطويل » وزير العدل الى وزارة آخرى ، هي وزارة المواصلات (٢٠) .

ولا شك أن مثل هذا الحدث كانت له أسوا النتائج على العلاقات بين القصر والوزارة الوفدية حيث خلف جرحا غائرا في هذه العلاقات .

مسألة اخرى هي مسألة « تشريعات الصحافة » كانت بدورها سببا من أسباب سوء العلاقات بين الملك والوزارة النحاسية .

قفى أواخر ١٩٥١ تقدم النائب الوفدى اسطفان باسيلى بتشريعات وضعها أحد رجال القانون لتقييد حرية الصحافة ، فيما يتعلق بشئون القصر .

وما ان قدم الرجل التشريعات حتى انبعثت أعنف صور المقاومة لها من بين الوفديين انفسهم التى تزعمها الدكتور عزيز فهمى وأحمد أبو الفتح

<sup>(</sup>٢٨) طارق البشرق: المصدر السابق ص ٣١١ ،

<sup>(</sup>٢٩) أحبد بهاء الدين : المصدر السابق ص ١٠١ ٠

<sup>(</sup>٣٠) الوقائع المصرية ــ العدد ٨٣ لسنة ١٩٥١ .

ويقول الأستاذ الحمد بهاء الدين أن بعض أعضاء الوزارة الوغدية كانوا يشجعون النواب على المقاومة ، ولا شك أن القصر قد علم بذلك الى حسد أن أحد رجاله في الوزارة صرح للصحف بتصريحسات مشهورة جساء فيها « أن هذه التشريعات يجب أن تطبق في مصر مهما كان الأمر أذ لا يمكن أن تحكم وزارة بيضاء شعبا أحمر » .

ويرد على ذلك بعض الوزراء الونديين وبالذات وزير الخارجية الدكتور محمد صلاح الدين ليؤكد « اننى عارضت كل مشروع مقيد للحرية . وذهبت في المعارضة الى اقصى الحدود التى ترسمها مسئوليتى كوزير ، وسأعارض كل مشروع من هذا القبيل وأذهب في معارضته الى أبعد الحدود ، سواء في هيئة الوزارة أو في الهيئة الوندية أو في مجلس الشيوخ »(٢٢) .

وكان مثل هذا الموقف للوزارة الوندية أو من بعض أعضائها شرخا عميقا آخر في العلاقة بينها وبين الملك كان محتما أن تظهر آثاره بعد فترة وجيازة .

#### \* \* \*

بينها كانت تجرى الأمور على هذا المنحو في علاقة الوزارة النحاسية الأخيرة بالقصر كانت تجرى على نحو آخر في علاقة هذه الوزارة بالانجليز

فقد استأنفت الحكومة الوفدية مباحثاتها مع الجانب البريطاني بعد شمرين فقط من نشكيلها ، وقد استمرت تلك المباحثات لنحو تسمعة عشر شمرا (مارس ١٩٥٠ – اكتوبر ١٩٥١) وانتهت بالغاء معاهدة ١٩٣٦ – واتفاقيتي الحكم الثنمائي في السمودان بقرار منفرد اتخذته وزارة الوفسد(٢٣) .

وقد اتخذت الوزارة هذا القرار الخطير نتيجة لمجموعة من الاعتبارات يمكن رصدها نيما يلى :

ا ــ ان الوغد قد استهد شـ عبيته من قبل من مصدرين ، احدهما التصدى الأوتوقراطية القصر ، والثانى صلابة التعامل مع الوجود الاحتلالى وبدا فى هذا الوقت وقد نقد المصدرين سواء باستسلامه للأول أو بتاريخه الذى ظل يعيره به خصومه مع الثانى ، ونعنى هنا حادث ؟ نبراير بالذات ،

ولا شك أن هذه الصورة كانت تتأكد نهائيسا أذا وقف الحسرب السكبير موقفا مائعا من تعثر المفاوضات الطسويلة بين وزارته وبين الخارجيسة البريطانية ، من ثم لم يكن أمامه سسوى اتخاذ ذلك « الاجراء القوى » بالغاء المعاهدة انقاذا لبعض صورته القديمة .

<sup>• 117</sup> أحبد بهاء الدين : المصدر السابق من ١١٢ . Yatikiotis J. The Modern History of Egypt p. 369. (۲۲)

٢ ــ ان شهر العسل بين المقصر والوزارة كان قد انتهى خلال النصف
 الثانى من عام ١٩٥١ بعد غضب الملك مما حدث فى قضية الأسلحة ونشريعات
 الصحافة .

وبدات سياسة « وخز الابر » التقليدية بين الجانبين مما يمكن تبينه من رغبة القصر في اصدار قانون « من أين لك هذا » واصراره على تطبيق هذا القانون بأثر رجعى منذ ١٩٣٩ ، وتبدو قيمة هذا الاصرار على ضوء ماكان يتردد وقت ذاك من أن بعض الونسديين وأنصارهم قد أثروا ثراء ماحشا من وراء استغلال النفوذ ،

ولا شك أن متور العلاقة بين القصر والوزارة قد خلق اونا من التوقع من أن اقالة جديدة للومد في الطريق ، وهو ما أشارت اليه احدى الصحف في سبتمبر ١٩٥١ من أن « ولاة الأمور يبدون رغبة صادقة في الصلاح شامل كامل يتناول كل شيء »(٣٤) .

وكان من الطبيعى واحتمال الاقالة يلوح فى الأفق أن تمضى الوزارة فى طريقها الى نهايته غلم يعد ثمة ما تحرص عليه ، ذلك أنها أذا خرجت بعد الفاء المعاهدة تخرج بثوب بطولة وطنية افتقده الوفد منذ وقت غير قصير ، بل أن هناك احتمالاً آخر بعد هذا العمل وهو أن يبتيها القصر فى السلطة لتتحمل تبعات مسئولية عملها .

٣ ــ ان الوقد أخذ في الانزعاج نتيجة لأن مناخ الحرية السياسية الذي وقرته للشعب وزارته الأخيرة قد أتاح للحزب الكبير أن يتبين أن القوى السياسية المقائدية قد نمت نموا هائلا وأن شعبيته التقليدية قد أصبحت موضع تساؤل بل تساؤلات .

وبالادراك لهذه الحقيقة لم تر الوزارة الوهدية الأخيرة من طريق سوى ان تضرب « ضربة وطنية كبرى » تمكنها من أن تسستعيد بها بعضا من شعبية الوهد التى مقدها لحساب تلك الجماعات العقائدية أو على الأقل أن يستبقى ما لديه من شعبية .

يضاف الى ذلك الاعتبارات الوطنية مما يمكن أن ندخله في حساب الملاقات المصرية البريطانية على وجه المموم .

\* \* \*

أغفلت الوزارة الوفدية في اتخاذها لقرارها المشهور بالفاء المعاهدة النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوة ...

<sup>(</sup>٣٤) أخبار اليوم في ٨ سبتمبر ١٩٥١ .

1 ... بينما أرادت بهذا العمل كسب أرض من التي نقدتها من رصودها الشعبي لحساب الجماعات السياسية الجديدة (الاخسوان والشيوعيون والاشتراكيون) تسير الأمور على نحو يتناتض مع ما أرادته . .

ذلك أن موجة المد الوطنى التى ارتفعت على نحو هائل في اعتساب الفاء المعاهدة قد وجدت نيها هذه الجهاعات الجديدة مناخا ملائها لمزيد من بث دعواتها ، كها أن أعهال الكفاح الوطنى التى بدأت في منطقة القناة ضد الوجود البريطانى كانت سبيلا ملائها لتأكيد هذه الجهاعات لوجودها من خلال اشتراكها في تلك الاعمال ، وأتاح ذلك مزيدا من الفرص للاخوان والشيوعيين والاشتراكيين بتنهية قواهم وتنظيمها . . وجاءت بذلك الرياح على غير ما اشتهت سنينة الوقد (!) .

٢ ــ بالنسبة للجانب البريطاني نبينها أرادت الوزارة النحاسية أن تغرض واقعا جديدا يتحرك من منطلقه المفاوض المصرى ويعطى ميزة لهذا المفاوض مقد تداعت الحوادث في أعمال عنف بين القوات البريطانية في المناة وبين الجانب المصرى بدأ معه المجز التام لحكومة الوفد ، وقد كثف هذا العجز في نفس الوقت عن قصور ساسة الوزارة حيال القضية الوطنسية .

وقد تعددت مظاهر العنف من الجانب البريطانى ٠٠ بين الحجر على حرية بعض المواطنين المصريين بحجة أو باخرى ٤ وبين دخول القوات البريطانية لمدن القناة واحتلال بعض مناطقها ٠٠ الا انها قد وصلت الي مداها بالمنبحة التي أجروها في قرات بلوكات النظام في مبنى محافظة الاسماعيلية في ٢٥ يناير ١٩٥٢ ٠

وكان لهذه المذبحة ردود غعل واسعة كان اخطرها ما حدث في القاهرة في اليوم التالى ( ٢٦ يناير ) من احراق عدد من المؤسسات والبنايات غيما هو معروف ( بحريق القاهرة ) والذي كان بمثابة نقطة النهاية لعودة الوغد الأخيرة ، كما كان بمثابة بداية الاحتضار للنظام كله ، وهو ما عبر عنه احد الكتاب الغربيين بقوله « ان النظام القديم قد احترق مع شبرد »(٢٥)!



# البابالخامس

القصل السابع

وزارات الاحتضار

۲۷ ینایر ۱۹۵۲ ــ ۲۳ یولیة ۱۹۵۲



اكد ما حدث خلال يومى ٢٥ و ٢٦ يناير ١٩٥٢ العجز الكامل « للنظام القديم » في مصر .

والواقع أن بوادر هذا العجز كانت قد بدت بعد الحرب العالمية الثانيسة وظلت تتأكد عاما بعد عام حتى انكشفت السلطة نهائيا في شستاء ١٩٥١ - ١٩٥٢ واصبح مؤكدا أن النظام قد تسبب وانه في انتظار احدى القسوى السياسية الجديدة لتنقض عليه وتنهى استمراره الذى اصبح عبئسا على الأهسة .

ويتأكد انكشاف السلطة وتسيبها مما جرى خلال الشهور القليلة بين حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢ وبين انتفاضة الجيش في ٢٣ يوليو من نفس السنة .

نقد ظلت حركة الوزارات في عهد الملك ناروق تقوم على قاعدة اذعانه لضغط من الشعب أو من الاحتلال ، لترك الوزارة للوفد ثم اقالة الوزارة الوفدية ( ١٩٣٧ – ١٩٤٤ – ١٩٥١) الا أنه كان كل مرة يلجأ فيها الى سلاح الاقالة يكون مستعدا لما بعد ذلك .. وكان هذا الاستعداد في العادة يتمثل في تشكيل وزارات من الأحزاب أو من الشخصيات الكبيرة اللاوندية .. بمعنى آخر نقد كان هناك على أى الأحوال بديل للوند .. ليس بنفس قوته ولكنه يستطيع بوسيلة أو بأخرى استقطاب جانب من الرأى العام .

فى ٢٦ يناير سنة ١٩٥٢ كانت سلطة القصر قد وصلت الى طريق مسدود ذلك انه مع اقالة الوزارة الوعدية فى اليوم التالى تذرعا بأن « جهد الوزارة قد قصر عن حفظ الأمن والنظام »(١) .. مع هذه الاقالة لم يكن ثهة بديل ، ولاكثر من سبب .

البديل التقليدى بائتلاف من أحزاب الأقليات ( السعديون ــ الدستوريون الوطنيون ــ الكتليون) أصبح بلا قيمة ، ولعديد من الاعتبارات .

من هذه الاعتبارات أن تلك الأحزاب كانت قد انتهت من الناحية الواقعية خلال تلك الحقبة ، ذلك أن الجانب الشعبى الذى ظلت تحاول اجتذابه من الوقد كانت قد فقدته تماما ، اذ كانت شعبية الوقد نقسه تتأكل يوما بعد تخر خلال تلك الحقبة .

اعتبار آخر . . أن تلك الأحزاب قد أحرقت مركبها الوحيد الذى كان سبيلها للوصول الى شماطىء الوزارة . . ونعنى به القصر .

<sup>(</sup>١) الوقائع الممرية ، العدد ٢٠ لسنة ١٩٥٢ .

غفى اعقاب عودة الملك من رحلته الى الخارج فى صيف ١٩٥٠ تقدم له زعماء المعارضة بكتاب مشهور كان من أصرح ما قيل الملك غاروق(٢) ، فقد نضمن اشعارة الى المساح مكان «فى الحاشية الملكية لأشخاص لا يستحقون هذا المشرف فأساعوا النصح وأساعوا التصرف » كما تضمن القسول بأن « النظام النيابى قد أضحى حبرا على ورق » وأخيرا لوح بتهديد بأن « احتمال الشعب مهما يطل فهو لابد منته الى حد ، واننا لنخشى أن تقوم فى البلاد فتنة لا تصيبن الذين ظلموا وحدهم ، بل تتعرض فيها البلاد الى الملاس مالى وسياسى وخلقى » .

ويقول الدكتور هيكل في مذكراته أن الملك قد غضب غضبا شديدا على أولئك الذين وقعوا هذا الكتاب ، وانه قد احتفظ بأسمائهم في حافظته يخرجها بين الحين والآخر . . حتى لا يغفر لهؤلاء أبدا (٢) .

من ناحية أخرى غان بديلا آخر غير البديل التقليدى لم يجده القصر أو بالأحرى لم يكن بالامكان أن يرتضيه .

كان « البديل الآخر » خلال تلك المرحلة يتمثل في هذه القوى الناميسة والتي اخنت تمد تأثيرها بين صفوف الشعب لتصبح من أهم مراكز الضغط في ميدان السياسة المصرية ، نقصد بها الجماعات العقائدية . . الاخسوان والشيوعيين والاشتراكيين ، باعتبار أن المعارضة الاساسية للوزارة الوفدية الأخيرة قد نبعت من بين صفوف هؤلاء .

ومن الواضح أن السراى قد نظرت للجماعات السياسية العقائدية بعسد أن نما عودها على هذا النحو ليس من منطلق قدرتها على معارضة الوفد في وزارته الأخيرة وانما من طبيعة هويتها باعتبارها جماعات ضد النظام القسائم(٤).

#### \* \* \*

من هنا جاء الطريق المسدود الذى واجهته الوزارة فى مصر بعد اقالة الوزارة النحاسية السابعة . مقد شهدت المنترة القصيرة التى تلت هده الاقالة أربع وزارات تكونت من المستقلين أو من المعرومين بأنهم من رجال القصم .

ومثل هذا النوع من الوزارات عرفته السياسة المصرية كوزارات انتقال بين عهد وآخر . . عهد الوفد وعهد غيره .

وحقيقة أن تلك الوزارات قد جاءت بعد عهد وقدى ولكن ماذا بعدها . . وهنا سد الطريق وبلغ التخبط أشده ولم يكن بد من احتضار النظام وهو ما يؤرخه عهد الوزارات الأربع .

<sup>(</sup>٢) محمد حسين هيكل : مذكرات في السياسة المصرية جـ ٢ ص ٣٥٨ ــ ٣٦٠ (س الكتاب).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر مستحة ٣٦٧ ،

<sup>(</sup>٤) مفكرات حسن يوسف ـ الممدر السابق ٠

بعد تعيين الدكتور حافظ عقيفى باشا رئيسا للديوان الملكى فى ٢٥ ديسهبر ١٩٥١ فان الانقسام فى داخل القصر بين « جماعة المسئولين فى الديوان » وجماعة « الموظفين غير المسئولين » كان قد بلغ مداه .

ويميل بعض المؤرخين الى اعتبار هذا التعيين بداية لعمل القصر من أجل تصفية الكفاح الوطنى المتزايد في منطقة القناة والذى لم يلبث أن تحقق بالفعل بعد حريق ٢٦ يناير الا أن الحقيقة التاريخية تقول شيئا آخر ٠٠

فقد أدلى حافظ باشا بحديث للأهرام في ١١ ديسمبر ١٩٥١ - أى قبل تعيينه بأسبوعين - قال فيه أن معاهدة ١٩٣٦ قد استنفدت أغراضها وأصبحت غير ذات موضوع ٠

ولعل في شهادة الدكتور حافظ عفيفي أمام محكمة المفدر في , أيو ١٩٥٣ ما يلتى كثيرا من الضوء حول هذا الأمر . وكان رئيس المحكمة يردد قوله « انتم تشهدون التاريخ » — قال حافظ باشا « أنا لم اعين يئيسا الديوان باختياري وانما صدر مرسوم بتعييني قبل أن يؤخذ رأيي ، ولكن نيسل لى قبلها بسنة عن ترشيحي لهذا المنصب وقلت أني مستعد الأي خدمة بشرط أن أمكن من تأدية واجبي ، وقبل التعيين بثلاثة أيام قيل أن الملك يرغب في مقابلتي ولكن الملك لم يقابلني ، وأبلغني حسن يوسف تليفونيا بتعييني ، مقابلتي ولكن الملك لم يقابلني ، وأبلغني حسن يوسف تليفونيا بتعييني ، ولسا سأله رئيس المحكمة عن السر في اختياره قال « أنا لم أفهم السر في هذا الاختيار » نقال رئيس المحكمة أن حسن يوسف قرر أن الملك أراد — والوفد في الحكم — أن يستعين بشخصية قوية في الديوان فكان تعليق حافظ باشسا واخيرا قال انه أبعد عن بنك مصر ليحل محله الياس اندراوس ، مستشار واخيرا قال انه أبعد عن بنك مصر ليحل محله الياس اندراوس ، مستشار الخاصة الملكية (ه) .

على أى الأحوال يمكن القول أن « حافظ عنينى » كان أتوى رجل يتولى منصب رئيس الديوان بعد أحمد حسنين ، ولسنا هنا بصدد تقييم شخصية « حافظ عنينى » وللرجل ماض سياسى طويل فى الكفاح الوطنى وأنما نرغب فى التأكيد بأن تراسه للديوان الملكى خلال تلك الحقبة قد أضفى على الصراع الذى نشب بين جناحى القصر ، والذى سبقت الإشارة اليه فى الفصل السابق، حدة واضحة ، وقد انعكست هذه الحدة على الوزارة ، ، بل يمكن القسول أن ذلك الصراع كان ميدانه الرئيسى الوزارة .

\* \* \*

قضيتان مرضتا نفسيهما خلال الشهور السنة بين حريق القاهرة وتنازل الملك ماروق عن العرش تتصل أولاهما بالتعامل مع الوجود البريطاني في البلاد وعرفت « بقضية التحرير » ، وتتصل الثانية بالتعامل مع الفساد الداخلي معرفت «بقضية التطهير » .

<sup>(</sup>٥) محاضر جلسة محكمة الفدر في ٣١ مايو سنة ١٩٥٣ .

وكان على كل وزارة من الوزارات الأربع التى تولت الحكم خلال تلك الشهور ان تختار طريقا لتسلكه . . التحرير أو التطهير . . وكان الجمع بين الطريقين صعبا للغاية نبينها يستلزم الطريق الأول الوحدة الوطنيسة فان الطريق الثانى ينكأ جراحا كثيرة لابد وأن تصيب هذه الوحدة .

وكان من الطبيعى ، والقضايا قد تصورها معسكرا القصر على هذا النحو ، انه بينما خشى « الموظفون غير المسئولين » وزارات التطهير نقد تبنت جماعة المسئولين في الديوان مثل هذه الوزارات!

#### \* \* \*

من هذا الادراك نستطيع أن نفهم سر تلك المساندة التى حظى بها رجل مثل أحمد نجيب الهلالى من (جماعة المسئولين في الديوان) باعتباره الرجل الذى اختار طريق التطهير ، فقد الف الوزارتين الثانية والرابعة من الوزارات الأربع ، وبلغ عمر أولى هاتين الوزارتين ، وهى الوزارة التى رفعت شعار التطهير أكثر من أربعة شهور من مجموع الشهور الستة التى عاشتها الوزارات الأربع .

ومن هذا الادراك أيضا نستطيع أن نفسر ظروف قيام كل وزارة ثم ظروف سقوطها .

#### ٦٦ ــ وزارة على ماهر الثالثة ٢٧ يناير ... اول مارس ١٩٥٢ :

تصور « على ماهر » وتصور الآخرون معه أنه قد الف « وزاره تحرير » وقد بدأ الرجل مناسبا لهذا الهدف لأكثر من سبب ، نهو قد أعلن تأييده لالغساء المعاهدة . . ورأس في مجلس الشيوخ لجنة اقرار نشريعات الالغاء وسار في المظاهرة الصامتة التي نظمت حداداً على شهداء القنال . ورشم ليراس هيئة قومية تدير المعركة في القنال(١) .

وكما ذكرنا غان اختيار « طريق التحرير » كان يستلزم العمل من أجل الوحدة الوطنية وهو ما عبر عنه بالفعل على ماهر في جوابه على تكليف الملك له بتشكيل الوزارة والذي جاء فيه:

« وانى الآمل أن تكون الشدائد حافزا على ضم الصفوف ، وتوحيد الكلمة وتطهير النفوس ، وتنسيق الجهود في سبيل مجد الوطن .

« ومن الآن قد أخذت في التفاهم مع الأحزاب المختلفة على معاونتي في جبهة سياسية ، أرجو أن أتمكن من عرضها على جالالتكم في وقت قريب »(٧) .

<sup>(</sup>٦) احمد بهاء الدين : فاروق ملكا ، ص ١٢٧ -- ١٢٨ ٠

<sup>(</sup>٧) الوقائع الممرية : العدد ٢١ لسنة ١٩٥٢ .

ومن هذا المنطلق شكل على ماهر وزارته الثالثة على النحو الآتى:

- و على ماهر باشسا
- رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والحربية والبحسرية
- صلیب سامی باشب
- وزيراللزراعة

وزيرا للمحدل

- محمد عبد الخالق حسونه باشا وزيرا للمعارف العمومية
- الدكتور ابراهيم شوقي باشهها وزيرا للصحة العبومية والشئون
- البلدية والتسروية
- محمد على نمازى باشا
- وزيرا للمالية والاقتصاد
- د. محمد زكى عبد المتعال
- وزيرا للداخليــة
- أحمد مرتضى المراغى بك
- وزيرا للتجارة والصناعة والتموين
- ابراهیم عبد الوهاب بك
- وزيرا للأوقاف
- الأستاذ سحد اللبان • محمود حسسن باشسا
- وزيرا للشئون الاجتماعية
- حامد سليمان باشسا
- وزيرا للأشغال العمومية والمواصلات(٨)

## وتتعدد الملاحظات على وزارة على ماهر الثالثة:

١ ... نتيجة الظروف تكوينها المتعجلة ، ومحاولات اطفاء الحسرائق في العاصمة لا زالت تجرى هنا وهناك ، نقد راينا أكثر من وزير يتولى أكثر من وزارة الا انه لم يهض وقت طويل (عشرة أيام فقط) حين أجرى الرجل تعديلا في وزارته دخل بمقاضاه أربعة وزراء جدد هم محمد على رشدى بك وعبد الجليل ابراهيم العمرى بك والفونس جريس بك ومحمد زهير جرانه بك الى الوزارة .

ونلاحظ في هذا التعديل الذي جرى في ٧ نبراير سنة ١٩٥٢ أن على ماهر لم متخل عن سياسنه القديمة بانشاء وزارات جديدة وهو ما فعله حين قسم وزارة الشئون البلدية والقروية الى وزارتين احداهما للشئون البلدية و الثانية للشئون القروية (١) .

٢ \_ ان على ماهر كعادته الف وزارته من وزراء غير حزبيين من الفنيين ذوى العلاقات الشخصية ، وذلك عدا وزيرين فرضتهما السراى عليه فرضــا(۱۰) .

٣ ــ ان على ماهــر رهض تعيين كريم ثابت وزيرا في وزارته ، وكان الياس اندراوس قد اتصل به وقت تشكيل الوزارة وابلغه أن الملك يسره أن يضم كريم ثابت الى وزارته(١١) .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ،

<sup>(</sup>٩) الوقائع المرية العدد ٣٥ مكرر لسنة ١٩٥٢ ٠

<sup>(</sup>١٠) طارق البشرى : الحركة السياسية في مصر ١٩٤٥ -- ١٩٥١ ص ٥٥٩ ٠

<sup>(</sup>١١) مفكرات حسن يوسف ... المصدر المنابق ٠

ومع أن الظروف ... بعد حريق القاهرة ... لم تكن مواتية لمطالبة الانجليز بالجلاء ، فقد اجتمع رئيس الحكومة بالسفير البريطاني يوم ١٢ فبراير وفاتحه في أيجاد حل للقضية المصرية ٠٠ ثم اجتمع به مرة ثالثة وسلمه برنامجا للمفاوضات ٠٠ فما كان جواب السفير البريطاني الا أن قال في مذكرة رسمية أنه يطالب أولا بسؤال وزيرى الداخلية والشئون الاجتماعية (في وزارة الوفد) عن حوادث ٢٦ يناير .

ولم يعبأ ماهر باشا بما تضمئته مذكرة السفير هدده . وصمم على الدخول في المفاوضات . وتحدد أول مارس ١٩٥٢ لاجتماع الرجلين ، بيد أن رئيس ديوان الملك كان أسرع الى مقابلة السفير وابلاغه أن وزارة على ماهر لم يبق لها حظ من البقاء . . فما كان من السفير الا أن اعدد عن هذا اللقساء .

ويسجل التاريخ انصافا للرئيس السابق على ماهر انه كان صادقا فيما وعد به في بيانه الى الشعب يوم ٢٥ فبراير وهو يتأهب لحل القضية المصرية ، اذ قال « انه لا يفاوض الانجليز في مبدأ الجلاء ولكنه يفاوض في تنفيذ الجلاء وفي تحقيق الوحدة ، وكان جادا فيما وعد به من الرجوع الى القادة وذوى الرأى في كل مرحلة وأنه سيضع النتائج بين يدى الأمة وانه اذا لم يحقق أهدافه سيهضى متعاونا في كفاح يشترك فيه كل مواطن ».

وفى الفترة القصيرة التى امضاها فى الحكم كانت قد تجمعت لديه ثلاث منكرات مستفيضة وكاملة . احداها عن كيفية الجلاء قدمها الخبراء العسكريون والسياسيون . والثانية عن السودان والدفاع الاقليمي . والثالثة عن تقسيم العمل اثناء مراحل المفاوضات .

ويبدو أن ماهر باشا كان متأثرا بالنجاح الذى لازمه سنة ١٩٣٦ عندما رأس وزارة تهدئة بقيت فى الحكم مائة يوم تمكن فيها من استمالة الانجليز الى عقد المعاهدة وتشكيل هيئة للمفاوضة مثلت فيها جميع الاحزاب كما تمكن من اجراء انتخابات سليمة ، ولكنه لم يحسب حسابا دقيقا التغير الظروف ، . ففى سنة ١٩٣٦ كان الانجليز يواجهون ازمة دولية خطيرة بسبب الحرب الايطالية الحبشية فأتبلوا على التحالف مع مصر . أما فى سنة ١٩٥٢ فقد راحوا يطالبون أولا ، وقبل كل شىء بالثار وبالتعويضات وبمحاكمة المسئولين بعد الذى كان من الفاء المعاهدة وحوادث القنال وحريق القاهرة .

وكذلك اتضح لمساهر باشا زهد الأحزاب في التعاون معه في الحسكم ثم هو بمهادنة الوقد والاخوان المسلمين أغضب القصر وأغضب الأحزاب . . ونمشيا مع مهادنة الوقد تقاعس في تحقيق حوادث ٢٦ يناير بينها كان القصر ينادى بالاسراع فيه بل أن وزير الداخلية في وزارته كان يشسكو من هذا البطء . . وقوق كل هذا وذاك لم يكن على ماهر صريحا في معاملته لرئيس الديوان وهو يعلم سعن خبرة سان القصر شريكه في الحكم (١٢) .

<sup>(</sup>١٢) مفكرات حسن يوسف ــ المسدر السابق .

ورغم هذه الصعوبات صمم ماهر باشا على السير في طريقه واجتمسع يوم ٢٧ فبراير برؤساء الأحزاب السعديين والأحرار الدستوريين والحزب الوطنى والاخوان المسلمين وحزب العمال وأوضح لهم برنامج عمله وهو مقبل على مفاوضات مع السفير البريطاني .

وكان يوم أول مارس يوما مشحونا بالمفاجآت . ففى التاسعة والنصف صباحا تلقى رئيس الحكومة من السفير البريطانى كتابا يعتذر فيه عن المقابلة لاصابته ببرد شديد . . وفى العاشرة والنصف اجتمع مجلس الوزراء ، وفى الاجتماع دارت مفجأة عقب زيارة رئيس الديوان لرئيس الوزراء . . وفى الاجتماع دارت مناقشة حادة حول مرسوم تأجيل البرلمان وكان الملك وقد وقعه بدون تاريخ ولم ير ماهر باشا حاجة لاعلانه بعد أن وافق البرلمان على اعتماد الخمسة ملايين جنيه لتعويضات حريق القاهرة ولكن « أخبار اليوم » نشرته صباح ذلك اليوم وترتب على المناقشة في هذا الأمر استقالة وزير المالية ووزير الداخلية ، وطلب رئيس الحكومة مقابلة الملك فأحيل الى رئيس الديوان . ، فلم يبق أمامه الا أن يذهب الى القصر وهو حانق ويقدم استقالة وهو واقف . ، وينصرف دون أن يودعه أحد(١٢) وقد سحل في كتاب استقالة الوزارة « ان عقبات تقوم في سبيل مهمتها » .

وكذلك يسجل التاريخ لوزارة ماهر باشا أنها أعادت الأمن الى نصابة وشرعت في أصلاح ما دمره حريق القاهرة ، وأعادت النظام الى الجامعة ومعاهد التعليم ، وصححت الأوضاع بالنسبة للشيخ عبد المجيد سسليم باعادة تعيينه شيخا للأزهر ، وباستقالنها انفسح الطريق أمام النسوع الثنى من الوزارات ، وزارات التطهير ،

## ٧٧ - وزارة أحمد نجيب الهالالي باثساً الأولى أول مارس - ٢ يولي-و ١٩٥٢ :

كان الهلالى باشا أحد أعداء القصر الالداء منذ سنة ١٩٤٢ وتمر السنوات، وفي عام ١٩٥٠ يرفض الهلالى الاشتراك في الوزارة النحاسية الأخيرة ، بدعوى أنه اتخذ قسرارا بعدم الدخسول الى قصر الملك أو حلف يمين الاخلاص له .

وفى العام التالى — ١٩٥١ — ينقلب الموقف تماما ، ويذكر أحد المكتاب المعاصرين أن الهلالى ، قضى تلك السنة فى اتصالات مع رجال القصر الذى أقسم أن لا يدخله ، ومقابلات مع المسئولين الانجليز الذين مروا بمصر مثل المستر ستوكس وزير الدولة البريطانى فى حكومة العمال(١٥) .

<sup>(</sup>١٣) مفكرات حسن يوسف ، المصدر السابق .

<sup>(</sup>١٥) أحبد بهاء الدين : المصدر السابق ص ١٢٩ – ١٣٠ .



احمد نجيب الهلالي باشسا

- ـــ ولد ۱۸۹۱ بأسيوط وأتم مرحلة التعليم الثانوى ثم دراسته التانونية بالتاهرة ۱۹۱۲ .
- ـــ تقلب بين وظائف النيابة العامة وعمل بالتدريس بمدرسة الحقوق ١٩٢٣ .
- ـــ انضــم للوفد وتقــلد وزارة المعــارف في عامى ١٩٣٧ و ١٩٤٦ .
- -- تولى رياسة الوزارة لأول مرة خلفا لعلى ماهر في اول مارس ١٩٥٢ واستقال في ٢٩ يونية .
- -- فى ٢٢ يولية ١٩٥٢ شكل وزارته الآخيرة التى عاشت يوما واحدا بسبب تيام الثورة .

وتراءى لرجال الديوان المسئولين أن الصلابة المعروفة عن الرجل ، بالاضافة الى ماضيه النظيف ، يمكن أن يقدما صورة لرئيس الوزارة القادر على انقاذ البلاد مما هي نيه .

بل راى القصر ما هو اكثر من ذلك ٠٠ بالخروج من الطريق المسدود الذي يواجهه وذلك بأن يؤلف الرجل حزبا جديدا من بعض الشخصيات الكبيرة التي اشتهرت بالأمانة والنزاهة من بينهم بهي الدين بركات والدكدور احمد حسين وسابا حبشي وحسين فهمى وعبد القوى احمد وعبد السسلام الشاذلي وطه السباعي وزكى عبد المتعال وعزيز أباظه وابراهيم مدكور ، وهم جميعاً من الساسة المستقلين غير الراضين عن الوفد(١١) .

ويضيف الينا « طارق البشرى » في هذا الصدد أن قيام الهللي باشسا بدور بطل التطهير قد تم بناء على « ايحاء أمريكي » بعد اتصاله بأحد كبار المسئولين الأمريكيين كان قد بعث به « دين اتشيسون » وزير الخارجية لكتابة تقرير عن حالة مصر (١٧) .

على أي الأحوال مان اختيار « أحمد نجيب الهلالي » جاء متفقا تماما مع معسكر « جماعة المسؤولين بالديوان » خاصة وانه \_ اى الهـ اللى -كآن قد رفض قبول رياسة الوزارة للمرة الأولى بعد اقالة وزارة النحاس في ٢٧ يناير لَجرد أن « الياس اندراوس » كان قد صاحب رئيس الديوان عند عرضها عليه(١٨) .

#### وتشكلت الوزارة الهلالية الأولى على النحو الآتي:

- احمد نحیب الهلالی باشا
  - و صلیب سامی باشا
- طه محمد عبد الوهاب السباعي باشما
  - محمد کامل مرسی باشسا
  - محمد المقتى الجزايرلي باشما
  - محمد عبد الخالق حسونة باشا
  - الدكتور محمد زكى عبد المتعال
    - احمد مرتضى المراغى بك
      - محمد رفعت باشسا
    - الاستاذ محمد فرید زعاوك
      - طراف على باشـــا
      - نجيب ابراهيم باشك

رئيسك للوزراء

وزيرا للتجارة والصناعة والتموين

وزيرا للشئون البلدية والتروية

وزيرا للعصدل

وزيرا للأوقاف وزيرا للخارحيــة

وزيرا للمالية والاقتصاد

وزيرا للداخلية وللحربية والبحرية

وزيرا للمعارف العمومية

وزير دولة للدعاية

وزيرا للمواصلات

وزيرا للأشغال العمومية

<sup>(</sup>١٦) طارق البشرى : الممدر السابق من ٥٦٥ ٠

<sup>(</sup>١٧) المصدر المسابق ص ٥٦٧ ٠

<sup>(</sup>۱۸) موسی منبری : تصة ملك و } وزارات ص ۱۰۰ ·

Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

محمود عثمان غزالی باشما
 راضی آبو سیف راضی بك

وزيرا للزراعسة وزيرا للشئون الاجتماعية والصحة العموميسة(١٩)

وجاء جواب الهلالى باشا على تكليف الملك له بتشكيل الوزارة وقد امتلاً بالحديث عن النساد والرشوة والمحاباة والحسوبية والوساطة والشفاعة ، وعن النية على السير في (طريق) القضاء على كل تلك المساوىء . . طريق التطهير .

وتشكلت الوزارة الهلالية وقد تصور رئيسها انه سينجح بالتحالف مع «جماعة المسؤولين بالديوان » في اقامة معسكر قوى يستطيع به انتزاع الملك من احضان الموظفين غير المسؤولين ويحقق أهدافه في « التطهير طريقا للتحرير » ، ويؤكد هذا التصور ما طلبه الهلالي ، في أول جلسة من جلسات وزارته ، من وزرائه بأن يكون اتصالهم فيما يتعلق بشئون القصر بحافظ عفيفي أو حسن يوسف . . ولا أحد غيرهما(٢٠) .

ولكن لم تتحقق الآمال التى عقدها « المتحالفون » على الوزارة الهلالية ، غبالرغم من أن هذه الوزارة كانت أطول الوزارات الأربع عمرا ، كما ذكرنا ، لا أن القوى التى تجمعت ضدها كانت أكبر من أن تواجهها :

أولا: بالنسبة للقصر .. بدلا من أن يؤدى قيام هذه الوزارة واتباعها طريق التطهير الى اضعاف قوة جماعة « الموظفين غير المسؤولين » أو تقلص نفوذها أذا بها تؤدى الى ضراوة هذه الجماعة دفاعا عن نفسها وقد نجحت أخيرا في هدفها بتصوير الموقف للملك على أن سير الوزارة في « طريق التطهير » سيؤدى في النهاية الى وصول يد الطهير الى بعض موظفى القصر ذاتسه .

ثانيا: في نفس الوقت كانت الوزارة الهلالية تخسر معركتها خارج القصر فقد انكشفت الوزارة كوزارة معادية للدستور حين استصدرت من الملك قرارا بحل مجلس النواب في ٢٤ مارس ١٩٥٢ تمهيدا لانتخابات مجلس جديد في ١٨ مايو(٢١) . ثم بتأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى ، أملا في تأليف حزب جديد يجمع الأخيار من كافة الأحزاب . في نفس الوقت فان محاولة الرجل الاستعانة ببعض زعماء أحزاب الأقليات في وزارته (٢٢) قد حول شكل وزارته أمام الشعب من وزارة للتطهير الى وزارة للانتقام . وان هذا الانتقام يستهدف أساسا الوفد .

ثالثا : صحب هذا الفشل في داخل القصر وخارجه أن أغلقت تهاما كافة المسالك التي أرادت الوزارة الهلالية اجتيازها نحو التطهم ذلك أنه

<sup>(</sup>١٩) الوقائع المصرية العدد ه) لسنة ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>۲۰) موسى صبرى : المصدر السابق ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>۱۱) عبد الرحمن الرامعي : متدمات ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ص ١١٤٤ .

<sup>(</sup>۲۲) موسى صبرى : المصدر السابق ص ١١٠ ٠

بعد أن تألفت لجانه اذا بأوراق خطيرة تختفى من الملفات الحكومية . واذا بالموظفين العالمين بالخبايا والأسرار يراوغون ويحاورون . وشكا الوزراء . وشكا رؤساء لجان التطهير (٢٢) وكان واضحا أن الوزارة قد اختارت طريقا مسسدودا .

وتحدث الناس عن صفقة مالية ، دفعها عبود باشا للتخلص من وزارة الهالخ(٢٤) .

ولا شك أن استقالة الوزارة الهلالية في ٢٨ يونية ١٩٥٢ كانت نصرا حاسما لتلك الجماعة الى الحدُّ الذي دعا رئيس الديوان الملكي (حافظ عفيفي) الى نقديم استقالته مع استقالة الوزارة لولا أن الملك رفضها خومًا من أن يؤدى قبولها الى تأكيد ما تردد من اشاعات .

#### ٨٨ \_ وزارة حسين سرى باشنا الخامسة ٢ ـ ٢٢ يوليو ١٩٥٢ :

ادى رفض استقالة « حافظ عفيفى » من رئاسة الديوان الى استمرار حدة الصراع بين جناحى القصر .

تصور معسكر « الموظفين غير المسؤولين » أن النصر الذى أحرزه بالتخلص من وزارة الهلالى لابد أن يترجم الى عالم الواقع ، وكانت الوسيلة الى ذلك تاليف وزارة لا تسلك طريق التطهير من جانب ويمثل فيها هذا المعسكر من جانب ، ووجد هذا المعسكر ضالته في « حسين سرى باشا » الذي قبل كل شروطه .

ولكن كانت « جماعة المسؤولين بالديوان » على الطرف الآخر لا تزال تصارع وتحاول بث العقبات في طريق بلوغ الجماعة الأخرى لأهدانها .

وبين يوم الثلاثاء ٢٨ يونية حين قدم الهلالى استقالته ، وحتى يوم السبت ٢ يولية كادت « جماعة المسؤولين فى الديوان » تفلح فى مساعيها بتقسديم بديل لحسين سرى هو « بهى الدين بركات باشا » تصحبه سمعته الطيبة ، وقد ماتحه رئيس الديوان وشرع الرجل فى تاليف وزارته معلا ومجأة وللمرة الثانية ينجح الجناح المناوىء فى أن يفرض رجله « حسين سرى » .

وتكونت الوزارة السرية الخامسة والأخيرة على النحو الآتي :

• حسين سرى باشسبا

رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والحربية والبحرية

• محمد هاشم باشــا

وزيرا للداخليــة وزيرا للشئون البلدية والقروية

• محمد على راتب باشا

<sup>(</sup>۲۳) طارق البشرى : المسدر السابق ص ۲۹ه -- ۵۷۰ .

<sup>(</sup>٢٤) محبد حسين هيكل : المصدر السابق ص ٣٧١ جزء ٢ ٠

نجیب ابراهیم باشـــا

- محمد سامی مازن بك
  - كريم ثابت باشسا
- الدكتور سيد عبد الواحد بك
  - الدكتور احمسد زكى بك
- الدكتور محمد على الكيلاني بك
  - حسين كامل الفمراوى بك
  - الدكور عبد المعطى خيال بك
- الدكتور محمود صلاح الدين بك
  - على بدوى بك
- الشيخ محمد أحمد فرج السنهورى

وزيرا للأشعال العمومية وللمالية والاقتصاد وزيرا للمعارف العمومية

وزیر دو**لة** 

وزيرا للموامسلات وزيرا للشئون الاجتماعيسة

وزيرا للزراعة

وزيرا للتمسوين

وزيرا للتجارة والصناعة وزيرا للصحة العموميسة

وزيرا للمحدل

وزيرا للأوقاف (٢٥)

يعلق « طارق البشرى » على هذا التشكيل نيرى ان الوزارة قد « ضمت عددا من كبار رجال القانون من المحامين والقضاة ومن رجال ننيين لم يشتغل معظمهم من قبل بالسياسة . ولكن لم يلفت الانظار من السماء الوزراء الا اسم كريم ثابت ، الذي غطى تعيينه وزيرا ، على كل شيء باعتباره من حاشية الملك ولما يحوط اسمه وشخصيته لدى الجماهير من مشاعر غير كريمة (٢١) .

واذا كان « على ماهر » رجل المتحرير و « احمد نجيب الهلالى » رجل التطهير فقد آثر سرى باشا أن يختار بدوره طريقا آخر هو طريق الاصلاح الاقتصادى والذى حظى بالجانب الأهم من جواب قبوله لتأليف الوزارة .

نقسد جاء في هذا الجواب : ولما كانت البلاد تواجه حالة اقتصادية خطيرة ، نمان الوزارة ستبادر الى اتخاذ كل ما يقتضيه الموقف من تدابير عاجلة حاسمة .

وتعتزم الوزارة فى جد وحزم ان تولى شـــئون التموين اكبر قسط من عنايتها ، حتى يتحقق ما تريدونه جلالتكم لشعبكم الوفى من تيسير سبل المعيشة .

« ويكون للمشروعات العمرانية الاصلاحية ، والتوسيع في الانتساج الزراعي والصناعي ، حظ موغور من اهتمام الحكومة ورعايتها ، لما الها من صلة وثيقة باقتصاديات البلاد ، وسعادة الشعب ورفاهيته (٢٧) » .

<sup>(</sup>٢٥) الوقائع المرية: العدد ٦٩ اسنة ١٩٥٢ ٠

<sup>(</sup>٢٦) طارق البشرى: المصدر السابق ص ٧٨ه٠

<sup>(</sup>٢٧) الوقائع المصرية ـ العدد ١٩ لسنة ١٩٥٢ .

وكان اصطناع مثل هذا الطريق غير متنع بدرجة كانية للرأى العام المصرى ، ولعل ذلك ما دعا السيدة « فاطمة اليوسف » الى أن توجه الى رئيس الوزراء الجديد خطابا مفتوحا بعنوان « من أنت! » نكلمت فيه عن كونه رجلا غامضا ليس له موقف واضح (٢٨) والواتع أن كثيرا من تصرفات تلك الأيام قد بدت وكأن لا تفسير لها . . اللهم الا أذا كانت من قبيل مقدمات الاحتضار!

#### \* \* \*

لم تعمر الوزارة السرية الأخيرة اكثر من عشرين يوما تفجرت خلالها أزمة الجيش بحل مجلس ادارة نادى الضباط الذى كان قد تم انتخابه برئاسة محمد نجيب تحديا لارادة القصر ، وكان هدذا التصرف بمثابة السارة الدءلثورة ٢٣ يولية .

وقد عاشت الوزارة رقم ( ٦٨ ) من الوزارات المصرية أغلب أيامها العشرين تواجه هذه المشكلة ، وبينما يحاول رئيس الوزراء ووزير داخليته تهدئة حدتها كانت تصرفات القصر ، أو ممثليه ، أو القائد العام للجيش «حيدر باشا » تراكم من أسباب حدة المشكلة .

وقد جاءت محاولات التهدئة من جانب الهلالى عندما عرض تعيين « عزيز المصرى » وزيرا للحربية ، ولكن استبعد اسمه لأن صحته لا تحتمل جهد المنصب ، فعرض تعيين « محمد نجيب » في المنصب فرفض الملك ذلك وأخذ في اعداد حركة سريعة للتخلص من العناصر المعسادية له في الجيش .

وما أن تولى حسين سرى الوزارة حتى ووجه بعثكرة بعثها اليه الملك تتضمن انذارا لمحمد حيدر القائد العام بأنه يعتبر مفصولا اذا لم يعمل خلال خمسة ايام على حل مجلس نادى الضباط ونقل أعضائه ، وسارع حيدر لتنفيذ الأمر الذى أثار الضباط وأدى الى تقديم « محمد نجيب » لاستقالته وحاول رئيس الوزراء انتاذ الموقف بأن طلب من الملك تعيين اللواء نجيب وزيرا للحربية (٢١) . . ورفض القصر مطلب سرى باشا مما دعاه الى تقديم استقالته في ٢٠ يولية ١٩٥٢ .

وبالرغم من المحاولات التى بذلت من جانب الملك وحاشيته لأثناء حسين سرى عن استقالته ، غانه قد صمم عليها مما دفع الملك غاروق اخيرا الى تبول هذه الاستقالة بلهجة جافة سجلها الأمر الملكى « لقسد كنا نود أن تعملوا على تذليل الصعاب التى من اجلها قدرتم عدم امكانكم الاستمرار في مهمتكم ، فتحققون بذلك ما عقد عليكم من أمل عندما حملتم أمانة الحكم ، الا أنكم آثرتم أن تتخلوا عن هذه المهمة في الظروف الدقيقة التى تواجهها البسلاد ، والتى اخذ يتزايد فيها الشعور بثقل التبعات ، ولم يعد يسعنا الى أن نجيبكم الى ملتمسكم »(٣٠) .

<sup>(</sup>۲۸) طارق البشرى : المصدر السابق ص ۷۸۰ ٠

<sup>(</sup>۲۹) موسى مبرى: المدر السابق ص ۱۸۹ ٠

<sup>(</sup>٣٠) الوقاتع المصرية ... العدد ١٠٧ لسنة ١٩٥٢ •

#### ٦٩ ــ وزارة أحمد نجيب الهلالي بائنا الثانية ٢٢ ــ ٢٤ يولية ١٩٥٢

ادت بوادر حركة الجيش من ناحية واستقالة وزارة حسين سرى من من ناحية اخرى الى حبوط كامل لمساعى جماعة « الموظفين غير المسؤولين » الذين آثروا السلامة في تلك الظروف .

ورأت « جماعة المسئولين في الديوان » ان عودة الهلالي بسمعته في التطهير مع ما قد تحققه من تهدئة الضباط والخروج من الورطة التي أخذ يواجهها النظام ، بل العهد كله ، سوف تحقق هدفا آخر بتوجيه ضربة نهائية للحاشية غير المسئولة .

وتتضح هذه الحقيقة من شروط الهلالي بقبول الوزارة والتي تمثلت في :

- ١ اخراج كريم ثابت من الاذاعة .
- ٢ ــ أن يكون حافظ عفيفي هو الرسول الوحيد بين الوزارة والقصر .
  - ٣ ـ أن يختار الهلالي وزراءه كما يشاء دون تدخل .
    - إبعاد العناصر الفاسدة من رجال الحاشية .
- الغاء الأحكام العرفية على أن تقرر الوزارة الجديدة موعد الانتخابات بدون تدخل القصر (٣١).

وفى الظروف التى واجهها الملك لم يكن أمامه سوى قبول كل هـذه الشروط التى تألفت بمقتضاها الوزارة الهلالية الثانية على النحو الآتى :

- أحمد نجيب الهلالي باشا
- طه محمد عبد الوهاب السباعي باشا
  - محمد کامل مرسی باشما
  - محمد المنتى الجزايرلي باشيا
  - محمد عبد الخلق حسونه باشا
  - الدكتور محمد زكى عبد المتعال باشما
    - أحمد مرتضى المراغى بالسا
      - محمد رفعت باشسا
      - محمد فرید زعلوك باشا

وزيرا للتموين

رئيسا للوزراء

ورير، سحسين

وزيرا للاوقاف

وزيرا للخارجية

وزيرا للمالية والاقتصاد

وزيرا للداخلية

وزيرا للمعارف العمومية

وزيرا للتجارة والصناعة

(۱۱) موسى صبرى : المسدر السابق ١٩٥٩ .

وزيرا للمواصلات وزيرا للشئون الاجتماعية وزيرا للحربية والبحرية وزيرا للزراعة وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للشئون البلدية والقروية وزيرا للصحة العمومية (٢٢)

• طراف على باشسا

• راضی ابو سیف راضی باشا

• اسماعیل شیرین بك

• حسن كامل الشبيشيني باشا

• يوسف سسعدبك

• مریت غالی بك

• الدكورسيدشكرىبك

والملاحظ في تشكيل الوزارة الهلالية الثانية انها قد تألفت أساسا من نفس أعضاء وزارته الأولى فيما عدا بعض استثناءات قليلة .

من هذه الاستثناءات ما استهدف ادخال بعض الوزراء اصحاب السمعة الاصلاحية مثل « مريت غالى بك » وهو من أوائل المصريين الذين قدموا برنامجا محددا للاصلاح الزراعى فى كتابه المشهور (سياسة الغد) .

منها أيضا ضم اسماعيل شيرين بك وزيرا للحربية وكان القائمة المسيرين بك يعمل ضابط اتصال برئاسة مجلس الوزراء ، وكان مندوبا لمصر في مفاوضات رودس لعقد الهدنة ١٩٤٩ وجاء ترشيحه للوزارة من جانب حافظ عفيفي ، ولم يكن بناء على رغبة من الملك فاروق ، فقد رأت جماعة المسئوولين في الديوان في ضم شيرين بك الى صفوفها ما يدعم مركزها (٣٣) ،

#### من عهــد الى عهــد

ولكن المسألة هذه المرة كانت أكبر من مجرد صراعات بين أجنحة القصر وأكبر من تنازع الأحزاب التقليدية وغير التقليدية على الحكم وأكبر من أن تتدخل نيها سلطات الاحتلال ، وهي القوى الثلاث التي ظلت تؤثر في اختيار الوزارات المصرية طوال الحقبة التي يؤرخ لها .

غلم تكد تهضى ثمانى عشرة ساعة على تشكيل الوزارة ، حتى كانت الثورة قد قامت معلا في القاهرة ، واستولت على محطة الاذاعة وبدأت في الساعة السابعة صباحا ، تذيع بياناتها منها .

وحوالى الظهر توجه الهلالى الى قصر المنتزه حيث شرح للملك ما حدث منذ الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم السابق ، وانه ( أى الهلالى ) اتصل باللواء محمد نجيب في مركز القيادة ونهم منه أن الثورة تفضل وزارة يرضى عنها الجميع وأن الاختيار متجه الى على ماهر .

وفي ٢٤ يوليو تألفت الوزارة الماهرية الرابعة على النحو الآتي :

<sup>(</sup>٣٢) الوقائع المصرية ــ العدد ١٠٨ لسنة ١٩٥٢ ٠

<sup>(</sup>٣٣) منكرات حسن يوسف ... المصدر السابق ،

#### مرسوم بتأليف الوزارة ( رقم ٧٠ )

نحن ماروق الأول ملك مصر والسودان بعد الاطلاع على المادة ٢٩ من الدستور ، وعلى الأمر الكريم الصادر في ٢١ سبتمبر ١٨٧٩ ، وعلى أمرنا رقم ٥٩ الصادر في ٢٤ يوليو ١٩٥٢ ،

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ،

## رسمنا بما هو آت:

و البحرية

وزيرا للعدل

وزيرا للزراعة

وزيرا للاوقاف

#### مادة ١ ــ عين :

- على ماهر باشسا
- الدكتور ابراهيم شوقى باشا
  - ابراهيم عبد الوهاب بك
    - الاستاذ سعد اللبان
    - محمد على رشدى بك
- عبد الجليل ابراهيم العمرى بك
  - الفونس جريس بك
  - الدكتور محمد زهير جرانه بك
    - محمد كامل نبيه باشا
      - فؤاد شيرين باشسا
  - عبد العزيز عبد الله سالم بك

#### مسادة ۲ ـــ

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم صدر بقصر المنتزه في ٢ ذي القعدة ١٣٧١ ( ٢٤ يوليو ١٩٥٢ )(٢٤) .

ماروق بأمر حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء على ماهر

وزيرا للداخلية والخارجية والحربية

وزيرا للتجارة والصناعة والتموين

وزيرا للشئون الاجتماعية والمواصلات

وزيرا للمسحة العمومية

وزيرا للمعارف العمومية

وزيرا للمالية والاقتصاد

وزيرا للاشمغال العمومية

وزيرا للشئون البلدية والقروية

رئيس مجلس الوزراء على ماهر

<sup>(</sup>٣٤) الوقائع المصرية ، العدد ١١١ لسنة ١٩٥٢ .

وفى يوم الجمعة ٢٥ يوليو انتتل التائد العام وفريق من تادة الثورة الى الاسكندرية ، وزحفت اليها قوة من الجيش تمهيدا لاملاء ارادة الثورة بعزل الملك .

وفى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت ٢٦ يوليو ، سلم القائد العام الى ماهر باشا انذارا للملك غاروق بالتنازل عن العرش ، وفى السادسة من مساء ذلك اليوم غادرت المحروسة ميناء الاسكندرية تقل الملك السابق ،

ونادى مجلس الوزراء فى نفس اليوم بالامير « أحمد مؤاد » ملكا ، وأعلن المجلس أنه سيباشر سلطات الملك الدستورية الى أن يسلمها الى مجلس الوصاية .

وفى ٢ أغسطس قرر مجلس الوزراء ، تأليف هيئة الوصاية المؤقتة على العرش(٣٥) وتعدلت الوزارة فى ٦ سبتمبر بقبول استقالة محمد كامل نبيه ، وعبد العزيز عبد الله سالم وتعيين خمسة وزراء جمدد هم مريت غالى للشئون القروية ، ومحمود محمد محمود للمواصلات ومراد مهمى للاشمغال العمومية والدكتور ابراهيم بيومى مدكور للانشساء والتعمير والدكتور نور الدين طراف للشئون البلدية .

ولم يكد يحدث هذا التعديل حتى استقالت الوزارة كلها في اليوم التالى ( ٧ سبتهبر ) ويبدو أن الثورة رأت أن على ماهر قد أبطأ في اسدار قانون تحديد الملكية الزراعية ، وهو أول مشروع اصلاحى تقدمت به ، فلم تر الثورة بدأ من تنحيته ، فحقيقا لأهدافها ومشروعاتها .

واسندت رياسة مجلس الوزراء الى اللواء محمد نجيب ، وصدر بها المرسوم الاتى:

## مرسوم بتاليف الوزارة (رقم ٧١)

باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان هيئة الوصاية المؤقتة

بعد الاطلاع على المادة ٩} من الدستور ،

وعلى الأمر الكريم الصادر في ٢١ سبتمبر سنة ١٨٧٩ (\*):

وعلى الأمر الملكي رقم ١٠ الصادر في ٧ سبمبر سنة ١٩٥٢ ،

وبناء على ماعرضه رئيس مجلس الوزراء

<sup>(</sup>٣٥) الوقائع المصرية العدد ١١٩ لسنة ١٩٥٢ .

<sup>(\*)</sup> وتلك همى المرة الاخيرة التي يشار نيها الى هذا الأمر في مراسيم تشكيل الوزارات الممرية .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

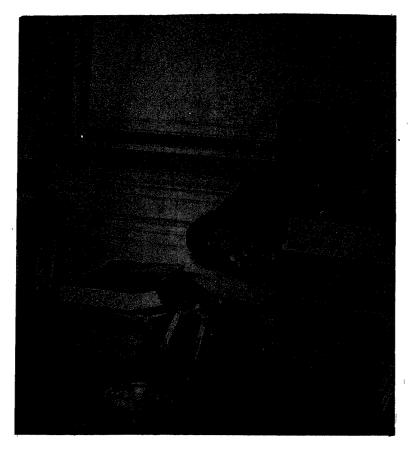

اللواء ( أوح ) محمد نجيب

ولد في ٢٠ غبراير سنة ١٩٠١ بالخرطوم ٠

التحق بالدرسة الحربية بالقاهرة سنة ١٩١٧ وبعد تخرجه عين بالخرطوم وفي سنة ١٩٢٢ نقل الى الحرس الملكي بالقاهرة المرس

حصل على ليشانس الحقوق سنة ١٩٢٧ .

تدرج فى الرتب المعسكرية حتى رتبة الأمير الاى سنة ١٩٤٨ اشترك فى حملة غلسطين ورتى الى رتبة اللواء سنة ١٩٥٠

عين مديرا لسلاح الحدود سنة ١٩٥٠ ثم لسلاح المشاة .

كان رئيسا لحركة الجيش في يوليو ١٩٥٢ وعين قائدا عاما للقوات المسلحة وتولى رئاسة الوزارة في ٧ سبتمبر ١٩٥٢ .

## رسمت بما هو آت : مادة ١ ـ عين:

اللواء اركان الحرب محمد نجيب

وزيرا للحربية والبحرية مع احتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة

السيد المحترم سليمان حافظ

نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية

• السيد المحترم عبد الجليل ابراهيم الممرى وزيراً للمالية والاقتصاد

السيد المحترم عبد العزيز عبد الله سالم

وزيرا للزراعة وزيرا للاشمال العمومية

السيد المحترم مراد فهمى

وزيرا للصحة العمومية

 السيد المحترم الدكتور نور الدين طراف • السيد المحترم أحمد حسني

وزيرا للعدل

السيد المحترم السماعيل محمود القبائي

وزيرا للمعارف العمومية وزيرا للمواصلات

• السيد المحترم حسسين أبو زيد

وزيرا للخارجية

• السيد المحترم احمد محمد مراج طايع

وزيرا للشئون البلدية والقروية

• السيد المحترم عبد العزيز على

• السيد المحترم الشيخ احمد حسن الباقورى وزيرا للاوقاف

وزيرا للشئون الاجتماعية

• السيد المحترم محمد مؤاد جلال

• السيد المحترم الدكتور محمد صبرى منصور وزيرا للتجارة والصناعة

• السيد المحترم فريد انطون

وزيرا للتموين

السيد المحترم فتحى رضيوان

وزير دولة

#### مسادة ٢:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم صدر بقصر عابدين في ٢٧ ذي الحجة سنة ١٣٧١ (٧ سبتمبر ١٩٥٢ ) (٢٦)

محمد عبد المنعم محمد بهي الدين بركات محمد رشاد مهنا بأمر هيئة الوصاية المؤقتة رئيس مجلس الوزراء محمد نجيب

رئيس الوزراء محمد نجيب

(٣٦) الوقائع المصرية ، العدد ١٣٠ لسنة ١٩٥٢ .

وكان أول عمل لهذه الوزارة هو اصدار قانون الاصلاح الزراعى وهو القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وقانون تنظيم الاحزاب السياسية ( رقم ١٧٩ لسنة ١٩٥٢ ) وقد صدر في ٩ سبتمبر ٠

وفى ١٤ اكتوبر انشئت وزارة للقصر وندب وزير العدل للقيام بأعمالها وفى ١٠ نوغمبر انشئت وزارة للارشاد القومى .

وتعدلت الوزارة في ٩ ديسمبر على النحو الآتي:

#### مادة ١ ــ قبلت استقالة:

- حضرة عبد العزيز عبد الله سالم وزير الزراعة
  - حضرة احمد محمد فراج طايع
    - حضرة عبد العزيز على
    - حضرة فريد أنطـون
- وزير الزراعة وزير الخارجية
- وزير الشئون البلدية والقروية
  - وزير التموين

#### مادة ٢ ــ عين:

- حضرة محمد مؤاد جلال وزير الشـــئون الاجتماعية ، وزيرا للرشاد القومي
- حضرة الدكتور محمد صبرى منصور وزير التجارة والصناعة ، وزيرا للتموين
- حضرة فتحى رضوان وزير الارشاد القومى ، وزير دولة
  - حضرة الدكتور محمود فوزى
  - حضرة الدكتور حلمي بهجت بدوى وزيرا للتجارة والصناعة
  - حضرة الدكتور وليم سليم حنا وزيرا للشئون البلدية والقروية
    - حضرة الدكتور عباس مصطفى عمار وزيرا للشئون الاجتماعية
      - حضرة الدكتور عبد الرزاق صدقى وزيرا للزراعة(٢٧)

واعلن القائد العام للقوات المسلحة ، بصفته رئيس حركة الجيش ، في ١٠ ديسمبر باسم الشعب ، سقوط دستور ١٩٢٣

وفى ١٨ يناير ١٩٥٣ صدر مرسوم بقانون بحل الاحزاب السياسية ومصادرة أموالها .

وفى ١٨ يونيو من تلك السنة ، صدر اعلان دستورى من مجلس تيادة الثورة بالغاء النظام الملكى وسقوط أسرة محمد على ، واعلان الجمهورية ، وبذلك انتقلت مصر من عهد الى عهد .

<sup>(</sup>٣٧) الوقائع المرية العدد ١٥٨ لسنة ١٩٥٢ -

#### ثبت المسادر

## أولا: وثائق غير منشسورة

Foreign Office البريطانية البريطانية المحسورة من دار الوثائق العامة بلندن Public Record Office مصورة من دار الوثائق العامة بلندن Confidential Prints وقد تم الاستعانة من هذه الوثائق بالمطبوعات السرية Further Correspondence respecting التى تضمها مجلدات تحت عنوان The Affairs of Egypt and the Sudan

## ونها يلى أرقام وتواريخ هذه المجلدات التي تم استخدام وثائقها :

| No.          | Date                  |
|--------------|-----------------------|
| F.O. 407/175 | 1910                  |
| F.O. 407/178 | Jan. — June 1912      |
| F.O. 407/180 | Jan. — June 1913      |
| F.O. 407/181 | July — Dec. 1913      |
| F.O. 407/182 | Jan. — Aug. 1914      |
| F.O. 407/183 | Aug. 1914 — Dec. 1918 |
| F.O. 407/184 | Jan. — June 1919      |
| F.O. 407/186 | Jan. — June 1920      |
| F.O. 407/188 | Jan. — March 1921     |
| F.O. 407/189 | Apr. — June 1921      |
| F.O. 407/190 | July — Sept. 1921     |
| F.O. 407/194 | July — Sept. 1922     |
| F.O. 407/195 | Oct. — Dec. 1922      |
| F.O. 407/196 | Jan. — June 1923      |
| F.O. 407/197 | July — Dec. 1923      |
| F.O. 407/199 | Jan. — June 1924      |
| F.O. 407/198 | July — Dec. 1924      |
| F.O. 407/200 | Jan. — June 1925      |
| F.O. 407/201 | July — Dec. 1925      |
| F.O. 407/202 | Jan. — June 1926      |
| F.O. 407/203 | July — Dec. 1926      |
| F.O. 407/204 | Jan. — June 1927      |
| F.O. 407/205 | July — Dec. 1927      |
| F.O. 407/206 | Jan. — June 1928      |
|              |                       |

| Date             |
|------------------|
| July Dec. 1928   |
| July — Dec. 1929 |
| Jan. — June 1930 |
| July — Dec. 1932 |
| Jan. — June 1933 |
| July — Dec. 1933 |
| Jan. — June 1934 |
| July Dec. 1934   |
| July — Dec. 1935 |
| Jan. — June 1936 |
| July — Dec. 1936 |
| Jan. — June 1937 |
| July — Dec. 1937 |
| Jan. — June 1938 |
| July — Dec. 1938 |
| Jan. — June 1939 |
| July — Dec. 1939 |
| Jan. — Dec. 1940 |
| Jan. — Dec. 1941 |
|                  |

Date

No.

تمت الاستعانة أيضا من وثائق وزارة الخارجية البريطانية ١٩٤٢ بالتقارير الاسبوعية التى بدأ اللورد كيلرن يكتبها الى لندن منذ ديسمبر ١٩٤٢ وحتى آخر ما سمح بتصويره عام ١٩٤٥ تحت عنوان Weekly Political and Economic Reports

#### وقد استخدمت التقارير رقم ٩٤ و ٩٦ و ٩٧ و ١١٦ و ١١٧ منها

٢ ــ منكرات غير منشورة للاستاذ حسن يوسف عن الفترة التي قضاها
 بالقصر الملكي ( ١٩٤٢ ــ ١٩٥٢ ) •

#### ثانيا: وثائق منشسورة

ا ــ الكتب الزرقاء Blue Books الانجليزية وقد تمت الاستعانة منها بالكب الآتيــة:

Egypt No. 2 (1879)

Egypt No. 5 (1879)

Egypt No. 1 (1880)

Egypt No. 3 (1882)

Egypt No. 7 (1882)

Egypt No. 8 (1882)

Egypt No. 17 (1882)

Egypt No. 18 (1882)

Egypt No. 1 (1884)

٢ ــ التقارير السنوية التي كان يعدها المعتمد البريطاني في القاهرة تحت عنوان:

Report by His Agent and Consul General on the Finances, Administration and Conditions of Egypt and the Sudan.

وقد تم استخدام تقارير السنوات من ١٩٠٦ حتى ١٩١٣ .

Livres Jaunes 1882 - 1884.

٣ ــ الكتب الصفراء الفرنسية:

٤ — رئاسة مجلس الوزراء :

السودان من ١٣ غبراير ١٨٤١ الى ١٢ غبراير ١٩٥٣ القاهرة ١٩٥٣ .

٥ ــ مجموعة محاضر مجلس شورى القوانين :

دور انعقاد ۱۹۰۹ ـ ۱۹۱۰ .

٦ - الجمعية التشريعية:

مجموعة محاضر دور الانعقاد الأول ١٩١٣ ــ ١٩١٤ القاهرة ١٩١٤ .

٧ ـ مجلس النـواب:

مجموعة محاضر دور الانعقاد الأول ١٩٢٤ .

۸ ـ مذکرات عرابی:

كشف الستار عن سر الاسرار في النهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية

٩ - مذكرات الخديو عباس حلمي الثاني - المصرى مايو ١٩٥١ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- .١. الملف السرى الكامل لحادث } غيراير ... الأهرام مايو ١٩٧٣ .
  - ١١ ــ وزارة الثقامة (مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر ):
- النظارات والوزارات المصرية ـ جمع وترتيب فؤاد كرم القاهرة 1979 .
- ۱۲ \_ اليد القوية \_ خطب واحاديث حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا منذ اسندت اليه رياسة مجلس الوزراء \_ الاسكندرية ١٩٢٩ ٠

## ثالثا: مذكرات شخصية

- ا \_\_ احمد شمفیق \_\_ مذکراتی فی نصف قرن \_\_ الجزء الثانی \_\_ القسم الثانی \_\_ القاهرة ١٩٣٦ .
  - ۲ \_ اسماعیل صدقی \_ مذکراتی \_ القاهرة ۱۹۰۰ .
  - ۳ \_ صليب سامى \_ ذكريات سياسية \_ القاهرة ١٩٥٢ ·
- خر الدین احمد الظواهری ( دکتور ) ــ السیاسة والأزهر ــ من
   مذکرات شیخ الاسلام الظواهری ــ القاهرة ۱۹۶۵ .
- م \_ محمد حسين هيكل \_ مذكرات في السياسة المصرية \_ ( جزءان ) الأول \_ القاهرة ١٩٥١ \_ الثاني \_ القاهرة ١٩٥٣ .
- ٢ ... محمد على علوبه مبادىء في السياسة المصرية القاهرة ١٩٤٢

## رابعها: دوريسات

- ١ ـــ الوقائع المصرية ــ ١٨٧٩ ألى ١٩٥٣ ٠
- ٢ \_\_ الأهـرام \_ ١٨٢٣ ، ١٦٢١ ، ١٩٢٧ ، ١٩٣٧ .
  - ٣ \_ المقطم \_ ١٩٠٧ ، ١٩٠٧ ، ١٩٣٧ ، ١٩٣٨ .
    - ٤ \_\_ اللواء \_ ١٩٠٧ .
    - ه \_ الجريدة \_ ١٩٠٧ .
    - ٠ ١٩٠٨ القطر المصرى ١٩٠٨ -
      - ٧ \_ السياسة \_ ١٩٢٥ ٠

٨ ــ البــلاغ ــ ١٩٣٢ ، ١٩٣٧ ، ١٩٣٧ ، ١٩٤٥ .

٩ - المصرى - ١٩٣٧ .

١٠ ــ الحهاد ــ ١٩٣٧ .

١١ ــ أخبار اليوم ــ ١٩٤٤ ، ١٩٤٦ ، ١٩٤٩ ، ١٩٥١

١٢ \_ آخر ساعة \_ ١٩٤٦ .

## خامسا: مصسادر متنوعة اجنبيسة

1 — Baer, Gabriel A History of Big Landownership in Modern Egypt 1800 -1950.

Oxford, 1962

- 2 Blunt, W.S. Secret History of the English Occupation of Egypt. London, 1907
- 3 Colombe, Marcel L'Evolution de l'Egypte (1924 - 1950)

Paris, 1951

4 — Cromer, The Earl of Modern Egypt

London 1908 (2 Vols)

Second Edition London 1911

5 — Cromer, The Earl of Abbas II

London 1915

6 — Deny, G. Sommaire des Archives Turques du Caire, Publications Spéciales de la Société R. de Géographie.

Le Caire, 1930

7 — Dicey, Edward The Story of the Khedivate.

London, 1902

8 — Evans, Trefor (Edited by)
Lord Killearn Diaries 1934 - 1946.

London, 1972

- 9 Goldschmidt, Arthur The Egyptian Nationalist Party 1882-1919.
- 10 Gooch, I.P.A History of Modern Europe 1978 1919.

London, 1929

11 — Hamont, Pierre N. L'Egypte sous Mehemet Ali, 2 Vols.

Paris, 1843

12 — Issawi, Charles Egypt at Mid-Century.

London, 1954

13 — Lloyd, Lord Egypt since Cromer (2 Vols).

London, 1933

14 — Lutfi Al-Sayyid Afaf Egypt and Cromer.

London, 1968

15 — Malet, Sir Edward Egypt 1879 — 1883.

London, 1909

16 — Milner, Alfred England in Egypt.

London, 1893

17 — Safran, Nadav Egypt — in search of Political Community.

Harvard, 1961

18 — Wavell, Viscount Allenby in Egypt.

London, 1943

reed by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

19 — Zetland, The Marques of The Life of Lord Cromer.

London, 1932

20 — Ziadeh, Farahat

Lawyers — The Rule of Law of Liberalism in Modern
Egypt.

Stanford 1968

21 — Vatikiotis, P.J.

The Modern History of Egypt.

#### عربيسة

- ابراهيم أمين غالى \_ مقتل السردار والمؤامرة البريطانية في السودان
   مجلة السياسة الدولية \_ المعدد ٢٣ يوليو ١٩٧٣ .
  - ٢ ــ أحمد أمين ــ زعماء الاصلاح ــ القاهرة ١٩٤٨ .
  - ٣ ـ احمد بهاء الدين ـ فاروق ملكا ـ القاهرة ١٩٥٢ .
- احمد شعيق حوليات مصر السياسية تمهيد القاهرة ١٩٢٧ الحولية الأولى ١٩٢٤ القاهرة ١٩٢٨ .
   الحولية الثانية ١٩٢٥ القاهرة ١٩٢٨ الحولية الثالثة ١٩٢٦ القاهرة ١٩٢٩ الحولية الرابعة ١٩٢٧ القاهرة ١٩٢٨ الحولية الرابعة ١٩٢٧ القاهرة ١٩٣٨ الحولية الخامسة ١٩٢٨ القاهرة ١٩٣٨ الحولية الخامسة ١٩٢٨ القاهرة ١٩٣٠
- ه ــ احمد عبد الرحم مصطفى ( دكتور ) ــ مصر والمسألة المصرية ــ القاهرة ١٩٦٥ .
- ٦ -- احمد عرت عبد الكريم ( دكتور ) -- تاريخ التعليم في مصر من نهاية
   حكم محمد على الى أوائل حكم تونيق ١٨٤٨ -- ١٨٨١ -- القاهرة
  - ٧ \_ احمد فتحي زغلول \_ المحساماة \_ القاهرة . ١٩٠٠
- ٨ ــ احمد بك قمحه ، عبد الفتاح بك السيد ــ نظام القضاء والادارة ــ الطبعة الثالثة ــ القاهرة ١٩٢٥ .

- ۱ البرت شقیر الدستور المصری والحکم النیابی فی مصر وتاریخ ذلك من ۱۸۲۱ حتی الآن القاهرة ۱۹۲۶ .
- · ا \_ أمين سامى تقويم النيل المجلد الثاني الجزء الثالث القاهرة
- ١١ جرجس حنين الاطيان والضرائب في القطر المصرى القاهرة ١٩٠٤
- ۱۲ ــ جلال الدين الحمامصى ــ معركة نزاهة الحكم ــ غبراير ١٩٤٢ ــ يوليـو ١٩٤٢ ــ القاهرة ١٩٥٧ .
- ۱۳ ــ جمال زكريا قاسم ( دكتور ) ــ موقف مصر من الحرب الطرابلسية ــ المجلة التاريخية المصرية ــ المجلد ۱۳ .
- ۱۱ ـ جورج جندى ، جاك تاجر ـ اسماعيل كما تصموره الوثائق ـ القاهرة ۱۹۱۷ .
- ١٥ ــ حسن الشريف ــ الرجال أسرار ــ العدد التاسع من سلسلة كتاب اليسوم .
- ۱٦ ــ روتشتين ، تيودور ــ ترجمة عبد الحميد العبادى ، محمد بدران ــ تاريخ المسالة المصرية ١٩٧٥ ــ ١٩١١ ــ القاهرة .
- 17 ــ ريتشاردز ، دونالد ــ الادارة القبطية في عهد الماليك ــ أبحـاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة الجزء الأول ــ القاهرة ١٩٧٠ .
- ١٨ --- ريفاين ، هيلين آن --- ( ترجمة دكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى ) --- القضاء والادارة في مصر --- القاهرة ١٩٦٧ .
  - 11 \_ سليم خليل نقاش \_ مصر للمصريين \_ ٧ أجزاء \_ القاهرة .
- .٢ ــ طارق البشرى ــ الحركة السياسية في مصر ــ ١٩٤٥ ــ ١٩٥٠ ــ القــاهرة .
  - ٢١ ـ عباس العقاد ـ سعد زغلول ـ سيرة وتحية ـ القاهرة ١٩٣٦
- ٢٢ ـ عبد الخالق محمد لاشين ـ سعد زغلول ـ دوره في السياسة المصرية حتى ١٩١٤ ـ القاهرة ١٩٧٠ .
  - ٢٣ ـ عبد الرحمن الرافعي ـ عصر اسماعيل ـ جزءان ـ القاهرة
     ١٩٣٧ ـ الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي ـ القاهرة ١٩٣٧ .
     ـ ثورة ١٩١٩ ـ القاهرة ١٩٥٥ .
  - ــ في أعقاب الثورة المصرية ــ ٣ اجزاء ــ القاهرة ١٩٥١ . تد لت شرق ٣٣ يايي ١٩٥٢ التام ق
    - ــ مقدمات ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ــ القاهرة .

- - ٢ ــ عبد العزيز الشناوى ( دكتور ) ــ حادث جريدة البوسفور اجبسيان ــ المجلة التاريخية المصرية مجلد ٩ ، ١٠ ،

٢ \_ عبد العزيز رفاعي ( دكتور ) \_ فجر الحياة النيابية في مصر الحديثة

القاهرة ١٩٦٤ .

- عبد العظیم رمضان ( دکتور ) ... تطور الحرکة الوطنیــة فی مصر ۱۹۱۸ ...
   تطور الحرکة الوطنیة فی مصر ۱۹۳۷ ... جزءان بیروت تطور الحرکة الوطنیة فی مصر ۱۹۳۷ ... جزءان بیروت ۱۹۷۶ ...
- ٢١ \_\_ عثمان خليل ، سليمان الطماوي \_ القانون الدستوري القاهرة ١٩٥١
  - ٢١ ــ فيليب جلاد ــ قاموس الادارة والقضاء ــ ٦ أجزاء .
- - ٣٠ \_ محسن محمد \_ تاريخ للبيسع \_ كتاب اليوم يولية ١٩٧٢ .
- ۳۱ \_\_ محمد أمين عبده المحامى \_\_ قضية الوردانى عام ١٩١٠ \_\_ مجلة الشياب العدد ١٠ في ٢٠/١/٢١٠ .
- ٣٢ \_ محمد انيس ( دكتور ) دراسات في وثائق ثورة ١٩١٩ \_ القاهرة ١٩٦٣
- ۳۳ ــ محمد التابعى ــ من اسرار الساسة والسياسة ــ كناب الهلال ــ فيراير ۱۹۷۰ .
- ٣٤ \_\_ محمد حسن الفريق \_\_ القانون الدستورى المصرى وتطور نظام الدولة الحديثة ابتداء من الفتح العتمانى (عام ١٥١٧ الى الوقت الحاضر)
   القاهرة ١٩٢٤ .
- ۳۵ ــ محمد خليل صبحى ــ تاريخ الحياة النيابية في مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشا ــ ٦ اجزاء ــ القاهرة ١٩٣٦ .
- ٣٦ ... محمد زكى عبد القادر ... محنة الدستور ... القاهرة ... طبعة ثانية بيروت ١٩٧٣ .
  - ٣٧ \_ محمد سيد كيلاني \_ السلطان حسين كامل \_ القاهرة ١٩٦٣
- ٣٨ \_\_ محمد شفيق غربال \_ تاريخ المفاوضات المصرية \_ البريطانية \_ الماوضات المصرية \_ البريطانية \_ الماوضات المامرة ١٩٥٢ .

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ٣٩ \_\_ محمد غؤاد شكرى ( دكتور ) \_\_ و آخرون \_\_ بناء دولة مصر محمد على القياهرة ١٩٤٨ ٠
- . ٤ \_ محمد نجيب أبو الليل ( دكتور ) \_ الاحتلال البريطاني في والصحف الفرنسية \_ القاهرة ١٩٥٣ .
- \_ الألماني الوطنية والمشكلات المصرية في الصحف الفرنسية \_ القاهره ١٩٥٣ .
- 13 \_\_ محمود عزمى \_\_ اسماعيل راغب باشا \_\_ مقال فى كتاب ٩٠ سنة على الثورة العرابية اعداد عايدة عز العرب موسى \_\_ القاهرة ١٩٧٢
- ٢٤ \_\_ مركز الوثائق والبحوث التاريخية ( الأهرام ) \_\_ ٥٠ عاما على ثورة ١٩١٩ \_ التاهرة ١٩٦٩ ٠
- موسى صبرى ـ قصة ملك و ٤ وزارات ـ القاهرة كتاب اليوم أكتوبر
   ١٩٧٣ ٠
- الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث ١٩٠٠ أجزاء القاهرة ١٩٠٠ .
- ه) \_\_ يونان لبيب رزق (دكتور) \_\_ الحقيقة التاريخية وراء حادثة السردار
   مجلة الهلال \_\_ سبتمبر ١٩٦٨ .
- \_ قضية الحماية البريطانية على مصر \_ مجلة السياسة الدولية العدد ٢٨ .
- \_ اثر قانون المطبوعات في الحركة الوطنية في مصر ١٩٠٩ ١٩١٢ المحلة المتريخية المصرية \_ المجلد ١٠٤٠ .
- \_ أصحاب القمصان الملونة في مصر ٣٣ \_ ١٩٣٧ \_ المجلة التاريخية المصرية \_ المجلد ٢١ .
- \_ الحياة الحزبية في مصر في عهد الاحتلال البريطاني \_ ١٨٨٢ \_ \_ ١٩١٤ \_ القاهرة ١٩٧٠ ٠



مطابع الاهرام التجارية رقم الايداع بدار الكتب

1940 / 4904



